المهم المنظمة المنظمة

تَألِيفُ قِوَامِ السُّنَّةِ الأَصْبَهَا نِيَ أَبِي القَاسِم إِسْمَاعِيل بِنْ مُحَدَّ التَّيْمِيّ الشَّافِعِيّ (ت ٥٣٥ه)

تَخقِيقُ د . عَبَدا لرَّحِيهِ بِنْ مُعَدَّا لعَزَّاوِيٌّ أَننَاذُ الثُنَّةِ وَعُلُومِالحَدِيث بِجَامِعَةِ عَبْداللَكِ الشَغدِيّ - يَظْوَان - الغَزِب

> الجُزْءُ الثَّانِي ( مِنْ أَوِّلِ الكِتَابِ إِلَىٰ نِهَايَةٍ كِتَابِ الْأَذَانِ )

> > طبع تَوَابًا لِلمَزْحُوم مُحَمَّد بَنِ سَالِمْ بَنِ عَبْدِ ٱللَّهِ الْعَتْبِعِيَ عَفَرَاللَّهُ لَهُ وَأَسْكَنَهُ جَنَّاتِ التَّعِيم



# ٢٠٢٢ ـ - ١٤٤٤

E-mail: s.faar16@gmail.com Twitter: @sfaar16





\* الفرع الرئيسي : حولي ـ شارع المثنى ـ مجمع البدري

ت: ۲۰۸۷۰۲۲ فاکس: ۲۰۱۲۰۲۲

\* فسرع حولسي : حولي ـشارع الحسن البصري ت ٢٢٦١٥٠٤٦

\* فرع المصاحف: حولى ـ مجمع البدري ت ٢٢٦٢٩٠٧٨

\* فرع الفعيعيل: البرج الأخضر - شارع الدبوس ت ٢٥٤٥٦٠٦ - ٢٥٨٥٥٠٥

\* فرع الجهراء: الناصر مول ـ ت ٨٦٠٨٥٥٨

\* فرع الريسان: الملكة العربية السعودية ـ التراث الذهبي: ١٣٨٥ ٥٥٧٧٥ ، ١٠٩٦٦

ص. ب: ١٠٧٥ · الرمزالبريدي ٢٢٠١١ الكويت

الساخن: ت: ٥٥٥٥ ٩٤٤٠ ٥٠٩٦٥

E-mail: z.zahby74@yahoo.com





اُنْهَنْ مَنْ الْهِنْ الْهِنْ الْهِنْ الْهِنْ الْهِنْ الْهِنْ الْهُنْ الْهُنْ الْهُنْ الْهُنْ الْهُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْهُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْهُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

تَأْلِيثُ قِوَامِ الشُّنَّةِ الأَصْبَهَا نِيَ أَبِي القَاسِم إِسْمَاعِيل بِنْ مُحَدّ التَّيْمِيّ الشَّافِعِيّ (ت ٥٣٥ه)

تَحْقِيقُ د. عَبُدا لرَّحِيهِ بِنْ مُحَدَّالِعَزَّاوِيَّ أُسْنَاذُ السُّنَة وَعُلُومِ الحَدِيثِ بِجَامِعَةِ عَبْدِ المَلِكِ السَّغْدِيِّ - تِظْوَان - المُغْرِبِ

> الجُزْءُ الثَّانِي (مِنْ أَوِّلِ الكِتَابِ إِلَى نِهَا يَةِ كِتَابِ الأَذَانِ )

> > طبِعَ ثَوَابًالِلمَرْحُومِ مُحَمَّد بْنِ سَالِحْ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ الْعَ**تيقيّ** غَفَرَاللَّهُ لَهُ وَأَسْكَنُهُ جَنَّاحا النَّعِيم



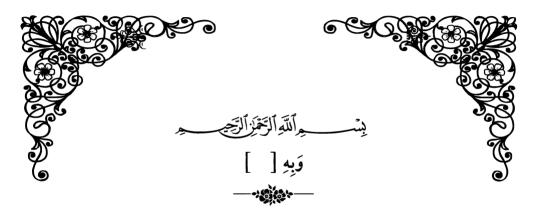

الحَمْدُ للهِ عَلَىٰ نِعَمِهِ الْمُتَوَالِيَةِ الْمُتَظَاهِرَةِ، وَأَيَادِيهِ الْمُتَعَالِيَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مُنْزِلِ الغُيُوثِ عَلَىٰ رُبَىٰ الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ، الجَامِعِ بَيْنَ الأُجَاجِ [.....](۱) مُنْزِلِ الغُيُوثِ عَلَىٰ رُبَىٰ الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ، الجَامِعِ بَيْنَ الأُجَاجِ [.....](۱) مَنْ الشَّافِي لَهُمْ مِنْ مُعْضِلَاتِ الأَدْوَاءِ، الكَافِي إِيَّاهُمْ حَوَادِثَ [.....](۱) عن السَّافِي السَّافِي السَّمْ حَوَادِثَ السَّمْطَي اللَّهْمُ عَلَىٰ الصَّحْرَةِ الصَّمَّاءِ، الْمُفَضِّلِ لِلْإِنسَانِ عَلَىٰ أَصْنَافِ الخَلَائِقِ النَّمْلَةِ العَرْجَاءِ عَلَىٰ الصَّحْرَةِ الصَّمَّاءِ، الْمُفَضِّلِ لِلْإِنسَانِ عَلَىٰ أَصْنَافِ الخَلَائِقِ النَّافِقَةِ، النَّمْلِةِ البَالِعَةِ الرَّائِقَةِ، السَّائِرَ اللَّغَاتِ عَلَىٰ كَثْرَةِ أَصْنَافِهَا، الْمُعْطِي لَهُمْ [......](١) السَّائِرَ اللَّغَاتِ عَلَىٰ كَثْرَةِ أَصْنَافِهَا، الْمُعْطِي لَهُمْ أَلْكِمْ أَلْكِمْ اللَّعْلَاقِ الرَّاقِقَةِ، العَالِي القِمَمِ، وَصَوَابِ الْمَجْدِ، وَإِنَّ أَرْفَعَهُمْ مَحْتِداً، وَأَبَرَّهُمْ مَنْطِقاً، وَأَطْيَبَهُمْ الْعَالِي القِمْمِ، وَصَوَابِ الْمُجْدِ، وَإِنَّ أَرْفَعَهُمْ مَحْتِداً، وَأَبَرَّهُمْ مَنْطِقاً، وَأَطْيَبَهُمْ مَوْلِداً، وَأَقْعَدَهُمْ نَسَاءً، الصَّادِقُ فِيمَا ذَكَرَ مِنَ الوَعْدِ وَالوَعِيدِ، وَالْوَعِيدِ، وَالْوَعِيدِ، وَالْمَالِي القِمْمُ وَقَدَمَ أَرْبَاعَ الشَّرُكِ وَقَلَبَ الْمُعْطِي لَهُمْ أَرْبَاعَ الشِّرِكِ وَقَلَبَ

<sup>(</sup>١) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْن مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٢) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٤) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْن مَطْمُوسٌ في المخطُوط.

<sup>(</sup>٥) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنَ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٦) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

 <sup>(</sup>٧) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.





رِبَاعَهُ، وَمَدَّ [......](١) حَتَّى أَصْبَحَ البَرِيَّةُ [......](٢) بطل وَكَفَى، حَتَّى كَأَنْ لَم يَكُنْ بِالأَمْسِ وَخَفَى، وَبَيَّنَ لِأُمَّتِهِ البَاطِلَ وَنَهْجَ الحَقِّ، بطل وَكَفَى، حَتَّى كَأَنْ لَم يَكُنْ بِالأَمْسِ وَخَفَى، وَبَيَّنَ لِأُمَّتِهِ البَاطِلَ وَنَهْجَ الحَقِّ، وَعَرَّفَهُمُ الْإِيمَانَ، وَجَعَلَ أَعَالِيهُ أَسَافِلَهُ، وَعَرَّفَهُمُ الْإِيمَانَ، وَجَعَلَ أَعَالِيهُ أَسَافِلَهُ، وَخَاطَبَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللهُ أَنْ يُخَاطِبَهُمْ بِهِ مِنَ الفَرَائِضِ وَالسَّنَنِ، وَحَذَّرَهُمْ مِنَ الأَهْوَاءِ وَخَاطَبَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللهُ أَنْ يُخَاطِبَهُمْ بِهِ مِنَ الفَرَائِضِ وَالسَّنَنِ، وَحَذَّرَهُمْ مِنَ الأَهْوَاءِ وَالفِتَنِ، حَتَّى لَحِقَ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى؛ وقَدْ تَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ البَيْضَاءِ، كَانَ خَيْرَ وَالفِتَنِ، حَتَّى لَحِقَ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى؛ وقَدْ تَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ البَيْضَاءِ، كَانَ خَيْرَ وَالفِتَنِ، حَتَّى لَحِقَ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى؛ وقَدْ تَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ البَيْضَاءِ، كَانَ خَيْرَ نَبِي لِخَيْرِ أُمَّةٍ، وَأَدْعَى رَسُولٍ إِلَى مَنْهَجِ الحَقِّ، وَكَانُوا أَطْوَعَ فِيهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ يَقَرِّبُنَا بِهِ إِلَيْهِ زُلُفَى .

#### وَ بعب رُ

فَإِنَّ أَشْرَفَ العُلُومِ عِلْمُ الحَدِيثِ وَمَعْرِفَةُ أَخْبَارِ الرَّسُولِ، الَّتِي فِيهَا جُمَلُ أَصُولِ الدِّينِ وَتَفَاصِيلُهُ، وَعَلَيْهَا تَأْسِيسُ بِنَاءِ الإِسْلَامِ وَتَأْصِيلُهُ، فَوَقَعَ فِي مَعْرِضِ أَصُولِ الدِّينِ وَتَفَاصِيلُهُ، وَعَلَيْهَا تَأْسِيسُ بِنَاءِ الإِسْلَامِ وَتَأْصِيلُهُ، فَوَقَعَ فِي مَعْرِضِ سُؤَالِكَ إِيَّايَ أَنْ أَمْلِيَ عَلَيْكَ شَيْئًا يُعِينُكَ عَلَى الإِحَاطَةِ بِشَطْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، فَاخْتَرْتُ أَنْ أَمْلِيَ عَلَيْكَ شَيْئًا يُعِينُكَ عَلَى الإِحَاطَةِ بِشَطْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، فَاخْتَرْتُ أَنْ أَشْرَحَ كِتَابَ البُخَارِيِّ ﴿ اللَّهُ الّذِي هُو دُسْتُورُ الْمُشْتَغِلِينَ بِهَذَا العِلْمِ، وَمُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ أَقْرَانِهِ وَمُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ أَقْرَانِهِ وَمُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ مَا صُنِّفَ فِي هَذَا الشَّانِ؛ فَإِنَّ مُصَنِّفَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ أَقْرَانِهِ مِنْ جَامِعِي الصَّحِيحِ ، [.....](٣) كَانَ مُسْلِمٌ يُكَبِّرُ شَأْنَهُ يُخَاطِبُهُ حِينَ يَدْخُلُ مِنْ جَامِعِي الصَّحِيحِ ، [.....](٣) كَانَ مُسْلِمٌ يُكَبِّرُ شَأْنَهُ يُخَاطِبُهُ حِينَ يَدْخُلُ عَلَى الْمُعَدِيثِ . وَيَا سَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ ، وَيَا طَبِيبَ الحَدِيثِ .

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٣) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط...

<sup>(</sup>٤) ينظر قول مُسْلِمٍ ﷺ في تَاريخ بغداد للخطيب (١٠٢/١٣)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤٣٢/١٢)، وطبقات الشافعية للسُّبْكي (٢٢٣/٢).





وَكَانَ يَفْزَعُ فِي الْمُشْكِلَاتِ العَارِضَةِ فِي كِتَابِهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ، فَيَقُولُ: سَأَلْتُ مُحَمَّداً، وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً [...........](١) /[٢٠].

كِتَابِهِ وَ [...] اخْتَذَوْا لَمِثَالِهِ، وَقَدْ شَاهَدَهُمْ كُلَّهُمْ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ خُزَيْمَةَ وَهُوَ مِنَ الكِبَرِ وَالتَّقَدُّمِ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى، وَكَانَ يَقُولُ<sup>(٢)</sup>: مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَإِنْ كَانَ الخَطَّابِيُّ ﴿ عَقَدَ كِتَابَ ﴿ الْأَعْلَامِ ﴾ لِشَرْحِ هَذَا الكِتَابِ، وَوَقَاهُ حَظَّهُ، وَلَمْ يَبْخَسْهُ نَصِيبَهُ وَحَقَّهُ، إِلَّا أَنَّهُ ﴿ رَامَ الإِيجَازَ فِي بَعْضِهَا، وَتَرَكَ الدُّخُولَ فِي شَرْحِ كَثِيرٍ مِمَّا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى بَيَانٍ وَبَسْطٍ ، لَاسِيَّمَا بِالإِضَافَةِ إِلَى طَلَبَةِ الحَدِيثِ النَّذِينَ كَدُّهُمُ البَلِيغُ اليَوْمَ فِي كَتْبِ الحَدِيثِ ، دُونَ الإِحَاطَةِ بِعَمَلِهَا وَجَمْعِهَا، تَوَقُّدًا لِدَاعِيهِ عَلَى حِفْظِهَا، وَطَوَّلَ فِي بَعْضِهَا.

وَإِذَا رَأَيْتَ كِتَابَنَا وَتَأَمَّلْتَهُ وَلَحَظْتَهُ بِعَيْنِ الرِّضَى، وَجَدَّتُهُ مُشْتَمِلاً عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ الفَوَائِدِ لَمْ يَتَعرَّضْ لَهَا ﴿ مَلَىٰ أَنِّي لَا إِخَالُكَ تُنْصِفُنِي فِيمَا أَصَبْتُ فِيهِ، أَوْ فِيمَا أَخْطَأْتُ فِيهِ، وَهَلْ عَيُّ عَلَىٰ النَّاسِ يَسْلَمُ ؟ فِيمَا أَخْطَأْتُ فِيهِ، وَأَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ (٣) ؟ سَلمْتَ، وَهَلْ عَيُّ عَلَىٰ النَّاسِ يَسْلَمُ ؟

<sup>(</sup>١) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (١٧٧/١)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٣) قولهم: «أَيُّ الرِّجَال المُهَذَّبُ؟» يُضْرَب مَثَلا للرَّجُل يُعْرَف بالإِصَابَة في الأُمُور، وتَكُونُ منه السَّقْطَة.

ينظر: جمهرة الأمثال للعسكري (١٨٨/١ ـ ١٨٩)، والأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ٧)، والمستقصىٰ في أمثال العرب للزمخشري (٩/١ ٤٤ ـ ٤٥٠).



وَقَصْدِي فِي ذَلِكَ تَجَنَّبُ مَا أَوْرَدَهُ الخَطَّابِيُّ ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَكَرَ شَيْئًا عَلَىٰ سَبِيلِ الإِخْتِصَارِ، فَبَسَطتُ القَوْلَ فِيهِ، أَوْ يَكُونَ قَدْ ذَكَرَ فِي حَدِيثٍ أَوْ لَفْظٍ وَجُهاً، فَيَكُونَ عَدْ ذَكَرَهُ إِنْ كَانَ زَائِفًا.

وَلَا تَنْسُبْنِي فِيمَا أَذْكُرُهُ إِلَى بُغْضٍ مِنَ الخَطَّابِيِّ، أَوْ تَقْصِيرٍ بِكِتَابِهِ عَنِ الحَدِّ الْمَرْضِيِّ، فَنَحْنُ فَشْلٌ مِنْ بَحْرِهِ وَقَطْرِهِ: [مِنَ البَسِيط]

وَابِنُ اللَّبُ وِنِ إِذَا مَا لُـزَّ فِي قَرَنٍ ﴿ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ(١)

أَخَذْنَا مَا أَخَذْنَا عَنْهُ وَعَنْ أَمْثَالِهِ، وَاتَّخَذْنَاهُمْ قُدْوَةً فِيمَا نَتَعَاطَاهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، رَجَاءَ أَنْ نَدْخُلَ فِي غِمَارِهِمْ، وَنُعَدَّ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، وَإِنْ لَمْ نُعَدَّ مِنْ خَيَارِهِمْ. خِيَارِهِمْ.

وَاعْلَمْ أَنَّ كِتَابَ البُخَارِيِّ ﴿ مِنْ أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الْإعْتِنَاءُ بِهِ، لِأَنَّهُ جَمَعَ فِيهِ مِنْ فُنُونِ العِلْمِ، وَأَوْرَدَ فِيهِ أَنْوَاعَهُ، غَيْرَ مُقْتَصِرٍ فِيهِ عَنْ فَنِّ دُونَ فَنِّ.

وَقَلَّ مَا نَجِدُ مَنْ يَعْلَمُ عِظَمَ هَذَا الكِتَابِ وَيُقَدِّرُهُ قَدْرَهُ، وَكُنْتُ أَظْنَّهُ سَهْلَ الْمَأْخَذِ، بَعِيداً مِنَ الصَّعُوبَةِ، قَرِيباً مِنَ الفَهْمِ، وَأَخْطَأْتُ! فَإِنَّ سَيِّدَنَا وَإِمَامَنَا الوَالِدَ الْمَأْخَذِ، بَعِيداً مِنَ الصَّعُوبَةِ، قَرِيباً مِنَ الفَهْمِ، وَأَخْطأْتُ! فَإِنَّ سَيِّدَنَا وَإِمَامَنَا الوَالِدَ أَبَا القَاسِمِ حَرَسَ اللهُ تَعَالَىٰ وَآنَسَ بِبَقَائِهِ رِبَاعَ العِلْمِ نَبَّهَنِي عَلَىٰ صُنُوفٍ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ وَآنَسَ بِبَقَائِهِ رِبَاعَ العِلْمِ نَبَّهَنِي عَلَىٰ صُنُوفٍ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَنْ أَقْرَأَ هَذَا الكِتَابَ [.....](٢) وَقَارِئه، المُشْكِلَاتِ، حَدَانِي ذَلِكَ عَلَىٰ أَنْ أَقْرَأَ هَذَا الكِتَابَ [.....](٢) وَقَارِئه، وَأَسْتَفِيدَ مِنْهُ فَوَائِدَهُ، حَتَّىٰ إِنِّي كُنْتُ يَوْماً أَقْرَأُ عَلَيْهِ فِي بَابِ: نَفَقَة نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) البيت لجريرٍ ، وهو في ديوانه (ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.





بَعْدَ وَفَاتِهِ، [حَدِيثَ] (١) عَائِشَةَ قَالَتْ: (تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ يَا ثُكُدُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي) (٢) الحَدِيثَ ... فَتَجَاوَزَ لَهُ مِنِّي (٣) بِأَنَّهُ كَالظَّوَاهِرِ، فَقَالَ لِي حَفِظَهُ اللهُ: مَا مَعْنَىٰ: (فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ) ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللَّهُظِ، فَقَالَ لِي حَفِظَهُ اللهُ: قَالَ: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ) (١) ؟

فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ الأَمْرُ، وَوَقَفَ جَمَادِي، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا؛ فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: وَكِيلُوا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشَّرْي، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (كِيلُوا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشَّرْي، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَكِلْتُهُ فَفَنِي)، فَهُوَ لِأَنَّ الكَيْلَ عِنْدَ التَّفْقِيرِ مَكْرُوهُ(٥).

فَزَادَ فِيَّ هَذَا حِرْصاً، وَحَمَلَنِي عَلَىٰ أَنْ أَسْتَأْنِفَ قِرَاءَةَ الكِتَابِ، وَأَتَفَقَّدَ ظَوَاهِرَهُ بِاسْتِقْصَاءِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ عَنِ الفَهْمِ، فَفَعَلْتُ حَتَّىٰ تَمَّ لِي قِرَاءَةُ هَذَا الكِتَابِ عَلَيْهِ، فَمَا مِنْ حَدِيثٍ إِلَّا وَقَدْ أَطْلَعَنِي فِيهِ مِنَ الفَوَائِدِ عَلَىٰ مِثْلِ مَا هَذَا الكِتَابِ عَلَيْهِ، فَمَا مِنْ حَدِيثٍ إِلَّا وَقَدْ أَطْلَعَنِي فِيهِ مِنَ الفَوَائِدِ عَلَىٰ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ لِي فِي المِثَالِ اللّهِ عَذَي وَقَدْ أَطْالَ الله بَقَاءَهُ، وَلَا حَرَمَ أَهْلَ العِلْمِ غَزِيرَ ذَكَرُهُ لِي فِي المِثَالِ الّذِي ذَكَرْتُهُ، فَأَطَالَ الله بَقَاءَهُ، وَلَا حَرَمَ أَهْلَ العِلْمِ غَزِيرَ بَحْرِهِ إِلَى فِي المِثَالِ الدِي فَكُولِهِ عِلْمِهِ، وَسَانِحِ فِكْرِهِ، فَهُو [الجَامِعُ](٧) بَحْرٍ [هِ](١)، وَلَا أَخْلَاهُمْ مِنْ فَوَائِدِ عِلْمِهِ، وَسَانِحِ فِكْرِهِ، فَهُو [الجَامِعُ](٧) لِأَطْرَافِ العُلُومِ، الْمُسَيْطِرُ عَلَيْهَا، الْمُسَلَّطُ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، الْمُسَلِّطُ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، الْمُسْتَطْرُ عَلَيْهَا، الْمُسَلَّطُ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، الْمُسْتَعْرُ عَلَيْهَا، الْمُسَلَّطُ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، الْمُسْتَعْرُ عَلَيْهِ فِيمَا يَقَعُ فِي الدِّينِ مِنَ الْمُعْضِلَاتِ، وَأَقُولُ: [من الطَّويلُ]

<sup>(</sup>١) طمسٌ في المخطُّوط، وَلَعلُّ الصَّواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، (رقم: ٣٠٩٧)، ومسلم (رقم: ٢٩٧٣) من حديثِ عَائشة ،

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البُخَاري في صحيحه (رقم: ٢١٢٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط!

<sup>(</sup>٦) سَقَطت الهاءُ مِنَ النَّاسِخ.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط خَرْمٌ بِسَبِب الأرَضَة ، والمثبُّ مُوَافِقٌ لِسِيَاق الكلام.



لِيَهْنَ امْرُؤُ يُثْنَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ﷺ يَقُصُولُ وَإِنْ أَرْبَى وَلَا يَتَقَدَّلُ وَلِهُ مَا أَرْبَى وَلَا يَتَقَدُّولُ وَإِنْ أَرْبَى وَلَا يَتَقَدُّونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَتَقَدُّونُ وَإِنْ أَرْبَى وَلَا يَتَقَدُّونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَتَقَدُّونُ وَلَا يَتَقَدُّونُ وَإِنْ أَرْبَى وَلَا يَتَقَدُّونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَقَالَونُ وَاللَّهُ وَالَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ

وَسَبِيلِي فِي هَذَا الكِتَابِ: ذِكْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ العَرَبِيَّةِ مِنَ الكُتُبِ الْمَعْرُوفَةِ وَسَبِيلِي فِي هَذَا الكِتَابِ: ذِكْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ العَرَبِيَّةِ إِنَّ الْمَعْرُوفَةِ العَرَبِيَّةِ إِنَّ مُوالفِقْهِ مِنَ الكُتُبِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَالسِّتِنَبَاطِ الْمَعَانِي مِنْ أَقْوَالِ الأَئِمَّةِ ، وَالإسْتِشْهَادِ عَلَىٰ مَا أَذْكُرُهُ بِالآيَاتِ وَالأَخْبَارِ وَأَشْعَارِ العَرَبِ ، غَيْرَ مُتَعَدِّ هَذِهِ العُدْوَةَ ، وَلَا مُتَخَطِّ هَاتِيكَ الخُطَّة .

وَأَذْكُرُ فِيهِ أَسَامِي رُوَاةِ الصَّحَابَةِ، فَإِنِّي كُنْتُ [.....](١) أَنْ أَشْرَحَ (٥) الْمُشْكِلَ مِنْ أَسَامِي رُوَاةِ الصَّحَابَةِ، فَأَذْكُرُ فِي هَذَا الكِتَابِ مَا فِيهِ مِنَ الأَسَامِي وَأَشْرَحُهُ، وَأُفْرِدُ لِمَا بَقِي مِنْهَا كِتَاباً، وَإِنِّي إِذَا تَعَرَّضْتُ فِي الحَدِيثِ لِكُنْيَةِ صَحَابِيٍّ وَأَشْرَحُهُ، وَأُفْرِدُ لِمَا بَقِي مِنْهَا كِتَاباً، وَإِنِّي إِذَا تَعَرَّضْتُ فِي الحَدِيثِ لِكُنْيَةِ صَحَابِيٍّ وَأَشْرَحُهُ، وَأُفْرِدُ لِمَا بَقِي مِنْهَا كِتَاباً، وَإِنِّي إِذَا تَعَرَّضْتُ فِي الحَدِيثِ لِكُنْيَةِ صَحَابِيً ذَكَرْتُ اسْمَهُ، مُنْتَغِياً بِهِ وَجْهَ اللهِ فَيْ اللهِ وَدُعَاءً مِنَ الخَلْقِ، مُعْتَقِداً أَنَّ : [مِنَ البَسِيطِ] مَنْ يَفْعَلِ الخَيْثَ اللهِ وَالنَّاسِ (٢) مَنْ يَفْعَلِ الخَيْثَ اللهِ وَالنَّاسِ (٢)

وَاعْلَمْ أَنَّ مَقْصُودَ البُّخَارِيِّ مِنْ كِتابِهِ /[٢] جَمْعُ جُمَلٍ مِنْ صِحَاحِ الحَدِيثِ، لَا اسْتِيعَابُهَا جَمِيعِهَا ، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إِيرَادَ كُلِّ حَدِيثٍ صَحَّ عِنْدَهُ لَصَعُبَ عَلَى القَارِئِ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٢) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ في المخْطُوط.

 <sup>(</sup>٣) في المخطُوط: (العرب)، ولَعْلَ المثبَّتَ أَنْسَب لِسِيَاقِ الكَلَام.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مَطْمُوسٌ فِي المخْطُوط.

<sup>(</sup>٥) تكرَّر في هَذا المؤطِن من المخطُوطِ قَوْلُه: (أن أشرح).

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للحُطيئة ، وهو في ديوانه (ص: ١٢٠).





وَالآخِذِ الإِثْيَانُ عَلَىٰ جَمِيعِهِ، وَلَأَوْرَثَ الْمَلَالَ وَالتَّنْفِيرَ، وَهُوَ ﴿ إِنَّمَا يَقْصِدُ التَّخْفِيفَ وَالتَّأْلِيفَ، وَهُوَ بِهِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا صُـ [نَّفَ فِي](١) هَذَا الفَنِّ، نَوَّرَ اللهُ قَبْرَهُ. اللهُ قَبْرَهُ.

وَهَا نَحْنُ وَاغِلُونَ فِي شَرْحِ هَذَا الكِتَابِ بِعَونِ اللهِ، فَنَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ كِتَابَهُ، وَهُو: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَنَقُولُ:

إِنَّهُ لَمَّا كَانَ كِتَابُهُ مَعْقُودًا عَلَىٰ [أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ (٢) طَلَبَ تَصْدِيرَ كِتَابِهِ بِأَوَّلِ شَانُ الرِّسَالَةِ وَالوَحْي، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلِهَذَا لَمْ يُقَدِّمْ عَلَيْهِ الخُطْبَةَ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَالتَّرْجَمَةُ لِبَيَانِ بَدْءِ شَأْنِ الوَحْيِ، وَالحَدِيثُ لِبَيَانِ كَوْنِ الأَعْمَالِ مُحْتَاجَةً إِلَى النَّيَّةِ ؟

قُلْنَا: قَدْ قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّ البُخَارِيَّ أَوْرَدَ هَذَا الحَدِيثَ بَدَلاً مِنَ الخُطْبَةِ، وَأَنْزِلَـ اللهِ مَنْزِلَتَهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: بَدَأْتُ بِهَذَا الكِتَابِ، وَصَدَّرْتُهُ بِكَيْفِيَّةِ بَدْءِ الوَحْيِ، وَقَصَدتُّ [بِهِ التَّقَرُّبَ] (٣) إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ.

وَ(كَيْفَ): سُؤَالٌ عَنِ الحَالِ، وَوَجْهُهُ هَاهُنَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ نَقُولُ: أَيُّهَا [القَاصِدُ](٤) كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ ؟ فَاقْرَأْ مَا بَعْدَ......[القَاصِدُ] (٤) كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ ؟ فَاقْرَأْ مَا بَعْدَ.....

<sup>(</sup>١) مطمُوسٌ في المخْطُوطِ، والمثْبَتُ يقْتَضِيه السِّيَاق.

<sup>(</sup>٢) بياضٌ في المخطوط، والاستدراكُ من الكواكب الدراري للكِرماني (١٤/١)، فقد نقَلَ هذِه العِبَارة عن أبي عبد الله التَّيْمِي، ونَسَبَها له، وكذا فعلَ الحافِظُ ابنُ حجر العسقلاني في كتابه النُّكَت على صحيح البخاري (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) بياضٌ في المخْطُوط، والاستدراكُ من الكواكِبِ الدراري للكِرماني (١٤/١).

<sup>(</sup>٤) كَلِمَةٌ مَطْمُوسة في المخُطوط، ولَعَلَّ المثْبَتَ أَوْفَقُ للسِّيَاق.



[هَذِهِ](١) التَّرْجَمَةِ.

أَوْ إِذَا سُئِلْتَ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ ؟ فَاذْكُرْ لَهُ هَذَا الحَدِيثَ ، فَإِنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِذَكِل .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ ﴿ لَكَانَ أَحْسَنَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِبَيَانِ كَيْفَ كَانَ الوَحْيُ وَبَدْءُ الوَحْيِ ؟ لَكَانَ أَحْسَنَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ بَدْءِ الوَحْيِ فَحَسْبُ ، وَحَدِيثُ الحَارِثِ بنِ هِشَامِ (٢) لَا يَتَعَرَّضُ لِهَذَا ، إِنَّمَا يَتَضَمَّنُ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ الوَحْيِ ، لَا بَيَانَ كَيْفِيَّةِ بَدْءِ الوَحْيِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ بِعَقِبِ التَّرْجَمَةِ غَيْرَهُ لِيَكُونَ أَقْرُبَ إِلَى الحُسْنِ .

وَكَذَا حَدِيثُ [ابنِ]<sup>(٣)</sup> عَبَّاسٍ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ...)<sup>(١)</sup> لَا يَدُلُّ عَلَىٰ بَدْءِ الوَحْيِ ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ.

غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ تَحْسِينَ العِبَارَةِ وَتَسْوِيَتَهَا، وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ فَهْمُ السَّامِعِ، وَالقَارِئُ إِذَا قَرَأَ الحَدِيثَ عَلِمَ مَقْصُودَهُ مِنَ التَّرْجَمَةِ، فَلَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا تَعْوِيلاً مِنْهُ عَلَىٰ فَهْمِ القَارِئِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٥).

وَبَدْءُ الشَّيْءِ: []، وَالوَحْيُ: أَصْلُهُ: الإِشَارَةُ، يُقَالُ: أَوْحَىٰ إِذَا أَشَارَ، وَوَحَىٰ أَيْضاً، وَأَحِيا وَأَصْلُهُ: التَّفْهِيمُ، فَكُلُّ مَا فُهِمَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الإِشَارَةِ وَالإِلْهَامِ وَالكَتْبِ فَهُوَ وَحْيٌ.

<sup>(</sup>١) كَلِمَةٌ مَطْمُوسة في المخُطوط، ولَعَلَّ المثْبَتَ أَوْفَقُ للسِّيَاق.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُقَارِن بِالكَواكِبِ الدَّرَارِي للكِرْماني (١٤/١).



قِيلَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَوْجَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُصِّرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (١)، أَيْ: كَتَب، وَإِنْ كَانَ قِيلَ أَيْضاً: أَشَارَ، وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَأُوْجَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ ﴾ (٢) أَيْ: أَلْهَمَ.

وَالوَحْيُ اسْمٌ لِمَا يُوحَى أَيْضاً.

فَأَمَّا الوَحْيُ بِمَعْنَى الإِشَارَةِ ، فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ (٣): [من الكَامِل]

يَرْمُونَ بِالخُطَبِ الطِّوَالِ وَتَارَةً ﴿ وَحْدِيَ الْمَلَاحِظِ خِيفَةَ الرُّقَبَاءِ

وَقِيلَ لِأَبِي عَمْرِو بنِ العَلَاءِ<sup>(٤)</sup>: هَلْ كَانَتِ العَرَبُ تُطِيلُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ لِيُسْمَعَ مِنْهَا ، قِيلَ: فَهَلْ كَانَتْ تُوجِزُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ لِيُحْفَظَ عَنْها.

وَكَانَ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ يُنْشِدُ بِعَقِبِ هَذِهِ الحِكَايَةِ: يَرْمُونَ بِالخُطَبِ [الطِّوال] (٥). البَيْتَ.

### وَقَالَ الْقَتَّالُ الْكِلَابِيُّ (٦): [من الكَامِل]

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية: (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: (٦٨).

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي داود بن جرير، نسبه له الجاحظ في البَيَان والتَّبَين (١/٤٤) و(١/٥٥١)، وابن عبد ربه في العقد الفريد (٥٢/٤).

ونقَلَ هذِه العِبَارَةَ بِطُولها مِنْ قوله: (وأصْلُه التَّفْهيم) إلى هُنا، الكِرْمانيُّ في الكَواكِب الدَّرَاري (٧٤/١) وعزاها لأبي عبد الله ابن التَّيمي ،

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص لابن جني (٨٣/١) وكتاب الصِّنَاعَتَيْن للعسكري (٩/١).

<sup>(</sup>٥) مَطْمُوسَةٌ في المخْطُوط، والمثبّتُ أَنْسَبُ للكَلام.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ديوان القتال الكلابي (ص: ٣٦)، وفيه: (لكيما تفقهوا).



وَلَقَدْ لَحَنْتُ لَكُمْ لِكَيْمَا تَعَرَّفُوا ﴿ وَوَحِيْتُ وَحْيَاً لَيْسَ بِالْمُرْتَابِ

وَأَمَّا الوَحْيُ بِمَعْنَى [الكِتَابِ](١) الَّذِي يُوحَى، فَقَدْ قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ(٢): [مِنَ الطَّوِيل]

لِمَـنْ طَلَـلٌ أَبْصَـرْتُهُ فَشَـجَانِي ﷺ كَـوَحْيِ زَبُـورٍ فِـي عَسِيبِ يَمَـانِ وَجَمْعُهُ وُجِيٌّ.

قَالَ لَبيدٌ (٣): [من الكَامِل]

فَمَدَافِعُ الرَّيَّانِ عُرِّيَ رَسْمُهَا ﷺ خَلَقًا كَمَا ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلَامُهَا ﴿ خَلَقًا كَمَا ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلَامُهَا

## ﴿ حَدِيثُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ الْخَطَّابِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّياتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) (٤). هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) (٤).

(عُمَرُ): اسْمٌ مَعْدُولٌ مِنْ عَامِرٍ، وَلَا يَنْصَرِفُ لِاجْتِمَاعِ أَمْرَيْنِ فِيهِ: العَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ.

وَ (الخَطَّابُ): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَّالاً مِنَ الخِطْبَةِ وَالخُطِبَةِ مَعاً.

<sup>(</sup>١) في المخطوط كلمة مطموسة ، والمثبت هو الأنْسَبُ للسِّيَاق.

<sup>(</sup>۲) ديوان امرؤ القيس، (ص: ۸۵).

<sup>(</sup>٣) من معلقة لبيد، كما في ديوانه (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) الحديث (رقم: ٠١).





فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رَوَىٰ البُخَارِيُّ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، فَلِمَ قَدَّمَ هَذَا الطَّرَفَ وَصَدَّرَ بِهِ كِتَابَهُ ؟ قُلْنَا: لِرِواتِتِهِ إِيَّاهُ عَنِ الإِمَامِ الكَبِيرِ الْمُقَدَّمِ عَبْدِ اللهِ بنِ الطَّرَفَ وَصَدَّرَ بِهِ كِتَابَهُ ؟ قُلْنَا: لِرِواتِتِهِ إِيَّاهُ عَنِ الإِمَامِ الكَبِيرِ الْمُقَدَّمِ عَبْدِ اللهِ بنِ الطَّرَفَ وَصَدَّرَ بِهِ كِتَابَهُ ؟ قُلْنَا: لِرِواتِتِهِ إِيَّاهُ عَنِ الإِمَامِ الكَبِيرِ الْمُقَدَّمِ عَبْدِ اللهِ بنِ النَّابَيْرِ الحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ (١).

(النَّيَّاتُ): جَمْع نِيَّةٍ ، وَهِيَ هَا هُنَا: وِجْهَةُ القَلْبِ(٢) ، وَالنَّيَّةُ: كُلُّ وِجْهَةٍ يُقْصَدُ إلَيْهَا ، وَمِنْهُ النَّوَىٰ ؛ لِأَنَّهُ مَا نَوَيْتَ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ ، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي تَنْوِي المَصِيرَ إلَيْهِ ، أَيْ: تَقْصِدُ.

وَمَعْنَىٰ اللَّفْظَةِ: أَنَّ العَمَلَ إِنَّمَا يَكُمُلُ عَمَلاً، وَيُرْجَىٰ فِيهِ القَبُولُ إِذَا وَجَّهْتَ قَلْبَكَ إِلَيْهِ، وَقَصَدْتَ بِهِ التَقَرُّبَ إِلَىٰ اللهِ ﴿

وَالعِبَادَةُ وَالخُضُوعُ [إِنَّمَا]<sup>(٣)</sup> تَحْصُلُ [للرَّجُلِ] مِنَ الأَعْمَالِ عَلَىٰ مَا يَنْوِيهِ وَيَتَعَاطَاهُ، وَعَلَىٰ هَذِهِ الصِّفَةِ عَلَىٰ مَا قَالَ: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ) /[١٨].

وَقَدْ بَنَى الشَّافِعِيُّ (٤) ﴿ مَذْهَبَهُ فِي اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ وَ النَّيَّةُ أَبْلَغُ مِنَ العَمَلِ ، وَالنِّيَّةُ أَبْلَغُ مِنَ العَمَلِ ، وَالنِّيَّةُ أَبْلَغُ مِنَ العَمَلِ ،

<sup>(</sup>١) نقل هذه العبارة هنا الكِرمَانيُّ في الكَواكِب الدَّراري (٢١/١)، وَنَسَبَها إلى ابنِ التَّيْمي ،

 <sup>(</sup>٢) نقل هذه العبارة عن أبي عبد الله التّيمي بدر الدين العيني في عمدة القاري (٢٣/١)، وقَبْله الكِرْمانيُّ في الكواكب الدراري (١٨/١).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطِ كَلِمَةٌ مَطْمُوسَة ، والمثبّت أُوْفَق للسِّيَاق.

<sup>(</sup>٤) قال في الأم: (٤/١): «ولَا يُجْزِئ الوُضُوءُ إِلَّا بِنِيَّة»، وقال أيضا فيه (٥٨/١): «ولا يَطهرُ بالغُسلِ في شيء مِمَّا وُصِف إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْغُسْلِ الطَّهَارَة، وكذلِكَ الوُضوءُ لَا يُجزئُهُ إِلَّا أَنْ يَنويَ به الطَّهَارَة».

<sup>(</sup>٥) بياض في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٦) بياض في المخْطُوط.



وَلِهَذَا الْمَعْنَىٰ [تُقْبَلُ] (١) النِّيَّةُ بِغَيْرِ عَمَلٍ، فَإِنْ نَوَىٰ حَسَنَةً فَإِنَّهُ يُجَازَىٰ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَمِلَ حَسَنَةً بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَقَصْدٍ [...] (٢) لَمْ يُجَازَ بِهَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ وَاحِدَةً، وَمَنْ عَمِلَهَا كَتَبَ لَهُ عَشْراً)(٣).

وَرُوِيَ أَنَّهُ أَيْضاً قَالَ: (نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ) (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ) (٥) ، فَالنِّيَّةُ فِي الحَدِيثِ الأَوَّلِ دُونَ العَمَلِ ، وَفِي الثَّانِي خَيرٌ مِنَ العَمَلِ ؟

<sup>(</sup>١) مطموسٌ في المخطوط، والاستدراك من الكواكب الدراري (٢١/١)، فقد نقلَ هَذِه العِبَارة.

<sup>(</sup>٢) بَيَاضٌ في المخطُوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه ، منها (برقم: ٦٤٩١) ومسلم في صحيحه ، (رقم: ١٣١) عن ابن عَبَّاس ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ١٨٥)، وأبو نعيم في الحلية (٢٥٥/٣) من طريق حاتم بن عبَّاد الحرشي ثنا يحيئ بن قيس الكندي ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسُولُ الله ﷺ فذكره . قال أبو نُعَيم: «هَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِن حَدِيثٍ أَبِي حَازِمٍ وَسَهْلٍ، لَمْ نَكْتُبُه إِلَّا مِنْ هَذا الوَجْهِ».

قلت: فيه حَاتم بنُ عَبَّاد؛ قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦١/١): «لم أرَ مَن ذَكَر له ترجمة»، وَفِيه أَيْضا: يَحْيئ بنُ قَيْس، قال فيه الحافظ في التقريب: مستور.

وله طرقٌ أخرى أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢٣٧/٩) من طريق سُلَيمان النَّخَعي عن أبي حازم عنه به، وسُليمان النَّخَعي هذا قال فيه الحَافِظ: ضعيفٌ، وللحديثِ شَاهِدَان ضَعنفَان:

أحدهما: حديث أنس على الله النَّه الله التَّيميُّ في الرِّوَاية الثانية \_ وسَيَأتي.

والثاني: حديث النَّوَّاس بن سَمْعَان ﷺ: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١١٩/١)، وفي إسنادِه بَقِيَّة بنُ الوَليد: كثيرُ التَّدليس عن الضُّعفاء، وقد عنعنه.

والحديث ضَعَّفه السَّخاوي كما في المقاصِد الحَسَنَة (ص: ٧٠٢)، والسُّيوطي في تدريب الراوي (١٧٥/)، والألباني في الضَّعيفَة (رقم: ٢٢١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال في الحديث (رقم: ٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥ /٣٤٣)،=



قُلْنَا: أَمَّا الحَدِيثُ الأَوَّلُ فَلِأَنَّ الهَامَّ بِالحَسَنَةِ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ خِلَافَ العَامِلِ [لِأَنَّ] (١) الهَامَّ لَمْ يَعْمَلْ، وَالعَامِلَ لَمْ يَعْمَلْ حَتَّىٰ هَمَّ، ثُمَّ عَمِلَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ)، فَلِأَنَّ تَخْلِيدَ اللهِ اللهِ العَبْدَ [في الجَنَّةِ] (٢) لَيْسَ لِعَمَلِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِنِيَّتِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِعَمَلِهِ لَكَانَ خُلُودُهُ فِيهَا بِقَدْرِ مُدَّةِ عَمَلِهِ، أَوْ ضِعْفِهِ، أَوْ أَضْعَافِهِ، إِلَّا أَنَّهُ جَازَاهُ بِنِيَّتِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ نَاوِياً أَنْ يُطِيعَ اللهَ أَبَدًا لَوْ بَقِي أَبَداً، فَلَوِ اخْتَرَمَتْهُ مَنِيَّتُهُ دُونَ نِيَّتِهِ جَازَاهُ عَلَيْهَا.

وَكَذَا الكَافِرُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُجَازَىٰ بِعَمَلِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ التَّخْلِيدَ فِي النَّارِ إِلَّا بِقَدْرِ مُدَّةِ كُفْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ نَوَىٰ أَنْ يُقِيمَ عَلَىٰ كُفْرِهِ أَبَدًا ، فَجَازَاهُ عَلَىٰ نِيَّتِهِ ·

وَقَدْ رُفِعَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِفُقْدَانِ النِّيَّةِ فِيهَا.

وَالْعَرَبُ تَقُولُ: هَذَا امْرُقُ ، وَهَذَانِ امْرُآنِ ، وَلَا تَجْمَعُ إِلَّا قَوْماً وَرِجَالاً ، جَاءَ جَمْعُهُ عَلَىٰ غَيْرِ قِيَاسٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هَذَا مَرْءٌ ، وَهَذَانِ مَرْآنِ ، وَالْجَمْعُ عَلَىٰ مَا سَبَقَ .

<sup>=</sup> والقُضَاعِي في مسند الشهاب (١١٩/١)، وأبو طاهر السَّلَفي في الطيوريات رقم: (٦٦٥) كلُّهُم من طُرُقِ عن يُوسُف بن عَطِيَّة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك يرفعه.

وإسنادُه ضَعيفٌ جداً ، يُوسُف بنُ عَطِيَّة متروكٌ كما قال الحافظ في التقريب.

ولِذَلِك ضعَّفَه البِّيهَقيُّ في الموْطِنِ السَّابق، والحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٢١٩/٤).

<sup>(</sup>١) بياضٌ في المخْطُوط ، والاسْتِدراكُ مِنَ الكَوَاكِب الدَّراري (٢١/١) ، فَقَد نَقَل هَذِه العِبَارة ، وَعزَاها لابن التَّيْشي .

 <sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة، والمثبتُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاق الكَلام.



وَأُنْثَىٰ امْرُؤُ: امْرَأَةٌ، وَأُنْثَىٰ مَرْءٌ، مَرْأَةٌ، وَقَدْ جَاءَ بِهِمَا القُرْآنُ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ إِنِ ٱمۡرُؤُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ: ﴿ وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ (٢)، وَقَالَ : ﴿ وَإِنِ ٱمۡرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ (٢)، وَلَمْ يَأْتِ وَقَالَ اللَّهُ فِي اللَّغَةِ النَّانِيَةِ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَّ مُن أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ (٣)، وَلَمْ يَأْتِ فِي القُرْآنِ أُنْثَىٰ: مَرْأَةٌ، وَقَدْ جَاءَ فِي الكَلَامِ.

وَ (الهِجْرَةُ) وَالْمُهَاجَرَةُ: التَّحَوُّلُ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، يُقَالُ: هَاجَرَ فُلَانٌ مِنَ الْبَادِيَةِ إِلَىٰ المِصْرِ، وَمِنْهُ الْمُهَاجِرُونَ: الْبَادِيَةِ إِلَىٰ المِصْرِ، وَمِنْهُ الْمُهَاجِرُونَ: تَحَوَّلُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ المَدِينَةِ.

وَالهِجْرَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ: هِيَ الانْتِقَالُ مِنَ الوَطَنِ إِلَىٰ مَوْضِعِ آخَرَ، ثُمَّ بَعْدَمَا [بَسَطَ](١) الإِسْلَامُ أَبْوَاعَهُ، وَمَدَّ ذِرَاعَهُ، وَرَحُبَتِ الأَرْضُ إِلْمُسْلِمِينَ ارْتَفَعَتِ الهِجْرَةُ، فَلَا هِجْرَةَ إِلَا هَجْرُ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ.

وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ مُهَاجِرِينَ لِمُهَاجَرَتِهِمْ أَوْطَانَهُمْ، وَمَوَاقِعَ رُؤُوسِهِمْ، وَمَقَاطِعَ سِرِّهِمْ، وَبَنِي أَعْمَامِهِمْ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَعْزِمُ عَلَى اتِّبَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَقَاطِعَ سِرِّهِمْ، وَبَنِي أَعْمَامِهِمْ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَعْزِمُ عَلَى اتِّبَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَدُهُ، فَرُبَّمَا أَقَامَ الرَّجُلُ وَصُحْبَتِهِ فِي سَفَرِهِ، فَتَتَعَلَّقُ بِهِ زَوْجَتُهُ، وَيَبْكِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلَدُهُ، فَرُبَّمَا أَقَامَ الرَّجُلُ وَصُحْبَتِهِ فِي سَفَرِهِ، فَتَتَعَلَّقُ بِهِ زَوْجَتُهُ، وَيَبْكِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلَدُهُ، فَرُبَّمَا أَقَامَ الرَّجُلُ وصُحْبَتِهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ: ﴿ يَتَأَيّنُهَا اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة عبس، الآية: (٣٤ و٣٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين مَطْمُوسٌ في المخْطُوط، والمثْبَتُ أَنْسَبُ للسِّيَاق.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن، الآية: (١٤).



وَقَالَ حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ (١): [من الطَّويل]

بِأَيْدِي رِجَالٍ هَاجَرُوا نَحْوَ رَبِّهم ﴿ وَأَنْصَارِهِ حَقَّا وَأَيْدِي الْمَلَائِكِ

فَكَأَنَّهُ ﷺ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِينَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ: مَنْ كَانَتْ مُفَارَقَتُهُ لِلْوَطَنِ، وَتَوَجُّهُهُ إِلَىٰ مَوْضِعِ آخَرَ لِوَجْهِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَالانْقِطَاعِ إِلَيْهِمَا، وَإِلَىٰ طَاعَتِهِمَا، فَقَدْ وَقَعَ مَوْقِعَهُ، وَاحْتُسِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ مُؤَاخَذاً يِنِيَّتِهِ.

مَعْنَى الحَدِيثِ: كُلُّ عَمَلٍ مَحْسُوبٌ عَلَىٰ مَا يَقْصِدُ إِلَيْهِ عَامِلُهُ، فَالقَاصِدُ بِمُفَارَقَةِ الوَطَنِ رِضَى اللهِ ﷺ، وَالارْتِحَالَ إِلَيْهِ مُهَاجِرٌ إِلَيْهِ، مَجْزِيٌّ بِقَدْرِ نِيَّتِهِ، وَالْمُفَارِقُ لَهُ لِإِصَابَةِ الدُّنْيَا، وَالتَّزَوُّجِ بِامْرَأَةٍ مُهَاجِرٌ إِلَيْهَا عَلَىٰ مَا قَصَدَهُ.

وَ (الدُّنْيَا): تَأْنِيثُ الأَدْنَىٰ، مِثْلُ: حُبْلَىٰ، لَا يَنْصَرِفُ لِاجْتِمَاعِ أَمْرَيْنِ فِيهَا؛ أَحَدُهُمَا: الوَصْفِيَّةُ، وَالثَّانِي: لُزُومُ حَرْفِ التَّأْنِيثِ آخِرَهُ (٢).

وَمَعْنَىٰ هَذَا أَنَّ الهَمْزَةَ وَالأَلِفَ لَا تُفَارِقَانِ الكَلِمَةَ، وَهَاءُ التَّأْنِيثِ تُفَارِقُ الكَلِمَةَ، وَهَاءُ التَّأْنِيثِ تُفَارِقُ الكَلِمَةَ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّكَ تَقُولُ فِي قَائِمَةٍ: قَائِمٌ، وَلَا تَقُولُ فِي حَمْراءَ: حَمْرٌ، وَلَا فِي حُبْلَىٰ: حُبْلٌ، وَلَا فِي دُنْيًا: دُنْيٌ.

وينظر في سبب نزول الآية: تفسير ابن جرير الطبري (٢٣/٢٣)، وأسباب التُزول للواحدي
 (٤٢٢/١).

<sup>(</sup>١) ديوان حَسَّان بن ثَابت ﷺ (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٢) نقل هذه العبارة عن الشارح: الكِرماني في الكواكَب الدَّراري (١٩/١)، والحَافظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (١٧/١)، والعَيْنِيُّ في عُمدة القاري (٢٤/١)، ونَسَبُوها لَه، وتعَقَّبُوا كلامَه بما ذَكَره الإمامُ النَّحْوِيُّ ابن مالك في كتابه: «شَوَاهد التوضيح» (ص: ١٣٩).



﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الحَارِثَ بِنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: (يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: أَحْيَاناً يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَاناً يَتَمثَّلُ لِي المَلَكُ [رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ) قَالَتْ إِنَّ عَائِشَةُ ﴿ وَلَقَدْ رَوَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ [البَرْدِ] (٢) فَيُفْصَمُ عَنْهُ، [وَإِنَّ جَبِينَهُ] (٣) لَيَتَفَصَّدُ /[١٩] عَرَقاً) (١).

عَائِشَةُ: اسْمُ الفَاعِلَةِ مِنْ عَاشَتْ، وَإِنَّمَا يَتَسَمَّونَ بِهَا تَفَاؤُلاً، قَالَ الهُذَلِيُّ (٥): [مِنَ الوَافِر]

# أَعَائِشُ مَا لِأَهْلِكِ لَا أَرَاهُمْ

تُولَعُ بِعَيْشَةٍ.

وَلَا يَنْصَرِفُ لِاجْتِمَاعِ التَّأْنِيثِ وَالتَّعْرِيفِ فِيهِ.

وَالْحَارِثُ بِنُ هِشَامٍ ﷺ هُوَ أَخُو أَبِي [جَهْلِ عَمْرِو] (٦) بِنِ هِشَامِ بِنِ الْمُغِيرَةِ. وَقَوْلُهُ: (أَحْيَاناً): جَمْعُ حِينٍ، وَهُوَ الوَقْتُ، وَنُصِبَ عَلَىٰ أَنَّهُ ظَرْفُ.

وَ (الصَّلْصَلَةُ): صَوْتُ كُلِّ [حَدِيدٍ] (٧) إِذَا جُرَّ عَلَىٰ مِثْلِهِ، كَصَلْصَلَةِ اللِّجَامِ،

<sup>(</sup>١) مَطْمُوسَةٌ في المخْطُوط، والمثبَتُ مِنْ مَصْدَر التَّخْرِيج.

 <sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والمثْبَتُ مِنْ مَصْدَر التَّخْرِيج.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والمثْبَتُ مِنْ مَصْدَر التَّخْرِيج.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢).

<sup>(</sup>ه) البيت للشَّمَّاخ بن ضِرَار الهُذَليِّ ، والبَيْتُ في دِيوانِه (ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٧) طمسٌ في المخْطُوطِ ، والمثبَّتُ أَنْسَبُ لِسِيَاقِ الكَلام ، وينظر : جمهرة اللغة لابن دريد (٢٠٩/١).





وَصَلْصَلَةِ السِّلْسِلَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ فِي الجَرَسِ مِثْلُهُ أَيْضاً، لِأَنَّ الجَرَسَ شِبْهُ سَطْلِ بِهِ قِطْعَةُ نُحَاسٍ يُعَلَّقُ مَنْكُوساً، فَإِذَا مَشَى البَعِيرُ، أَوْ تَحَرَّكَ تَحَرَّكَ النُّحَاسَةُ فَأَصَابَتِ السَّطْلَ، فَذَلِكَ الجَرَسُ.

وَقَدْ رُوِيَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ)(١).

وَالعَامَّةُ تَقُولُ: (جَرَصٌ) بِالصَّادِ، وَلَمْ يَجِئْ عَنِ العَرَبِ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ العَرَبِ [كَلِمَةُ ] (٢) ثُلَاثِيَّةُ، [وَلَا] (٣) رُبَاعِيَّةٌ اجْتَمَعَ فِيهَا الصَّادُ وَالجِيمُ إِلَّا الصَّمَجُ، وَالْحِيمُ إِلَّا الصَّمَجُ، وَالْحِيمُ الفَنَادِيلُ، فَأَمَّا الْجِصُّ فَمُعَرَّبُ (١).

وَالْجَرْسُ [بِسُكُونِ] (٥) الرَّاءِ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ، وَمِنْهُ الْجَرَسُ، وَجَرْسُ الطَّيْرِ: صَوْتُ مَنَاقِيرِهَا [عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ] (٦) تَأْكُلُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: (فَيَسْمَعُونَ جَرْسَ طَيْرِ الْجَنَّةِ) (٧)، قَالَ امْرُقُ الْقَيْس (٨): [مِنَ الطَّوِيلِ]

قَلِيلَةُ جَرْسِ اللَّيْلِ إِلَّا وَسَاوِساً ﷺ وَتَبْسُمُ عَنْ عَذْبِ الْمَذَاقَةِ سِلْسَال

<sup>(</sup>١) أخرجَه الإمامُ مُسلم في صحيحه (رقم: ٢١١٣) من حديث أبي هُرَيرة ، اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) ساقِطَةٌ من المخْطُوط، والمثبُّتُ من جمهرة اللغة لابن دريد (٦/١).

<sup>(</sup>٣) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والمثْبَتُ من جمهرة اللغة لابن دريد (٥٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر هذا الكلامُ في جمهرة اللغة لابن دريد (١/٢٥٤).

 <sup>(</sup>٥) كلمةٌ مَطْمُوسَةٌ في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (عاما)، والمثبَتُ من جَمْهرة اللغة لابن دريد (٢/١٥)، وتَصْحِيفات المحدِّثِين للعسكري (٣٣/١).

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقد ذَكَره ابنُ دُريد في جمهرة اللغة (٢/١٥)، وابنُ فَارسٍ في مجُمل اللغة (٧) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقد ذَكَره ابنُ دُريد في عريب الحديث (٧٣١/١).

<sup>(</sup>٨) البيتُ لامْرِئ القيس، والبيتُ في ديوانه (ص: ٣٧٩).



أَيْ: قَلِيلَةُ صَوْتِ اللَّيْلِ إِلَّا صَوْتَ الحُلِيِّ.

وَأَمَّا الجِرْسُ بِالكَسْرِ: فَهُوَ بِمَعْنَى الجَرْسِ أَيْضاً ، إِلَّا أَنَّكَ إِذَا أَفْرَدتَّ فَتَحْتَ الطَّفْظَ الجِيمَ ، فَإِذَا جَعَلْتَهُ مَعَ الحِسِّ قُلْتَ: مَا سَمِعْتُ لَهُ حِسَّا وَلَا جِرْساً ، فَأَتْبَعْتَ اللَّفْظَ اللَّفْظَ .

وَقَوْلُهُ: (فَيَفْصِمُ عَنِي) كَثِيرًا مَا يُرَىٰ بِخَطِّ الْمَعْرُوفِينَ فِي النَّسَخِ: (فَيُفْصَمُ) بِالفَتْحِ، وَالَّذِي أَخْتَارُهُ وَأَعْرِفُهُ: (فَيَفْصِمُ عَنِّي)، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: يُفْصَمُ عَنِّي، أَيْ: يُقْطَعُ، فَلَا يَخْلُو إِلَّا أَنْ تُرِيدَ بِالانْقِطَاعِ الَّذِي هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ القَطْعِ: انْقِطَاعَ الوَحْي، أَوِ انْقِطَاعَ شِدَّتِهِ وَكَرْبِهِ.

فَإِنْ أَرَدْتَ انْقِطَاعَ الوَحْيِ (فَيُفْصَمُ) أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قُلْتَهُ فَقَدْ عَلَّقْتَ الفِعْلَ عَلَى الوَحْيِ ، فَيَحْصُلُ بِهِ اتِّسَاقُ الكَلَامِ ، وَكَمَا أَنَّ إِثْيَانَ الوَحْيِ الَّذِي هُو التَّفْهِيمُ عَلَى الوَحْيِ ، فَيَحْصُلُ بِهِ اتِّسَاقُ الكَلَامِ ، وَكَمَا أَنَّ إِثْيَانَ الوَحْيِ الَّذِي هُو التَّفْهِيمُ هَا هُنَا مُضَافً إِلَى الوَحْيِ ، فَذَهَابُهُ وُهُو إِفْصَامُهُ وَإِقْلَاعُهُ يَكُونُ مُضَافًا إِلَيْهِ ، وَاعْتِنَاءُ العَرَبِ وَمُحَافَظَتُهَا عَلَى نَسَقِ الكَلَام مِمَّا لَا يَخْفَى .

فَإِنْ أَرَدْتَ انْقِطَاعَ كَزْبِهِ وَشِدَّتِهِ، فَ(إِفْصَامٌ) بِهِ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الإِفْصَامَ فِي الْعَوَارِضِ وَالكُرُوبِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالاً مِنَ الفَصْمِ وَالانْفِصَامِ؛ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَفْصَمَ عَنْهُ الْمَرَضُ، أَيْ: أَقْلَعَ، فَاعْلَمْ.

فَأَمَّا وَجْهُ مَا كَتَبُوهُ إِذَا تُمُحِّلَ فَأَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: فَيُقْطَعُ عَنِّي كَمَا ذَكَرَهُ الخَطَّابِيُّ(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: أعلام الحديث للإمام الخطابي (١٢٠/١).



وَالْفَصْمُ: الصَّدْعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِينَ (١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ﴾ (٢) قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لَا انْقِطَاعَ لَهَا دُونَ رِضَى اللهِ وَالجَنَّةِ ، فَانْفَصَمَ: فَانْقَطَعَ ، وَفَصَمَ: قَطَعَ .

(يُفْصَمُ عَنِي) أَيْ: يُقْطَعُ الوَحْيُ، وَمِنَ الْإِنْفِصَامِ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ (٣): [مِنَ الْمُتَقَارِب]

وَأَنْتَ مِنْ نَسْلِ كَفَى نَسْلَهُ ﴿ وَخَلَّفَ نَسْلًا إِذَا مَا انْفَصَمْ

وَقَوْلُهُ: (وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ) أَيْ: حَفِظْتُ ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ هَذَا فِي العِلْمِ ، يُقَالُ: وَعَيْتُ العِلْمَ إِذَا حَرَزْتُهُ فِيهِ . يُقَالُ: وَعَيْتُ المِتَاعَ فِي الوِعَاءِ إِذَا حَرَزْتُهُ فِيهِ .

وَقَدْ تَجَاوَزُوا بِالوَعْيِ إِلَىٰ غَيْرِ العِلْمِ، فَقَالُوا: نِعْمَ وَاعِي اليَتِيمِ هُوَ، أَيْ: حَافِظُهُ، وَالكَلِمَتَانِ مِنْ [بَابِ](١) وَاحِدٍ.

وَقَوْلُهُ: (يَتَمَثَّلُ) أَيْ: يَتَصَوَّرُ، مِنَ الْمِثَالِ وَالصُّورَةِ.

وَقَوْلُ عَائِشَةَ: (وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً) فَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَفَصَّدَ: إِذَا سَالَ ، وَالفَصْدُ: قَطْعُ العِرْقِ لِإِخْرَاجِ الدَّمِ وَإِسَالَتِهِ.

<sup>(</sup>١) يقارن بالغريبين لأبي عُبيدِ الهَروى (٥/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية: (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، والصَّوابُ أنَّ هذَا البَيْتَ من قَوْل حسَّان بنِ ثَابتٍ ﴿ كما في سيرة ابن هشام (٣) كذا في المخطوط، والطَّوابُ أنَّ للسُّهَيلي (٣/ ٣٥)، والاكتفاء للكلاعي (٣٣١/٢)، والرَّوَايَة فيها:

إذا مـــر قــــرن كفــــى نســـله 💥 وخلــــف إذا مـــــا انفصـــــم

<sup>(</sup>٤) كَلِمَة مَطْمُوسَة في المخْطُوط، والمثْبَتُ قَرِيبٌ مِنْ سِيَاق الكَلَام.



يَعْنِي أَنَّ جَبِينَهُ يَسِيلُ مِنَ العَرَقِ، وَانْتِصَابُ (عَرَقًا) عَلَى التَّمْيِيزِ.

وَقَوْلُهَا: (فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ) دَلَالَةٌ مِنْهَا عَلَىٰ كَثْرَةِ مُعَانَاةِ التَّعَبِ وَالكَرْبِ عِنْدَ نُزُولِ الوَحْيِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْبَرْدِ يَعْرَقُ هَذَا الْعَرَقَ، بِحَيْثُ يَتَسَايَلُ عَنْهُ ﷺ.

وَشَبَّهَتْ عَرَقَهُ عَائِشَةُ أَيْضاً بِالجُمَانِ فِي حَدِيثِ الإِفْكِ<sup>(١)</sup>، وَ[هُوَ]<sup>(٢)</sup> تَشْبِيهُ حَسَنٌ، شَبَّهَ بِهِ الشُّعَرَاءُ.

قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ يُشَبِّهُ المَاءَ الَّذِي يَتَحَدَّرُ مِنْ بَدَنِ عَشِيقَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَتْ بِالجُمَانِ: [مِنَ الطَّوِيل]

إِذَا مَا اسْتَحَمَّتْ كَانَ فَضْلُ حَمِيمِهَا (٣) ﴿ عَلَىٰ مَتْنَتَيْهَا كَالجُمَانِ لَدَىٰ الجَالِي (٤) فَزَادَ حُسْناً بِقَوْلِهِ: (لَدَىٰ الجَالِي)، لِأَنَّه أَصْفَىٰ مَا يَكُونُ وَأَحْسَنَهُ إِذَا جُلِّيَ.

- ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِّي الْحَالِي ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ حَدِيثُهَا الآخَرُ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: (أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، [فكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ] (٥) /[٢] ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءِ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ \_ وَهُوَ التَّعَبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ وَذُوَاتِ العَدَدِ] (٢)، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ......

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٤١٤١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَة منَ المخْطُوط، وهي زيادَةٌ يَقْتَضيها السِّياق.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (جميعها) ، والتَّصْوِيبُ مِنْ مَصْدَر تَخْرِيج البيت.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) خُرومٌ في المخطوط، والمثبَتُ من لفظِ الحديثِ في صَحِيح البُخاري.

<sup>(</sup>٦) خُرُومٌ في المخْطُوط، والمثْبَتُ مِنْ لفْظِ الحَدِيث في صَحِيح البُخَاري.



وَيَتَزُوَّدُ ] (١) لِذَلِكَ، ثُمَ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّىٰ جَاءَهُ الحَقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءِ [فَجَاءَهُ المَلَكُ] (٢) فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّيَ الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ ٱقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ ٱقْرَأْ بِالسِمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْكَنَ مِنْ عَلَيْ ۞ أَقَرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَحْتَرَمُ ﴾ (٣) ، فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُوادُهُ.

وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرُ: فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، فَقَالَ: زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقِّ.

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بِنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ \_ ابْنِ عَمِّ خَدِيجَةَ \_ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا العِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَىٰ ؟ فَأَخْبَرُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَبَرَ مَا رَأَىٰ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا ، [لَيْتَنِي](١٤) أَكُونُ حَيًّا

<sup>(</sup>١) خُرُومٌ في المخْطُوط، والمثبّتُ مِنْ لفْظِ الحَدِيث في صَحِيح البُخَاري.

<sup>(</sup>٢) خُرُومٌ في صَحِيحِ البُخَارِي. (٢)

<sup>(</sup>٣) سورة العلق، الآيات: (١، ٢، ٣).

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من المخْطُوط، والاسْتِدراكُ مِنْ مَصَادِر التخريج.



إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِيَ ، وَفَتَرَ الوَحْيُ)(١).

قَالَ ابنُ شِهَابِ رَاوِي الحَدَيثِ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ جَابِرَ ابنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ \_ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْي \_ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُرُ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَالرُّجْزَ فَأُهُجُرٌ ﴾ (٢) فَحَمِىَ الوَحْيُ وَتَتَابَعَ) (٣).

(الرُّؤْيَا): مَصْدَرُ رَأَىٰ ، كَالرُّجْعَىٰ مَصْدَرُ رَجَعَ ، وَيَخْتَصُّ هَذَا بِرُؤْيَا المَنَام ، كَمَا أَنَّ الرَّأْيَ يَخْتَصُّ بِرُؤْيَةِ القَلْبِ، وَأَمَّا العِلْمُ وَالرُّؤْيَةُ فَتَخْتَصُّ بِهَا العَيْنُ.

وَ(فَلَقُ الصُّبْحِ) قَالُوا: يَعْنِي انْشِقَاقهُ، وَالانْفِلَاقُ: الاِنْشِقَاقُ، وَكَذَا فَرَقُ

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الفَلَقَ بِمَعْنَى الْمَفْلُوقِ ، وَالفَرَقَ بِمَعْنَى الْمَفْرُوقِ .

وَالْفَرَقُ: اسْمٌ لِلصُّبْحِ، وَكَذَلِكَ الْفَلَقُ، غَيْرَ أَنَّهُ أُضِيفَ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ لِإخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ ، كَقَوْلِهِمْ (١) حَبْلُ الوَرِيدِ ، وَحِنْدِسُ الظُّلْمَةِ .

<sup>(</sup>١) الحديث (رقم: ٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر، الآيات: (١ \_ ٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث (رقم: ٤).

<sup>(</sup>٤) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.



وَقَدْ جَاءَ الفَلَقُ مُنْفَرِداً عَنِ الصَّبْحِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ (١)، قَالَ الشَّاعِرُ: [مِنَ البسيطِ]

يَا لَيْلَةً لَمْ أَنَمْهَا بِتُ مُرْتَقِباً (٢) ﴿ أَرْعَى النُّجُومَ إِلَى أَن نَّوَّرَ الفَلَق (٣)

وَلَمْ يَجِئِ الفَرَقُ مُنْفَرِدًا عَنِ الصَّبْحِ، وَهَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِي الشَّيْءِ الوَاضِحِ البَيِّنِ.

وَ (الخَلاءُ): الخَلْوَةُ ، يُقَالُ: خَلَتِ الأَرْضُ تَخْلُو خَلاءً: مَمْدُودٌ ، وَخَلا فِي مَكَانِ كَذَا ، وَخَلا فُلانٌ بِفُلانٍ ، وَأَخْلَى بِهِ مَكَانِ كَذَا ، وَخَلا فُلانٌ بِفُلانٍ ، وَأَخْلَى بِهِ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ .

وَكَلَامُ الْعَرَبِ صَرَفَ (حِرَاءً) عَلَىٰ فَعَالٍ، وَفْعَالٍ، وَفِعَالٍ، فَهُوَ مُنْصَرِفٌ فِي كُلِّ حَالٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَنَّتًا.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ (١): [مِنَ الطَّويلِ]

..... ﷺ وَرَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِرَاءٍ وَنَازِلِ ﷺ

وَمِنَ العَرَبِ مَنْ يَتْرُكُ صَرْفَ حِرَاءٍ فِي الشِّعْرِ، وَسَوَّى بِحِرَاءِ بُقْعَةً؛ فَلَا يَنْصَرِفُ، وَكَذَا قُبَاءٌ يَنْصرِفُ لِأَنَّهُ فُعَالٌ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَمِنَ العَرَبِ مَنْ لَا يَصْرِفْهُ:

وثــور ومــن أرســئ ثبيــرا مكانــه 💥 .....

<sup>(</sup>١) سورة الفلق، الآيتان (١ و٢).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطِ: (مُرْتَقِبا)، والمثْبَتُ مِن مَصَادِر تَخْرِيج البَيْتِ.

<sup>(</sup>٣) البيتُ ذَكَرهُ الماوَرْدي في تَفْسِيره النُّكَت والعُيُون (٣٧٤/٦)، وأبو حَيَّان في البحر المحيط (٣) . ولم ينسباه لقائل.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص: ٦٤)، وصدره:



سَوَّىٰ بهِ البُقْعَةَ.

وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ صَرْفِ حُنَين، وَجَاءَ بِهِ القُرْآنُ، لِأَنَّهُ اسْمُ وَادٍ، وَمِنَ العَرَبِ مَنْ لَا يَصْرفُهُ: يُسَوِّي بِهِ اسْمَ بُقْعَةٍ.

وَهَكَذَا الْمَوَاضِعُ كُلُّهَا إِذَا كَانَتْ فِي بُلْدَانٍ تَنْصَرِفُ صَرْفَهَا ، فَإِذَا نَقَلْتَهَا إِلَىٰ البِقَاع لَمْ تَصْرِفْهَا.

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ آهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ (١) ، فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَكَانِ وَالبَلَدِ صَرَفَهُ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى البَلْدَةِ وَالْمَكَانَةِ وَالْبُقْعَةِ مَنَعَهُ الصَّرْفَ.

وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ يَقُولُونَ: حِرَا مَقْصُورٌ.

قَالَ بَعْضُ الْمِلَاحِ(٢): إِنَّ العَامَّةَ لَحَنَتْ فِي حِرَاءٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: فَتَحَتِ الحَاءَ وَهِيَ مَكْسُورَةٌ، وَقَصَرَتْهُ وَهُوَ مَمْدُودٌ، وَتَرَكَتْ صَرْفَهُ وَهُوَ مَصْرُوفٌ فِي الاخْتِيارِ ، لِأَنَّهُ اسْمُ جَبَلِ (٣).

وَقَوْلُهُ: (يَتَحَنَّثُ) أَيْ: يَتَعَبَّدُ، وَيَتَجَنَّبُ الحَنَثَ /[٣] [...... يَتَحَرَّجُ أَيْ: [......](٥) يَتحَرَّجُ أي: يَفْعَلُ شَيْئًا يُخْرِجُ مِنَ الحَرَج

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآبة: (٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: غريبُ الحدِيث للخَطَّابي (٢٤٠/٣)، فقد نَقَل هذَا الكَلامَ عن شَيْخ له يُكنى أبا عمر.

<sup>(</sup>٣) نقل هذه العبارةَ الكِرمانيُّ في الكواكب الدراري (٣٢/١)، والعَيْني في عُمدة القاري (٩/١)، ونَسَبَاها لأبى عَبْد الله التيمي.

<sup>(</sup>٤) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٥) خُرُومٌ في المخْطُوطِ..



 $[\dots,]^{(1)}$  أي: يَتُرُكُ ،  $[\dots,]^{(7)}$  الإِثْم.

وَظَفِرْتُ أَنَا بِقَوْلِهِمْ: تَحَيَّنَ فُلَانٌ فُلَانًا: إِذَا تَعَهَّدَهُ وَحَفِظَهُ؛ فَكَأَنَّهُ اجْتَنَبَ الحيا [....]<sup>(٣)</sup> الَّذِي هُوَ إِخْلَالٌ بِالحَقِّ، وَكُلُّ هَذَا مِنَ الأَضْدَادِ، وَمِنْ الحيا [.....]<sup>(١)</sup> تَقُولُ العَرَبُ: تَحَيَّنْ لِي هَذَا الصَّبِيَّ أَيْ: طَهِّرْهُ.

وَالْبَابُ بَابِ [......] (٥) إِذَا أَزَلْتَ عَنْهُ مَرَضَهُ بِالقِيَامِ عَلَيْهِ، وَقَذَّيْتُهُ: أَخْرَجْتُ عَنْهُ القَذَى ، وَشَذَّبْتُ الشَّجَرَةَ: إِذَا أَلْقَيْتُ عَنْهَا شَذَبَهَا وَالغُصْنِ الْمَقْطُوع، أَخْرَجْتُ عَنْهُ القَذَى ، وَشَذَّبْهُ مِنَ الفَزَع ، قَالَ: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّع عَن قُلُوبِهِ مَ ﴾ (١).

ومِنْهُ قَوْلُهُم: [أَشْكَيْتُهُ] (٧) أَيْ: دَفَعْتُ مِنْهُ مَا كَانَ يَشْكُونِي بِهِ وَلَهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ: (شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي الظَّهِيرَةِ فَلَمْ يُشْكِنَا) (٨).

### وَأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِي (٩): [من الرَّجَز]

 <sup>(</sup>١) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٢) خُرُومٌ في المخْطُوطِ..

<sup>(</sup>٣) خُرُومٌ في المخْطُوطِ..

<sup>(</sup>٤) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٥) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٦) سورة سبًّا ، الآية: (٢٣) ، قال الأزهريُّ في تهذيب اللغة (٨٧/٢): «اتَّفَقَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ وَأَهْلُ اللَّغة أَنْ اللَّغة وَمُ اللَّغة عَن قُلُوبِهم». أَنَّ مَعْنىٰ قَوْلِه: ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا فُرِّعَ ﴾ كُشِفَ الفَزَعُ عَن قُلُوبِهم».

 <sup>(</sup>٧) كَلِمَة مَطْمُوسة في المخطوط، والمثْبَتُ أَنْسَبُ للسِّيَاق.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مُسلمٌ في صَحِيحه ، (رقم: ٦١٩) من حديث خَبَّاب ﷺ .

<sup>(</sup>٩) البيتُ ذَكَرهُ ابنُ السِّكِّيت في إصلاح المنطق: (ص: ٢٣٨)، وابنُ قُتْيَبَة في غريب الحديث (٢٧٩/١)، والجوهري في الصحاح (١٥٣/٧)، والأزهري في تهذيب اللغة (١٦٤/١٠) وغيرهم، ولم يَنْسَبُوه لِقَائِل.

تَمُدُ بِالأَعْنَاقِ أَوْ تَلْوِيهَا ﷺ وَتَشْتَكِي لَوْ أَنَّنَا نُشْكِيهَا

[وَقَالَ الكُمَيتُ](١) فِي التَّحَوُّبِ، يَذْكُرُ ذِنْباً أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ: [مِن الطَّوِيلِ]

وَصُبَّ لَهُ شَوْلٌ مِنَ الْمَاءِ غَائِرٌ ﷺ بِهِ كَفَّ عَنْهُ الحِيبَةَ الْمُتَحَوِّبُ

اخْتَفَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَظْهَرْتُهُ وَأَزَلْتُ عَنْهُ الخَفَاءَ، وَمِنْهُ الْمُخْتَفِي لِلنَّاسِ، وَأَعْجَمْتُ الكِتَابَ: إِذَا نَفَيْتُ عَنْهُ العُجْمَةَ.

وَلِكُلِّ [....](٢) تَوَابِعٌ فِي كَلَامِ العَرَبِ وَتَقْدِيرَاتٌ لَمْ نَسْتَقْصِهَا.

وَمِمَّا لَا يَهْتَدِي لَهُ سِوَى الحُذَّاقِ مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُهُمْ: سَهِرَ فَهُوَ سَاهِرُ، وَمُو سَاهِرُ، وَهُوَ خِلَافُ الرُّقَادِ، لِأَنَّ السَّاهِرَ مِنَ السَّاهِرَةِ الَّتِي هِيَ الأَرْضُ، وَالسَّاهِرُ لَا يَقْصِدُ الأَرْضَ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ [.....]<sup>(٣)</sup> إلى [.....]<sup>(١)</sup> لَا الْمُتَجَافِي عَنْهَا، كَمَا قَالَ<sup>(٥)</sup>: [مِنَ الرَّجَز]

وَصَاحِبٍ نَبَّهْتُ لُ لِيَنْهَضَا ﷺ إِذَا الكَرَىٰ فِي عَيْنِ وِ تَمَضْمَضَا فَقَامَ عَجْدَ لَانَ وَمَا تَأَرَّضَا ﷺ .....

- (٢) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.
- (٣) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.
- (٤) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.
- (٥) الأبيات: ذكرها ابن دريد في جمهرة اللغة (١٢٨٤/٣)، والأزهري في تهذيب اللغة (٢٦/١٢) ولم ينسباها لقائل.

<sup>(</sup>۱) كَلِمَةٌ مَطْمُوسَة في المخْطُوط، والمثْبَتُ مِن مَصَادِر تَخْرِيج البَيْت، ونَسَبَه له ابنُ قُتيبة في غريب الحديث (۱۶۳۸)، وابن منظور في لسان العرب (۳۳۷/۱).



[......](١) لَا يَنْتَقِل [......](١) إِلَى الأَرْضِ، إِلَّا أَنَّ السَّاهِرَ [فيها]<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا كَأَنَّ السَّهَرَ زَوَالٌ وَتَجَافٍ عَنِ السَّاهِرَةِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَىٰ هَذَا أَبُو عَلِيٍّ الفَارِسِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ.

قَوْلُهُ: (مَا تَأَرَّضَ) أَيْ: مَا جَنَحَ إِلَىٰ الأَرْضِ، هَذَا أَصْلُهُ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّىٰ اسْتُعْمِلَ تَأَرَّضَ بِمَعْنَىٰ تَلَبَّثَ وَانْتَظَرَ، قَالَ (١): [مِنَ الكَامِل]

قُبْحُ الحُطَيْئَةِ مِنْ مُنَاخِ مَطِيَّةٍ ﴿ عَوْجَاءَ سَائِمَةٍ تَأَرَّضُ [لِلْقِرَىٰ] سَأَلَ الوَلِيدَةَ: هَلْ سَقَتْنِي بَعْدَمَا ﴿ شَرِبَ الْمُرِضَّةَ فُصْعُلُ حَدَّ الضَّحَىٰ

تَأَرَّضَ أَيْ: تَلَبَّثَ، وَالفُصْعُلُ: وَلَدُ العَقْرَبِ، وَالقُصْعُلُ أَيْضًا، وَالْمُرِضَّةُ: الرَّثِيئَةُ الخَاثِرَةُ(٥٠): [مِنَ الوَافِرِ] الرَّثِيئَةُ الخَاثِرَةُ(٥٠): [مِنَ الوَافِرِ]

إِذَا شَرِبَ الْمُرِضَّةَ قَالَ أَوْكِي ﷺ عَلَى مَا فِي سِقَائِكِ قَدْ رَوِينَا

وَقَوْلُهُمْ: رَاوَيْتُهُ، أَيْ: أَزَلْتُ عَنْهُ الرواي، وهُوَ الفَسَادُ.

<sup>(</sup>١) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٢) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٣) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٤) البيت ذكره ابن السِّكِّيت في الألفاظ (ص: ٥٢)، وابن منظور في لسان العرب (١١١/٧)، والزبيدي في تاج العروس (٢٣٠/١٨) ولم ينسبوه لقائل.

<sup>(</sup>٥) هِي اللَّبَنُ الخَاثِرُ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيره: إذا صُبَّ لبنُ الحليب على حامِض فهو الْمُرِضَّة. ينظر: المخصص لابن سيده (٢/١)، ومقاييس اللغة لابن فارس (٣٧٥/٢)، ولسان العرب لابن منظور (٧/٤٥).

<sup>(</sup>٦) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٧) ديوان ابن أحمر (ص: ١٦١).



وَإِنَّمَا أَطَلْنَا الكَلَامَ فِي هَذهِ الكَلِمَةِ وَشَعَّبْنَاهُ لِإِشْكَالِهِ، وَإِخْرَاجِ الشَّيْءِ إِلَىٰ بَسْطِ القَوْلِ فِي كَلَام العَرَبِ أَمْثَالِ هَذَا، فَسَلَكْنَا فِيهِ طَرِيقَةَ القُدَمَاءِ.

وَسُئِلَ ابنُ الأَعْرَابِي عَنْ قَوْلِهِ: (يَتَحَنَّثُ)، فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ، وَسَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنْهُ \_ وَكَانَ خَيِّرًا \_ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ، إِنَّمَا هُوَ يَتَحَنَّفُ مِنَ الحَنِيفِيَّةِ (١)، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ (٢).

وَقَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ) أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ.

وَ (يَتَزَوَّدُ) ، أَيْ: يَأْخُذُ الزَّادَ.

وَقَوْلُهُ: (حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ) أَيْ: الوَحْيُ.

وَالغَطُّ والغَطِيطُ فِي [......]<sup>(٣)</sup> وَهُمَا القَبْضُ الشَّدِيدُ بِبَذْكٍ مِنَ الطَّاقَةِ، يُقَالُ: غَطَطْتُ فُلَاناً إِذَا أَخَذْتُهُ بِشِدَّةٍ.

قَوْلُهُ: (حَتَى بَلَغَ مِنِّيَ الجَهْدَ) وَالجُهدُ بِضَمِّ الجِيمِ يَجُوزُ ، فَالجَهْدُ: الْمَشَقَّةُ ، وَالجُهْدُ: الطَّاقَةُ .

وَيَجُوزُ هَا هُنَا رَفْعُ الدَّالِ وَنَصْبُهُ، أَمَّا وَجْهُ الرَّفْعِ فَعَلَىٰ أَنَّ مَعْنَاهُ: بَلَغَ مِنِّيَ

<sup>(</sup>١) ينظر: الفَجْر السَّاطع على الصَّحيِح الجَامع (٦٢/١)، وفَاتَ مُحَقَّقه العَزْو إلى هَذا الموْطِن في المخطوط!!.

<sup>(</sup>٢) قال العينيُّ في عُمْدة القاري (٩/١) بَعْدَ نَقْلِه كَلام التَّيمي هَذا: «قُلْتُ: قَد وقَعَ في سِيرَة ابنِ هِشَام: (يَتَحَنَّف) بالفَاء» ١٠هـ٠ ـ وينظر: الكواكِب الدَّراري للكِرماني (٣٢/١) ، واللامِع الصَّبيح للبِرْمَاوي الشَّافعي (٥/١ ٤ ـ ٤٦) فَقَد نقَلَا في هَذَا الموْطِنِ عَن ابنِ التَّيْمِي ﴿ اللهِ مَا لَكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ التَّالِمِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>٣) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.



الجَهْدُ مَبْلَغَهُ ، يَقُولُ: قَبَضْتُ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيَ الطَّاقَةَ .

وَأَمَّا النَّصْبُ: فَعَلَىٰ أَنَّ الْمَلَكَ بَلَغَ مِنْهُ الجَهْدَ.

وَ (العَلَقُ) جَمْعُ عَلَقَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (يَرْجُفُ فُوَادُهُ) أَصْلُ الرَّجَفِ: الاضْطِرَابُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ (١) ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ سَائِرُ مَا فِي البَابِ ، وَالإِرْجَافُ مِنْهُ ، يُقَالُ: رَجَفَ النَّاسُ إِذَا اضْطَرَبُوا .

وَ (البَوَادِرُ): اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ التَّرْقُوةِ وَالعُنُّقِ، تَضْطَرِبُ عِنْدَمَا يَفْزَعُ الإِنْسَانُ، قَالَ الشَّاعِرُ (٢): [مِنَ البَسِيطِ]

وَجَــاءَتِ الخَيْــلُ مُحْمَــرًّا بَوَادِرُهَــا ﷺ .....

وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (بَآدِلُهُ)، وَهِيَ مَا بَيْنَ العُنُقِ وَالتَّرْقُوةِ، وَاحِدَتُهَا: «بَأْدِلَةٌ» فِي قَوْلِ الفَرَّاءِ، وَ«بَأْدِلُ» فِي قَوْلِ أَبِي عَمْرِو.

قَالَتْ زَيْنَبُ أُخْتُ يَزِيدَ بنِ الطَّثْرِيَةِ تَرْثِيهِ (٣): [مِنَ الطَّوِيلِ]

.... ﷺ زورا وجدت يد الرامي عن الفوق

ونَسَبَه ابنُ مَنْظور في لسان العرب (٤٨/٤) لخُرَاشَة بنِ عَمْرو العَبْسِي، وَقَبْلَه الزَّمَخْشري في أساس البلاغة (ص: ٣٢)، ويُنْظَر سَبَبُ قَوْل هَذا البَيْتِ في خِزَانَة الأَدَب للبَغْدادي (٢٠٠/٤).

(٣) نَسَبه لِزَيْنَب هذه: ابنُ قُتُيْبَة في الشَّعر والشَّعراء (ص: ٨٧)، والجَاحِظُ في البيان والتَّبَيِّن (٣١٠/١)، وابنُ دُريدٍ في جمهرة اللغة (٣١٠/١)، والجوهري في الصَّحاح (٣١٠/٥)،=

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) البيت ذكره ابن سيده في المحكم (٣١٧/٩)، وابن فارس في مقاييس اللغة (٢٠٩/١) دُونَ نِسْبَة لقَائِل، وعَجُزُه:



فَتَّى قُدَّ قَدَّ السَّيْفِ لَا مُتَضَائِلٌ ﴿ وَلَا رَهِ لَ اللَّهَاتُ لَهُ وَبَآدِلُ اللَّهِ عَلَا رَهِ لَ لَبَّاتُ السَّيْفِ لَا مُتَضَائِلٌ ﴿ وَلَا رَهِ لَا اللَّهُ وَبَآدِلُ اللَّهُ وَبَآدِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

وَقَوْلُهُ: (زَمِّلُونِي) أَيْ: دَثِّرُونِي وَلَفِّفُونِي فِي ثَوْبٍ، وَالمُزَّمِّلُ هُوَ الْمُتَزَمِّلُ وَالْمُتَلَفِّفُ بِثَوْبِهِ.

قَالَ ذُو الرُّمَّةِ (١): [مِنَ الطَّوِيلِ]

وَكَائِنْ تَخَطَّتْ نَاقَتِي مِنْ مَفَازَةٍ ﷺ وَمِنْ نَائِمٍ عَنْ لَيْلِهَا مُتَزَمِّلُ

وَ (كَلَّا): كَلِمَةُ نَفْيِ وَتَنْزِيهٍ وَإِبْعَادٍ ، وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ تَنْزِيهُ . /[٤]

(مَا يُخْزِيكَ)، أَيْ: مَا يُذِلُّكَ، مِنَ الخِزْي وَهُوَ الهوَانُ.

وَ (الكَلُّ): الثَّقَلُ وَالْمُؤْنَةُ، يُقَالُ: مَتَىٰ أَلْقَىٰ عَلَيْه كَلَّهُ؟ ﴿ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَكُ ﴾ (٢).

وَالكَلُّ: اليِّيمُ، وَالكَلُّ فِي الحَدِيثِ: الثِّقَلُ.

وَقَوْلُه: (تَكْسِبُ المَعْدُومَ) أَيْ: تُعْطِيهِ وَتُعَاوِنُهُ عَلَىٰ حَوَائِجِهِ وَ[الكَسْب]<sup>(٣)</sup> هَذَا، فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَقُولُونَ: كَسَبْتُ الْمَالَ، وَكَسَبْتُهُ غَيْرِي بِلَا أَلِفٍ، إِلَّا

<sup>=</sup> وقد ذكره الخليلُ بنُ أحمد في العَيْن (٣٩١/٧) و(٤٥/٨) غَيْرَ مَنْسُوب، بلفظ: فتي قد قد السيف لا متآزف.

وأشارَ البَكْرِي في شَرح أمالي القالي (٢٠٨/١) إلى أنَّه قَد اخْتُلِفَ في قَائلها أشدَّ اختلاف، فَقِيل: إنَّه لِقُوْر بن الطَّفرية، وقِيلَ: بَلْ لأُخْتِه زَيْنَب، وقِيلَ: لأُمِّ يَزِيدَ تَرْثيه، وقيل: للأبيرد اليربوعي.

<sup>(</sup>۱) ديوانه (ص: ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: (٧٦).

<sup>(</sup>٣) في المخْطُوط: (والكَثِير)، وأَظُنُّها تَصَحَّفَت مِنَ (الكَسْب)، لأَنَّ الكَلامَ بَعْدَها مَسُوقٌ لَهُ.



<u>@</u>

ابنَ الأَعْرَابِي، فَإِنَّهُ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ انْفَرَدَ وَحْدَهُ فَقَالَ: كَسَبْتُ المَالَ، وَأَكْسَبْتُهُ عَيْرِي، وَأَنْشَدَ:

فَأَكْسَبَنِي حَمْدًا، وَأَكْسَبْتُه أَجْرًا.

وَقَدْ حَكَى سِيبَوَيْهِ: أَكْسَبْتُهُ، فَعَلَىٰ هَذَا يَجُوزُ فِي الحَدِيثِ: (تُكْسِبُ الْمَعْدُومَ) بِضَمِّ التَّاءِ.

وَجَعَلَتْ خَديجَةُ العَاجِزَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ السَّعْيِ فِي التَّعَيُّشِ، وَتَحْصِيلِ مَا تُرْجَىٰ بِهِ الأَيَّامُ بِمَنْزِلَةِ المَعْدُوم.

وَالعَرَبُ تُعَبِّرُ بِالقِلَّةِ عَنِ العَدَمِ، وَالعَدَمِ عَنِ القِلَّةِ، وَالْمُحَقِّقُونَ يَذْهَبُونَ فِي قَوْلِ الْمُتَنَبِّي(١):

[مِنَ البَسِيطِ]:

..... ﷺ إِذَا رَأَىٰ غَيْسَ شَسِيْءٍ ظَنَّهُ رَجُلَا

إِلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ [....] (٢) فِي الْمُسْتَحِيلَاتِ، بَلْ مَقْصُودُهُ: إِذَا رَأَىٰ شَخْصاً فَعِيفًا، وَشَيْئًا قَلِيلاً ظَنَّهُ رَجُلاً (٣)، فَأَرَادَ التَّعْبِيرَ عَنِ المَرْءِ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَهَذَا كَمَا أَنَّكَ إِذَا لَقِيتَ رَجُلاً مُسْتَضْعَفاً جَبَاناً، أَوْ جَاهِلاً، أَوْ بَخِيلاً، لَا شَيْءَ وَلَا شَيْءَ وَلَا شَيْءَ، فَتُنَزِّلُهُ مَنْزِلَةَ المَعْدُومِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي العَجْزِ وَالحَقَارَةِ.

<sup>(</sup>١) شَرح دِيوان أبي الطَّيِّب المتنبي للواحدي (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) خُرُوم في المخْطُوطِ.

 <sup>(</sup>٣) ينظر نحو هذا في شرح ديوان المتنبي للواحدي (١٤/١) وشرحُ المشْكِل مِن شِعْر الْمُتَنبَّي (ص:
 ٤) لابن سيده، والوَاضِح في مُشْكِلات المتنبي (ص: ٢٥) لأبي القاسِم الأصبهاني.





وَهَذِهِ هِيَ اللَّفْظَةُ الْمَحْفُوظَةُ بَيْنَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ، وَذَكَرَ الخَطَّابِيُ (١) أَنَّ صَوَابَهُ: [الْمُعْدِمَ] (٢)، وَلَمْ يُصِبْ إِذْ حَكِمَ عَلَى اللهِ عَلَيْ الصَّحِيحَةِ بِالخَطَأِ، فَإِنَّ الصَّوَابَ مَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٣)، لِأَنَّ اللهَ ضُودَهُ السَّعْيُ فِي حَاجَاتِ الضِّعَافِ، وَعَلَىٰ مَا رُوِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ مَتْنَكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الضِّعَافِ وَالأَرْمَلَةِ.

وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقِلُّ اللَّغْوَ)(١٠). أَيْ: لَا يَلْغُو أَصْلاً.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الكَسْبَ [هُوَ]<sup>(٥)</sup> التَّقَلُّبُ، فَالكَسْبُ الْمُتَعَدِّي إِلَىٰ مَفْعُولَيْنِ أَيْضاً لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّصَرُّفِ وَالتَّقَلُّبِ فِي تَحْصِيلِ الْمَالِ.

فَأَمَّا إِنْ وُهِبْتَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمْ تَكْسِبْهُ، وَلَمْ يُكْسَبْ هُوَ، وَكَذَا إِذَا حَصَلَ لَهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: أعلام الحديث للخطابي هي (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (المعدوم)، والمثبُّ منْ أعْلام الحَدِيثِ للخطابي.

 <sup>(</sup>٣) نقل العَيْنيُّ في عُمْدة القاري (١/١٥) تعقُّب الإمَام ابنِ التَّيمي هُنا على الخَطَّابي، وعزاهُ إليه،
 وقَبْله الكِرْماني في الكواكب الدراري (٣٧/١)، والبِرْمَاوِيُّ في اللامع الصبيح (٤/١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النَّسائي في سننه (رقم: ١٤١٤)، وفي الكبرئ (٢٨٠/٢)، والدَّارمي في مُسنده (رقم: ٧٥)، وابن حِبَّان \_ كما في الإحسان \_ (٣٣٣/١٤)، والطبراني في الأوسط (١٣٥/٨)، وفي الدُّعاء (١٨٧٥)، والحاكم في المستدرك (٦١٤/٢)، والبيهقي في الشعب (١٨٧١٠)، جميعا من طريق الحُسين بن واقِدٍ عن يحي بنِ عقِيلٍ عن ابنِ أَبِي أَوْفَىٰ به.

قال الحاكم: «صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْط الشَّيْخَين، وَلَم يُخْرِجَاه».

والحُسَين بنُ وَاقِدٍ مُدَلِّس، لكِن صَرَّح بالسَّماع عندَ الحَاكِم، وينظر: إتحاف المهرة لابن حجر (٥١٠/٥).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (و).



الْمَالُ بِوِرَاثَةٍ أَوْ غَيْرِهَا صَفْواً عَفْواً فَلَا يَكُونُ كَاسِباً.

وَفِقْهُ اللُّغَةِ يَحْمِلُنَا أَيْضًا عَلَىٰ أَنْ يُجْعَلَ الكَسْبُ هَا هُنَا: التَّصَرُّفَ لِلْعَاجِزِ ـ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيراً ـ فِي تَحْصِيلِ المَالِ لَهُ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ ·

وَذَكَرَ إِمَامُنَا الوَالِدُ (١) فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَجْهاً آخَرَ اسْتَحْسَنَهُ ، قَالَ: مَعْنَاهُ: تَسْعَى فِي طَلَبِ عَاجِزٍ تُنْعِشُهُ ، كَمَا أَنَّ غَيْرَكَ يَسْعَى فِي طَلَبِ مَالٍ يُثْمِرُهُ .

فَالكَسْبُ هُوَ الاسْتِفَادَةُ، فَكَمَا يَرْغَبُ غَيْرُكَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالاً، تَرْغَبُ أَنْ تَسْتَفِيدَ عَاجِزًا تَجْبُرُهُ، [وَهَذَا](٢) أَوْلَى ؛ لِأَنَّكَ لَا تَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِضْمَارِ شَيْءٍ كَمَا يُحْتَاجُ هُنَالِكَ إِلَى إِضْمَارٍ، وَالأَصْلُ الإِظْهَارُ.

وَقَوْلُهَا: (وَتَقْرِي الضَّيْفَ) أَيْ: تُطْعِمُهُ، يُقَالُ: قَرَىٰ ضَيْفَهُ يَقْرِيهِ، فَهُوَ قَارٍ، قَالَ الشَّاعِرُ يَمْدَحُ امْرَأَةً: [مِنَ الطَّوِيلِ]

مِنَ الْمُهْدِيَاتِ المَاءَ بِالماءِ بَعْدَمَا ﷺ [رَمَى] (٣) بِالمَقَارِي كُلَّ قَارٍ وَمُعْتِمِ (١)

القَارِي: الَّذِي يَقْرِي الضَّيْفَ، وَالْمُعْتِمُ: الَّذِي يَتَحَبَّسُ بِالقِرَىٰ وَيُبْطِئُ بِهِ، وَالْمَقَارِي: جَمْعُ مِقْرَاءَ: مَا يُقْرَىٰ فِيهِ (٥)، وَالمقَارِي فِي بَيْتِ كَعْبِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) في المخْطُوط: (الوَلَد)، وَهُو خَطَأً، فَهَذِه القِطْعَة من شَرْحِ الابنِ مُحَمَّد بنِ أبي القَاسِم كَمَا بَيَّنْتُه في قِسْم الدِّرَاسة.

<sup>(</sup>٢) في المخُطُوط كَلِمَةٌ مَخْرُومَة ، اجْتَهَدت في تَقْدِيرهَا .

 <sup>(</sup>٣) مطْمُوسَة في المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ من مَصَادِر التَّخْرِيج.

 <sup>(</sup>٤) البيت نسبَهُ الجَاحِظُ في البُخَلاء (ص: ٢٢٠) للعُجير السَّلولي، وذكره في الحيوان (٦/٢)، وابنُ
 قُتْيْبَة في المعَاني الكبير (ص: ١٩)، وَلَم ينْسبَاه لِقَائِل.

<sup>(</sup>٥) قال ابن قُتيبة في المصدر السَّابق: «المقارِي: الجِفَان».



زُهَيْر (١): [مِنَ الكَامِل]

قَـوْمٌ إِذَا خَـوَتِ النُّجُـومُ فَاإِنَّهُمْ ﷺ لِلطَّارِقِينَ النَّازِلِينَ مَقَارِي

جَمْعُ مِقْرَاءَ أَيْ: كَثِيرِ الإِطْعَام، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ مَقْرِيٍّ، وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ حَسَنَةٌ ، لِأَنَّ العَرَبَ تُسَمِّى المِطْعَامَ جَفْنَةً ، وَعَلَىٰ هَذَا مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ القَوْمَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: (أَنْتَ سيِّدُنَا ، وَأَنْتَ الجَفْنَةُ الغَرَّاءُ)(٢).

وَيُقَالُ: فُلَانٌ ضَائفٌ أَيْ: نَزَلَ عَلَيْهِ ضَيْفٌ، وَخَوتِ النُّجُومُ أَيْ: أَخْلَفَتْ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مَطَرٌ.

وَ (النَّوائبُ): جَمْعُ نَائِبَةٍ ، وَهِيَ مَا يَنُوبُ الإِنْسَانَ مِنَ الحَوادِثِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ خَيْراً أَوْ شَرًّا.

قَالَ لَبِيدٌ (٣): [مِنَ الطَّوِيلِ]

نَوَائِبُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ كِلَاهُمَا ﷺ فَلَا الخَيْرُ مَمْدُودٌ وَلَا الشَّرُّ لَازِبُ

يَعْنِي: [....](١) عَوْناً لِلشَّخْصِ عَلَىٰ مَا يَنُوبُهُ.

<sup>(</sup>١) ديوان کعب بن زهير (ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/٢٥)، وابن شُبَّة في «تاريخ المدينة» (٢٠/٢٥ ـ ٥٢١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٣/٣)، والنَّسائي في السُّنن الكبريٰ (٧٠/٦)، والخطابي في «الغريب» (٤١٥/١)، والبيهقي في «المدخل» (٥٣٧)، من طرق عن مَهْدِي بن مَيْمُون عن غَيْلَان بنِ جَرِير عن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبيه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ في رهْطٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَسَلَّمْنا عَلَيْه، فقَالُوا: أَنْتَ وَالِدُنَا، وَأَنْتَ سَيِّدُنا، وَأَنْتَ أَفْضَلُنا عَلَيْنا فضلا...)، ورجالُه ثِقَاتٌ، وصحَّحه مُحَقِّقو المسْند.

<sup>(</sup>٣) ديوان لبيد (ص: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) مَطْمُوسٌ في المخطوط.



وَ(وَرَقَة) وَاحِدَةُ الوَرَقِ.

وَ (النَّوْفَلُ): كَثِيرُ العَطَاءِ، قَالَ (١): [مِنَ البَسِيطِ]

.... ﷺ يَـأْبَى الظُّلَامَـةَ مِنْـهُ النَّوْفَـلُ الزُّفَـرُ

وَ (الأَسَدُ): السَّبُعُ المَعْرُوفُ.

وَ (العُزَّىٰ): تَأْنِيثُ الأَعَزِّ.

وَ(خَدِيجَةُ) فَعِيلَةٌ، مِنْ خَدَجَتِ النَّاقَةُ: إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِنْ كَانَ تَامَّا.

وَ (تَنَصَّرَ) ، أَيْ: صَارَ نَصْرَانِيًّا .

وَ (الجَاهِلِيَّةُ): زَمَانُ الْفَتْرَةِ.

(وَالكَلامُ العِبْرَانِيُّ): هُوَ الَّذِي أُنْزِلَ بِهِ جَمِيعُ الكُتُبِ كَالتَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ (٢).

وَعَنَىٰ بِ (النَّامُوسِ): جِبْرِيلَ، وَالنَّامُوسُ: صَاحِبُ السِّرِّ، يُقَالُ: نَامَسْتَ الرَّجُلَ: إِذَا سَاوَرْتَهُ وَأَطْلَعْتَهُ [.....ا]<sup>(٣)</sup> قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(١)</sup>: [مِنَ الطَّوِيل]

(۱) البيتُ لأَعْشَىٰ بَاهِلة ، كَمَا في الصُّبْحِ الْمُنير في شِعْر أَبِي بَصِير (ص: ٢٦٧)، وصدره: أخــو رغائــب يعطيهــا ويســالها ﷺ .....

(۲) نقل هذه العِبَارة عن أبي عَبْد الله ابن التَّيْمِيّ الكِرْمانيُّ في الكواكِب الدَّرَاري (۳۸/۱)، والبِرْماوِيُّ في اللامِع الصَّبِيح (۷/۱)، والعينيُّ في عُمْدة القاري (۲/۱).

(٣) ورقَّةُ المخْطُوط مُمَزَّقَة من أَسْفَل الحَاشِيَة اليُمْنَى.

(٤) البيت نسبه الأزهري في تهذيب اللغة (١٦/١٣)، والجوهري في الصحاح (١٢٤/٤) للكُمَيت البن زيد.



فَأَبْلِغْ يَزِيدًا إِنْ عَرَضتَّ وَمُنْذِرًا ﴿ وَعَمَّيْهِمَا وَالْمُسْتَسِرَّ الْمُنَامِسَا

وَعَلَىٰ وَزْنِهِ: قَامُوسُ البَحْرِ /[ه] وَهُوَ وَسَطُهُ، وَأَظُنَّ \_ بَلْ أَسْتَيْقِنُ \_ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ النِّمْسِ، وَهُوَ دُويْبَّةُ تَدِبُّ تَحْتَ الثَّرَىٰ ، هُوَ مِنَ الخَفَاءِ، وَمِنْهُ: نَامُوسُ الصَّائِدِ وَهِيَ قُتْرَتُهُ، لِأَنَّهُ يَسْتَخْفِي فِيهِ.

وَ (الجَذَعُ): الشَّابُّ الفَتِيُّ ، قَالَ (١): [مِنَ الكَامِل]

..... ﷺ جَــذَعَ البَصِــيرَةِ قَــارِحَ الإِقْــدَام

(جَذَعاً) نَصْبٌ (٢) عَلَىٰ الحَالِ ، (يَا [لَيْتَنِي فِيهَا] (٣) جَذَعاً) ، فَجَعَلَ (فِيهَا) خَبَرَ لَيْتَ ، كَمَا أَنَّكَ تَقُولُ: لَيْتَ زَيْداً فِي الدَّارِ .

وَ (عُودِيَ): فُوعِلَ مِنَ العَدَاءِ، يُقَالُ: عَادَاهُ مُعَادَاةً مِنَ العَدَاوَةِ.

وَقَوْلُهُ: (نَصْرًا مُؤَزَّرًا) أَيْ: قَوِيًّا مِنَ الأَزْرِ، وَهُوَ القُوَّةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱشْدُدْ بِهِ ۗ أَزْرِى ﴾ (١).

## وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ (٥): [مِنَ الطُّويلِ]

حَتَّىٰ انْصَرَفْتُ وَقَدْ أَصبت وَلَمْ أُصِبْ ﷺ ....

- (٢) هَكَذا ضَبَطهَا النَّاسِخُ بِالحَركَات في المخْطُوط.
- (٣) خُرومٌ في المخْطُوط، والمثْبَت أَنْسَبُ لِسِيَاق الكَلام.
  - (٤) سورة طه، الآية: (٣٠).
- (٥) ديوان أبي طالب (ص: ١٤) من قصيدة له يقول في أولها:

ألا أبلغــا عنــي ذات بيننـا ﷺ لؤيا وخصا من لؤي بني كعب

<sup>(</sup>١) البيت لقَطَريِّ بن الفُجَاءة المازني كما في المحكم لابن سيده (٢/٩)، ولسان العرب لابن منظور (٢/١١)، وصَدْرُه:



أَلَيْسَ أَبُونَا هَاشِمْ شَدَّ أَزْرَهُ ﷺ وَأَوْصَىٰ بَنِيهِ بِالطِّعَانِ وَبِالضَّرْبِ وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ) أَيْ: لَمْ يَلْبَثْ.

وَقَوْلُهُ: (فَرُعِبْتُ مِنْهُ) بِضَمِّ الرَّاءِ لَا غَيْرُ ، أَيْ: فُزِعْتُ ، وَوَقَعَ فِي قَلْبِي الرَّوْعُ. وَقَوْلُهُ: (فَحَمِيَ الوَحْيُ) أَيْ: كَثُرَ ، [....](١) كَتَتَابَع.

وَقَوْلُهَا قَبْلَ هَذَا: (وَفَتَرَ الوَحْيُ) أَيْ: وَقَفَ، وَلَمْ يَنْزِلْ زَمَاناً، قَالَ وَرَقَةُ فِي ذَلِكَ (٢): [مِنَ الطَّوِيلِ]

فَإِنْ يَكُ حَقَّا يَا خَدِيجَةُ فَاعْلَمِي ﷺ حَدِيثَكِ إِيَّانَا فَأَحْمَدُ مُرْسَلُ وَجِبْرِيلُ يَثْرَبُ اللهِ وَحْيٌ يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنْزَلُ وَجِبْرِيلُ يَثْرَحُ الصَّدْرَ مُنْزَلُ صِحَ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (٣) قَالَ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ ابنُ (كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحَرِّكُهُمَا ، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ إِنِهِ لِهِ اللهُ عَلَيْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ هُمَا كُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَوَاللهُ وَقُواللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَا نُزَلَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَا نَذِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَا نَذِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيتَان في سيِرةِ ابنِ إِسْحاق (١٠٣/٢)، ودَلَائِل النُّبُوة للبَيْهَقي (٢/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة ، الآية: (١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ، الآية: (١٦).

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ، الآية: (١٧).

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة ، الآية: (١٨).

<u>@</u>

عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَمَا قَرَأَهُ ) (١٠) .

(عَبَّاسٌ) اسْمُ فَاعِلِ مِنَ العُبُوسِ.

وَ (القُرْآنُ): اسْمُ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُوَ هَا هُنَا مَصْدَرُ قَرَأْناهُ، أَيْ: حَمَلْنَاهُ، يُقَالُ: مَا قَرَأُتِ النَّاقَةُ سَلاً قَطُّ، أَيْ: مَا حَمَلَتْ (٢)، وَأَصْلُ الكَلِمَةِ: الجَمْعُ.

وَ(أَنْصَتَ) وَنَصَتَ: لُغَتَانِ بِمَعْنَىٰ سَكَتَ، وَيَجُوزُ فِي الحَدِيثِ [حَذْفُ]<sup>(٣)</sup> الأَلِفِ، وَانْصِتْ بِكَسْرِهَا.

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ فَأَقْرَأَهُ جِبْرِيلُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، وَيَبْتَدِئُ القِرَاءَةَ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: اصْبِرْ حَتَّىٰ يَقْرَأَهُ جِبْرِيلُ، فَاحْفَظْهُ كَمَا يَقْرَؤُهُ، ثُمَّ اقْرَأُهُ (٤).

#### <del>--</del>--

﴿ حَدِيثُهُ الآخَرُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ) (٥).

قَوْلُهُ: (أَجْوَدَ) أَفْعَلَ مِنَ الجُودِ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) مَطْمُوسَة في المخْطُوطِ، والمثْبَتُ أَنْسَبُ للسِّيَاق.

<sup>(</sup>٤) نَقَلَ هذه العبارة العَلَّامَةُ الشَّبِيهِي في الفَجْرِ السَّاطِع (٧٥/١).

<sup>(</sup>٥) حديث رقم (٠٦).



وَقَوْلُهُ: (فَيُدَارِسُهُ) أَيْ: يَقْرَأُ مَعَهُ، مِنْ دَرَسْتُ، أَيْ: قَرَأْتُ، وَالْمُدَارَسَةُ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالدَّرْسُ: القِرَاءَةُ عَلَىٰ سُرْعَةٍ وَقُدْرَةٍ عَلَيْهِ، كَأَنَّكَ تَجْعَلُ الشَّيْءَ النَّدِي تَقْرَؤُهُ مُذَلَّلاً لَكَ، لِأَنَّ أَصْلَ الدَّرْسِ هُوَ [...](١) وَالتَّذْلِيلُ، قَالَ سَلاَمَةُ بنُ جَنْدَلٍ (٢): [مِنَ البَسِطِ]

شِيبِ الْمَبَارِكِ مَدْرُوسٍ مَدَافِعُهُ ﷺ هَابِي المَرَاغِ قَلِيلِ الوَدْقِ مَوْظُوبِ

قَوْلُهُ: (شِيبِ الْمَبَارِكِ) أَيْ: لَهُ مَبَارِكُ [ابْيَضَتْ]<sup>(٣)</sup> مِنَ الجَدْبِ وَالصَّقِيعِ، (مَدْرُوسٍ مَدَافِعُهُ) أَيْ: قَدْ دَرَسَتْ وَوُطِئَتْ [...](١) وَدُقَّتْ وَأُكِلَ نَبْتُهَا، وَالدِّرَاسُ: الدِّيَاسُ.

قَالَ ابنُ مَيَّادَةً (٥): [مِنَ الرَّجَزِ]

يَكْفِيكَ مِنْ بَعِض ازْدِيَارِ الآفَاق ﷺ سَمْرَاءُ مِمَّا دَرَسَ ابْنُ مِخْرَاق

(سَمْرَاءُ): حِنْطَةٌ ، وَ(دَرَسَ): رَوَّضَ (٦).

وَقَوْلُهُ: (مَوْظُوبٌ) أَيْ: وُظِبَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أُكِلَ مَا فِيهِ.

(هَابِي التُّرَابِ) أَيْ: مُنْتَفِحِ التُّرَابِ لَا يَتَمَرَّغُ فِيهِ بَعِيرٌ ، قَدْ تُرِكَ لَخُوفِهِ .

<sup>(</sup>١) خُرُومٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٢) ديوان سَلامة بن جندل (ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) خُرُومٌ في المخْطُوط، والمثبَّتُ أَنسب لِسِيَاق الكلامِ، وبِهِ فسره الأصمعي كما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) خُرُومٌ في المخْطُوط.

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن ميادة (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٦) كذا قِيل، وفِي شَرْحِه وَجَهٌ آخَر ذَكَرهُ في اللالئ في شَرح أمالي القالي (٢/٦٥٦)، فَقَوْلُه: (سمراء) يُرِيدُ نَاقَتَه، و(ابنُ مخْرَاق): رَائِضُها الَّذِي دَرَّسها أي: رَاضَهَا،



# وَقَوْلُهُ: (أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ) لِسُرْعَتِهِ فِيهِ، وَمُبَادَرَتِهِ إِلَيْهِ.

﴿ حَدِيثُهُ الْآخَرُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بِنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ (٠٠٠ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْش، فَأَتُوهُ وَهُمْ بِإِيلْيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوم، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تُرْجُمَانَهُ، وَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَباً؟ فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُل لَّهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُل، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فَوَللهِ لَوْلَا الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَنْتُ عَنْهُ.

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ فَقُلْتُ: هُوَ /[٦] فِينَا ذُو نَسَبٍ ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاس يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ: يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ مِنْهُمْ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا ، فَقَالَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا ، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلَ فِيهَا شَيْئاً غَيْرَ هَذِهِ الكَلِمَةِ ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ ، يَنَالُ مِنَّا ، وَنَنَالُ مِنْهُ ، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ.

فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ، وَكَذَلِكَ





الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَب قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ ؟ فَذَكَرْتَ أَن لَّا ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ: رَجُلْ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّه لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاس وَيَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ، وَسَأَلْتُكَ: أَشَرْافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلْتُكَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْ تَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ: هَل يَغْدِرُ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلتُكَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالْصَّدَقَةِ وَالعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَىٰ عَظِيم بُصْرَىٰ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ هِرَقْلَ ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ؛

فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ



تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ اليَرِيسِيِّينَ وَ﴿ قُلْ يَـٰتَأَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَـٰنَا وَيَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابُا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيْظَهَرُ حَتَى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ.

وَكَانَ ابنُ النَّاطُورِ \_ صَاحِبُ إِيلْيَاءَ وَهِرَقْلَ \_ أُسْقُفًا عَلَىٰ نَصَارَىٰ الشَّامِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلْيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ!

قَالَ ابنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً، يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَة حِينَ نَظَرْتُ فِي النَّجُومِ مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ، فَلَا يَهُمَّنَكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدُائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِي هِرَقْلُ بِرَجُلٍ مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِي هِرَقْلُ بِرَجُلٍ مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِي هِرَقْلُ قِلَ بِرَجُلٍ مَلْكِ فَلَمَّا اسْتَخْبَرهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا إَلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبَ، فَقَالَ هِرَقْلُ عَنِ العَرَبَ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُ مُ وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبَ، فَقَالَ هِرَقْلُ عَلَا هَوَ الْمُؤْوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبَ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُ مُ لَا؟ فَقَالَ هِرَقْلُ : هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.

سورة آل عمران ، الآية: (٦٤).



ثُمَّ كَتَبَ هِرَقُلُ إِلَىٰ صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَّةً \_ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ \_ وَسَارَ هِرَقُلُ الْمَا حِمْصَ ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوافِقُ رَأَيَ هِرَقْلَ عَلَىٰ خُرُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَنَّهُ نَبِيُّ ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبُوابِهَا فَغُلِقَتْ ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّشْدِ ، أَمَرَ بِأَبُوابِهَا فَغُلِقَتْ ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّشْدِ ، وَأَنْ يَثُبُتُ مُلْكُكُم فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ ؟ فَحَاصُوا حِيصَةَ حُمُرِ /[٧] الوَحْشِ إِلَىٰ وَأَنْ يَثُبُتُ مُلْكُكُم فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ ؟ فَحَاصُوا حِيصَةَ حُمُر /[٧] الوَحْشِ إِلَىٰ الأَبُوابِ ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ ، فَلَمَّا رَأَىٰ هِرَقْلُ نُفْرَتَهُمْ ، وَأَيسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيْ ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ، فَقَدْ رُدُّوهُمْ عَلَيْ ، وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ، فَقَدْ رَأَيْثُ ، فَسَجَدُوا لَهُ ، وَرَضُوا عَنْهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ) (١٠).

(هِرَقْلُ): هُوَ صَاحِبُ حُرُوبِ الشَّامِ، عَظِيمُ الرُّومِ، مَلَكَ إِحْدَىٰ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَفِي مُلْكِهِ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ.

وَقُسْطَنْطِينُ الَّذِي جَاءَ بَعْدَهُ هُوَ: قُسْطَنْطِينُ بنُ هِرَقْلَ ، وَفِي أَيَّامِهِ كَانَ قَتْلُ عُثْمَانَ ، وَحَرْبُ صِفِّينَ ، مَلَكَ الرُّومَ خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَلَا يَنْصَرِفُ ، لِإجْتِمَاعِ التَّعْرِيفِ وَالعُجْمَةِ فِيهِ ، قَالَ الفَرَزْدَقُ (٢): [مِنَ الطَّوِيل]

فَتَحْتَ لَهُمْ حَتَّى فَكَكْتَ قُيُّودَهُمْ ﷺ قَنَاطِرَ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْلَكَ قَنْطَرَا [...] مِنْ ضَرْبِ كِسْرَىٰ وَقَوْمِهِ ﷺ وخمرا مِنْ كَنْزَي هِرَقْلَ وقَيْصَرَا

وَ(رَكْبٌ) جَمْعُ: رَاكِبٍ، كَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ، وَشَارِبٍ وَشَرْبٍ، وَصَاحِبٍ

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (٠٧).

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزُدق (ص: ٣٠٠)، وبَيْنَ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ بَيْتٌ آخَرُ لم يَرِدْ في المخْطُوطِ، والرِّوايَةُ فِيه في البَيْتِينِ النَّانِي:

لُجَيْنِيَّةً بِيضًا وَمَيَّالَةَ العُرَىٰ ﴿ هِرَقْلِيَّةً صَفْرَاءً مِنْ ضَرْبِ قَيْصَرَا



وَصَحْبِ، وَطَائِرِ وَطَيْرِ فِي قَوْلِ الكَافَّةِ إِلَّا أَبَا عُبَيْدَةَ، فَإِنَّهُ مَعَهُمْ، ثُمَّ انْفَرَدَ، فَقَالَ: يُقَالُ: طَيْرٌ لِلْوَاحِدِ مَكَانَ الطَّائِرِ، قَالَ(١): [مِنَ الطَّويل]

هَ وَايَ مَعَ الرَّكْبِ اليَمَانِينَ مُصْعِدٌ ﷺ جَنِيبٌ وَجُثْمَانِي بِمَكَّةَ مُوثَقُ وَكَثِيراً مَا نَجِدُ هَذَا فِي أَشْعَارِ العَرَبِ.

(وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّام) يَجُوزُ فِيهِ: (تُجَّارٌ) عَلَىٰ وَزْنِ فُعَّالٍ، كَخُدَّام، وَيَجُوزُ: (تِجَازُ) أَيْضًا، قَالَ (٢): [مِنَ الْمُتَقَارِبِ]

وَمَا إِنْ رَحِيتُ سَبَتْهَا التِّجَارُ ﷺ ....

(سَبَتْهَا) أَيْ: سَبَأَتْهَا، فَتَرَكَ الهَمْزَةَ.

يُقَالُ: تَاجِرٌ، وَتُجَّارٌ، وَتَجْرٌ، وَتِجَارٌ عَلَىٰ وَزْنِ صِحَابِ بِالكَسْرِ فِي جَمْع صَاحِبِ، وَهَذَا الجَمْعُ قَلِيلٌ جِدًّا، وَمِنْهُ: كَافِرٌ وَكِفَارٌ، وَأَنْشَدَ(٣): [مِنَ الوَافِر] وَشُـقَّ البَحْـرُ عَـنْ أَصْـحَابِ مُوسَـىٰ ﷺ وَغُرِّقَــتِ الفَرَاعِنَــةُ الكِفَــارُ

وَقَوْلُهُ: (مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ) أَيْ: ضَرَبَ الْمُدَّةَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ، أَيْ: ضَرَبَ مَعَهُ الْمُدَّةَ ، كَوَادَّ وَحَادَّ وَشَادَّ.

<sup>(</sup>١) البيتُ لجَعْفَر بن علبة الحارثي، قالها وهُو مَسْجُونٌ، ينظر: الحماسة بشرح المرزوقي (٥١/١) وذكره في تاج العروس (١٨٢/١٢) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي ذُوَّيبِ الهذلي كَمَا في شَرْحِ أَشْعَار الهُذَليين (ص: ١١٥)، وعجزه:

<sup>....</sup> ﷺ رمن أدرعات فوادي جدر

<sup>(</sup>٣) البيت للقِطَامي التَّغلبي، وَنَسَبه لَه ابنُ سِيدَه في المحكم والمحيط الأعظم (٤/٧)، وابن منظور في لسان العرب (٥/٤٤)، وينظر ديوانه: (ص: ١٤٣).



وَ (إِيلْيَاءَ) قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ الشَّامِ.

وَ(تُرْجُمَانُهُ) هُوَ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ، وَتَرْجَمْتَ الشَّيْءَ: إِذَا بَيَّنْتَهُ، وَوَقَّفْتَ عَلَيْهِ غَيْرَكَ مِمَّنْ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، وَمِنْهُ: تَرْجَمَةُ الأَبْوَابِ وَالكُتُبِ، وَتُرْجُمَانُ الْمَلِكِ: هُوَ مَنْ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ، فَيَسْمَعُ كَلَامَ أَنْوَاعِ النَّاسِ، فَيَنْقُلُهُ إِلَى الْمَلِكِ، وَيُبَيِّنُهُ لَهُ بِلِسَانِهِ.

وَقَوْلُ أَبِي سُفْيَانَ: (أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَباً) لِأَنَّهُ هُوَ: أَبُو سُفْيَانَ صَخْرُ بنُ حَربِ ابنِ أُمَيَّةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ بنِ عَبْدِ مَنَافِ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلَابٍ.

وَرَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ مُحَمَّدُ [بنُ عَبْدِ اللهِ](١) بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بنِ هَاشِمِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، فَهُوَ فِي التَّعَدُدِ إِلَى عَبْدِ مَنَافٍ مِثْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وَقُوْلُهُ: (فَإِنْ كَذَبَنِي) أَيْ: نَقَلَ إِلَيَّ الْكَذِبَ، وَقَالَ الْكَذِبَ فِي حَدِيثِهِ، وَهُوَ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، يُقَالُ: كَذَبَنِي الْحَدِيثَ، وَكَذَا نَظِيرُهُ: صَدَقَ، [قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءْ يَا ﴾ (٢) ] (٣)، وَهُمَا مِنْ غَرائِبِ الْكَلَامِ، فَفَعَّلَ بِالتَّخْفِيفِ: يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وَفَعَلَ بِالتَّخْفِيفِ: يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولًى وَاحِدٍ، وَفَعَلَ بِالتَّخْفِيفِ: يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ (١٠).

أَمَّا الأَوَّلُ؛ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسۡتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَـنُّوا۟ أَنَّهُمْ قَدْ

<sup>(</sup>١) سَقَطَت مِن المخْطُوط.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: (٢٧).

<sup>(</sup>٣) ساقِطَةٌ من المخْطُوط، والاسْتِدرَاكُ من عُمْدَة القَاري للعيني (٨٥/١).

<sup>(</sup>٤) نقل هذه العبارةَ البِرْمَاويُّ في اللامِع الصَّبيح (٨٦/١ ــ ٨٧) ، والعَيْني في شرحه (٨٥/١) ونَسَبَاها للإمَام التَّيْمِي.



كُذِبُواْ ﴾ (١) أَيْ: قِيلَ لَهُمُ الكَذِبَ، وَقَدْ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ (٢).

وَالآخَرُ مِنْهُ قَوْلُهُمْ: صَدَقَنِي […](٣).

وَأَثَرْتَ الحَدِيثَ: إِذَا ذَكَرْتَهُ عَنْ غَيْرِكَ، وَمِنْهُ: المَأْثَرَةُ، (يَأْثِرُوا) أَيْ: يَذْكُرُوا.

وَقَوْلُهُ: (لَكَذَبْتُ عَنْهُ) أَيْ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَكَذَبْتُ فِي قَوْلِي، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِكَذَبْتُ المَلِكَ، أَوِ التَّرْجُمَانَ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ: (فَهَلْ يَغْدِرُ؟) أَيْ: هَلْ يَنْقُضُ العَهْدَ، يُقَالُ: غَدَرْتُ بِالرَّجُلِ أَغْدِرُ غَدْراً: إِذَا لَمْ تَفِ لَهُ بِمَا وَعَدتَّهُ، يُقَالُ: وَفَّى بِذِمَّتِهِ.

قَالَ الشَّاعِرُ (٤): [مِنَ الكَامِل]

يَا حَارِ مَنْ يَغْدِرْ بِذِمَّةِ جَارِهِ ﷺ مِنْكُمْ فَاإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَغْدِرُ

وَقَالَ آخَرُونَ: بالغَدْرِ يذكُرُهُ مُتَبَجِّحاً بِهِ. [مِنَ الكَامِل]

قَالُوا غَدَرْتَ فَقُلْتُ: إِنَّ وَرُبَّمَا ﷺ نَالَ الْمُنَىٰ وَشَفَىٰ الغَلِيلَ الغَادِرُ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: (١١٠).

<sup>(</sup>٢) هي قِرَاءَة ابنِ كَثِيرٍ، ونَافِع، وأَبي عَمْرو، وَابنِ عَامِر. يُنْظَر: السَّبعة في القِراءَاتِ لابن مجاهد (ص: ٣٥١)، وحُجَّة القِراءَات لابن زَنجلة (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) خُرُومٌ في المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٤) البيتُ للصَّحابي الجَلِيل الشَّاعر حَسَّان بنِ ثَابتٍ ، وهو في دِيوانِه (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٥) البيتُ لمسْعُود بنِ عبدِ الله الأَسَدِي ، يُحَسِّن فيهِ الغَدْرَ ، وينظر : «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (٢٩٨/١) ، ومحاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصبهاني (٣٥٨/١) وخزانة الأدب للبغدادي (٢٢٥/١١) .



وَالغَدْرُ مَذْمُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ، لَاسِيَّمَا عِنْدَ العَرَبِ، وَكَانَ أَبُو حَنْبَلِ حَارِثُ بِنُ مُسَيَّرٍ الطَّائِيُّ مِنْ وُفَاةِ العَرَبِ، وَكَانَتْ نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ عَظِيمَةٌ هَمَّ أَنْ يَعْدِرَ بِذِمَّةٍ عَهدَهَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الوَادِيَ فَنَادَى: يَعْدِرَ بِذِمَّةٍ عَهدَهَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الوَادِيَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ أَبَا حَنْبلِ اللَّا إِنَّ أَبَا حَنْبلِ أَلَا إِنَّ أَبَا حَنْبلِ غَادِرٌ، فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ الصَّدَى الجَبَلُ، ثُمَّ نَادَى: أَلَا إِنَّ أَبَا حَنْبلِ وَافِيهِ وَصَّةً بِذَلِكَ الصَّدَى الْجَبَلُ، ثُمَّ نَادَى: أَلَا إِنَّ أَبَا حَنْبلِ وَافِيهِ وَمَلَى اللَّهُ مِنْ تِلْكَ»، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ، فَحَلَبَ وَافٍ، فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ الصَّدَى ، فَقَالَ: هَذِهِ أَحْسَنُ مِنْ تِلْكَ»، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ، فَحَلَبَ جَذَعَةً مِنْ غَنَمِهِ، فَشَرِبَ لَبَنَهَا، وَمَسَحَ بَطْنَهُ، فَقَالَ: أَعْدِرُ وَقَدْ أَجْزَانِي لَبَنُ جَذَعَةً مِنْ غَنَمِهِ، فَشَرِبَ لَبَنَهَا، وَمَسَحَ بَطْنَهُ، فَقَالَ: أَعْدِرُ وَقَدْ أَجْزَانِي لَبَنُ جَذَعَةٍ ؟! فَوَقَى ، وَقَالَ (١): [مِنَ الوَافِرِ]

[نَقَدْ آلَيْتُ] (٢) أَغْدِرُ فِي جَدَاعِ ﷺ وَلَدُ مُنِّيدَتُ أُمَّدَاتِ الرَّبَداعِ لِأَنَّ الغَدْرَ فِي الأَقْوَامِ عَارٌ ﷺ وَأَنَّ [الحُرَّ] (٣) يَجْزُأُ بِالكُرَاعِ إِلَّا أَنَّهُمْ [...] يَغْدِرُونَ لِضَرِورَةٍ تَلْحَقُهُمْ، وَلَيْسَ البَقَاءُ عَلَىٰ الوَفَاءِ إِلَّا لِلرُّسُل كَمَا ذَكَرَهُ هِرَقْلُ.

قَوْلُهُ: (الحَربُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِجَالٌ) قَدْ ذَكَرَ مَا يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَيْهِ، وَأَصْلُهُ فِي المُسَاقَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِهَذَا سَجْلٌ مِنَ المَاءِ، وَلِذَلِكَ سَجْلٌ.

وَالسَّجْلُ: الدَّلْوُ العَظِيمَةُ بِمَائِهَا، وَ[...](١) /[٨] الْمُسَاجَلَةُ، ثُمَّ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ النَّصِيبِ وَالحَظِّ مِنَ الشَّيْءِ، وَكَذَا الذَّنُوبُ الَّذِي بِمَعْنَاهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ

<sup>(</sup>۱) ذكر القِصَّة ابن حَبيبِ الهاشِمِيّ في الْمُحَبَّر (ص: ٣٤٨ ـ ٣٥٥)، وابنُ قُتَيْبَة في الشَّعْر والشُّعَراءِ (١٠/١)،

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ من المخْطُوط، والاستدراكُ مِن مَصَادِر تخْرِيج البَيْتِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِن مَصَادِر تَخْرِيج البَيْتِ.

٤) خُرُوم في أَسْفَل الحَاشِية اليُسرى مِن المخْطُوط.



لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوْبَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ﴾ (١) مَعْنَاهُ: نَصِيباً مِنَ العَذَابِ مِثْلَ الَّذِي نَزَلَ بأَصْحَابِهِمْ.

وَقِيلَ: نَصِيباً وَحَظًّا مِنَ الحَيَاةِ يَنْقَضِي كَنَصِيبِ غَيْرِهِمْ مِنْهَا ، وَقَالَ الشَّاعِرُ \_ وَهُوَ حُذَافَةُ بِنُ عَامْرِ (٢): [مِنَ الطَّرِيل]

فَكُلُّ قُرَيْشٍ قَدْ أُصِيبَ بِنِعْمَةٍ ﷺ وَقَدْ نَالَ قَومِي مِنْ فِدَاكَ ذَنُوبُ وَقَالَ آخَرُ<sup>(٣)</sup>: [مِنَ الطَّويل]

..... ﷺ فَحُـقً لِشَـأْسِ مِـنْ نِـدَاكَ ذَنُـوبُ

وَقَالَ (٤): [مِنَ الرَّجَزِ]

إِنَّا إِذَا نَازَعَنَا شَرِيبُ ﷺ لَنَا ذَنُوبٌ [وَلَهُ ذَنُوبُ] وَقَالَ آخَوُ (٥): [مِنَ الرَّجَز]

لَنَا ذَنُ وَبٌ وَلَكُ مْ ذَنُ وبُ ﴿ فَا إِنْ أَبَيْتُمْ فَلَنَا القَلِيبُ

- (١) سورة الذاريات، آية: (٥٩).
  - (٢) البيتُ لَمْ أقف عليه.
- (٣) البَيْتُ لِعَلْقَمة الفَحْل كما في ديوانه (ص: ٤٨)، وصدره:

وَفِي كُلِّ حَيٍّ فَلْ خَبَطْت بِنِعْمَةٍ ﷺ .....

و(شَأْس) اسمُ أَخِي عَلْقَمة ، كَمَا في اللالئ في شرح أمالي القالي (٢٠٥/١).

(٤) البيتُ: ذَكَره ابنُ قُتَيْبة في غَرِيب التَحدِيث (١/٤٤)، والْعَسْكَريُّ في جَمْهَرة الأَمْثَال (١٣٨/٢) وهو من الرجز، وتمامه:

..... الطبيب

(٥) البَيْتُ: ذَكَرَه ابنُ دُريد في جمهرة اللغة (٣٠٦/١) ولم يَنْسُبه لِقَائلٍ ، وَاقتصرَ الخليلُ بن أحمد في العين (١٩٠/٨) عَلَىٰ صَدْره فقَط.



وَ (بَشَاشَةُ الإِسْلَام): طَاقَتُهُ ، وَأُبَّهَتُهُ وَانْشِرَاحُهُ ، وَانْفِتَاحُهُ ، وَوُضُوحُهُ .

وَقَوْلُهُ: (أَخْلُصُ إِلَيْهِ) أَيْ: أَصِلُ ، يُقَالُ: خَلَصَ إِلَيْهِ ، أَيْ: وَصَلَ ، وَتَخَلَّصَ: تَوَصَّلَ إِلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ: (لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ) أَيْ: لَتَكَلَّفْتُهُ، وَحَمَلْتُ نَفْسِي عَلَىٰ الارْتِحَالِ إِلَيْهِ وَلِقَائِهِ لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الوُصُولَ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يَعُوقَنِي عَنْهُ عَائِقٌ، فَأَكُونَ قَدْ تَرَكْتُ بِلَادِي وَمُلْكِي، وَلَمْ أَصِلْ إِلَىٰ خِدْمَتِهِ وَلِقَائِهِ، وَغَسْلِ قَدَمَيْهِ.

وَ (بُصْرَىٰ) قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ الشَّامِ أَيْضاً، يُجَادُ فِيهَا عَمَلُ السَّيْفِ، فَيُقَالُ: صَفَائِحُ بُصْرَىٰ. .

قَالَ (١): [مِنَ الطُّويلِ]

صَـفَائِحُ بُصْـرَىٰ أَخْلَصَـتْهَا قُيُونُهَـا ﷺ .....

وَقَوْلُهُ: (دِعَايَةُ الإِسْلَامِ) أَيْ: دَعْوَةُ الإِسْلَامِ، وَهُو كَالدِّرَايَةِ، وَالشِّكَايَةِ، وَالشِّكَايَةِ،

وَقَوْلُهُ: (فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ اليَرِيسِيِّينَ) كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ (اليَرِيسِيِّينَ) بِاليَاءِ وَالنِّسْبَةِ (٢)، وَمَعْنَاهُ: الأَكَّارِينَ وَالزَّرَّاعِينِ.

..... ﷺ ومطردا من نسبج داود أحكما

<sup>(</sup>١) البيتُ لحُصَين بنِ الحُمَام الْمُرِّي، وقد نَسَبَه له في المفَضَّليات (ص: ٦٤)، والجَوْهريُّ في الصَّحاح (١٥٥/٣)، وعجزه:

<sup>(</sup>٢) قال الحافظُ ابنُ حَجَر في فتح الباري (٣٩/١): «وَقَدْ تُقْلَب هَمْزتُه يَاءٌ كَمَا جاءَتْ بِه رِوَايَةُ أَبِي ذَرِّ، والأَصِيليِّ وغَيْرِهِما» اهـ.



وَالَّذِي أَعْرِفُهُ: الأَرِيسُ، وَجَمْعُهُ: أَرَارِيسُ، فَلَعَلَّ اليَرِيسِيَّ لُغَةٌ، وَلَمْ نَجِدْهَا، وَلَا سَمِعْنَا بِهَا، أَوْ صَحِيحَةٌ (الأَرِيسِيِّينَ) كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ (١)، فَنُسِبَ أَرِيسٌ لَهُ لِلتَّأْكِيدِ كَمَا قَالَ (٢): [مِنَ الرَّجَزِ]

..... ﷺ وَالـــــــــــــــــــــــانِ دَوَّارِيُّ

ثُم جَمَعَهُ (أَرِيسِيِّينَ)، ثُمَ أَبْدَلَ مِنَ الهَمْزَةِ يَاءً، أَمَّا اليَرِيسِيُّ بِالفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ فَلَا أَعْرِفُهُ.

وَقَوْلُهُ: (أَمِرَ أَمْرُ ابنِ [أَبِي]<sup>(٣)</sup> كَبْشَةَ) أَيْ: عَظُمَ وَصَارَ أَمْراً، وَمِنْهُ: أَمِرَ القَوْمُ، القَوْمُ أَنْ، أَيْ: عَظُمَ سَوَادُهُمْ [.....]<sup>(٥)</sup>، وَأَصْلُهُ الكَثْرَةُ يُقَالُ: أَمِرَ القَوْمُ، وَأَصْلُهُ اللهُ يُؤْمِرُهُمْ إِيمَارًا: إِذَا كَثْرُوا، وَمَالُ آمِرٌ، أَيْ: كَثِيرٌ.

قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(٦)</sup>: [مِنَ الْمُنْسَرِح]

وَالْإِثْمُ مِنْ شَرِّ مَا يُصَالُ بِهِ ﷺ وَالبِرُّ كَالخَيْرِ نَبْتُهُ أَمِرُ

والإفْمُ مِنْ شَرِّ مَا تَصُولُ بِه ﷺ والْبِرِّ كَالْغَيْثِ ثِبْتُهُ أَمِرْ

<sup>(</sup>١) نقل الكِرماني في الكواكب الدَّراري (٦٢/١) عن ابنِ التَّيْمِي قوله هنا: (الأصل: الأريس، فأبدل الهمزة بالياء).

<sup>(</sup>٢) الرَّجَز للعَجَّاج ، كمَا في دِيوانِه (٢/ ٤٨٠) .

<sup>(</sup>٣) سَقَطت مِن المخْطُوط.

<sup>(</sup>٤) في المخْطُوط: (القول)، والمثْبَتُ يَقْتَضِيه السِّيَاق.

<sup>(</sup>٥) في المخطُوطِ خُرُوم.

<sup>(</sup>٦) البيتُ نَسَبه الجَاحِظ في الحَيَوان (٤٧٦/٣) إلى زُهَير بن أبي سَلْمَىٰ ، وهو في دِيوانه (ص: ٦١) ، المطبوع ، والرِّوايةُ فيه:



وَقَالَ لَبِيدٌ (١): [مِنَ الْمُنْسَرِح]

إِنْ يُغْبَطُ وا يُهْبَطُ وا وَإِنْ أَمِ رُوا ﷺ يَوْمًا يَصِ يِرُوا لِلْهُلْ كِ وَالنَّكَ دِ

وَ(ابِنُ أَبِي كَبْشَةَ) يَقْصِدُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، لِأَنَّ أَبَا كَبْشَةَ رَجُلٌ كَانَ خَالَفَ اللهِ ﷺ ، لِأَنَّ أَبَا كَبْشَةَ رَجُلٌ كَانَ خَالَفَ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا كَانُوا عَلَيْهِ وَآبَاؤُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ [عَبَدَ] (٢) الشِّعْرَى العُبُور ، وَلُمَانُو لِيهَ مُخالَفَتِهِ لَهُمْ ، وَدُعَائِهِمْ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ الوَثَنِ . فَجَعَلُوهُ ابْنَا لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّه يُشْبِهُهُ فِي مُخالَفَتِهِ لَهُمْ ، وَدُعَائِهِمْ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ الوَثَنِ .

وَمِمَّنْ نَسَبَ مِنْ قُرِيشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَىٰ [أبي] (٣) كَبْشَةَ: أَبُو سُفْيَانَ فِي قَوْلِهِ هَذَا، وَمِنْهُمْ: أُبَيُّ [بنُ] (٤) خَلَفٍ لَعَنَهُ اللهُ، وَقَدْ كَانَ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّة فَقَالَ: لَأَقْتُلَنَّكَ، فَقَالَ ﷺ (بَلُ أَنَا أَقْتُلُكَ)، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ وَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَلَ مِنَ الْأَنْصَارِ (٥)، وَحَلِيفُ لَهَمْ، رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ﷺ وَفَقَالَ ﷺ (أَلَا رَجُلٌ يَرُدُّ وَمَلِيفٌ لَهُمْ، وَحَلِيفُ لَهُمْ، وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ، فَقَالَ ﷺ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْكَلِيفُ، وَعَلَيْهُ اللهُ وَالْكَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بُنُ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَالحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ عَلَى مَعْمَلَ وَالْحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ عَلَى مَعْمَلَ وَالْحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ عَلَى اللهِ وَالْحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ وَلَكُ اللهِ وَالْحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ وَلَكُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ وَلَكُ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْحَلِيفُ، وَبَصُر بِهِ أُبِيُّ بْنُ اللهُ عَلَى مَعْمَلَ وَرُيْشٍ، لَيْسَ دُونَهُ أَحَدٌ، فَحَمَلَ [عَلَى] (١٠) وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَا: يَا مَعْشَرَ قُرُيْشٍ، لَيْسَ دُونَهُ أَحَدٌ، فَحَمَلَ [عَلَى] (١٠) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ أُبِي فَقَالَ: إِذَا ذَنَا فَآذِنِيّ، وَكَانَ أُبِيُّ وَكَانَ أُبِيً

<sup>(</sup>۱) ديوان لبيد (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطِ خُرُومٌ، والمثبت أنْسَبُ للسِّيَاق.

 <sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ من المخْطُوط، وهِي زِيَادَةٌ لا بُدَّ مِنْها.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ من المخْطُوط، وهِي زَيَادَةٌ لا بُدَّ مِنْها.

<sup>(</sup>٥) في المخْطُوطِ (مِن الأَخْيار)، والمثْبَتُ من مَصَادِر التَّخريج.

<sup>(</sup>٦) زيَادَةٌ من مَصَادِر التَّخريج.

<sup>(</sup>٧) زيادةٌ من مَصَادِر التَّخريج.



يُنَادِي، [فَكَأَنَّمَا يُنَاجِي](١) صَخْرَةً، فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ هُمَّ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يُلْجِئَ ظَهْرَهُ إِلَى أُحُدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُبَيًّا قَدْ [غَشِيَكَ](٢)، فَطَعَنَهُ ﷺ بِالعَنزَةِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ يَقُولُ: قَتَلَنِي ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ خَدْشٌ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ بِأَهْل ذِي المَجَازِ لَقَتَلَتْهُمْ).

رَاوِي هَذَا الحَدِيثِ: الْمُطَّلِبُ بنُ حَنْطَبِ(٣).

(مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ) ، أَيْ: مَلِكُ بَنِي الرُّومِ ، وَالرُّومُ هُوَ الْأَصْفَرُ ، وَالرُّومُ هُوَ الْأَصْفَرُ ، وَالرُّومُ هُوَ ابْنُ عَيْصُو ، وَلَدَتْهُ لَهُ ابْنَةُ عَمِّهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .

وَكَانَ الرُّومُ رَجُلاً فِيهِ بَيَاضٌ شَدِيدُ الصُّفْرَةِ.

وَ(ابنُ النَّاطُورِ) عَالِمٌ مِنْ عُلَمَاءِ الرُّومِ، وَكَانَ عارِفًا بِالنَّجُومِ، وَ(النَّاطُورُ) بِالطَّاءِ غَيْرِ المُعْجَمَةِ: الحَافِظُ لِلزَّرْعِ، وَهُوَ مِنَ النَّظَرِ، لِأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الزَّرْعِ، وَهُو مِنَ النَّظَرِ، لِأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الزَّرْعِ، وَالأَصْلُ: (النَّاظُورُ) بِالظَّاءِ المُعْجَمَةِ، ثُمَّ فِي بَعْضِ اللَّغَاتِ إِبْدَالُ الظَّاءِ مِنَ الطَّاءِ، فَلاَ أَدْرِي أَهُو فِي لُغَةِ الرُّوم، أَمْ هَذَا اسْمُ آخَرُ ؟!(١٤)

(وَسُقِّفَ) (٥) أَيْ: جُعِلَ سَقْفاً /[٩] عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) زيادَةٌ من مَصَادِر التَّخريج.

 <sup>(</sup>٢) مطموسة في المخطوط، والاستذراك من مصادر التّخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في كتاب السِّير (رقم: ٣٠٦) (ص: ٢٠٣) من طريقِ الأَوْزَاعي عن المطَّلِب بنِ حَنْطب به مُرْسلًا.

والمطَّلُبُ بَن عبد الله بنِ حَنْطب تابعيٌّ صَدُوقٌ ، كَثِيرُ الإِرْسالِ والتَّدْلِيس كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب.

<sup>(</sup>٤) قال الأصْمَعيُّ: «النَّبط يَجْعَلُون الطَّاء ظاء» ، كما في عمدة القاري للعيني (٨٠/١).

<sup>(</sup>٥) هَذِه الرِّوَاية عَلَىٰ صِيغَة مَا لم يُسَمَّ فَاعلُه، وهِي رِوايَة الكشْمِيهني كمَا قالَ الحافِظ ابنُ حَجَرٍ =



وَالأُسْقُفُ: وَاحِدُ الأَسَاقِفَةِ: [....](١) النَّصَارَىٰ، وَسُمِّيَ النَّصَارَىٰ: لِنُصْرَةِ بَعْضِهمْ بَعْضًا، وَتَنَاصُرهِمْ بَيْنَهُمْ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُمِّى النَّصَارَى نصارى لِأنَّهُمْ نَزَلُوا مَوْضِعاً يُقَالُ لَهُ نَاصِرَةٌ.

وَقِيلَ: سُمُّوا نَصَارَىٰ لِقَوْلِهِ: ﴿مَنْ أَنصَارِىَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (٢)، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ مِنَ النَّصْرِ، فَنصَارَىٰ جَمْعُ نَصْرَانٍ، فَعْلَانُ مِنَ النَّصْرِ، كَسَكْرَانُ وَسَكَارَىٰ.

وَنُنْشِدُ مَا أَنْشَدَ الفَرَّاءُ (٣): [مِنَ الطَّوِيلِ]

تَـرَاهُ إِذَا دَارَ العَشِيِّ مُحَنَّفًا اللهِ تَرَاهُ وَيُضْحِي وَهُو نَصْرَانُ شَامِسُ

يَصِفُ الحِرْبَاءَ، وَهِيَ دُوَيبَّةُ تُشْبِهُ القَطَاةَ، إِلَّا أَنَّهَا أَكْبَرُ مِنْهَا، تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، وَتَتَحَوَّلُ مَعَهَا إِذَا تَحَوَّلَتْ، فَشَبَّهَ إِقْبَالَهَا عَلَىٰ القِبْلَةِ بِالإِسْلَامِ، وَتَحَوُّلَهَا عَنْهَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ.

وَمِثْلُهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ يَصِفُهَا (٥): [مِنَ الطَّوِيلِ]

إِذَا حَوْلَ (٢) الظِّلَّ العَشِيُّ رَأَيْتَهُ ﷺ حَنِيفًا، وَفِي قَرْنِ الضَّحَى يَتَنَصَّرُ

في فتح الباري (١/١).

<sup>(</sup>١) خُرومٌ في المخْطُوط بِقَدْر كَلِمَة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: (٥٢).

<sup>(</sup>٣) البيتُ ذَكَره هَكذا ابنُ الأَنبارِي في «الزَّاهر في مَعاني كَلِمات النَّاس» (٢١٤/٢)، وابن جرير الطبرى في تفسيره (٣١٨/١) بلا عزو.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (محققا)، والمثبتُ مِن مَصَادِر التَّخْريج.

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه: (١١٠).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (خالف)، والمثبُّثُ مِن مَصَادر التَّخْريج.



(خَبِيثَ النَّفْسِ): مَهْمُوماً غَيْرَ نَشِطٍ وَلَا مُتَبَسِّطٍ، وَهُوَ ضِدُّ الطَّيِّبِ، يُقَالُ: طَابَتْ نَفْسُهُ: إِذَا كَانَ فَرحاً مُنْفَتِحاً، وَخَبْئَتْ نَفْسُهُ: إِذَا صَارَ مَهْمُومًا.

وَ(البَطَارِقَةُ): جَمْعُ بِطْرِيقٍ، يُقَالُ: بِطْرِيقٌ، وَبَطَارِيقُ، وَبَطَارِقَةٌ، كَطَيَالِيسَ وَطَيَالِسَةٍ، وَالبِطْرِيقُ: القَائِدُ بِلُغَةِ الرُّوم، قَالَ الْمُتَنَبِّي (١): [مِنَ البَسِيطِ]

كَمْ مِنْ حُشَاشَةِ بِطْرِيتٍ تَضَمَّنَهَا ﷺ لِلبَاتِرَاتِ أَمِينٌ مَا لَـهُ وَرَعُ

(اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ) أَيْ: أَنْكَرْنَاهَا، وَرَأْينَاهَا مُخَالِفَةً لَهَا فِي سَائِرِ الأَيَّامِ، يُقَالُ: اسْتَنْكَرَ بِمَعْنَىٰ أَنْكَرَ، قَالَ أَبُو نَوَّاسِ<sup>(٢)</sup>: [مِنَ السَّرِيع]

(وَالحَزَّاءُ) الكَاهِنُ ، بِالتَّشْدِيدِ ، وَهُو بِالتَّخْفِيفِ: نَبْتُ ، وَهُو بِنَاءُ المُبَالَغَةِ ، وَالحَازِنَةُ: الكَاهِنَةُ ، وَالجَمْعُ: الحَوَازِي ، وَقَدْ جَاءَ الحَوَازِي فِي الشَّعْرِ .

(مَلِكَ الخِتَانِ): هُوَ النَّبِيُّ ﷺ، وَإِنَّمَا عَنَىٰ بِهِ لِأَنَّ النَّصَارَىٰ لَا يَخْتَتِنُونَ<sup>(٣)</sup>، وَأَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، اخْتَتَنَ بِالقَدُوم<sup>(٤)</sup>.

يُقَالُ: خَتَنْتُ الصَّبِيَّ خَتْناً ، وَاخْتَتَنَ اخْتِتَاناً .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ديوان المتنبى للوَاحِدِي (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: دِيوانُ أَبِي نَوَّاسِ (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) نقل هذه العبارة الكِرمَانيُّ في الكَواكِب الدَّراري (١/٦٥)، وعَزَاها للتَّيْمِي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، (رقم: ٣٣٥٦)، ومُسلم (رقم: ٢٣٧٠) عن أبي هُرَيرة ﷺ،





وَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ مَرْوَانَ ، فَشَكَا خَتَنَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ كَاتِبِهِ ، وَقَالَ: ابنُ مَرْوَانَ: وَمَنَ خَتَنَكَ ؟ قَالَ: خَتَنَنِي الْخَتَّانُ ، فَأَقْبَلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَلَىٰ كَاتِبِهِ ، وَقَالَ: مَا أَجَابَنِي عَنْ سُؤَالِي ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ كَلَامَكَ ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ لَهُ: وَمَنْ خَتَنُكَ ؟ قَالَ الأَعْرَابِيُّ: خَتَنِي فُلَانٌ ، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَرَانِي أَتَكَلَّمُ بِمَا لَا تَعْرِفْهُ خَتَنُكَ ؟ قَالَ الأَعْرَابِيُّ: خَتَنِي فُلَانٌ ، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَرَانِي أَتَكَلَّمُ بِمَا لَا تَعْرِفْهُ الْعَرَبِيَّةِ حَتَّىٰ الْعَرَبِيَّةِ حَتَّىٰ الْعَرَبِيَّةِ حَتَّىٰ عَلْمُ الْعَرَبِيَّةِ حَتَّىٰ عَلْمَ الْإَعْرَابِ ، فَشَعَلَ نَفْسَهُ بِتَعَلَّمِ الْعَرَبِيَّةِ حَتَّىٰ عَرَابِ ، وَيُحْرِمُ عَلَىٰ اللَّحْنِ (١).

وَكَذَلِكَ كَانَ الفُصَحَاءُ الْمُتَقَدِّمُونَ ؛ كَانُوا إِذَا خَاطَبَهُمْ مَنْ يَلْحَنُ لَمْ يَقِفُوا عَلَىٰ مَعْنَى أَكْثَر مِنْ كَلَامِهِ.

(فَلَا يَهُمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ) أَيْ: لَا يُحْزِنْكَ وَمِنْهُ: «هَمُّكَ مَا أَهَمَّكَ» (٢)، أَيْ: أَذَابَكَ مَا أَحْزَنَكَ.

يُقَالُ: هَمَمْتُهُ فَانْهَمَّ، أَيْ: أَذَبْتُهُ فَذَابَ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٣).

وَلَا أَعْرِفُ يَهُمَّنَكَ فِي الحُزْنِ، إِنَّمَا الهَمُّ: حَدِيثُ النَّفْسِ بِالشَّيْءِ، يُقَالُ:

<sup>(</sup>۱) ذكر القِصَّة: ابنُ عَساكِر في تاريخ دمشق (٣٥٤/٣٦)، وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٣٦٤/٦) جميعا من طريق سَعْد الوَرَّاق عن أَحْمد بنِ عُمر بنِ إسْماعِيل الزُّهري عن محمَّد بن الحارِث المخْزُومي نحوها.

وينظر: العبر للذُّهبي (١١٤/١)، ومحاضرات الأُدُّباء للراغب الأصبهاني (١٥/١).

 <sup>(</sup>۲) ينظر هذا المثل وشرحه في: جمهرة الأمثال للعسكري (٣٦٢/٢)، والمستقصى في أمثال العَرب للزَّمخشري (٣٩٤/٢)،

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: (١٥٤).



هَمَمْتُ بِكَذَا وَلَمْ أَفْعَلُهُ، وَمِنْهُ: الهَمُّ وَهُوَ: الفِكْرُ، وَأَهَمَّهُ الأَمْرُ: إِذَا عُنِيَ بِهِ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِهِ، وَأَهَمَّنِي، وَهَمَمْتُ بِالأَمْرِ: إِذَا عُنِي بِهِ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِهِ، وَأَهَمَّنِي، وَهَمَمْتُ بِالأَمْرِ: إِذَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ الرَّاجِزُ (۱): [مِنَ الرَّجَز]

لَا يَنْفَعَنْكَ اليَوْمَ إِنْ هَمَّتْ بِهِمْ ﷺ كَثْرَةُ مَا تُوصِي وَتَعْقَادُ الرَّتَمْ

(فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ) أَيْ: لَمْ يَبْرَحْ ، يُقَالُ: رَامَ يَرِيمُ ، وَمَا رُمْتُ ، وَلَمْ أَرُمْ ، وَلَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَعَ حَرْفِ النَّفْي .

(الدَّسْكَرَةُ): كَالبِنَاءِ العَظِيم، وَهِيَ تُشْبِهُ القَصْرَ.

قَالَ (٢): [مِنَ المديد]

فِي قِبَابٍ وَسُطَ دَسْكَرَةٍ ﷺ عِنْدَهَا الزَّيْتُونُ قَدْ يَنِعَا (يَنِعَ): لُغَةٌ فِي أَيْنَعَ ، وَهُمَا بِمَعْنَى: أَدْرَكَ.

وَ(الفَلَاحُ): البَقَاءُ، وَخِصَالُ الخْيَرِ، وَيُقَالُ: لَيْسَ شَيْءٌ [أَجْمَعَ لِـ]<sup>(٣)</sup> خِصَالِ الخَيْرِ مِنَ الفَلَاح.

<sup>(</sup>۱) البيت: ذكرَه الخَلِيلُ بنُ أَحْمد في كتاب العين (١١٨/٨)، وابن سِيده في المخصّص (١٣٠/٣)، ولم يذكروا قائله، والبيت عندهم: (هل ينفعنك).

وآخِرُ عَجُزِه يُضْرَب مَثَلًا: ينظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (٢/٥/٢)، وكتاب الأمثال للميداني (٢/٦/٢).

 <sup>(</sup>۲) نَسَبَه ابنُ سِيده في المحكم والمحيط الأعظم (١٦٢/٧) إلى الأَخْطَل، ولا يُوجَد في دِيوَانه، ونَسَبَهُ ابنُ دُرَيدٍ في جمهرة اللغة (٩٥٦/٢) لِيَزيد بن معاوية، وقالَ ابنُ مَنْظور في لِسانِ العَرب (٤١٥/٨) قالَ ابنُ بَرِّي: هُو للأَحْوَص، أو يَزِيد بنِ مُعَاوية، أو عَبْدِالرَّحمن بن حسَّان.

 <sup>(</sup>٣) مَطْمُوسٌ في المخْطُوط، ولَعَلَّ المثْبَت يُوافِق سِيَاق الكلام.



**6.** 

وَ(حَاصُوا) أَيْ: نَفَرُوا، يُقَالُ: حَاصَ: إِذَا نَفَرَ وَانْدَفَعَ بِسُرْعَةٍ، وَلَوْ رُوِيَ: (جَاضُوا جَيْضَةَ الوَحْشِ) لَاحْتَمَلَهُ المَعْنَى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى جَاضَ: فَرَّ ، قَالَ<sup>(١)</sup>: [مِنَ الطَّوِيلِ]

وَلَمْ نَدْرِ إِنْ جِضْنَا مِنَ المَوْتِ جَيْضَةً ﷺ كَمِ العُمْرُ بَاقٍ وَالمَدَى مُتَطَاوِلُ وَ(آنِفًا) أَيْ: هَذِهِ السَّاعَةَ ، وَالأَنْفُ: أَوَّلُ الشَّيْءِ ؛ وَمِنْهُ: أَنْفُ الإِنْسَانِ.

وَآنِفًا مَأْخُوذٌ مِنْهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَاذَا قَالَ عَانِفًا ﴾ (٢) أَيْ: مَاذَا قَالَ السَّاعَةَ، وَالمَعْنَى: مَاذَا قَالَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ يَقْرُبُ مِنَّا.

وَقَوْلُهُ: (آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ) أَيْ: آخِرَ أَمْرِهِ، وَقِصَّتِهِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.



<sup>(</sup>۱) البيتُ نَسَبه ابنُ منظُور في لسانِ العَرب (١٣٢/٧)، والمرْزُوقِي في شَرح الحَمَاسة (٩/١ ـ ١٠) لجَعْفَر بن عَلبة الحَارثِي.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية: (١٦).

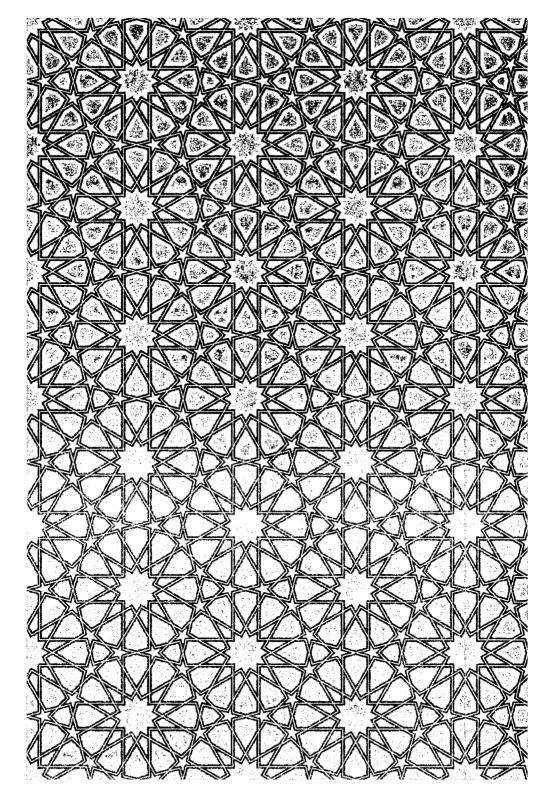



الإِيمَانُ بِاللهِ وَللهِ: التَّصْدِيقُ، وَأَمِنَ العَبْدُ: مُشْتَقٌ مِنَ الأَمْنِ، لِأَنَّ العَبْدَ إِذَا صَدَقَ اللهَ ﷺ أَمِنَ /[١٠] مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ دِينِهِ، فَلَمْ يَحِلَّ دَمُهُ وَلَا مَالُهُ (١٠)، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ) (٢).

وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فِي أَسْماءِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ [...] (٣) القُتَيْبِيُّ (١٠): العَبْدُ العَبْدُ وَمُحَقِّقُهُ، وَمُحَقِّقُهُ، وَمُحَقِّقُهُ، وَمُحَقِّقُهُ، وَمُحَقِّقُهُ، وَمُحَقِّقُهُ، وَمُحَقِّقُهُ، أَيْ: مُصَدِّقٌ مَا وَعَدَهُ، وَمُحَقِّقُهُ، أَوْ قَابِلٌ إِيمَانَهُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: اللهُ ﷺ [مُؤْمِنٌ] (١) لِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ عَبْدَهُ (٧) الْمُؤْمِنَ ، وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ المُؤْمِنِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيُصَدِّقُهُمُ اللهُ ﷺ .

وَأَظْهَرُ مِنَ الكُلِّ أَنَّ مَعْنَاهُ وَاللهُ أَعْلَمُ: الَّذِي أَمِنَ عِبَادُهُ جَوْرَهُ، وَأَمِنَ أَهْلُ الطَّاعَةِ مِنْ عَذَابِهِ.

<sup>(</sup>١) نقل هذا الموطن عن التَّيمِي الكِرمانيُّ في الكَواكِب الدَّراري (٧٠/١) بمعناه ونسبه له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسلِمٌ في صَحِيحِه ، (رقم: ٤٦) من حَديثِ أبي هُريرةَ ﷺ به مرفوعا .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى قراءتها في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب القرآن (ص: ١٠) لابن قُتيبة الدِّينَوري.

<sup>(</sup>٥) زيادَةٌ مِن المصدر السَّابِق يَقْتَضِيها السِّياق.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِنَ المصْدَر السَّابِق يَقْتَضِيها السِّياق.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (عباده).





وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَينَ يَزْنِي وَينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ)(١) الخَبَرَ.

قَالَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا قُولَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ قَالُوا: أَرَادَ نَفْيَ كَمَالِ الإِيمَانِ، كَمَا يُقَالُ: لَا فَتَىً إِلَّا عَلِيٍّ، وَلَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

وَيُرَادُ بِهِ نَفْيُ الوَصْفِ، لَا نَفْيُ الأَصْلِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا زَنَا خَرَجَ مِنَ الإِيمَانِ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ وَأَضْيَقُ، إِلَىٰ الإِسْلَام الَّذِي هُوَ أَعَمُّ وَأَوْسَعُ. الإِسْلَام الَّذِي هُوَ أَعَمُّ وَأَوْسَعُ.

وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَىٰ وُقُوعِ الفَرْقِ بَيْنَ الإيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَا ابْتِدَاءً خِلَّانِ ، وَيَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ صَاحِبِهِ قَوْلُهُ عَلَىٰ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَامَنَا ﴾ (٢) ، وَقَولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صَحِيحِه في مَواطِن منها (رقم: ٢٤٧٥)، ومُسْلم (رقم: ٥٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: (٣٥).

<sup>(</sup>٤) نَقَل الإِجْمَاعَ على التَّفْرِيق بَيْن الإِسْلام والإِيمانِ الحافِظُ ابنُ مَنْده في كتابِه الإِيمان (٣١١/١)، وقَال: «وَقَالَ بهذَا القَوْلِ جَمَاعَةُ الصَّحَابَة والتَّابِعِين، مِنْهُم: ابنُ عَبَّاس، والحَسَنُ، ومحمَّد بن سِيرين». ويُنْظَر: السُّنَّة للخلال (٣٠٢ - ٢٠٥)، والحُجَّة في بيان المحجَّة لِقِوامِ السُّنَّة التَّيْمي ﷺ التَّيْمي





وَالإِسْلَامُ: الدُّخُولُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالإِيمَانُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ أَخَصَّ، وَالإِسْلَامُ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ.

وَيُؤَكِّدُهُ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا لَاحَتْ لَهُ الأَدِلَّةُ ، وَزَالَتْ عَنْ قَلْبِهِ الشَّبُهَاتُ فِي وَقْتِ حُضُورِ الْمَوْتِ الَّذِي لَا تَنْفَعُ عِنْدَه تَوْبَةٌ ، قَالَ: ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُ وَ الشَّبُهَاتُ فِي وَقْتِ حُضُورِ الْمَوْتِ الَّذِي لَا تَنْفَعُ عِنْدَه تَوْبَةٌ ، قَالَ: ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُ وَ الشَّرَاءِيلَ ﴾ (١) أَيْ: أَخْلَصْتُ ، ﴿ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢) أَيْ: أَخْلَصْتُ ، ﴿ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) أَيْ: مِنَ الْمُسْتَسْلِمِينَ ، وَالدَّاخِلِينَ فِي شَرِيعَةِ الحَقِّ .

وَقَالَ جَمَاعَةُ: هُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَقَوْلُهُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الطَّويل]

فَمَا لِي أَرَانِي وَابْنَ عَمِّيَ مَالِكًا ﷺ مَتَى أَدْنُ مِنْهُ يَنْاً عَنِّي وَيَبْعُدِ فَمَا لِكَا ﷺ مَتَى أَدْنُ مِنْهُ يَنْاً عَنِّي وَيَبْعُدِ وَيَبْعُدِ فَنَسَقَ يَبْعُدُ عَلَى يَنْاً ، وَقَالَ آخَرُ (٥): [مِنَ الطَّويل]

..... ﷺ وَهِنْدٌ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّاأَيُ وَالبُعْدُ

### وَقَالَ (٦): [مِنَ الوَافِرِ]

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: (٩٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: (٣٥).

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه: (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٥) البيت: للحُطَيئة ، في ديوانه: (ص: ٧١) ، وصَدْرُه:

أَلَا حَبَّــٰذَا هِنْــٰدٌ وَأَرْضٌ بِهَــا هِنْــٰدُ ﷺ .....

<sup>(</sup>٦) البَيْتَان لهلالِ بنِ الأَسْعَر في قَصِيدَةٍ لَه يَرْثي بها رَجُلا مِن بَنِي قَوْمِه كَان يَعُولُه، اسمه المغيرة، وينظر: الحماسة للقُرشي (ص: ١٠)، وكتابُ الأَغَاني للأصبهاني (٥٤/٣).



فَ إِنْ تَكُ نِ الْمَنِيَّ ةُ أَقْصَ دَنْهُ ﷺ وَحَمَّ عَلَيْ بِ التَّلَفِ القَضَاءُ فَقَدْ أَوْدَىٰ بِ مِ كَرَمٌ وَخَيْرٌ ﷺ وَعَدُّ بِالفَضَ ائِلِ وَابْتِ دَاءُ وَالخَيْرُ: الكَرَمُ.

وَقَالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ (١): [مِنَ الوَافِرِ]

وَقَدَّمَتِ الأَدِيمَ لِرَاهِشَدِيهِ ﴿ وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا

وَهَذَا غَيْرُ مُحَصَّلٍ عِنْدِي ، لِأَنَّ كَلَامَ اللهِ ﴿ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْغَىٰ فِيهِ حَرْفٌ مِنَ اللهِ اللهُ ال

وَقَالُوا عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْاَمَنَا ﴾ (٣) مَعْنَاهُ: اسْتَسْلَمْنَا خَوْفَ الْقَتْلِ.

وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ لَهُ حَاصِلٌ؛ لِأَنَّهُ سَوَاءٌ أَسْلَمُوا خَوْفاً مِنَ القَتْلِ، أَوْ مِنْ إِخْلَاصِ القَلْبِ، فَإِنَّا نُوقِعُ عَلَيْهِمُ اسْمَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِهَذَا نُخَاطِبُهُمْ بِأُصُولِ الإِسْلَامِ وَفُرُوعِهِ. الإِسْلَامِ وَفُرُوعِهِ.

وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، لِأَنَّا لَا نَقُولُ: آمَنَ إِلَّا إِذَا كَانَ مُخْلِصاً لِوَجْهِ اللهِ ﷺ، وَنَقُولُ: أَسْلَمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ خَالِصٍ، وَكَلِمَةُ الإِسْلَامِ تَجْمَعُ المُخْلِصَ فِي الظَّاهِرِ.

<sup>(</sup>۱) نَسَبَه إِلَيْهِ: الفَرَّاء في مَعَاني القُرآن (۳۷/۱)، وابنُ الأَنْبارِي في الزَّاهر في مَعَاني كلمات الناس (۲۲/۱ ـ ٦٣)، وابن دُريدِ في جمهرة اللغة (۹۹۳/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر للتَّوَسُّع في الجَوابِ عَن هذا كِتابُ الإيمَانِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّة ، ﴿٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحُجُراتِ، الآية: (١٤).



وَمَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ ، يَحْمِلُ قَوْلَهُ ﷺ: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (١) أَيْ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ إِذَا اعْتَقَدَ تَحْلِيلَ الزِّنَا ، وَكَذَلِكَ السَّارِقُ وَالشَّارِبُ ، وَالصَّحِيحُ القَوْلُ الأَوَّلُ .

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الإِسْلَامَ مُفَارِقٌ لِلإِيمَانِ: إِفْرَادُ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ فِي حَالِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ (٢).

وَيُحْتَجُّ أَيْضًا بِقَوْلِ الأَئِمَّةِ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: الإِسْلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: الإِسْلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ (٣).

قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِنَ لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ﴾ (١): لِيَزْدَادَ قَلْبِي إِيمَانًا (٥).

(١) تقدَّمَ تخريجه.

قلتُ: وَهَذَا عَلَىٰ اعْتِبَارِ أَنَّ الإِسْلام هو النطق بالشَّهَادَة كما صَحَّ عَن الزُّهْرِي ﷺ: «الإِسْلامُ الكَلِمَةُ ، وَالإِيمانُ العَمَلِ»، وهو أَثَرُّ مشْهُورُ رَواهُ جَمَاعَةٌ عَن مَعْمَر عنه ، وقد أخرجَه الحميدي في مُسنده (رقم: ٢٩) ، ومحمد بن نصر في تعظيم قَدْر الصَّلاة (٢/٢٠٥) ، والخلال في السنة (٣١٠٦/٣) ، و(٤/١١ – ١٢) ، وابنُ جَرير في تفسيره (٣١٤/٢٢) ، وابن منده في الإيمان (٣١٦/١) ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٨٩٢/٤) . ومعناه: أنَّه بمجرَّد التَّلَقُظُ بالشَّهادتين يَصِير مُسْلِما ، وهذا لا يُتَصَوَّر فيه الزِّيادَةُ والنَّقْصان .

ويُنظَر كَلامُ شَيْخ الإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّة في الاسْتِثناء في الإِسْلام في كِتَابه الإِيمان (ص: ٣٩٧)، والبَابُ الثَّالِث مِنْ كِتَاب: «زِيَادَةُ الإِيمانِ ونُقْصَانُه، وحُكْمُ الاسْتِثْناءِ فِيه» لشَيْخِنا الدُّكتُور عَبْدِ الرَّزاق ابنِ شَيْخِنا العَلامة عَبْدِ المحسِنِ العَبَّاد البَدْر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مُسْلم (رقم: ٠٤) منْ حَدِيث عُمَر بن الخَطَّاب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب الشَّريعة للآجُرِّي (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية: (٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥١٠)، وعبد الله بن أحمد في السُّنَّة (١/ ٣٦٩)، ابن جَريرِ=





وَسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ مِنَ العِلْمِ وَعِظَمِ القَدْرِ، وَالقَدَمِ السَّابِقَةِ فِيهِ بِمَنْزِلةٍ لَا تَخْفَى!!، وَلَا يَذْكُرُ هَذَا إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ (١): مَا الإِيمَانُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ قَمِيصِ أَحَدِكُمْ يَلْبَسُهُ مَرَّةً ، وَيَنْزِعُهُ أُخْرَىٰ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَمِنَ عَبْدٌ قَطُّ أَنْ يُسْلَبَ الإِيمَانَ إِلَّا سُلِبَهُ سَرِيعًا ، ثُمَّ لَخْرَىٰ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَمِنَ عَبْدٌ قَطُّ أَنْ يُسْلَبَ الإِيمَانَ إِلَّا سُلِبَهُ سَرِيعًا ، ثُمَّ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَقْدًا .

وَقَوْلُ البُخَارِيِّ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسِ)(٢) وَهُوَ قَوْلُ

في تفسيره (٥/٩٣) والآجُرِّي في الشريعة (٢/٠١٠)، وابن بطَّة في الإبانة (ص: ٧٢١) جميعا
 من طرق عن أبي الهَيْثَم الْمُرادِي عن سَعِيد بن جُبَير بِه. وأبُو الهَيْثَم صدوقٌ كما في التقريب.

(١) أخرجه العَدَنيُّ في كتاب الإيمان، (ص: ١٠٨) من طريقِ إبراهِيم بنِ أبي عَبْلة عن رَجُلٍ عن أبي الدَّرْداء به، وسندُه ضَعيفٌ للجهل بحال هذا المبْهَم فيه.

وأخرجَهُ عبدُ الله بنُ أحمدَ في كتابِ السَّنة (٤/١)، واللالكائِيُّ في أُصُول اعْتِقاد أَهْلِ السُّنَة والجماعة (٢٠٢٠/٦) من طريق سُويد بن سعيد عن رِشْدِين بن سَعْد نا فَرَجُ بن فَضَالة عن لُقْمَان ابن عَامر عن أبي الدَّرْدَاء به.

وليس في مَطْبُوع أُصولِ الاعْتِقادِ: رِشْدِين بن سعد.

وهذا إسنادٌ ضَعِيفٌ أيضا، وفيه انقطاعٌ، فإنَّ رِوَايَة لُقمان بن عَامر عن أبي الدَّرداء مُرْسَلة، قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل (١٨٢/٧).

وفرَجُ بن فَضَالة ضَعِيفٌ ، ورِشْدِينُ بنُ سعْدٍ كذلك ضَعيفٌ كما في التقريب ، وسُوَيد بنُ سَعيد عَمِيَ في آخِر عُمُره فصار يتَلَقَّن ما ليسَ من حديثه ، أفحَش القولَ فيه يحيى بنُ معين ، قاله ابن حجر في التقريب .

وله طريقٌ ثَالثَةٌ ضَعِيفة: عندِ الخَلَّال في السُّنة (٥٨٣/٣) من طريقِ عبدِ الله بنِ أَحْمد ثني أبي قال: قال سُفْيان، قال أَبُو الدَّرداء فَذَكره.

قُلت: وبين سُفْيان وأبى الدَّرْدَاء ﷺ مَفَاوز.

(٢) عَلَّقَه البُّخَاري في هذا الموطن، ووصَلَه في البابِ نَفْسِه، حديث (رقم: ٠٨) من حَدِيث عبدِ الله ابنِ عُمَر ﷺ.





وَفِعْلُ: رَاجِعٌ إِلَى الإِيمَانِ.

وَالْأُدِلَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ الإِيمَانَ يَزِيُدُ وَيَنْقُصُ بِمَحَلٍّ مِنَ القِرَاءَةِ وَالسَّدَادِ لَيْسَ فَوْقَهُ مَحَلٍّ .

وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ (١): سَمِعْتُ /[١١] سُفْيَانَ بِنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُيَيْنَةَ: لَا تَقُلْ يَنْقُصُ، فَغَضِبَ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُيَيْنَةَ: لَا تَقُلْ يَنْقُصُ، فَغَضِبَ وَقَالَ: اسْكُتْ يَا صَبِيِّ!! بَلْ يَنْقُصُ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَقَوْلُهُ: (مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ) أَيْ: مَا ثَبَتَ فِيهِ<sup>(٢)</sup>، وَبَقِيَ عَلَىٰ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ.

وَقَوْلُهُ: (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ) كَأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الإِسْلَامَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ هَذَا، وَإِنَّمَا هَذِهِ الأَشْيَاءُ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مَا لَمْ يَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْم وَالحَجِّ.

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّا نَحْكُمُ فِي الوَقْتِ بِإِسْلَامِهِ، وَنَقُولُ: إِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي في المسند (۲/۷۶)، والعَدَنيُّ في الإيمان (ص: ٩٤)، واللَّالكَائيُّ في شَرح أصولِ اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة (٩٠/٥)، والصَّابوني في عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث (ص: ٦٩)، والآجُرِّي في كتاب الشريعة (٢٠٧/٢) \_ ومن طريقِه ابنُ بَطَّة في الإبانة ص (٧٤١) \_ من طرقِ عن الحُميدي قال: فذكره.

وأخرجَه الخَلَال في السُّنَّة (٥٨٢/٣) من طريقِ إسْحاق بنِ مَنْصُور الكوْسَج عن سُفْيان مختصرا. وقد نقل هذه النُّقول عن ابنِ التَّيمي الكِرمانيُّ في الكَواكبِ الدَّراري (٧٠/١) وعزاها إليه.

<sup>(</sup>٢) نقل هذا التفسير عن ابنِ التَّيْمي الكِرْمانيُّ في الكواكِب الدُّراري (٧٥/١)، والبِرْمَاويُّ في اللامِع الصَّبيح (١١٨/١)، والعينيُّ في عُمدة القَاري (١١٦/١) ونَسَبُوه لُه.





مُسْلِمٌ، ثُمَّ إِذَا أَنْكَرَ حُكْماً مِنْ هَذِهِ الأَحْكَامِ المَذْكُورَةِ المَبْنِيَّةِ عَلَىٰ الإِسْلَامِ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِ إِسْلَامِهِ، إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا أَرَادَ بَيَانَ أَنَّ الإِسْلَامَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ وَوُجُودِهَا مَعَهُ جَعَلَهُ مَبْنِيًّا [عَلَيْهَا] (١)، وَلِهَذَا المَعْنَىٰ سَوَّىٰ بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهَادَةِ أَن لَّا وَوُجُودِهَا مَعَهُ جَعَلَهُ مَبْنِيًّا [عَلَيْهَا] (١)، وَلِهَذَا المَعْنَىٰ سَوَّىٰ بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهَادَةِ أَن لَّا إِللَّهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الإِسْلَامَ بِعَيْنِهِ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ الإِسْلَامِ: الإسْتِسْلَامُ لِأَمْرِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ ﴾ وَالخُضُوعُ لَهُ.

وَ (إِيتَاءُ الزَّكَاةِ): إِعْطَاؤُهَا ، يُقَالُ: آتَيْتَهُ الشَّيْءَ: إِذَا أَعْطَيتَهُ إِيَّاهُ.

وَأَمَّا أُمُورُ الإِيمَانِ فَهِيَ مَا ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ (٢) وَقُرِئَ (٣): البِرُّ ، وَالبِرَّ .

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) فَأَفْلَحَ: دَخَلَ فِي الفَلَاحِ، فَإِذَا أَرَدْتَ الإِحَاطَةَ بِهَا فَاقْرَأُهُمَا.

#### <del>-•@</del> @<del>-</del>-

<sup>(</sup>١) سَاقِطَة من المخْطُوط، والاسْتِدراكُ مِن الكَواكِب الدَّراري (٧٩/١)، وعُمْدة القَاري (١٢١/١)، فقد نقلا في هذا الموطن عن التيمي ، ونسبا الكلام له.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (١٧٧).

 <sup>(</sup>٣) قراءة النَّصْب هِي قِراءَةُ حَفْصِ عن عَاصِم، وحَمْزة، والقِراءَةُ بالرَّفْع: قِرَاءَة البَاقِين.
 ينظر: حُجَّة القراءات لابن زنجلة (ص: ١٢٣)، والتَّيسير في القِراءَات السَّبع لأبي عَمرو الدَّاني
 (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية: (١٠).





### ﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَهُوَ ابنُ دَوْسِ بنِ عَدْنَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَهْوَانَ بنِ الأَزْدِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِهِ فَأَكْثَرُوا (٢)؛ فَقَالَ الوَاقِدِيُّ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، وَقَالَ غَيْرُهُ: عَبْدُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ غَنَمٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ شَمْسٍ، وَيُقَالُ: عُمَيْرُ بنُ عَامِرٍ، وَيُقَالُ: جُرْثُومٌ.

وَيُكَنَّىٰ بِهُرَيْرَةَ: تَصْغِيرُ هِرَّةٍ، وَهِيَ السِّنَّوْرَةُ.

(بِضْعَةٌ وَسِتُّونَ) أَيْ: سِتُّونَ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَالأَمْثَلُ: زَعَمُوا أَنَّهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىٰ تِسْعَةٍ، وَكَذَا (بِضْعٌ) بِلَا هَاءٍ.

وَأَمَّا (الشُّعْبَةُ) فَهِيَ الْمُتَشَعِّبُ مِنَ الشَّيْءِ<sup>(٣)</sup> الْمُتَفَرِّعُ عَلَيْهِ، أَيْ: كَذَا وَكَذَا خَلَّةً وَخَصْلَةً.

وَهَذِهِ الخِصَالُ الَّتِي عَدَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ عَلَىٰ مَا عَنَاهَا النَّبِيُ ﷺ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَلَىٰ سَبِيلِ الكَمَالِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نُحِيطُ عِلْماً بِأَكْثَرِهَا، ثُمَّ إِيمَانُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ وُجُودِ هَذِهِ الخِصَالِ فِيهِ.

(المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (١) لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيَ أَصْلِ الإِسْلَامِ عَمَّنْ لَا يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، بَلْ هُوَ إِذَا أَتَى الخِصَالَ الخَمْسَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (٠٩).

<sup>(</sup>٢) اسْتَوعَب الحَافِظ ابنُ حَجَرِ الاختلافَ في اسْمِه ﷺ في كِتَابه الإصابة (٢٩/٧).

<sup>(</sup>٣) تَكَرَّر في هذا الموطِن مِنَ المخْطُوط قَوْلُه: (من الشيء).

<sup>(</sup>٤) حديث رقم: (٠٨).



كَانَ مُسْلِماً ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِصِفَةِ الكَمَالِ ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَكَانُوا فِي تَهِيُّبِ مِنْهُ، دَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَىٰ خَلَلِ فِي الْعَقِيدَةِ، وَكَأَنَّهُ ﷺ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُلْتَزِمِينَ أَحْكَامَ الإِسْلَام، وَأَصَّلَ لَهُمْ: [أَيُّهَا](١) الْمُسْلِمُونَ، قَدْ حَصَلَ لَكُمْ أَصْلُ الإِسْلَام، وَلَكِنَّ كَمَالَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ سَلَامَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْكُمْ.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (المُهَاجِرُ [مَنْ هَجَرَ](٢) مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ) أَيْ: بِمُفَارَقَتِكُمُ الوَطَنَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ اسْمُ الهِجْرَةِ، وَأَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ، وَإِنَّمَا الْمُهَاجِرُونَ الآنَ مَنْ يَهْجُرُ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ.

فَلُوْ قِيلَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ مِنْ هَذَا ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَجْعَلُ غَيْرَهُ فِي سَلَامَةٍ مِنْ نَفْسِهِ ذَهَابًا بِهِ إِلَىٰ ظَاهِرِ تَفْسِيرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَهَذَا كَمَا يُقَالُ: الرَّجُلُ فُلَانٌ ، أَيْ: الرَّجُلُ عَلَىٰ صِفَةِ الكَمَالِ ، أَوِ: الرَّجُلُ كَالرَّجُل فُلَانٍ .

وَ (سَلِمَ) فَعِلَ مِنَ السَّلَامَةِ، يُقَالُ: سَلِمَ مِنْ مَرَضِهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْلِمُ عَلَى الكَمَالِ، سُؤَالُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (أَيُّ الإِسْلَام أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)(٣).

أَيْ: إِذَا حَصَّلَ [...](١) هَذِهِ الصِّفَة ، كَانَ الإِسْلَامُ بِصِفَةِ الأَفْضَلِيَّةِ وَالكَمَالِ ، وَلَمْ يَسْأَلْ مَا الإِسْلَامُ ؟ وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ (٥) الَّذِي رَوَاهُ البُّخَارِيُّ بَعْدَ هَذَا.

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: (إنَّما)، والصَّوابُ مَا أَثْبَته.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ من المخطُوط، والاستِدْرَاكُ مِنْ لفظ الحَديث.

<sup>(</sup>٣) حديث رقم: (٠٩).

 <sup>(</sup>٤) في المخطُوط خَرْم بمقْدَار كَلِمَة .

<sup>(</sup>٥) حديث رقم: (٠٩).





وَ (مُوسَىٰ) قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مُفْعَلٌ \_ مِنْ أَوْسَيْتُ رَأْسَهُ إِذَا حَلَقْتُهُ، أُوسِيهِ، فَأَنَا مُوسِى، وَهُوَ مُوسَىٰ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (١): هُوَ فُعْلَىٰ كَحُبْلَىٰ ، وَهُوَ مِنْ: مَاسَيْتَ رَأْسَهُ بِمَعْنَىٰ حَلَقْتَهُ أَيْضاً.

#### <del>-••</del>•• •

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو<sup>(۲)</sup>.

وَ (العَمْرُ) بِالفَتْحِ لُغَةُ فِي العُمْرِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي القَسَمِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ ﴾ (٣) .

وَالعَمْرُ وَاحِدُ عُمُورِ الأَسْنَانِ، وَهِيَ اللَّحْمُ بَيْنَهُمَا، وَالعَمْرُ: الشَّنْفُ، وَالنَّخْلُ الطَّوِيلُ، وَلَا أَدْرِي هَذِهِ الأَشْيَاءَ نَوَىٰ تَسْمِيَتَهُ.

وَقُوْلُهُ: (أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ) أَيْ: أَيُّ خِصَالِ الإِسْلَامِ خَيْرٌ، فَحُذِفَ الْمُضَافَ، وَقُولُهُ: (أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ) أَيْ: أَيُّ خِصَالِ الإِسْلَامِ خَيْرٌ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامِهُ /[١٢] وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ يَتَّصِفُ فِي نَفْسِهِ بِالخَبَرِيَّةِ بِوُجُودِ صِفَةٍ زَائِدةٍ فِيهِ، وَخَصْلَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ تَقْتَضِيهِ، إِلَّا أَنَّا تَلَقَّيْنَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الجَوَابِ، صِفَةٍ زَائِدةٍ فِيهِ، وَخَصْلَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ تَقْتَضِيهِ، إِلَّا أَنَّا تَلَقَّيْنَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الجَوَابِ، لِإِسْلَامِ، وَهُو إِطْعامُ الطَّعَامِ، وَقِرَاءَةُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَصا [.....](١) بِخِصَالِ الإِسْلَامِ، وَهُو إِطْعامُ الطَّعَامِ، وَقِرَاءَةُ السَّلَامِ، وَفُهِمَ مِنْهُ عَيَّا ِ : أَيُّ خِصَالِ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَأَخْرَجَ الجَوَابَ عَلَىٰ وَفْقِ السَّلَامِ، وَفُهِمَ مِنْهُ عَيَّا اللهِ شَلَامِ خَيْرٌ؟ فَأَخْرَجَ الجَوَابَ عَلَىٰ وَفْقِ فَاتَتَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٧٥١) حيثُ ذَكَرَ الوَجْهَين، ونَسَبَ الأَوَّلَ إلى الأَموي.

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (١٠)٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر آية رقم: (٧٢).

<sup>(</sup>٤) في المخْطُوطِ خرمٌ بِقَدْر كَلِمة.





وَجَعَلَ خَيْرَ خِصَالِهِ: إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَهُوَ مِنْ مَعَاظِمِ العِبَادَاتِ، وَكَذَلِكَ جَعَلَهُ بَدَلاً عَنِ الصَّوْمِ فِي إِجْزَائِهِ عَنِ الكَفَّارَةِ الَّتِي هِيَ لِتَمْحِيصِ الكَبَائِرِ وَمَحْوِ الجَرَائِم. الجَرَائِم.

وَالْمُرَادُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ حِينَ لَا تَلْزَمُ الكَفَّارَةُ وَالسَّبَبُ.

وَقَوْلُهُ: (وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَىٰ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ) فِيهِ حَذْفٌ مَفْهُومٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: عَرَفْتَ وَلَمْ تَعْرِفْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَّسْلِيمُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ لَقِيَهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهُ مِنْ عُدَاةِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ لَقِيَهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهُ مِنْ عُدَاةِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُسْلِمِ

إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَفْهُوماً حَذَفَهُ ، فَقَدْ قَالَ: السَّلَامُ تَحِيَّةُ الإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّ السَّلَامَ إِنَّمَا يَكُونُ لِخَالِصِ وَجْهِ اللهِ ﷺ إِذَا صَدَرَ عَنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ .

فَأَمَّا إِذَا كُنْتَ عَارِفًا بِالشَّخْصِ؛ فَرُبَّمَا يَكُونُ تَسْلِيمُكَ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَتِهِ وَالاتِّصَالِ بِهِ، فَإِذَا سَلَّمْتَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ تَسْبِقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَةٌ؛ ظَهَرَ أَنَّكَ إِنَّمَا سَلَّمْتَ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ خَالِصاً، وَلِمُرَاعَاةِ أُخُوَّةِ الإِسْلَامِ، وَالْمُوافَقَةِ فِي مَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ، فَيَكُونُ اللهِ تَعَالَىٰ خَالِصاً، وَلِمُرَاعَاةِ أُخُوَّةِ الإِسْلَامِ، وَالْمُوافَقَةِ فِي مَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ دَاخِلاً فِي الخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ، فَقَوْلُهُ: (عَلَىٰ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ) أَيْ: عَلَىٰ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ لَهُ تَعْرِفْ كَا لَهْ تَعْرِفْ كَاللهِ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ كَاللهِ فَلَا تَهْرِفْ بِمَا لَا يَعْرِفْ.

<sup>(</sup>١) مُرادُ الإِمَام ابنِ التَّيمِي ﴿ ابْتِداؤُه بالسَّلامِ كَمَا صَحَّ بِذَلك الحَدِيثُ عَن أَبِي هُرَيرةَ ﴿ مَوْفُوعًا: (لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلام، فإذا لَقِيتُم أَحَدَهُم في طَريقٍ فاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِه). أخرجه مسلم (رقم: ٢١,٦٧)



# **O**

# ، حَدِيثُ أَنَس ﷺ (١):

(أَنَسُ): مَصْدَرُ أَنِسَ بِالشَّيْءِ يَأْنَسُ بِهِ أُنْساً.

قَدْ دَلَّكَ ﷺ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ الإِيمَانِ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ هَلْ أَنْتَ مُؤْمِنٌ أَمْ لَا ؟ فَانْظُرْ: فَإِنْ أَحْبَبْتَ لِأَحِيكَ فِي الإِسْلَامِ ، وَاخْتَرْتَ لَهُ مَا تَخْتَارُ لِمُؤْمِنٌ أَمْ لَا ؟ فَانْظُرْ: فَإِنْ أَحْبَبْتَ لِأَحِيكَ فِي الإِسْلَامِ ، وَاخْتَرْتَ لَهُ مَا تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ ، فَقَدْ فُزْتَ ، وَاتَّصَفْتَ بِصِفَةِ الإِيمَانِ ، وَإِنْ فَرَّقْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي إِرَادَةِ الخَيْرِ وَكَرَاهِيَّةِ الشَّرِّ ، فَلَمْ تَتَحَصَّلْ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ ، فَاعْلَمْ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُشْتَقٌ مِنَ الأَمْنِ، أَيْ: إِنَّهُ يُؤَمِّنُ أَخَاهُ الَّذِي هُوَ مَعَهُ عَنْ أَنْ يَضِيمَهُ، أَوْ يُرِيدَ بِهِ شَرَّا، أَوْ يَخْذِلَهُ، أَوْ يَكْتُمَهُ خَيْراً، وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْهُ هَذَا إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَكَانَ وُصُولُ الشَّرِ إِلَىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَكَانَ وُصُولُ الشَّرِ إِلَىٰ أَخِيهِ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ وُصُولِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ حُصُولُهُ عَلَىٰ الخَيْرِ آثَرَ مِنْ حُصُولِ أَخِيهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُؤَمِّنُهُ أَمَاناً تَامًّا (٢).

وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِ أَنسٍ ﴿ أَيْضاً: (حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ) (٣).

(الحُبُّ): مَيْلُ القَلْبِ إِلَى الشَّخْصِ، مِنْ حَبَّةِ القَلْبِ وَسُوَيْدَائِهِ، يُقَالُ: أَحَبَّ يُحَبُّ إِحْبَاباً، وَالحُبُّ: الإسْمُ.

وَأَمَّا (حَلَاوَةُ الإِيمَانِ) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (١٣).

<sup>(</sup>٢) نَقَلَ هَذِه الْعِبَارَةَ بِطُولِها مِنْ قَوْلِه: (قَدْ دَلَّكَ ﷺ . . .) إلى نِهَايَتِها الكِرْمانيُّ في الكَواكِب الدراري (٢) وعزاها إليه .

<sup>(</sup>٣) حديث رقم: (١٥).

<sup>(</sup>٤) حديث رقم: (١٦).

يُقَالُ: حَلَا الشَّيْءُ فِي الفَم: صَارَ حُلْوًا، فَإِنْ حَسُنَ فِي العَيْنِ [أُو القَلْبِ](١) قِيلَ: حَلَا بِعَيْنِي، وَمَصْدَرُهُمَا: الحَلَاوَةُ.

وَقَوْلُهُ: (يُقْذَفَ) أَيْ: يُرْمَى.

وَأَمَّا حَدِيثُ: (حُبُّ الأَنْصَار . . .) مِنْ رِوَايَةِ أَنس أَيْضاً (٢):

فَ(الْأَنْصَارُ) جَمْعُ نَاصِرٍ ، وَهُوَ جَمْعٌ يَقِلُّ ، وَمِثْلُهُ: شَاهِدٌ وَأَشْهَادٌ ، وَصَاحِبٌ وَأَصْحَابٌ.

﴿ حَدِيثُ عُبَادَةً (٣):

(عُبَادَةُ) فُعَالَةٌ مِنْ: عَبَدَ فُلَانٌ فُلَاناً: إِذَا خَضَعَ لَهُ وَأَذْعَنَ.

وَ (الصَّامِتُ): اسْمُ الفَاعِلِ مِنْ صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتًا وَصُمَاتًا إِذَا سَكَتَ.

(النُّقَبَاءُ): وَاحِدُ النَّقِيبِ، وَهُوَ شَاهِدُ القَوْمِ وَضَمِينُهُمْ، وَقَدْ نَقُبَ عَلَيْهِمْ.

وَ (العِصَابَةُ) وَالعُصْبَةُ: الجَمَاعَةُ ، وَالعِصَابَةُ أَيْضاً: خِرْقَةٌ تُشَدُّ عَلَى الجَبْهَةِ فِي الحُرُوبِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الإِحَاطَةِ، يُقَالُ: عَصَبَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ: إِذَا أَحَاطَ بِهِ، وَمِنْهُ: عُصْبَةُ الرَّجُلِ لِقَرَابَتِهِ لِأَبِيهِ.

<sup>(</sup>١) ساقِطَةٌ منَ المخطُّوط، والاسْتِدْراكُ مِنَ الكَوَاكِبِ الدَّرَارِي للكِرْمَانِي (١٠١/١)، فَقَد نَقَلَ هُنَا عَن ابنِ التَّيمي وعَزاه إليه، ونَقَلَ عنه بِالْمَعنىٰ البِرْمَاوِيُّ في اللَّامِع الصَّبِيح (١٤٩/١)، والعَيْنيُّ كما في عُمْدَة القَاري (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (١٧)٠

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (١٨).





وَ (المُبَايَعَةُ): مُفَاعَلَةٌ مِنَ البَيْعَةِ، وَهِيَ عَقْدُ عَهْدِ الْإِمَامِ بِمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ.

وَخَصَّ القَتْلَ بِالأَوْلَادِ لِمَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: [أَنَّ قَتْلَهُمْ](١) هُوَ أَشَدُّ مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِمْ، [وَهُوَ الوَأْدُ](٢)، وَهُوَ أَشْنَعُ القَتْل.

[وَثَانِيهِمَا]<sup>(٣)</sup>: لِأَنَّهُ قَتُلُ وَقَطِيعَةُ رَحِمٍ، فَصَرَفَ العِنَايَةَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا صَرَفَهُ إِلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ [...]<sup>(١)</sup> أَنْ يُبَايِعَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللهُ فَي فِي كِتَابِهِ فِي ابْتِلَاءِ النِّسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ، وَهُوَ ﷺ إِنَّمَا ذَكَرَ قَتْلَ الأَوْلَادِ [وَغَيْرَهُ] بِمَا يُعِينُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا يَقَتُلُنَ أَوْلَادُهُنَ ﴾ (٥) عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَالبُهْتَانُ: الكَذِبُ الْمُوَاجَةُ بِهِ، بَهَتَهُ يَبْهَتُهُ بَهْتاً، ثُمَّ شَاعَ (١)، وَاسْتُعْمِلَ فِي حَقِّ كُلِّ [إِنْسَانٍ] (٧) وَاجَهَ إِنْسَانًا بِشَيْءٍ يُحَيِّرُهُ صِدْقاً كَانَ أَوْ كَذِباً، قَالَ اللهُ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) في المخْطُوط: (أنَّهم كَانُوا لِقَتْلِهم)، وبَعْدَها خرمٌ، والمثْبَتُ من الكواكِب الدَّراري للكِرْمَانيّ (۱۰٦/۱)، وعُمْدَة القاري للعيني (۱/٩٥١)، إذ نقلا هذا الكلامَ بِتَمَامِه منْ شَرْح التَّيمي، ونَسَبَاه لَه.

<sup>(</sup>٢) ساقطةٌ من المخْطُوط، والاسْتِدراكُ مِن الكَواكب الدَّراري (١٠٦/١)، واللَّامِع الصَّبيح للبِرْماوي (٢) ساقطةٌ من المخْطُوط، والاسْتِدراكُ مِن الكَواكب الدَّراري (١٠٦/١)، واللَّامِع الصَّبوهُ لَهُ. (١٥٧/١)، وعُمْدة القاري للعيني (١٥٩/١)، إذْ نقلوا هَذا الكَلام بِتَمَامه ونَسَبُوهُ لَهُ. وعزاه للتَّيمِي أيضًا الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٦٤/١ ـ ٦٥)، لكنَّه ذكرَهُ بِمَعناه.

<sup>(</sup>٣) مَطْمُوسَةٌ فَي الْمَخْطُوط، والاستدراكُ مِنْ عُمْدَة الْقَارِي للعيني (١٥٩/١) والْكُواكب الدراري (٢) (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٤) في المخْطُوط خرمٌ بمقْدَار كَلِمة.

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة ، الآية: (١٢).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (الشيوع).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: كلمة (إنسان) مَضْرُوبٌ عَلَيها، وإثْبَاتُها ضَرِوريٌّ لِيَسْتَقِيم الكلام.





﴿ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ﴾ (١) ، وَتَقُولُ إِذَا تَعَجَّبْتَ لِمَنْ بَهَتَ الرَّجُلَ: يَا لَلْبَهِيتَةِ ، وَالرَّجُلُ: بَاهِتُ وَبَهَاتٌ وَمُبَاهِتٌ ، وَبَهُوتٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ /[١٣] ﷺ: (اليَهُودُ قَوْمٌ بُهْتٌ) (٢) أَيْ: مُوَاجِهُونَ بِالكَذِب .

فَأَمَّا قَوْلُهُ: (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) فَقَدْ ذَكَرَ الخَطَّابِيُّ فِيهِ وَجْهَينِ (٣):

أَحَدُهُمَا: إِنَّ الْمَقْصُودَ إِضَافَةُ عَمَلِ كُلِّ البَدَنِ إِلَىٰ هَذَيْنِ العُضْوَينِ ، لِحُصُولِ الكَثْرَةِ بِهِمَا ، وَهَذَا هُوَ المُخْتَارُ فِي الحَدِيثِ .

وَالثَّانِي: أَنَّه قَالَ: مَعْنَاهُ: لَا تَبْهَتُوا النَّاسَ بِالعُيُوبِ كِفَاحًا، وَهَذَا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ: فَعَلْتُ هَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ أَيْ: بِحَضْرَتِكَ، وَلَمْ يُصِبْ فِي هَذَا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ العَرَبَ وَإِنْ قَالَتْ: فَعَلْتُ هَذَا بَيْنَ أَيْدِي القَوْمِ، أَيْ: بِحَضْرَتِهِمْ، فَلَمْ تَقُلْ: فَعَلْتُ هَذَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ، فَاعْلَمْ. هَذَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ، فَاعْلَمْ.

﴿ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (٤) ، وَاسْمُهُ: سَعْدُ بنُ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ .

(سَعِيدٌ): فَعِيلٌ مِنْ سَعِدَ ، كَكَبِيرٍ مِنْ كَبِرَ ، وَالسَّعَادَةُ: ضِدُّ الشَّقَاوَةِ .

وَ(الخُدْرِيُّ): مَنْسُوبٌ إِلَىٰ خُدْرَةٍ، وَهُمْ مِنَ اليَمَنِ<sup>(٥)</sup>، وَهِيَ السِّوَارُ الْمُطِلُّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صَحِيحه في مَواطِن منها: (برقم: ٣٣٢٩ و٣٩٣٨ و٤٤٨٠) من حدِيثِ أُنَسِ ابنِ مَالِكِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للخطابي (١٥١/١ ـ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) حديث رقم: (١٩).

<sup>(</sup>٥) تَكَرَّر في هَذا المؤطِن قَوْله: (من اليمن).





كَالحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ.

وَالأَصْلُ فِيهِ: التَّسَتُّرُ، وَمِنْهُ الخَدْرُ، وَأَسَدٌ خَادِرٌ، وَالخُدَارِيَةُ: العُقَابُ، سُمِّيَ بِهِ لِلَوْنِهِ، وَاللَّيْلُ الخُدَارِيُّ وَهُوَ الْمُظْلِمُ، وَلَعَلَّ الأَخْدَرِيَّ الَّذِي هُوَ حِمَارُ الوَحْشِ مِنْ هَذَا أُخِذَ أَيْضًا لِتَوَحُّشِهِ، وَسُكُونِهِ رُؤُوسَ الجِبَالِ، وَتَسَتُّرِهِ فِي الأَغْلَبِ عَنْ عُيُونِ النَّاسِ.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ (يُوشِكُ) أَيْ: يَقْرُبُ، يُقَالُ: أَوْشَكَ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا إِذَا قَرُبَ، وَالْوَشِيكُ: السَّرِيعُ، وَوَشَكَانُ: مَا كَانَ كَذَا فِي مَعْنَى عَجْلَانَ، وَوَاشَكَ وِشَاكاً: إِذَا أَسْرَعَ السَّيْرَ.

وَيَجُوزُ (يَتَّبِعُ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، وَ(يَتْبَعُ) بِسُكُونِهَا، فَإِذَا كَانَ بِالتَّشْدِيدِ، فَهُوَ مِنْ: اتَّبَعَهُ، وَإِذَا كَانَ (يَتْبَعُ) بِالسُّكُونِ، فَهُوَ إِمَّا: مِنْ تَبِعْتُهُ، أَوْ مِنْ اتَّبَعْتُهُ.

وَ (الشَّعَفُ) جَمْعُ الشَّعْفَةِ ، وَهِيَ أَعْلَى الجَبَلِ .

وَ (مَواقِعَ القَطْرِ): يُرِيدُ الأَوْدِيَةَ وَالرِّحَابَ وَالبَرَارِي.

وَوَجْهُ كَوْنِهِ خَيْرَ أَمْوَالِهِمْ: أَنَّهُ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِتَنُ وَعَذَابُ وَفَسَادٌ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا حَضَرَتْ تِلْكَ الفِتَنُ وَالعَذَابُ أَصَابَتِ [.....](١) وَفَسَادٌ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا حَضَرَتْ تِلْكَ الفِتَنُ وَالعَذَابُ أَصَابَتِ أَصَابَتِ البَّانِ البَّارِيَةِ فِي الأَمْوَالِ، فَمَنْ يَكُونُ لَهُ عَنَمُ الأَشْرَار مِنْهُمُ الرُّبَى وَغَيْرَهُ مِنَ الجِنَايَاتِ الجَارِيَةِ فِي الأَمْوَالِ، فَمَنْ يَكُونُ لَهُ عَنَمُ فَإِنَّهَا تَنْمُو [.....](٢) صَاحِبِهِ عَلَى الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ اضْطِرابٍ وَتَقَلَّبٍ مِنْهُ فِي فَإِنَّهَا تَنْمُو [.....](٢) صَاحِبِهِ عَلَى الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ اضْطِرابٍ وَتَقَلَّبٍ مِنْهُ فِي طَلَيهِ، وَلا اخْتِلَاطٍ مِنْهُ بِالنَّاسِ مَعَ فَسَادِهِمْ، وَارْتِفَاعِ الأَمَانَةِ وَالصَّلَاحِ مِنْ بَيْنِهِمْ،

<sup>(</sup>١) خروم في المخطوط!!.

<sup>(</sup>٢) خروم في المخطوط!!.



فَلَمَّا كَانَ فِيهِ الجَمْعُ بَيْنَ الرِّفْقِ فِي الذَّبْحِ، وَصِيَانَةِ الدِّينِ كَانَ خَيْرَ الأَمْوَالِ الَّتِي يَعْتَنِي بِهَا المُسْلِمُ.

## <del>--</del>-

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ كَانَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ) (١).

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَصْبِرُونَ عَلَيْهِ وَيُدَاوِمُونَ، فَإِنْ كَانُوا مُمْ هُمْ هُمْ هُمْ يَصْبِرُونَ عَلَيْهِ وَيُدَاوِمُونَ، فَإِنْ كَانُوا لَمَ هُمْ هُمْ هُمْ يَصْبُرُونَ مِنْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ وَأَعْظَمُ، فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ عَاقِبَةِ الأَمْرِ، (فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى )(٢) وَخَيْرُ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ (٣).

فَلَمَّا اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِمَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا يُحِيطُ عِلْماً بِأَحْوَالِهِمْ غَضِبَ لِذَلِكَ ، كَأَنَّهُ قَالَ: أَعْلَمُ بِأُمِورِكُمْ ، وَأَعْرَفُ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ تُؤْمَرُوا بِهِ .

وَقَوْلُهُمْ: (إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ) أَيْ: لَيْسَتْ هَيْئَتْنَا كَهَيْئَتِكَ.

وَ (الهَيْئَةُ): الحَالَةُ، فَحَذَفُوا الْمُضَافَ وَأَقَامُوا الْمُضَافَ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، قَالَ

(١) حديث رقم: (٢٠).

<sup>(</sup>٢) إشارةٌ إلى الحَدِيث الذي أخْرجَه وكيعٌ في الزُّهد، رقم (٢٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢) إشارةٌ إلى الحَدِيث (١٩٥/١)، والقُضاعي في معرفة علوم الحديث (٩٥/١)، والقُضاعي في مسند الشهاب (١٨٤/٢) من طريق محمد بن سُوقَة عن ابنِ المنكدر عن جَابر به.

قال الحاكم: «غَرِيبُ الْمَتْن والإِسْناد»، ورَجَّحَ الدَّارقطني في العلل (٧٩/٤ ـ ٨٠)، والحافظُ ابنُ حَجَرٍ في الفتح (٢٩٧/١١) الإرْسَالَ في هذا الحديث.

قلتُ: ليسَ عند وكيع تسميّةُ شيخ ابنِ المنكدر.

<sup>(</sup>٣) إشارةٌ إلى الحَديث الَّذي أَخْرَجَه مُسْلَمٌ، (رقم: ٧٨٧) عن عائِشَة ، (أنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِل: أيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلى الله؟ قال: أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ).



الشَّاعِرُ(١): [مِنَ الْمُتَقَارِبِ]

..... ﷺ خِلاَلتُهُ كَأَبِي مَـرْحَـبِ

أَيْ: كَخِلَالَةِ أَبِي مَرْحَبٍ.

وَ (الهَيْئَةُ): الحَالَةُ وَالطَّرِيقَةُ ، أَيْ: لَا يُسَاوِي حَالُنَا حَالَكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَنَحْنُ لَا نَأْمَنُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُغْفَرْ لَنَا ، فَقَالَ ﷺ: لَئِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَ عِبَادَةَ اللهِ تَعَالَىٰ لِاتِّقَائِكُمْ إِيَّاهُ ، فَأَنَا أَتْقَاكُمْ اللهِ ، وَأَنَا أَحْوَجُ إِلَى العَمَلِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ عِلْمُكُمْ بِاللهِ ﷺ ، وَمَعْرِفَتُكُمْ بِهِ ، وَوُقُوفُكُمْ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ عِلْمُكُمْ بِاللهِ ﷺ ، وَمَعْرِفَتُكُمْ بِهِ ، وَوُقُوفُكُمْ عَلَيْهِ عِلْمُكُمْ بِاللهِ ﷺ ، وَمَعْرِفَتُكُمْ بِهِ ، وَوُقُوفُكُمْ عَلَيْهِ عِلْمُكُمْ بِاللهِ ﷺ ، وَمَعْرِفَتُكُمْ بِهِ ، وَوُقُوفُوكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَظِيمِ [...](٢) لَا مَا مُرْدُهُ ، فَأَي الطَّعْمِ فَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الطَّعَاعَةِ وَلَ [ ] (٣) مِنْكُمْ ، فَقَفُوا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الطَّعَاعَةِ وَلَا تَعْتَرِضُوا .

## <del>-•••</del>• ••-

﴿ حَدِيثُ أَنْسِ ﴿ إِنَّهَ الْأَثْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ) (١٠).

فِيهِ إِضْمَارُ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَابُدَّ مِنْ إِضْمَارِهَا فِيهِ لِيَصِحَّ ثَلَاثٌ، لِأَنَّ ثَلاثًا بِلَا هَاءٍ يُطْلَقُ عَلَىٰ هَذَا العَدَدِ مِنَ الإِنَاثِ، وَلَا يَجُوزُ إِضْمَارُ: ثَلَاثُةٌ، وَ(لَقَدْ كَانَتْ فِيهِ)، فَالْمُضْمَرُ أَشْيَاء، أَوْ أُمُور، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ: ثَلَاثَةٌ، وَ(لَقَدْ كَانَتْ فِيهِ)، فَالْمُضْمَرُ

وكيف تواصل من أصبحت ﷺ .....

<sup>(</sup>١) البَيْتُ للنَّابِغة الجعدي، وهُو في دِيوَانِه (ص: ٣٩)، وَصَدْرُه:

<sup>(</sup>٢) خرم في المخطوطِ بِمُقَدار كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

<sup>(</sup>٣) خرمٌ في المخْطُوط بِمقْدَار كَلِمَةٍ واحِدَةٍ.

<sup>(</sup>٤) حديث رقم: (١٦).





فِيهِ أَوْ مِثْلُهُ(١).

وَقَوْلُهُ: (مِمَّا سِوَاهُمَا) إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: مِمَّنَّ سِوَاهُمَا لِأَنَّ (مَا) أَعَمُّ مِنْ (مَنْ)، وَمَعْنَاهُ: أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُمَا.

(أَنْقَذَهُ اللهُ) أَيْ: خَلَّصَهُ اللهُ وَأَنْجَاهُ، يُقَالُ: أَنْقَذَ فُلَاناً، وَاسْتَنْقَذَهُ إِذَا نَجَّاهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا ﴾ (٢) أَيْ: أَنْجَاكُمْ. 

- ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا ﴾ (٢) أَيْ: أَنْجَاكُمْ.

﴿ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ /[١٤] (يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ) (٣).

(المِثْقَالُ) بِوَزْنِ الْمِقْدَارِ هَا هُنَا: الْمِفْعَالُ مِنَ الثَّقَلِ، وَهُوَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع: العَظِيمُ الثَّقَلِ الكَثِيرُهُ.

وَ(الخَرْدَلُ): الحَرْفُ، وَهُوَ نَبْتُ مَعْرُوفُ، يُشْبِهُ الشَّيْءَ القَلِيلَ البَلِيغَ فِي القِلَّةِ، يُقَالُ: هُوَ أَصْغَرُ مِنْ حَبَّةِ خَرْدَلٍ، وَمِنْ حَبِّ الخَرْدَلِ، وَمَقْصُودُهُ المُبَالَغَةُ فِي القِلَّةِ. لِقَالُ: هُوَ أَصْغَرُ مِنْ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ، وَمِنْ حَبِّ الخَرْدَلِ، وَمَقْصُودُهُ المُبَالَغَةُ فِي القِلَّةِ.

يَعْنِي: يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَقَلُّ قَدْرٍ مِنَ الإِيمَانِ.

وَقَوْلُهُ: (قَدِ اسْوَدُّوا) أَيْ: صَارُوا كَالحُمَم، اسْوَدُّوا مِنْ تَأْثِيرِ النَّارِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الْمَخْطُوطِ، والسَّقْطُ فِيه ظَاهِرٌ، وهُوَ رَاجِعٌ إلى أَحَدِ التَّقْدِيرِينِ اللذَيْن ذَكَرَهُما سَابِقًا: إمَّا (خِصَال)، أَوْ (خِلَال).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) حديث رقم: (٢٢).





وَ (الحَيَا أَوِ الحَيَاةُ) الَّذِي شَكَّ فِيهِ مَالِكٌ ، فَأَمَّا (الحَيَا) فَهُوَ الْمَطَرُ. وَأَمَّا (الحَيَاةُ) فَهُوَ الْمَطُرُ. وَأَمَّا (الحَيَاةُ) فَمَعْنَاهُ: الْمَاءُ الَّذِي يَحْيَا مَنِ انْغَمَسِ فِيهِ وَدَخَلَهُ.

وَ (الحِبَّةُ) وَاحِدَةُ الحِبِّ بِالكَسْرِ، وَهِيَ بُذُورُ الرَّيَاحِينِ، فَأَمَّا الَّذِي سَبَقَ فَهُوَ (الحَبَّةُ) وَاحِدَةُ الحَبِّ بِالفَتْح، وَهُوَ مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِهَا.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً) يُرِيدُ الرَّيْحَانَةَ، وَالاصْفِرَارُ مِنْ أَحْسَنِ أَلْوَانِ الرَّيَاحِينِ، وَسَيِّدُ رَيَاحِينِ الجَنَّةِ الحِنَّاءُ(١)، وَهُوَ أَصْفَرُ.

وَ (مُلْتَوِيَةً) أَيْ: مُنْعَطِفَةً مُنْثَنِيَةً، وَذَلِكَ أَيْضاً يَزِيدُ الرَّيحَانَ حُسْناً، أَعْنِي: اهْتِزَازَهُ وَتَمَيُّلَهُ، يَعْنِي أَنَّ هَذَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانيُّ في الكَبير (رقم: ١٤٥٢٧)، من طريقِ مُعَاذ بنِ هِشَامٍ عن أَبِيه عن قَتَادة عن أبي أَيُّوب الأَزْدِي عن عَبْد الله بن عَمْرو به مَرْفُوعا.

وفي إسنَادِه: هِشَامٌ هَذا ، قالَ الحافِظ في التَّقريب: صَدُّوقٌ رُبُّما وَهِمَ ، وَفِيه: عَنْعَنَةُ قتَادة.

قالَ الهيثميُّ في الْمَجْمَع: «رَوَاهُ الطَّبَرِآنيُّ، وَرِجَالُه رِجَالُ الصَّحِيح، خَلَا عَبْدَ اللهِ بنَ أَحْمَدَ بنِ حنبل، وهو ثقةٌ مَأْمُون».

وخَالَفَه هَمَّام: فَجَعَلَه مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو مَوْقُوفًا عَلَيْه، واخْتُلِف عَليه فِيه: فأخْرَجَه ابنُ المبَارك في الزُّهد (١٨٤٢) عن قَتَادَة عَنْهُ بِه.

وأخْرَجه ابنُ أبي شَيْبة ْفي المصنَّف (٣٢/٧) قال ثنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ عَن هَمَّام عن قَتَادَة عن أَبِي أَيُّوبِ الأَزْدِي ، أَوْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ ــ شَكَّ همَّامٌ ــ عَن عَبْدِ الله بنِ عَمْرو به.

وهذه علَّةٌ في الحَدِيث، ولِذَلِك قالَ ابنُ القَيِّم في المنَارِ الْمُنِيفِ (ص: ١٣١ ــ ١٣٢): «ومِنْ ذَلِك أَحَادِيثُ الحِنَّاءِ وَفَضْلِه، والثَّنَاءِ عَلَيه، وفِيه جُزْءٌ لَا يَصِحُّ منه»، ويِنَحْوِه قَوْلُ الْمُوصِلي في: «المغني عَنِ الحِفْظ والكِتابِ»: «لا يَصِحُّ في هَذا البَابِ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ».

وتعَقَّبَه الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الخُويني بقَوْلِه: (فِيهِ نَظُرٌ ، فَقَدْ صَحَّ الحَدِيثُ بِذَلِكَ . . . ثُمَّ قَالَ: وَبِالجُمْلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ الحَدِيثُ عَن عَبْدِ الله بنِ عَمْرو مَرفُوعًا وَمَوْقُوفًا» ، جُنَّةُ المرْتَاب بِنَقْدِ المغْنِي عن الحِفْظ والكتاب (ص: ٤٦٥ ـ ٤٦٧) ، وصحَّحَه العَلامة الأَلبانيُّ في الصَّحِيحَة (١٤٢٠) .





الْمَاءِ حَسَنًا نَضِرًا، مُتَنَشِّطًا، مُتَثَنِّيًا، خُرُوجَ هَذِهِ الرَّيَاحِينِ مِنْ جَانِبِ السَّيْلِ صَفْرَاءَ مُمْتَلئَةً.

## <del>---</del>@) (<del>@,--</del>-

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ (١):

(بَيْنَا) إِخْبَارٌ عَنْ حَالَةِ الشَّخْصِ الَّتِي هُوَ فِيهَا.

(رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ) يَعْنِي: فِي حَالَةِ نَوْمِي.

وَ (القُمْصُ) جَمْعُ قَمِيصِ، كَرَغِيفٍ وَرُغُفٍ.

وَ (عُرِضَ عَلَيَّ) أَيْ: أُبْدِيَ لِي ، يُقَالُ: عَرَضَ الشَّيْءَ: إِذَا أَبْدَاهُ ، وَأَعْرَضَ إِذَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ .

وَ (أَوَّلَ): فَعَّلَ مِنَ التَّأْوِيلِ، وَالتَّأْوِيلُ: ذِكْرُ مَا تَؤُولُ إِلَيْهِ عَاقِبَةُ الرُّؤْيَا.

وَالدِّينُ لِلْإِنْسَانِ كَالقَمِيصِ فِي أَنَّهُ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّارِ ، وَيَحْجُبُهُ عَنْ كُلِّ مَكْرُوهِ ، كَمَا أَنَّ القَمِيصَ يَسْتُرُ عَوْرَةَ الإِنْسَانِ ، فَلَعَلَّهُ ﷺ إِنَّمَا أَوَّلَهُ بِالدِّينِ بِهَذَا الإعْتِبَارِ .

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى (٢) رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَار ...) (٣).

(الحَيَاءُ): الاسْتِحْيَاءُ، وَالاسْتِحْيَاءُ: تَرْكُ الشَّيْءِ لِدَهْشَةٍ (١٠) تَلْحَقُهُ عِنْدَهُ، قَالَ

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (٢٣).

<sup>(</sup>٢) في المخْطُوطِ: (إنَّما رَجُل)، والصَّوابُ مَا أَثْبَتُه كمَا في مَصْدَر التَّخْرِيج.

<sup>(</sup>٣) حديث رقم: (٢٤).

<sup>(</sup>٤) نقَلَ هَذَا الكَلامَ البِرْمَاويُّ في اللامع الصَّبيح (١٨١/١)، ونَسَبَهُ للتَّيْمِي ،





اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ (١) أَيْ: يَتُرُكُونَ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ لَا يَشْرُكُهُ ، وَأَظُنُّ الحَيَاةَ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ البَقَاءُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ .

وَ (الوَعْظُ): الزَّجْرُ ، يَقُولُ: يَزْجُرُهُ عَلَىٰ الحَيَاءِ ، وَيَقُولُ لَهُ: لَا تَسْتَحِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْعِلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعَامِ عَلَيْعِلَا عَلَيْعِلَا عَلَيْعِمِ عَلَيْعِلَا عَلَيْعِلَا عَلَيْعِلَا عَلَيْعِمِ عَلَيْعِلَا عَلَيْعَامِ عَلَيْعِمِ عَلَيْعِلَا عَلَيْعِلَا عَلَيْعِمِ عَلَيْعِعَلَا عَلَيْعِمِ عَلَيْعِمِ عَلَيْعِمِ عَلَيْعِ عَلَيْعِمِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ

وَيَكُثُرُ مِثْلُ هَذَا فِي هَذَا الزَّمَانِ<sup>(٣)</sup>، يَلُومُ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَلَى الحَيَاءِ، يَظُنُّ أَنَّ حَيَاءَهُ وَانْكِفَافَهُ عَنِ التَّمَهُّلِ فِي الأُمُورِ يَعُودُ عَلَيْهِ بِضَرَرٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

﴿ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)(٤).

وَالشَّرَائِطُ (٥): يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَأَتَىٰ بِهَذِهِ الأَفْعَالِ عَلَىٰ وُجُوهِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) نقَلَ هذه العِبَارة العَيْنيُّ أيضا في المصدر السَّابق (١٧٦/١) من قوله: (والزجر: الوعظ..) ونسبها للتيمي.

<sup>(</sup>٤) حديث رقم: (٢٥).

 <sup>(</sup>٥) يَقْصِد الشَّرائِط الأُخْرى المذْكُورَة في لَفْظِ الحديثِ.



وَقَوْلُهُ: (إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا فِعْلاً يَنْقُضُ بِهِ الإِسْلَامَ، وَهُوَ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ الإِيمَانِ، أَوْ زِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقِّ (۱).

(وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ) يُرِيدُ أَنَّ العِصْمَةَ إِنَّمَا تُرْفَعُ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ لَا غَيْرُ، فَأَمَّا دُخُولُ النَّارِ وَالجَنَّةِ، وَكَوْنُهُ مُسْلِماً فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَهُوَ مِمَّا لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يُحَاسِبُهُ اللهُ ﷺ فِي الآخِرَةِ.

(وَالعِصْمَةُ): الحَقْنُ وَالحِفْظُ، يُقَالُ: عَصَمَ الشَّيْءَ إِذَا حَفِظَهُ.

# بَابُ الإِيمَانِ (٢)

قَالَ البُخَارِيُّ بِعَقِبِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْنَّمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ (٣) ، وَإِنَّمَا قَالَهُ اقْتِبَاساً مِنْ قَوْلِ الْمُفَسِّرِينَ إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ تَعَمَلُونَ ﴾ مَعْنَاهُ: تُؤْمِنُونَ ، وَ: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴾ (١)

أَيْ: فَلْيُؤْمِنُوا، إِلَّا أَنْ يُخَاطِبَ بِهَذَا الكُفَّارَ، يَقُولُ: لِلْمُؤْمِنِينَ مِثْلُ هَذَا النَّعِيم، وَلَكُمْ فِي الجَحِيم شَجَرَةُ الزَّقُومِ، وَنَحْوُهَا مِنَ الأَوْزَارِ وَالبَلِيَّاتِ، فَلِمِثْلِ

<sup>(</sup>۱) كَمَا فِي حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ ﷺ مرفُوعا: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلاثِ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِه المفَارِقُ للجَمَاعَة)، أخرجه البخاري (رقم: ٦٨٧٨) ومسلم (رقم: ١٦٧٦).

 <sup>(</sup>٢) كذا في المخطُوط! وفي صَحِيح البُخَاري: «بَاب: مَنْ قَالَ إِنَّ الإيمَانَ هُوَ العَمَل»، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ أَشَارَ إلى اخْتِلافِ نُسَخ البُخَارِي فِي هَذِهِ التَّرْجمة.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: (٧٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الصَّافات، الآية: (٦١).



<u>@</u>

نَعِيم الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُؤْمِنِ الكُفَّارُ(١).

## **-•**⊕ ⊕•-

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً (٢) دَلِيلٌ ظَاهِرٌ ، وَعَلَمٌ مُبِينٌ عَلَىٰ مَا عُقِدَ لَهُ البَابُ .

وَقَوْلُهُ: (حَجُّ مَبْرُورٌ) أَيْ: مَقْبُولٌ، يُقَالُ: بُرَّ حَجُّكُ أَيْ: قُبِلَ، وَجُعِلَ مِنَ الأَعَمْالِ [.....] (٣)، فَهُوَ مَبْرُورٌ، وَالبِرُّ: فِعْلُ الخَيْرِ.

# <del>--</del>(0) (0)--

﴿ حَدِيثُ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصِ (٤):

(السَّعْدُ) ضِدُّ النَّحْس.

وَ (الوَقَّاصُ): الكَثِيرُ الكَسْرِ ، يُقَالُ: مِنْ وَقَصْتُ الشَّيْءَ: إِذَا كَسَرْتُهُ.

وَاسْمُ أَبِي وَقَاصٍ: مَالِكُ بنُ أُهَيْبِ بنِ عَبْدِ مَنَافِ بنِ زُهْرَةَ بنِ كِلَابٍ.

وَقَوْلُهُ: (يَكُبُّهُ اللهُ فِي النَّارِ) أَيْ: يُوقِعُهُ فِيهَا مَنْكُوساً، وَهُوَ مِنْ كَبَبْتُ الشَّيْءَ: إِذَا أَوْقَعْتُهُ، وَهَوَ مِنْ خَبِيبِ اللَّغَةِ: فَعَلَ مُتَعَدِّ، وَأَفْعَلَ لَازِمٌ، وَلَهُ نَظَائِرُ نَذْكُرُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَالبَابُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، وَقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ فِيهِ بِقَدْرِ الحَاجَةِ وَالإِغْنَاءِ.

(١) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (٢/٢١)، ومعالم التنزيل للبغوي (٢/٧).

(٢) حديث رقم: (٢٦).

(٣) خرم في المخْطُوط بمقْدَار كَلِمَةٍ وَاحِدَة .

(٤) حديث رقم: (٢٧).





﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو /[١٥] (وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) (١٠).

(السَّلَامُ) مَأْخُوذٌ مِنَ السَّلَامَةِ، لِأَنَّهُ أَمَانٌ وَصَوَابٌ، فَإِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الآخُرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: سَلِمْتَ مِنْ أَنْ أَتَنَاوَلَكَ بِيَدِي وَلِسَانِي، أَيْ: أَنْتَ سَالِمٌ مِنِّي، الآخَرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: سَلِمْتُ مِنْ آفَةِ اللَّائِيَا اللَّهُ مِنْ آفَةِ اللَّائِيَا وَالآخِرَةِ، وَقِيلَ: لِهَذَا كُرِّرَ مَرَّتَيْنِ.

وَهُوَ فِي اسْمِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا أَيْضاً، لِأَنَّ مَعْنَاهُ: ذُو السَّلَامَةِ مِمَّا يَلْحَقُ المَخْلُوقِينَ مِنَ العَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالفَنَاءِ وَالمَوْتِ وَالزَّوَالِ وَالتَّغَيُّرِ.

وَمِنْهُ: الجَنَّةُ دَارُ السَّلَامِ، وَدَارُ السَّلَامَةِ، لِأَنَّ الصَّائِرَ إِلَيْهَا سَلِمَ مِنْ كُلِّ مَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الآفَاتِ كَالْمَرَضِ وَالْمَوْتِ وَالْهَرَمِ.

وَالسَّلَامُ: السَّدَادُ مِنَ القَوْلِ وَالصَّوَابِ؛ لِسَلَامَتِهِ مِنَ الكَذِبِ وَالإِثْمِ وَالعَيْبِ، قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُولْ سَلَمًا ﴾ (٣) مِنْ هَذَا، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ التَّحِيَّةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَالسَّلَامُ: شَجَرٌ قَوِيٌّ، اشْتَقَّهُ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ مِنْ هَذَا، قَالَ<sup>(٤)</sup>: لِسَلامَتِهِ مِنَ الآفَاتِ، وَمِنْهُ: السَّلِيمُ: يَطْلُبُ السَّلَامَةَ، وَالسَّلَمُ: الصُّلْحُ، لِأَنَّهُمْ يَتَسَالَمُونَ

به.

<sup>(</sup>۱) حدیث رقم: (۲۸).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ، الآية: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآية رقم: (٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (٣١٠/١٢ ـ ٣١١)، والصحاح للجوهري (١/٩٥).



وَيُقَالُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ بِالتَّنْوِينِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ وَإِسْقَاطِ التَّنْوِينِ، وَهُمَا سَوَاءُ.

فَأَمَّا فِي التَّحِيَّاتِ: فَاخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالتَّنْوِينِ ، لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ (٢) ، فَيُرَجِّحُهُ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣) ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مُتَأَخِّرٌ ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ [عَنْهُ] ، وَهُوَ مِنْ مُتَأَخِّرِي الصَّحَابَةِ ، فَهُوَ أَوْلَىٰ .

وَأَمَّا اخْتِيَارُ الكُوفِيِّينَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الفُقَهَاءِ (١): السَّلَامُ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ ، ذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ ، وَقَالُوا: هَذَا أَوْلَى ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ حَرْفَيْنِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمَا سَوَاءٌ، لِأَنَّ التَّنْوِينَ يَقُومُ مَقَامَ الأَلِفِ وَاللَّام.

وَقَوْلُ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ: (وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ)(٥) يَعْنِي قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: (جُهْدٌ

<sup>(</sup>١) الأم للشَّافعي (١١٣/١)، والمجموع للنووي (٣/٠٠٠ ـ ٤٠١)، ومغني المحتاج (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الإِمامُ مُسْلِم في صحيحه ، (رقم: ٤٠٣) ، والرِّوَايَةُ فيهِ مُعَرَّفَة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البُخَاري (رقم: ٨٣١)، ومُسْلِمٌ (رقم: ٤٠٢) عن ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: شرح معاني الآثار (٢٦١/١ ـ ٢٦٦)، وتبيين الحقائق (١٢١/١)، والبحر الرائق
 (٣٤٢/١).

والمالكِيَّة يُرَجِّحُون تَشَهُّد عُمَر ﷺ ، وهُو في الموطأ ، رواية الليثي (٩٠/١) . قَالُوا: لأَنَّ عُمَرَ ﷺ عَلَّمَ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ بأَلْفَاظِه ، فَلَم يُنْكَرْ عَلَيْه . تنظر: المدونة (١٤٣/١) ، وعقد الجواهر الثمينة (١٤٣/١) . والإشراف للقاضى عبد الوهاب (٢٨٥/١) ـ ٢٨٦) .

والصَّوابُ جوازُ هذا كُلِّه، فكلٌّ مرفوعٌ إلىٰ النَّبي ﷺ، فَيُحْمَل علىٰ التَّنَوُّع.

<sup>(</sup>ه) عَلَّقُه البُخاري في هذا الموطِن، وقَد وَصَلَهُ عبد الرزاق في المصنف (٢٨٦/١٠) وابن أبي شَيْبة في المصنف (٣٨٦/١٠)، واللالكائيُّ في أصول الالهتقاد في المصنَّف (٤٨/١١)، واللخلال في السُّنَّة (٦١/٥ ـ ٦٢)، واللالكائيُّ في أصول الالهتقاد (٥/١٥ ـ ٢٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٤/١) و(٣٦/٦) و(٣٢/٧)، من طرق عن أبي إسْحاق السَّبِيعي عن صِلَة بنِ زُفَر عن عَمَّار بنِ يَاسِر من قوله.





مِنْ مُقِلِّ)(١)، لِأَنَّ الإِقْتَارَ هُوَ الفَقْرُ، يُقَالُ: أَقْتَرَ فَهُوَ مُقْتِرٌ أَيْ: أَعْدَمَ، وَأَضَافَ: قَتَرَ، وَقَتَّرَ، وَأَقْتَرَ: ضَيَّقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

وَ (عَمَّارٌ) فَعَّالٌ مِنَ العُمْرِ أَوِ العُمْرَةِ ، أَوْ فَعَّالٌ مِنْ عُمَرَ ، فَهُوَ عَامِرٌ إِذَا طَالَ عُمُرُهُ ، أَوْ مِنْ عَمَرَ يَعْمُرُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ خَرِبَ .

وَ (يَاسِرٌ) فَاعِلُ ، يُقَالُ: يَسَّرْتُ فُلَاناً إِذَا ضَرَبْتُ يَسَارَهُ ، وَيَمَّنْتُهُ: ضَرَبْتُ يَمِينَهُ.

= وأخرجه البزار في مسنده (٢٣٢/٤) من طريق الحَسَن بنِ عَبْدِ الله الكُوفي عن عبدِ الرَّزاق عن مَعْمَر عن أبي إسْحَاق به مَرْفُوعا.

قال البَزَّار: قَد رَواهُ غيرُ واحِدٍ عَن أبي إِسْحاق عَن صِلَة عَن عَمَّارٍ مَوْقُوفا، وأَسْندَهُ هذا الشيخ عن عبد الرزاق.

وتابعه: محمد بن الصَّبَّاح الصَّنْعاني عندَ ابنِ الأَعْرابي (رقم: ٧٢١)، فَرَوَاه عن عَبْد الرَّزَّاق به مَرْفُوعا.

وقال في الفتح (٨٢/١ ــ ٨٣): «وهو مَعْلُولٌ من حيثُ صناعةُ الإِسناد؛ لأنَّ عبدَ الرَّزاق تغيَّر بآخِرِه، وسماعُ هؤلاء منه في حَال تَغَيِّره، إلا أنَّ مثله لا يُقالُ بالرَّأْي، فهُو في حُكْم المرْفُوع، وَقَد رَوَيْناه مَرفوعًا مِن وَجْهِ آخَر عن عَمَّار، أخرجه الطبراني في «الكبير»، وفي إسْنَادِه ضَعْفٌ، ولَهُ شَوَاهِد أُخْرى بَيَّنتُها في «تغليق التعليق».

ورجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيان رِوايَةَ الوقْفِ كما في العِلل لابن أبي حاتم (٢١٤/٥ ــ ٢١٥)، وينظر: فتح الباري لابن رجبِ الحنبلي (١٣٤/١)، وتغليق التعليق لابن حجر (٣٦/٢).

(۱) أخرجه أحمد في المسند (٥/١٧٨ ـ ١٧٩) والبُخاري في التَّاريخ الكبير (٥/٤٤) والنسائي (رقم: ٥٥٠٧)، وهَنَّادٌ في الزُّهد، (رقم: ١٠٦٥)، وأبو نُعَيم في الحلية (١٦٦/١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٥٧/٢) من طرقٍ عَن أبي عَمْرو الشَّامي عن عبيد بن الخَشْخَاش عن أبي ذَرِّ به مَرْفُوعًا مُطَوَّلا.

وَ إِسْنَادُه ضَعِيفٌ ، عُبَيد بنُ الخَشْخَاش لَيِّنٌ ، كما في التَّقريب ، وأبو عَمْرو الشَّامي قال فِيه الحَافِظ: مَقْبُولٌ ، أي: عند المتابعة .

وله شاهدٌ عند أَحْمد في المسند (٢٦٥/٥) من حدِيث أَبي أُمَامة البَاهلي، وهُو عِنْدَ الطَّبراني في الأوسط (٢١٧/٨). قَال في مَجْمَع الزَّوائد (٩/١): «مَدَارُه عَلَىٰ عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، وَهُو ضَعِيفٌ».





# حَدِيثُ كُفْرَانِ العَشِيرِ<sup>(۱)</sup>:

أَصْلُ الكُفْرِ التَّغْطِيَةُ، يُقَالُ: كَفَرَ رَأْسَهُ بِالْمِغْفَرِ، كَمَا يُقَالُ: غَفَرْتُ، فَالغَفْرُ وَالكُفْرُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَمِنْهُ: الكَافِرُ: اللَّيْلُ لِأَنَّهُ غَطَّى ضِيَاءَ النَّهَارِ، أَوْ يُغَطِّي الكَفْرُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَمِنْهُ الكَافِرُ، اللَّيْلُ لِأَنَّهُ غَطَّى البَدْرَ تَحْتَ الأَرْضِ، وَمِنْهُ الكَافِرُ، لِأَنَّهُ يُغَطِّي البَدْرَ تَحْتَ الأَرْضِ، وَمِنْهُ الكَافِرُ، لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْبَدْرَ تَحْتَ الأَرْضِ، وَمِنْهُ الكَافِرُ، لِأَنَّهُ يُغَطِّي تَوْحِيدَ اللهِ فَي وَيَسْتُرُهُ.

وَأَمَّا (الكُفْرانُ): هَا هُنَا، فَهُوَ أَنَّهُنَّ يَسْتُرْنَ نِعْمَةَ الأَزْوَاجِ عَلَيْهِنَّ، وَلَا يَنْشُرْنَهَا.

وَ(الْعَشِيرُ): بِمَعْنَى الْمُعَاشِرِ، كَالشَّرِيبِ بِمَعْنَى الْمُشَارِبِ، وَالأَكِيلِ بِمَعْنَى الْمُوَاكِل، وَهُوَ الزَّوْجُ هَاهُنَا.

وَالْمُعَاشَرَةُ: الْمُلَازَمَةُ ، وَإِحْكَامُ الْمَحَبَّةِ .

وَالْعَشِيرُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ: الزَّوْجَةُ أَيْضاً.

وَقَوْلُهُ: (وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ) مَنْصُوبٌ عَلَىٰ الظَّرْفِ.

# <del>----</del>(0) (0)<del>---</del>-

﴿ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةً (٢):

[البَكْرَةُ] (٣) مِنَ الإِبِل وَاحِدَةُ البَكْرِ، وَبَكْرَةُ البِئْرِ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ الأَدَاةُ

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٣١).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ يَقْتَضِيهَا السِّيَاق.





الخَشَبِيَّةُ الَّتِي يُلْقَى عَلَيْهَا الحَبْلُ فَيُسْتَقَىٰ عَلَيْهَا، وَكَذَا كُلُّ خَشَبَةٍ يَدُورُ فِيهَا الحَبْلُ: بَكْرَةٌ، وَإِنَّمَا كُنِّي أَبُو بَكْرَةَ، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ (١١).

وَاسْمُهُ: نُفَيْعُ بنُ الحَارِثِ بنِ كَلَدَةَ طَبِيبُ العَرَبِ، وَالكَلَدَةُ: القِطْعَةُ مِنَ الأَرْضِ الغَلِيظَةُ.

وَنُفَيْعٌ: تَصْغِيرُ نَفْعٍ ، وَالحَارِثُ: الكَاسِبُ ، وَالزَّارِعُ عَلَى الخُصُوصِ .

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ نِيَّةَ الشَّيْءِ، وَالاهْتِمَامَ بِهِ، وَالتَّهَيُّوَ لَهُ، وَالعَزْمَ عَلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ العَمَلِ، لِأَنَّهُ أَوْجَبَهُ لِلْقَاتِلِ بِقَتْلِهِ المَقْتُولَ.

وَقَوْلُ الأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: (لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ) يَعْنِي عَلِيًّا ﴿ اللَّ حِهِ، ﴿ هِ حَالِيًّا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ﴿ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهُ ال

(الذَّرُّ): جَمْعُ الذَّرَّةِ، وَهِيَ صِغَارُ النَّمْلِ، وَاسْمُهُ: جُنْدُبُ بنُ السَّكَنِ، وَلَقَبُهُ: بُرَيْرُ بنُ عُبَادَةَ، وَلَقَبُهُ: بُرَيْرُ بنُ عُبَادَةَ، وَلَيْ بَعْضِ النُّسَخِ: ابنُ جُنَادَةَ، وَالْمَشْهُورُ بَيْنَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ: جُنْدُبُ بنُ جُنَادَةَ.

وَالجُنْدُبُ: وَاحِدُ الجَنَادِبِ، وَبُرَيْرُ: تَصْغِيرُ بَرَّ، وَعُبَادَةُ: فُعَالَةٌ مِنْ عَبَدَ، وَجُنَادَةُ: فُعَالَةٌ مِنْ الجَنَدِ: وَهِيَ الأَرْضُ الغَلِيظَةُ فِيهَا حِجَارَةٌ بيضٌ.

<sup>(</sup>١) يقصدُ قِصَّة تَدَلِّيه في حِصَار الطَّائِف بِبَكَرَةٍ ، والحدِيثُ أَخْرَجَه البخاري في صحيحه (رقم: ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٣٠).





وَ (سَابَبْتُ) فَاعَلْتُ مِنَ السَّبِّ وَهُوَ الشَّتْمُ، يُقَالُ: سَابَبْتُهُ وَسَبَبْتُهُ، وَهُوَ سَبَّنِي.

(فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ) أَيْ أَلْزَمْتُهُ العَارَ بِأُمِّهِ، لِكَوْنِهَا مَمْلُوكَةً إِلَمَّة، يُقَالُ: عَيَّرْتُهُ الشَّيْءَ، وَعَيَّرْتُهُ بِالشَّيْءِ، وَالأَوَّلُ أَفْصَحُ، وَالثَّانِي أَكْثَرُ مُجَاوَرَةً.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ) كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، وَكَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ لَوْ كَانَ /[١٦] (خَوَلُكُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ أَرَادَ إِظْهَارَ هَوُلَاءِ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ أَرَادَ إِظْهَارَ هَوُلَاءِ الإِخْوَانِ فَقَالَ: (خَوَلُكُمْ)(١٠).

وَ (الْخَوَلُ): الْخَدَمُ اسْمُ كَالْجِنْسِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْإِصْلَاحِ وَحِفْظِ الْأُمُورِ، يُقَالُ: فُلَانٌ خَالُ مَالٍ، وَخَائِلُ مَالٍ إِذَا كَانَ وَاقِفاً عُلَيْهِ، حَافِظاً لَهُ، وَخَوَّلُهُ: نِعْمَةً أَيْ: أَعْطَاهُ، كَأَنَّهُ أَحْفَظَهَا إِيَّاهُ.

وَمِنْهُ الخَبَرُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا) (٢) هُوَ الْمَشُهُورُ بِاللَّامِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ أَبُو عَمْرِو بنُ العَلَاءِ، وَقَالَ: لَعَلَّهُ يَتَحَوَّلُنَا، أَوْ هُوَ: يَتَخَوَّنُنَا، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، فَإِنَّ التَّخَوُّنَا، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، فَإِنَّ التَّخَوُّنَ النَّقْصُ وَالتَّعَهُّدُ، إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مَا هُوَ مَشْهُورٌ عَنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ. فَإِنَّ التَّخَوُّنَ النَّقْصُ وَالتَّعَهُّدُ، إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مَا هُوَ مَشْهُورٌ عَنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ.

وَرَوَى (٣) يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ العَلَاءِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُهُمْ بِالحَاءِ غَيرِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: يَطْلُبُ أَحْوَالَهُمُ الَّتِي يَنْشَطُونَ فِيهَا لِلْمَوْعِظَةِ، فَيَعِظُهُمْ

<sup>(</sup>١) نَقَل هَذِه العِبارَةَ الكِرْمانيُّ في الكَواكِب الدَّراري (١٣٩/١)، والبِرمَاوِيُّ في اللامِع الصَّبيح (١) نَقَل هَذِه العِبارَةَ الكَيْنِيُّ في عُمدة القَارِي (٢٠٨/١)، ونَسَبُوها للتَّيْمِي ﴿ ٢٠٨/١)، والعَيْنِيُّ في عُمدة القَارِي (٢٠٨/١)، ونَسَبُوها للتَّيْمِي ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٦٨)، ومسلم (رقم: ٢٨٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب الغريبين لأبي عُبيدٍ الهَروي (٢٠٥/٢).



وَلَا يُكْثِرُ عَلَيْهِمْ فِيهَا فَيَمَلُّوا.

وَحَاصِلُ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا ذَرِّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ ٱلْبَسَ غُلَامَهُ مِثْلَ لُبْسِهِ عَمَلاً بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَمَقْصُودُ البُخَارِيِّ ﷺ مِنْهُ فِي البَابِ قَوْلُهُ: (إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ).

وَقَوْلُهُ: (مَا يَغْلِبُهُمْ) أَيْ: لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ لِكُلْفَةٍ وَصُعُوبَةٍ، وَالتَّكْلِيفُ: تَحْمِيلُكَ الشَّخْصَ شَيْئاً مَعَ كَلَفٍ يَلْحَقُهُ.

## <del>--</del>

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(مَسْعُودٌ): مَفْعُولٌ مِنَ السَّعْدِ، يُقَالُ: سَعِدَ فَهُوَ مَسْعُودٌ، أَيْ: أَصَابَهُ السَّعْدُ، وَيُقَالُ نَقِيضُهُ: نَحِسَ فَهُوَ مَنْحُوسٌ: أَصَابَهُ النَّحْسُ.

وَقَوْلُهُ ﴿ وَلَمْ يَلْسِسُوٓ أَ ﴾ (١) [أَيْ: لَمْ يُفْسِدُوا إِيمَانَهُمْ وَيُبْطِلُوهُ بِكُفْرٍ ] (٣)، اللَّبْسُ: الخَلْطُ.

[وَالخَلْطُ](١) بَيْنَهُمَا لَا يُتَصَوَّرُ ، فَصَيَّرَهُ إِلَىٰ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَمْ يَخْلِطُوا صِفَةَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ ظَاهِراً وَبَاطِناً ، فَحَصَلَ لَهُمْ الصِّفَتَانِ: إِيمَانٌ مُتَقَدِّمٌ ، وَكُفْرٌ مُتَأَخِّرٌ ، بِأَنْ

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (٣٢).

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية (٨٢) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخْطُوطِ، والاسْتِدراكُ من الكَواكِب الدَّرارِي للكِرْماني (١٤٦/١)، واللامِع الصَّبِيح للبِّرْمَاوِي (٢١٥/١) حَيْثُ نَقَلُوا هَذِه العِبَارة عن اللَّبِرْمَاوِي (٢١٥/١) حَيْثُ نَقَلُوا هَذِه العِبَارة عن التَّيمِيِّ ﷺ، ونَسَبُوها لَهُ.

<sup>(</sup>٤) زيادَةٌ يَقْتَضِيها السِّيَاقُ.





كَفَرُوا بَعْدَ أَنْ آمَنُوا.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: يُنَافِقُوا ، فَيَجْمَعُوا بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ ظَاهِرًا وَبَاطِناً ، وَإِنْ كَانَا لَا يَجْتَمِعَانِ ، وَيُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ .

## <del>---</del>(0) (0)---

(آيَةُ المُنَافِقِ) أَيْ: عَلَامَتُهُ، وَالعَلَامَةُ مَا يُعْلَمُ بِهِ الحَالُ لِلشَّيْءِ.

قَالَ الشَّاعِرُ(٢): [مِنَ الوَافِرِ]

أَلَا أَبْلِنْ لَلَهُ لِنَكَ بَنِي تَمِيمٍ ﷺ بِآيَةِ مَا يُحِبُّونَ الطَّعَامَا وَالآيةُ مِنَ القُرْآنِ سُمِّيَتْ آيَةً لِأَنَّهَا عَلَامَةٌ لِانْقِطَاعِ كَلَامٍ مِنْ كَلَامٍ.

وَ (النَّفَاقُ) هُوَ الخَصْلَةُ الْمَذْمُومَةُ الَّتِي هِيَ ضِدُّ الإِخْلَاسِ.

وَأَصْلُ الْبَابِ: الخُرُوجُ، فَنَافِقَا الفَأْرِ مِنْ هَذَا، لِأَنَّ النَّافِقَاءَ: مَوْضِعٌ يُرَقِّقُهُ اليَرْبُوعُ مِنْ جُحْرِهِ، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ القَاصِعَاءِ ضَرَبَ النَّافِقَاءَ بِرَأْسِهِ، فَانْتَفَقَ، أَيْ: خَرَجَ ""، وَكَأَنَّ الْمُنَافِقَ كُلَّمَا أَخَذَ شَيْئاً (١٤) خَرَجَ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ.

..... ﷺ بآیے ما بھے حب الطعام

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (٣٣).

<sup>(</sup>٢) البيتُ لِيَزيدَ بن عَمْرو بنِ الصَّعق، كمَا في الكِتَابِ لِسِيبويه (٢/ ٤٦٠)، والكامِلِ في اللغة لابنِ المبرد (ص: ١٤٧)، والزَّاهِر في معاني كلمات النَّاس لابن الأنباري (٧٧/١). وينظر: خزانة الأدب للبغدادي (٤٧١/٦)، فَفِيه تَغْليطُ هَذِه الرَّواية، وأَنَّ الصَّوَابَ:

<sup>(</sup>٣) يُقَارَنُ بالغريبين لأبي عُبيدٍ الهروي (٦/٣٧٦)، وكتاب مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (شيء)، وهُو خَطَأ نحوي.



وَهُوَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ ضِدُّ الكَسَادِ، وَأَنْ يَكُثْرَ طَالِبُو الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ المَتَاعُ مِنْ يَدِهِ، وَكَذَا: نَفَقَتِ الدَّابَّةُ ؛ كَأَنَّ رُوحَهَا خَرَجَتْ.

فَنَفَقَ الشَّيْءُ إِذَا نَقَصَ وَانْقَطَعَ [...](١) وَخَرَجَ مِنْ يَدِكَ، فَكَأَنَّ الْمُنَافِقَ خَرَجَ مِنْ هَذَا الدِّينِ إِلَىٰ ذَلِكَ الدِّينِ.

وَالنُّفَاقُ أَيْضاً جَمْعُ نَفَقَةٍ ، ذَكَرَهُ الفَارَابِي فِي دِيوَانِ الأَدَبِ(٢) ، وَيُنَاسِبُهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الجُزْءَ الَّذِي يَضْرِبُهُ بِرَأْسِهِ ظَاهِرُهُ بُرَازٌ كَالأَرْضِ ، وَبَاطِنْهُ حَفْرٌ فِي الأَرْض، فَشُبِّهَ الْمُنَافِقُ بِهِ لِإِظْهَارِهِ الإِيمَانَ، وَإِضْمَارِهِ الكُفْرَ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ سُمِّيَ بِهِ لِسَتْرِهِ كُفْرَهُ، فَهُوَ مِنَ النَّفَقِ، وَهُوَ السَّرْبُ يُسْتَرُ فِيهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣) ، قَالَ الشَّاعِرُ (٤): [مِنَ الكَامِل]

إِنَّ اللَّئِ \_\_\_يمَ وَإِنْ أَرَاكَ بَشَاشَ \_\_ةً ۞ فَالغَيْبُ مِنْهُ وَالفِعَالُ لَئِيمُ وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَئِيمِ فَاتَّخِذْ ﷺ نَفَقًا كَأَنَّكَ خَائِفٌ مَهْزُومُ

قَوْلُهُ: (إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)(٥) أَيْ: جُعِلَ أَمِيناً ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ فِي الأَصْلِ ، إِلَّا أَنَّهُ من [...] <sup>(٦)</sup> فعله،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: خَرْمٌ بمقْدَار كَلمَة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٥٦/٩ ـ ١٥٧)، ففِيهِ هذَا الكلام بنَحوه.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية: (٣٥).

<sup>(</sup>٤) البيتُ: ذَكَرهُ ابنُ الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس (١٣٢/١) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>٥) هكذا في المخْطُوطِ، وهِي رِوَايَةٌ ذَكَرها العَيْنيُّ في عُمَدة القاري (٢٢٠/١) ولم يَعْزُها لأحَدٍ من رِرُوَاةِ الصَّحيح.

<sup>(</sup>٦) فَي المخْطُوطِ خَرْمٌ بمقْدَار كلمة.





فَإِذَا ابْتَدَأْتَ قُلْتَ: أُوتُمِنَ بِهَمْزَةٍ بَعْدَهَا وَاوُّ، وَالأَصْلُ (أُوْتُمِنَ) بِهَمْزَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّ العَرَبَ تَكْرَهُ الجَمْعَ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ، فَلَمَّا [...](١) أَيْ الهَمْزَتَيْنِ فِي الوَصْلِ هُمِزَتْ عَلَى الأَصْلِ، وَيَجُوزُ فِيهِ: (ايتُمِنَ) لِأَنَّهُ تُخَفَّفُ الهَمْزَةُ، وَيُبْدَلُ مِنْهَا وَاوُّ، ثُمَّ تُقْلَبُ الوَاوُ يَاءً.

# <del>--</del>

﴿ حَدِيثُهُ الآخَرُ: (مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ)(٢):

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ القَدْرِ فَيَقُومَهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَدْبًا إِلَىٰ قِيَامِ هَذِهِ اللَّيَالِي الَّتِي الغَالِبُ أَنَّ فِيهَا لَيْلَةَ القَدْرِ ، وَهِيَ مِنْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ قَيَامِ هَذِهِ اللَّيَالِي النَّيَالِي ، مُعْتَقِداً أَنَّ فِيهَا لَيْلَةَ القَدْرِ ، مُؤْمِناً بِأَنَّ صَلَاتَهُ إِلَىٰ ثَلَاثِينَ ، فَإِذَا قَامَ هَذِهِ اللَّيَالِي ، مُعْتَقِداً أَنَّ فِيهَا لَيْلَةَ القَدْرِ ، مُؤْمِناً بِأَنَّ صَلَاتَهُ فِيهَا سَبَبُ الْمَعْفِرَةِ ، مُحْتَسِباً بِفِعْلِهَا أَجْراً .

وَالاحْتِسَابُ: وَالحِسْبَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

# <del>--</del>

﴿ حَدِيثُهُ الْآخَرُ: (انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ) (٣).

أَيْ: اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ، وَأَوْجَبَ لَهُ، يُقَالُ: نَدَبَ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا دَعَاهُ، وَانْتَدَبَ أَيْ: اسْتَجَابَ /[١٧] كَأَنَّهُ جَعَلَ جِهَادَ العَبْدِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ سُؤَالاً مِنْهُ اللهَ ﷺ، وَدُعَاءً لَهُ إِيَّاهُ.

<sup>(</sup>١) في المخْطُوطِ خَرْمٌ بمقْدَار كَلِمَةٍ.

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٣٥).

<sup>(</sup>٣) حديث رقم: (٣٦).



وَقَوْلُهُ: (أَنْ أَرْجِعَهُ) أُرْجِعُ هَا هُنَا مُتَعَدٍّ.

وَلِلْمُجَاهِدِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: حَالَتَانِ مَعَ الرُّجُوعِ ، وَحَالَةٌ مَعَ القَتْلِ.

وَإِحْدَى الحَالَتَيْنِ مَعَ الرُّجُوعِ أَنْ يَنْصَرِفَ بِأَجْرٍ وَلَا غَنِيمَةٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ يَجْعَلُهَا اللهُ أَجْرًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالحَالَةُ الَّتِي مَعَ القَتْل: هِيَ دُخُولُ الجَنَّةِ وَالتَّنَعُمُ فِيهَا .

وَقَوْلُهُ: (مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ) أَيْ: مَا تَخَلَّفْتُ عَنْهَا، بَلْ خَرَجْتُ فِي جَمِيعِهَا بِنَفْسِي لِعِظَم الأَجْرِ فِيهِ، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَنَيْلِ السَّعَادَاتِ بِسَبَيهِ.

وَوَجْهُ الْمَشَقَّةِ فِي ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِهِ مَا قَالَهُ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَىٰ: (وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي)(١) يَعْنِي: فَأَجْلِسُ لِهَذَا المَعْنَى.

## <del>-•@</del>) (<del>@•-</del>

﴿ حَدِيثُهُ الآخَرُ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ...)(٢).

الْمُحْتاجُ إِلَىٰ التَّفْسِيرِ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي قِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ، وَقَدْ ذَكَرَ الخَطَّابِيُّ فِيهِ مَا يَكْفِي (٣).

قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجَه الإمَامُ مُسْلم (رقم: ١٨٧٦) من حديثِ أبي هُرَيْرَة هُهُ:

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٣٨).

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للإمام الخطابي الله (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٤) علَّقه البُخاري في هذَا الموطِن، وقد وَصَلَه في كتابِ الأدَب المفرد، (رقم: ٢٨٧) وأحمد في المسند (٢٣٦/١)، والطبرانيُّ في المعجم الكبير (٢٢٧/١١) من طريق محمَّد بن إسْحَاق=



وَ (الحَنِيفِيَّةُ): مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْ: ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ مَ حَنِيفًا ﴾ (١).

وَالْحَنِيفُ عِنْدَ الْعَرَبِ: مَنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ ، ثُمَّ تَسَمَّىٰ مَنِ اخْتَتَنَ وَحَجَّ الْبَيْتَ حَنِيفاً.

وَالْحَنِيفُ الْيُوْمَ الْمُسْلَمُ ، قَالَ الرَّاعِي (٢): [مِنَ الكَامِلِ]

أَخَلِيفَ ةَ الرَّحْمَنِ إِنَّا مَعْشَرٌ ﷺ حُنَفَاءُ نَسْجُدُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

يَعْنِي: مُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ إِبْرَاهِيمُ حَنِيفاً ، لِأَنَّهُ حَنَفَ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، أَيْ: مَالَ عَنْهَا وَعَدَلَ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الحَنَفِ فِي الرِّجْلِ ، وَهُوَ الْمَيْلُ عَلَى ظَهْرِهَا.

وَقَوْمٌ مِنَ العَرَبِ يَقُولُونَ: الحَنِيفُ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ.

وَمَعْنَىٰ الحَدِيثِ: بُعِثْتُ بِالْمِلَّةِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَىٰ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ ، الْمُخَالِفَةِ لِأَدْيَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَمَا يَتَكَلَّفُهُ أَخْبَارُهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ مِنَ الشَّدَائِدِ .

## <del>----</del>(0) (0)---

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) (٣).

(اليُسْرُ): الخِفَّةُ وَالسُّهُولَةُ.

عن دَاوُد بنِ الحُصَيْن عن عِكْرِمَة عن ابنِ عَبَّاسٍ بِه يَرْفَعه.
 وإسنادُهُ حَسَنٌ لِشَوَاهِدِه كمَا قَالَ الحافِظُ في فَتْح البَاري (٩٤/١)، وإنَّما لم يُسْنِدْه البُخَاريُّ هِي في صَحِيحِه لأنَّه قَاصِرٌ عن شَرْطِه فِيهِ، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٤١/٢ \_ ٤٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ديوان الراعي (ص: ٢٠٦)، من قَصِيدَةٍ لَهُ يشْكُو فِيها مِنْ عُمَّال الصَّدَقَة ويُعْلِنُ وَلَاءَهُ لِعَبْدِ الملِكِ ابن مَرْوَان.

<sup>(</sup>٣) حديث رقم: (٣٩).





وَ(لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ) أَيْ: لَنْ يُغَالِبَ، يُقَالُ: شَادَدْتُهُ أُشَادُّهُ: فَاعَلْتُهُ مِنَ الشِّدَّةِ، كَشَارَرْتُهُ أُشَارُّهُ؛ مِنَ الشَّرِّ، وَكَذَا يَكُونُ فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ، (وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبُهُ)، وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْهُ (أَحَدٌ).

أَيْ: لَنْ يُشَادَّ أَحَدُ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، وَقَدْ وَرَدَ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّحِيح (١).

وَلَوْ رُوِيَ: (لَنْ يُشَادَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَ) بِلَا هَاءٍ لَكَانَ صَحِيحاً، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ فَاعِلاً لِيُشَادَّ (٢)، فَيَكُونُ: كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ (٣) مَنْصُوبَي الْمَوْضِع.

(فَسَدِّدُوا) أَيْ: الْزَمُوا السَّدَادَ، وَالسَّدَادُ: الصَّوَابُ، وَسَدَّدَ: أَقَامَ عَلَىٰ السَّدَادِ، وَأَسَدَّ: إِذَا جَاءَ بِالسَّدَادِ، كَأَنَّكَ سُدَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمَعَاصِى.

وَقَوْلُهُ: (وَقَارِبُوا): لَهُ مَعْنَيَانِ لَطِيفَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: قَارِبُوا فِي العِبَادَة ، وَلَا تَتَشَدَّدُوا وَلَا تُبَاعِدُوا فِيهَا ؛ فَإِنَّكُمْ وَإِنْ بَاعَدْتُمْ فِي ذَلِكَ لَمْ تَبْلُغُوهُ .

الثَّانِي: اَّنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: سَاعِدُوا، يُقَالُ: قَارَبْتُ فُلاَناً إِذَا سَاعَدْتُهُ، أَيْ: لِيُسَاعِدْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فِي الأُمُورِ(١)، وَالأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الْمَقْصُودِ، وَأَلْيَقُ بِالتَّرْجَمَةِ.

<sup>(</sup>۱) قالَ الحافِظُ ابنُ حَجَر في فتح الباري (۹٤/۱): «ثَبَتَ في رِوَايةِ ابنِ السَّكَن، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الأَصِيلِي بِلَفْظِ: (وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبه)، وَكَذا هُو في طُرُقِ هَذا الحَدِيث عِنْد الإِسْماعِيلِي، وأَبِي نُعيمٍ، وابنِ حِبَّان وغَيْرِهم».

<sup>(</sup>٢) في المخْطُوطِ: (يَكُون لَيُشاد فاَعل)!! ولَعَلُّ الصَّوَابَ ما أَثْبَته.

<sup>(</sup>٣) يعني في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُصَهَلَ آرَكَاتِ ۗ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ من سورة البقرة ، الآية: (٢٨٢). ويُنْظَر في تَوْجِيه هَذَا القَوْل: مُشْكِل إِعْرابِ القُرآن لمكِّي بن أَبي طَالِبٍ (٥/١) ، والبَحْرِ المحِيط لأَبي حَيَّان (٣٧٤/٢).

<sup>(</sup>٤) نَقَل هذا الكَلامَ: الكِرْمانيُّ في الكَوَاكِب الدَّراري (١٦٢/١)، والعَيْنيُّ في عُمْدةِ القاري (٢٣٧/١)=





وَقَوْلُهُ: (وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ) قَدْ ذَكَرَهَا الخَطَّابِيُّ (١) ، وَحَاصِلُ مَعْنَاهُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَسْتَوْعِبُوا أَيَّامَكُمْ بِالعِبَادَةِ ، بَلْ اعْبُدُوا اللهَ تَعَالَىٰ فِي طَرَفَي النَّهَارِ الَّذِي تَكُونُ العِبَادَةُ فِيهِ أَسْهَلَ .

(وَشَيْءٍ مِنَ اللَّيلِ) أَيْ: وَلَا تَسْتَوْعِبُوا اللَّيْلَ أَيْضاً بِالعِبَادَةِ.

## <del>---</del>(0) (0)---

﴿ حَدِيثُ البَرَاءِ هَا اللهُ الْمُرَاءِ اللهُ الْمُرَاءِ اللهُ الْمُرَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هُوَ ابنُ عَازِبٍ، وَ(البَرَاءُ) مَمْدُودٌ: آخِرُ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَالبَرَىٰ مَقْصُورٌ: التُّرَابُ، وَيُقَالُ فِي الحَدِيثِ: البَراءُ بْنُ عَازِبِ فَيُمَدُّ وَيُقْصَرُ.

وَ (عَازِبٌ) فَاعِلٌ مِنْ عَزَبَ، أَيْ: بَعُدَ.

وَقَوْلُهُ: (وَكَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ): (مَا) هَذِهِ تُسَمَّىٰ مَصْدَرِيَّةً.

وَقَوْلُهُ: (قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ) أَيْ: نَحْوَهُ.

وَقَوْلُهُ: (وَكَانَتِ اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي) لِمُوَافَقَتِهِ إِيَّاهُمْ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ قِبْلَتَهُمْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّمَا تَحَوَّلُوا مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَىٰ الكَعْبَةِ لِقَوْلِ الرَّجُلِ، وَحَلِفِهِ بِاللهِ تَصْدِيقًا مِنْهُمْ لَهُ فِي ذَلِكَ.

# **-•**● **●•**-

بمعناه، وَنَسَباه للتَّيْمِي.

<sup>(</sup>١) أعلامُ الحَديث للإمَام الخَطَّابي ١٧٠/١ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٠).



حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ<sup>(۱)</sup>:

قَوْلُهُ: (زَلَفَهَا) أَيْ: قَدَّمَهَا، مِنَ الزُّلْفَةِ.

إِنْ يُسْلِمْ يُوضَعْ كُلُّ شَيْءٍ مُمَاثَلَةً الشَّيْءَ، فَتَكُونُ الحَسَنَةُ مُقَابَلَةً بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.

## <del>---(0)</del> (0<del>)--</del>-

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ ا

َ (مَهْ): عِبَارَةٌ عَنِ الزَّجْرِ، أَيْ: انْزَجِرْ، وَيَكُونُ فِيهِ: مَهْ، وَمَهٍ، وَهُوَ اسْمٌ لِلزَّجْرِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْمُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ دُخُولِ التَّنْوِينِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ التَّنْوِينُ كَانَ نَكِرَةً ، فَإِذَا حَذَفُوا كَانَ مَعْرِفَةً ، وَمِثْلُهُ: (صَهْ) ، وَكَذَلِكَ: (إِيهِ وَإِيهٍ) بِمَعْنَىٰ زِدْ ، وَ(إِيهْ) بِمَعْنَىٰ اقْطَعْ /[٢٢] وَ(أَيْهًا) ، وَ(هَيْهَاتَ وَهَيْهَاتٍ وَهَيْهَاتًا) .

وَهَذَا القِسْمُ مِنْ أَقْسَامِ التَّنُوينِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالدُّخُولِ عَلَى النَّكِرَةِ لِيَفْصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَعْرِفَةِ، فَإِذَا قُلْتَ: صَاحَ الغُرَابُ: غَاقِ غَاقٍ، فَالأَوَّلُ مَعْرَفَةٌ، لِأَنَّهُ عَيْرُ مُنَوَّنٍ، وَالثَّانِي نَكِرَةٌ لِأَنَّهُ مُنَوَّنٌ (٣).

وَقَوْلُهُ: (فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا) قَدْ ذَكَرَ فِيهِ الأَئِمَّةُ كَثِيرًا، وَقَدْ أَتَى الخَطَّابِيُّ (٤) فِي كِتَابِهِ مِنْهُ بِقَدْرٍ صَالِحٍ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ عَلَىٰ سَبِيلِ الإِيجَازِ.

<sup>(</sup>١) حدَيث (رقم: ٤١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: في ذلك: أوضَحُ المسَالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (٤/٨٧).

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث للخطابي (١٧١/١).





ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَعْنَى: قَالَ اللهُ: لَا أَمَلُّ أَبَدًا مَلَلْتُمْ أَنْتُمْ أَوْ لَمْ تَمَلُّوا ، فَجَرَىٰ هَذَا مَجْرَىٰ قَوْلِ العَرَبِ: لَا أُكَلِّمُكَ حَتَّىٰ يَشِيبَ الغُرَابُ، وَلَا أَلْقَاكَ حَتَّىٰ يَبْيَضَّ القَارُ، يُرَادُ بِهِ: لَا أُكَلِّمُكَ وَلَا أَلْقَاكَ أَبَداً (١).

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا القَائِلَ أَصَابَ لَعَمْرِي فِي مَعْنَىٰ الحَدِيثِ (٢)، فَإِنَّ مَعْنَاهُ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ أَفْسَدَهُ بِالاَسْتِشْهَادِ، فَإِنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا تَقُولُ: لَا أُكَلِّمُكَ حَتَّىٰ يشِيبَ الغُرَابِ إِلَّا أَنَّهُ أَفْسَدَهُ بِالاَسْتِشْهَادِ، فَإِنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا تَقُولُ: لَا أُكلِّمُكَ حَتَّىٰ يشِيبَ الغُرَابِ وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ [وَيَشْيَضَّ القَارُ] (٣)، وَالْبِيضَاضُ القَارِ مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ عُرْفًا (٤)، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ وَيَشَيْفُ أَنَّ اللهَ لَا يَمَلُّوا أَنَّكُمْ لَا تَمَلُّونَ أَبَدًا، بَلْ مَقْصُودُهُ: تَمَلُّونَ وَلَا يَمَلُّ اللهُ لَكَ يَمَلُّونَ أَبَدًا، بَلْ مَقْصُودُهُ: تَمَلُّونَ وَلَا يَمَلُّ اللهُ لَكُ مَلَّالًا أَنْقَاكَ أَبَدًا، مَكَانَ المَسْأَلَةِ مَعَ الاسْتِشْهَادِ ضِدَّانِ.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لَا يَمَلُّ إِذَا مَلَلْتُمْ أَيْضًا، وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنِ أُخْتِ تَأَبَّطَ شَرَّا، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لِخَلَفٍ الأَحْمَر (٥٠): [مِنَ المَدِيدِ]

صَلِيَتْ مِنِّي هُ ذَيْلٌ بِخِرْقٍ ﷺ لَا يَمَ لُّ الشَّرَّ حَتَّ عِي يَمَلُّوا

<sup>(</sup>١) أشار الكِرمَانيُّ في الكَواكِب الدَّراري (١٧٢/١)، والعَيْنيُّ في عُمدة القاري (٢٥٧/١) إلى هَذا القَوْلِ مُخْتَصَرًا، ونَسَبَاه للتَّيمِي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفجر السَّاطع للشَّبيهي الزَّرهوني (١٦٥/١) فقد نقَلَ عنْ مخطوط شرح البخاري للتَّيمي هنا بمعناه.

 <sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ يَقْتَضيها سِيَاقُ الكَلام، وَالظَّاهِر أَنَّها سَقَطَت مِنَ النَّاسِخ.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، ولعلُّ في الكلام سَقْطًا.

<sup>(</sup>٥) البيتُ كَمَا أَشَارَ ابنُ التَّيْمِي ﴿ مُختَلَفٌ في نِسْبَتِه، فَقِيل: هُو لابنِ أُخْتِ تَأَبَّطَ شَرًّا كَمَا قال ابنُ عَبْدُ رَبِّه في «الحمَاسَة» لَخلَفِ الأَحْمر كما في عَبْدُ رَبِّه في «الحمَاسَة» لَخلَفِ الأَحْمر كما في شَرْح ديوان الحماسة للمرزوقي (٢٦٠/١)، وقيل: إنَّه للشَّنْفرئ كما في اللالئ في شرح أمالي القالي للبكري (١٦/٢)، وينظر: خزانة الأدب للبغدادي (١٦/٢).



وَقَدْ ذَكَرَ الخَطَّابِيُّ (١) هَذَا الوَجْهَ، وَهُوَ صَالِحٌ.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ (٢): أَنَّ اللهَ لَا يَغْضَبُ عَلَيْكُمْ، وَيَطْرَحَكُمْ حَتَىٰ تَتْرُكُوا الْعَمَلَ لَهُ، وَتَزْهَدُوا فِي سُؤَالِهِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ، فَسَمَّىٰ الفِعْلَيْنِ مَلَلاً، وَلَيْسَا فِي الْعَمَلَ لَهُ، وَتَزْهَدُوا فِي سُؤَالِهِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ، فَسَمَّىٰ الفِعْلَيْنِ مَلَلاً، وَلَيْسَا فِي الْحَقِيقَةِ بِمَلَلٍ، عَلَىٰ مَذْهَبِ العَرَبِ فِي وَضْعِ الفِعْلِ مَوْضِعَ الفِعْلِ إِذَا وَافَقَ مَعْنَاهُ الحَقِيقَةِ بِمَلَلٍ، عَلَىٰ مَذْهَبِ العَرَبِ فِي وَضْعِ الفِعْلِ مَوْضِعَ الفِعْلِ إِذَا وَافَقَ مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الصَّلَتَان يَرْثِي الْمُغِيرَة بِنَ الْمُهَلَّبِ (٣): إِن الكَامِلِ]

سَبَقَتْ يَدَاكَ لَـهُ بِعَاجِلِ طَعْنَـةٍ ﷺ سَفِهَتْ لِمَنْفَـذِهَا أُصُولُ جَـوَانِحِ

فَسَمَّى نُفُوذَ الطَّعْنَةِ سَفَهًا ، وَلَيْس بِسَفَهٍ فِي الحَقِيقَةِ ، وَقَوْلُ عَدِيٍّ بنِ زَيْدٍ (٤): [مِنَ الرَّمَل]

ثُمَّ أَضْحَوا لَعِبَ الدَّهْرُ بِهِمْ ﷺ وَكَذَاكَ الدَّهْرُ يُودِي بِالرِّجَالُ فَحُمَلُ إِنَّاهُمْ لَعِبًا، وَقَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ (٥٠): [مِنَ الطَّويل]

وَأَبْيَضَ مَوْشِيِّ القَمِيصِ عَصَبْتُهُ ﴿ عَلَىٰ ظَهْرِ مِقْلَاتٍ سَفِيهٍ جَدِيلُهَا

أَرَادَ: مُتَحَرِّكٍ جَدِيلُهَا، فَجَعَلَ كَثْرَةَ حَرَكَتِهَا سَفَهاً، وَمِثْلُهُ كَمَا يُقَالُ: حَزَنَتِ

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث للخطابي (١/١٧٣ \_ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الغريبين للهروى (٦/١٧٧٧ ـ ١٧٧٨).

 <sup>(</sup>٣) نَسَبَه لهُ ابنُ الأنْبَاري في الزاهر في معاني كلمات الناس (٣٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) في المخْطُوط: (عَدي بن يَزيد)، وهُو خَطأ، وهذا البَيْتُ لَيْسَ في دِيوَانِه المطْبُوع، وهُو مِمَّا يُسْتَدْرَك عليه، وقَدْ نَسَبَه له ابنُ الأَنْباري في الزاهر في معاني كلمات الناس (٢٨٧/٢)، وأبو عُبَيدِ الهَرَوي في الغريبين (٦/٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) ديوانه (ص: ٢٤٥).

<u>@</u>

الدَّارُ ، وَبَكَتِ الدَّارُ ، قَالَ ابنُ مُقْبِل (١): [مِنَ الْمُتَقَارِبِ]

لَعَمْ رُ أَبِي كِ لَقَدْ شَاقَنِي ﷺ مَكَانٌ حَزِنْتُ لَهُ أَوْ حَزِنْ

وَقَالَ مُزَاحِمٌ العُقَيْلِيُّ (٢): [مِنَ الطَّوِيلِ]

بَكَتْ دَارُهُمْ مِنْ نَأْيِهِمْ فَتَهَلَّكَتْ ﷺ دُمُوعِي فَأَيُّ الجَازِعِينَ أَلُومُ

وَلَوْ أَتَيْنَا بِكُلِّ مَا وَرَدَ عَنِ العَرَبِ فِي هَذَا لَكَثُرَ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ التَّحْقِيقِ، وَأَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ، وَأَلْصَقُهَا بِالقُلُوبِ مَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مِنَ الأَئِمَّةِ [...]<sup>(٣)</sup>.

وَاخْتَارَ ابنُ الأَنْبَارِي أَنَّ اللهَ لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا مِنْ سُوَالِهِ، فَسَمَّىٰ فِعْلَ اللهِ عَلَىٰ جِهَةِ الازْدِوَاجِ، وَهُو أَنْ تَكُونَ إِحْدَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ جَهَةِ الازْدِوَاجِ، وَهُو أَنْ تَكُونَ إِحْدَىٰ اللَّهُ ظَتَينِ مُوافِقَةً لِلَّفْظَةِ الأُخْرَىٰ وَإِنْ خَالَفَتْ مَعْنَاهَا كَمَا قَالَ اللهُ عَلَىٰ ثَعْنَاهَا كَمَا قَالَ اللهُ عَلَىٰ ثَعْنَاهُ: فَجَازِهِ عَلَىٰ فَنَوْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﴿ فَجَزَاقُ السَيِّئَةِ سَيِّئَةً مِّنْلُهَا ﴾ (٥)، وَالسَّيِّئَةُ النَّانِيَةُ لَيْسَتْ بِسَيِّئَةٍ مِشْلِيَةً مِنْلُم الفِعْلِ لَيْسَ بِظَالِمٍ وَلَا مُسِيءٍ، فَسَيَّئَةٍ فِي الْمَعْنَىٰ، لِأَنَّهَا جَزَاءٌ، وَالْمُجَازِي بِمِثْلِ الفِعْلِ لَيْسَ بِظَالِمٍ وَلَا مُسِيءٍ، فَسَمَّاهَا سَيِّئَةً لِمَا ذَكُوْنَا.

<sup>(</sup>١) ديوانُه (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) شعر مُزَاحِم العُقَيلي (ص: ١٢٤)

<sup>(</sup>٣) في المخطُّوط خَرْمٌ بمقْدَار كَلِمَة.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية رقم: (١٩٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الشورئ، آية رقم: (٤٠).



وَقَالَ عَمْرُو بِنُ كُلْثُومٍ (١): [مِنَ الوَافِرِ]

أَلَا لَا يَجْهَلَ نَ أَحَدُ عَلَيْنَ ا ﷺ فَنَجْهَ لَ فَوْقَ جَهْ لِ الجَاهِلِينَ ا

أَرَادَ: فَنُجَازِيَهِ، فَسَمَّاهُ جَهْلاً، وَالجَهْلُ لَا يَفْخَرُ بِهِ ذُو عَقْلٍ، [وَلَكِنَّهُ](٢) عَلَىٰ الْمَذْهَبِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، ذَكَرَهُ ابنُ الأَنْبَارِي، وَقَالَ: [هَذَا](٣) الَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ الحَدِيثِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الحُسْنِ.

وَقَوْلُهُ: (أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ) أَيْ: أَحَبُّ العِبَادَةِ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٤): أَحَبُّ الطَّاعَةِ، وَالدِّينُ: الطَّاعَةُ، وَالدِّينُ: العِبَادَةُ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)(٥) أَيْ: مِنْ طَاعَةِ الإِمَام.

وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الخُرُوجُ مِنَ الدِّينِ ، وَقَالَ: الدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي لَفْظٍ آخَرَ: (يَمْرَقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)(٢).

وَالصَّوِابُ مَا ذَكَرَهُ الخَطَّابِيُّ ، لِأَنَّ الخَوَارِجَ (٧) غَيْرُ خَارِجِينَ مِنَ الدَّائِرَةِ

<sup>(</sup>١) ديوان عَمرو بن كلثوم (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطةٌ من المخطوط، والاسْتِدراكُ من الغَوِيبين لأبي عُبَيدٍ الهروي (٦/١٧٧٨).

 <sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنَ المخطُوط، والاستِدراكُ من الغريبين لأبي عُبَيدٍ الهروي (٦/١٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث للخطابي ١٧٤/١ ـ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (رقم: ٣٦١٠)، ومسلم (رقم: ١٠٦٤) من حديث أبي سَعيدِ الخدري ﷺ،

<sup>(</sup>٦) أخرجها البخاري (رقم: ٣٦١١)، ومسلم (رقم: ١٠٦٤) من حديث أبي سعيد ﷺ،

<sup>(</sup>٧) الخوارجُ: هُم الَّذِين خَرجُوا عَلَىٰ عَلَيٌّ ﷺ لِقَبُوله التَّحْكِيمَ بَعْدَ مَوْقِعة صِفِّين، وَمِن أَصُولِهم:=





بِالاتِّفَاقِ مِنَ الفُقَهَاءِ<sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ وَرَدَ فِي لَفْظٍ آخَرَ: (يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ) /[٢٣]، فَمَنْ يَحْمِلُ الدِّينَ عَلَى الطَّاعَةِ، الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ، الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَاعِقَةِ الطَاعِقَةِ الطَاعِقَةِ الطَّاعَةِ الطَاعِقَةِ الْعَلَامِ الْعَا

وَالْمَقْصُودُ بِالدِّينِ: دِينُ الحَقِّ، لِأَنَّ الدِّينَ إِذَا أُطْلِقَ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ مُضَافٍ إِلَيْهِ، لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَا دِينُ اللهِ ﷺ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّ دِينٍ وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً دُووِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ.

## <del>--</del>-

حَدِيثُ أَنسٍ ﷺ: (فِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ) (٢).

إِنَّمَا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا البَابِ لِأَجْلِ الرِّوَايَةِ الأُخْرَىٰ الَّتِي أَتْبَعَهَا، فَاسْتَدَلَّ بِالرِّوَايَةِ الأُخْرَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الخَيْرِ هَا هُنَا: الإِيمَانُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنَ الإِيمَانِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنَ الإِيمَانِ، لِأَنَّهُ يَكُونُ لِوَاحِدٍ وَزْنُ مَنِ الإِيمَانِ، لِأَنَّهُ يَكُونُ لِوَاحِدٍ وَزْنُ شَعِيرَةٍ، وَهِي أَكْبَرُ مِنَ اللَّرَّةِ، فَدَلَّ عَلَىٰ فَعْمِرَةٍ، وَهِي أَكْبَرُ مِنَ اللَّرَّةِ، ثُمَّ النُّرَّةُ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنْهُ يَكُونُ لِلشَّخُصِ القَائِلِ لَا إِلَهَ إِلَّا الللهُ قَدْرٌ مِنَ الإِيمَانِ، لَا يَكُونُ ذَلِكَ القَدْرُ لِمَنْ يَعُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ (٣).

تكفيرُ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ نَبِينًا مُحمَّدٍ ﷺ، وخُرُوجُهم بِالسِّلَاحِ عَلَىٰ الأَمِيرِ إذَا خَالَفَ السُّنَة ،
 ينظر: الفَرق بين الفِرَق للبغدادي (ص: ٤٥)، والملل والنِّحَل للشهرستاني (١١٤/١).

<sup>(</sup>١) نقل هذا الكلامَ هُنَا عن التَّيْمِي الكِرمانيُّ في الكَواكب الدراري (١٧٣/١)، والبِرْماويُّ في اللَامع الصبيح (٢٥٥/١)، والعَيْني في عُمْدة القَاري (٢/٦٥١) ونَسَبُوه لَهُ.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٤).

<sup>(</sup>٣) نَقَلَه بمعْنَاه الكِرْمانيُّ في الكَواكِب الدَّراري (١٧٦/١)، والبِّرْماويُّ في اللامع الصبيح (١٩٥١)،



﴿ وَحَدِيثُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ وَ الْمُعَلَّابِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إِنَّمَا أَوْرَدَ الآيَةَ الَّتِي فِيهَا ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُرُ دِينَكُرُ ﴾ (٢) ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ البَابِ ، وَقَالَ: إِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الكَمَالِ فَهُوَ نُقْصَانٌ .

#### <del>---</del>(0) (0)<del>/--</del>

﴿ حَدِيثُ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ا

(الطَّلْحَةُ) وَاحِدَةُ الطَّلْحِ، وَهُوَ شَجَرٌ.

وَ (عُبَيْدٌ): تَصْغِيرُ عَبْدٍ.

وَعُبَيْدُ اللهِ هُوَ ابنُ عُثمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَمِيمِ بنِ مُرَّةَ ، كُنْيَتُهُ: أَبُو مُحَّمَّدٍ ، وَيُقَالُ لَهُ: طَلْحَةُ الخَيْرِ ، وَطَلْحَةُ الفَيَّاضُ ، وَطَلْحَةُ الطَّلَحَاتِ ، وَلَيْسَ هُوَ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ (٤): [مِنَ الخَفِيفِ]

رَجِهُ اللهُ أَعْظُمُ اللهُ أَعْظُمُ اللهُ أَعْظُمُ اللهُ أَعْظُمُ اللهُ أَعْظُمُ اللهُ الطَّلَحَ اتِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ خُزَاعَةَ (٥).

وَقَوْلُهُ: (ثَائِرَ الرَّأْسِ) أَيْ: مُنْتَفِشَ شَعَرِ الرَّأْسِ، يُقَالُ: ثَارَ الغُبَارُ، أَيْ:

والعيني في عمدة القاري (٢٦٠/١ ــ ٢٦١)، وَنَسَبُوه للتَّيْمي ﷺ.

- (١) حديث (رقم: ٥٥).
- (٢) سورة المائدة ، آية: (٠٣).
  - (٣) حديث (رقم: ٤٦).
- (٤) البَيْتُ نَسَبَه الجاحِظَ في الحَيَوانِ (١٠٠/١) إلى عُبيدِ اللهِ بنِ قَيْس الرقيات، والْبَيْتُ في دِيوانِه: (ص: ٢٠).
  - (٥) يُقَارِن بالمعارف لابنِ قُتَيْبَة الدِّينُوري (ص: ٥٦).





انْتَشَرَ، وَفِتْنَةٌ ثَائِرَةٌ: مُنْتَشِرَةٌ، وَأَوْقَعَ اسْمَ الرَّأْسِ عَلَى الشَّعَرِ [لِأَنَّهُ](١) مِنْهَا نَبَتَ، كَمَا تُطْلِقُ العَرَبُ اسْمَ السَّمَاءِ عَلَى الْمَطَرِ، لِأَنَّهُ مِنَ السَّمَاءِ يَنْزِلُ.

وَ (دَوِيُّ صَوْتِهِ) الدَّوِيُّ: مَا تَسْمَعُهُ وَلَا تَفْهَمُهُ، كَدَوِيِّ النَّحْلِ وَغَيْرِهِ، فَإِذَا فَهِمْتَ الكَلَامَ مِنْهُ لَمْ تَقُلْ لَهُ الدَّوِيُّ.

وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ: (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) التَّشْدِيدُ مِنَ الطَّاءِ وَالتَّخْفِيفُ فِيهَا ؛

فَإِذَا شَدَدْتَ فَلإِدْعَامِ إِحْدَىٰ التَّاءَيْنِ فِي الطَّاءِ، وَإِذَا خَفَّفْتَ: فَلإِسْقَاطِكَ إِحْدَىٰ التَّاءُ الأَصْلِيَّةُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَوْلَىٰ بِالإِسْقَاطِ مِنَ التَّاءِ العَارِضَةِ إِحْدَىٰ التَّاءَيْنِ، وَهِيَ التَّاءُ الأَصْلِيَّةُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَوْلَىٰ بِالإِسْقَاطِ مِنَ التَّاءِ العَارِضَةِ النَّائِدَةِ، لِأَنَّ الزَّائِدَةَ إِنَّمَا دَخَلَتْ لِإِظْهَارِ مَعْنَىٰ، فَلَا تُحْذَفُ لِيَزُولَ الغَرَضُ الَّذِي الزَّائِدةِ وَخَلَتْ.

وَخَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِالْإِيرَادِ فِي هَذَا الْبَابِ \_ وَهُوَ بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ \_ وَهُو بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ دِلَالَةٌ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّومَ مِنَ الْإِيمَانِ ، لِأَنَّهُ اسْتَغْنَىٰ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ بَعَيْرِ هَذَا الْبَابِ فَاعْلَمْ . بِغَيْرِ هَذَا الْجَابِ فَاعْلَمْ .

## **-•**⊕ **⊕•**-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٢):

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ فَلَهُ كَذَا): لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَهُ أَوْ مَشَى مُحَاذِيًا لَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا لَهُ إِذَا مَشَى خَلْفَهُ، بَلِ المَشْيُ فِي

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوطِ، وهِيَ زِيَادَةٌ يُقْتَضِيها السِّيَاق.

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٤٧).





أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ، سَوَاءٌ عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا(١)، وَكُونُهُ وَرَاءَهَا أَوْلَهِ،

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٢) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنَّ الْمَشْيَ قُدَّامَهَا أَفْضلُ، وَحَمَلَ الاَّبْبَاعَ عَلَىٰ النَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَلِكَ مَا رَوَىٰ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَلِكَ مَا رَوَىٰ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ [وَعُمَرَ] (٣) وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ (١٠).

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): وَأَخْبَرَ عَلَىٰ الْمُدَاوَمَةِ ، وَالْمُدَاوَمَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا عَلَىٰ الأَفْضَل ،

<sup>(</sup>۱) نَسَبَه له الماوَرْدِي في الحَاوي الكبير (٤١/٣)، والقاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٤٥٩/١)، وينظر: المجموع (٢٧٩/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الأُمَّ للشافعي (٢٧١/١) والمهذب للشيرازي (١٣٦/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/٣) . والحاوي الكبير للماوردي (٢/٣) - ٤١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم: ١٨١٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٧٧)، وأجرحه في المصنف (٣١٨١)، وأبو داود في سننه، (رقم: ٣١٨١)، والترمذي (رقم: ١٠٠٧)، والنسائي (رقم: ١٩٤٤)، وابن ماجه (رقم: ١٤٨٢)، وأبو يعلى الموصلي (٩/٩٧، ٢٩٧،) والنسائي (رقم: ١٩٤٤)، وابن ماجه (رقم: ١٤٨٢)، وأبو يعلى الموصلي (٩/٩٧، ٢٩٥) والطحاوي في شرح المعاني (١٩٧٩، ٤٥٠)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان ٤٥٥) والطحاوي في شرح المعاني (١٤/٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٤/٣٧، ٢٤)، وغيرهم مِن طُرُقٍ عن سُفْيانَ بن عُمينة عَن الزُّهْرى عنه به.

وبعضُهُم جَعَلَه مَن مَرَاسِيل الزُّهْري كما في الموَطَّأ \_ رواية الليثي \_ (٢٢٥/١)، وعبد الرزاق في المصنف (٢٢٥/١)، وعبد الرزاق في المصنف (٤٤٤/٣)، وعبد الرزاق في

ورَجَّحَ كثيرٌ من الأَئمَّة رِوَاية الْمُرْسَل مِنْهم: عبدُ الله بنُ المبَارَك، وأحَمْد بنُ حنبل كما في مسائل عبد الله (٢٨٤/٢)، والبُخَاري، والتّرمذي كما في سُننه في المصْدَر السَّابق، والعِلل الكبير له (٤٠٤)، والنَّسَائي، والطَّحاوي، وابنُ عبدِ البَرِّ كمَا في التمهيد (١٥/١٢) م وينظر: نصب الراية للزيلعي (٢٩/٢ ـ ٢٩٤)، والتلخيص الحبير لابن حجر (١١١/٢).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (٢٧١/١) فَمَا بعدها، والحاوي الكبير للماوردي (٤١/٣ ـ ٤٢).



لِأَنَّهُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ شُفَعَاءُ الْمَيِّتِ، وَلِهَذَا يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ: (وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ)(١).

وَمِنْ شَأْنِ الشَّفِيعِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَي الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَإِلَىٰ هَذَا صَارَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ<sup>(٢)</sup> وَمَالِكُ بنُ أَنسٍ<sup>(٣)</sup> وَالزُّهْرِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٤): الْمَشْيُ وَرَاءَهَا أَفْضَلُ ، لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَىٰ ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۸/۲)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٤١٢/١)، وأحمد في المسند (٣٦٣/٣)، وأبو داود في السنن (رقم: ٣٢٠٠)، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ (٣٢٠)، والطبراني في الدُّعاء (رقم: ١١٨٥) جميعا من طُرقِ عن أبي الجُلاس علي بن شَمَّاس قال: (شَهِدتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُريرة: كَيْفَ سَمِعْتَ رسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي على الجنازة؟)، فذكره، وهذا لفظ أبى داود.

قال أبو داود: «أَخْطَأُ شُعْبَة في اسْم عَلِيِّ بن شَماخ ، قال فيه: عُثْمان بن شَمَّاس».

وقال يعقوبُ بنُ سُفيان (١٢٥/٣): «وحدَّثَ \_ يعني سعيدَ بنَ مَنْصُور \_ عن عبد الصَّمدِ بنِ عَبْدِ الوَارِث عن أَبِيه قال: ذَهَبْتُ بِشُعْبة إلىٰ أبي الجُلاسِ، وإذا بَيْن يديه نَقِيرٌ فيه نَبِيذٌ، وله جُمَّةٌ، كانَ من الجُنْد شامئٌ، وجَعَل شُعْبة أبَا الجُلاس جُلاسا.

قال عبد الصَّمَد: قال أبي: أنا ذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْه ، وَقَلَبَ إِسْنَادَه».

وإسناده ضعيفٌ: عليُّ بن شماخ قالَ فيه الحَافظ: مَقْبُولٌ، وَلَم يُتَابِع! ثُمَّ للاضْطِرابِ فيه، وينظر: تحفة الأشراف للمِزِّي (٢٨٦/١٠)، وتحقيق المسند لشعيب الأرناؤوط وغيره (٢٨٦/١٠) فما بعدها.

ومع ذلك حسَّنَه الحافِظُ ابن حَجَرٍ في نَتَائج الأَفْكار كَما ذكَرَهُ ابنُ عَلان في «الفتوحات الربانية» (١٧٦/٤).

- (٢) ينظر: الإنصاف للمرداوي (٢١/٢٥)، والمغني لابن قدامة (٣٦١/٢)، والرَّاكِب عِنْدَ الحَنَابِلَة يَكُون خَلْفَ الجنَازَة، كما في المصَادِر السَّابقة.
- (٣) ينظر: المدونة (١٦٠/١)، والتفريع (٣٧٠/١)، والكافي لابن عبد البر (٢٨٣/١) والإشراف للقاضى عبد الوهاب (٧٨/٢).
- (٤) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١٤/١)، ومختصر الطحاوي ص (٤٢)، وتبيين=



وَالقِيرَاطُ: هُوَ النَّصِيبُ مِمَّا يَأْخُذُهُ الْمُتَّبِعُ لِلْجَنَازَةِ مِنَ النَّصِيبِ وَالثَّوَابِ، يْقَالُ: لَهُ قِيرَاطٌ وَقِيرَاطَانِ.

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ<sup>(۱)</sup>:

(السِّبَابُ): الْمُسَابَّةُ ، وَهِيَ الْمُشَاتَمَةُ ، يُقَالُ: سَابَبْتُهُ وَسَبَبتُهُ إِذَا شَاتَمْتُهُ فَغَلَبْتُهُ

وَالسَّبُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنَ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الحَبْلُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّبِيبَةِ وَهِيَ الرَّقِيقُ مِنَ الثَّوْبِ.

فَأَمَّا وَجْهُ كَوْنِهِ مُشْتَقًّا مِنْ سَبَبِ الحَبْلِ، فَلِأَنَّهُ امْتِدَادٌ فِي الشَّرِّ، كَمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ مُشْتَقٌّ مِنَ الشَّطْنِ لِامْتِدَادِهِ فِي الشَّرِّ، وَبُعْدِهِ عَنِ الخَيْرِ.

وَأُمَّا كَوْنُهُ مِنَ السَّبِيبَةِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ تَرْقِيقَ جَاهِ الأَخ /[٢٤] الْمُسْلِم كَمَا يُقَالُ: [.....](٢) لَيْلَتَهُ أَيْ: ضَعَّفَهَا وَرَقَّقَهَا، وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ بَدِيعٌ.

وَقَوْلُهُ: (فُسُوقٌ) أَيْ: خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ ، وَكُلُّ خَارِجٍ عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ فَاسِتٌ ، يُقَالُ: فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ إِذَا قُشِرَتْ عَنْ قِشْرِهَا ، قَالَ اللهُ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٣) أَيْ: خَرَجَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَطَاعَتِهِ ، وَالذُّنُوبُ وَالمعَاصِي تُسَمَّى فُسُوقاً.

الحقائق (٢/٤٤/١) وحاشية ابن عابدين (٢٣٢/٢).

حديث رقم: (٤٨). (1)

في المخطوطِ كَلمَةٌ غَيْرُ وَاضحَة. **(Y)** 

سورة الكهف، الآية: (٥٠).

# بِسْمِ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَمِنْ بَابِ: خَوْفِ المُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

وَإِلَيْهَ انْتَهَىٰ [مَا تَوَلَّاهُ] (١) وَلَدِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ مَنْ وَنَوْرَ قَبْرَهُ مِنْ شَرْحِ اللهِ هَمِنْ هَاهُمَٰ اتَوَلَّيتُ أَنَا شَرْحَهُ ، فَأَقُولُ وَأَسْتَمِدُّ الْمَعُونَةَ مِنَ اللهِ ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُجْزِيَ فِي ذَلِكَ الصَّوَابَ عَلَىٰ لِسَانِي ، وَأَنْ يُجْزِلَ الثَّوَابَ لِابْنِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ يُحْزِلَ الثَّوَابَ لِابْنِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ يُحْزِيَ فِي ذَلِكَ الصَّوَابَ عَلَىٰ لِسَانِي ، وَأَنْ يُجْزِلَ الثَّوَابَ لِابْنِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الصَّوَابَ عَلَىٰ لِسَانِي ، وَأَنْ يُجْزِلَ الثَّوَابَ لِابْنِي أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ هَذَا الشَّرْحِ ، وَشَرْحِ كِتَابِ مُسْلِم ، وَحماله عَلَيْهِمَا ، وَاخْتِرَامِ الْمَنِيَّةِ إِيَّاهُ دُونَ إِنْمَامِهَا ، فَذَهَبَ بِطَرَائِهِ ، وَأَوْجَعَ القُلُوبَ ، وَأَدْمَعَ العُيُونَ ﴿ يَكُولُ مَا الْعَيُونَ اللهِ وَالْمَعَ الْعَلُوبَ ، وَأَوْجَعَ القُلُوبَ ، وَأَدْمَعَ العُيُونَ ﴿ وَالسِعَةً ، وَالسِعَةً ، وَبَلَيْعَ فَي إِلَيْهُ فَي وَالسِعَةً ، وَالسِعَةً ، وَبَلَيْعَهُ وَلَيْهُ فَرَجَةً عَالِيَةً فِيهِ .

#### <del>--</del>@ @--

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ اللهِ عَلَيْهُ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ) (٢) .

(تَلَاحَىٰ) أَيْ: تَخَاصَمَ، وَفِي الحَدِيثِ: (وَعَنْ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ)(٣)، قِيلَ:

<sup>(</sup>١) في المخطْوُط: (مودولاة)، وهُو تَصْحِيفٌ، والمثْبَتُ أقرب إلى الصَّوِابِ، بِدَلِيلِ قَوْلِه بَعْدُ: (وَمِنْ هَاهُنَا تَوَلَّيْتُ أَنَا شَرْحَهُ)، واللهُ أَعْلَم.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٢/١٤)، والطبراني في الكبير (٢٥٠/٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩٤/١٠)، وفي شعب الإيمان (٣٤/٦) من طريق يحيى المتوكل أبي عقيل عن إسماعيل بن رافع عن ابن أبي سلمة عن أُمِّ سَلَمَة أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ أَوَّلَ مَا عَهِد إليَّ رَبِّي ونَهَاني عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَة الأَوْثَانِ وشُرْبِ الخَمْر: مُلاَحَاة الرِّجَال).

ويَحيئُ الْمُتَوكِّلُ ضَعِيفٌ، كما قال ابنُ حَجَرَ، وبه ضعَّفه الهيثميُّ في مجمع الزوائد (٥٣/٥). و(٢٧/٨).

وقد اختُرِف عليه فيه؛ فأخرجه الطبراني في الكبير (٢٦٣/٢٣) من طريق عبد الله بن داود=





الْمُلَاحَاةُ: السِّمَاكُ.

وَقَوْلُهُ: (عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ) أَيْ: إِنَّمَا نُسِّيتُ ذِكْرَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا لِتَزِيدُوا فِي الاجْتِهَادِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَيَكُونَ زِيَادَةً فِي ثَوَابِكُمْ.

وَمَعْنَىٰ: (رُفِعَتْ): أَيْ نَسِيتُهَا، وَرُفِعَتْ مِنْ قَلْبِي.

وَفِيهِ دِلَالَةٌ أَنَّ الخُصُومَةَ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ ، وَأَنَّهَا تَشْغَلُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الخَيْرِ .

## بَابُ: سُؤَالِ جِبْرِيلَ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ

(١) وَأَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ لَيْسَتْ مِنَ الإِيمَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافُ تَرْتِيبٍ وَتَفْصِيلِ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ اسْمُ الإِيمَانِ مِنْ قَوْلٍ

الواسطي ثنا يحيى بن المتوكل عن إسماعيل بن مسلم عن الزُّهْري عن أَبي سَلَمَة عن أُمِّ سَلَمَة ، فَصَار شَيْخُه هُو إِسْماعِيلُ بنُ مُسْلِم الْمَكِّي ، وهو ضَعِيفٌ أَيْضًا كما قال الحافظ في التقريب. وروي من حديثِ مُعَاذِ بنِ جَبَل ، وأَبي الدَّرْدَاء بِسَنَدٍ ضعيفٍ جِدًّا: أخرجه البزار في مسنده (١١٦/٢) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٠٣/٦) من طريق عُمَرَ بنِ وَاقِدٍ عن إسماعيل بن عبيد الله عن أُمِّ الدَّرْدَاء عن أَبي الدَّرْداء ﷺ به .

وعن يُونُس بنِ حلبس عَن أبي إِدْريس عَن مُعَاذٍ بِه .

ووقع في حِليةَ الأَولياء سَقْطٌ في السَّنَد، فَقَد سَقَطَ منه عِبَارَة: (عن أَبِي الدَّرداء، وعَن)، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا كما تقدَّم، عُمَر بنُ وَاقِدٍ مَتْروكٌ كَمَا قالَ الحافِظُ في التَّقْريب.

وأَقْوىٰ مِن هَذَين الطَّرِيقَيْن: الرِّوَايَةُ الْمُرْسَلَة: أَخْرَجَهَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ في الزُّهد (رقم: ١١٥٨)، ومِنْ طَرِيقه أَبو دَاود في الْمَرَاسِيل (رقم: ٤٧٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/٨) وربن طَريقه أبو دَاود في المُراسِيل (رقم: ٣٧٦) من طُرُقٍ عَن ابنِ المبَارَك عن الأَوْزَاعِي عن عُرْوَة بن رُويم بِهِ مُرْسلا.

وأخرجَه هَنَّادٌ في الُزُّهد رقم (١١٥٩) من طريقِ عِيسىٰ بنِ يُونُس عن الأَّوْزَاعِي عن بعضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ، وإِسْنادُهُ مُنْقَطِع.

<sup>(</sup>١) كَذَا في المخطوط، والظَّاهِر أنَّ في الكَلَام سَقْطًا.



وَفِعْل وَإِخْلَاصٍ، أَلَا تَرَىٰ كَيْفَ فَسَّرَ الإِحْسَانَ بِالإِخْلَاصِ فِي العِبَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا المَعْنَى خَارِجًا عَنِ الجَوَابَيْنِ الأَوَّلَيْنِ.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ [حَدِيثُ](١) وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: (تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ)(٢)، فَجَعَلَ هَذِهِ الأَعْمَالَ كُلَّهَا إِيمَانًا، وَذَلِكَ بَيِّنٌ [أَنَّ](٣) الإِسْلَامَ مِنَ الإِيمَانِ، وَأَنَّ العَمَلَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ هَذَا الإسْمِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ) إِثْبَاتُ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ فِي الآخِرَةِ.

وَقَوْلُهُ: (وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا) أَيْ: عَلاَمَاتِهَا، وَفِي الحَدِيثِ: (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا)(١)، أَيْ: مِنْ عَلَامَاتِهَا.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ (٥): وَمِنْهُ الإِشْتِرَاطُ الَّذِي يَشْتَرِطُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَىٰ بَعْضِ، إِنَّمَا هِيَ عَلَامَةٌ يَجْعَلُونَهَا بَيْنَهُمْ.

<sup>(</sup>١) زيادَةٌ يقْتَضِيها السِّيَاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٨٧).

<sup>(</sup>٣) زيادَةٌ يقْتَضِيها السِّياق.

<sup>(</sup>٤) عَدَّ النَّبِيُّ ﷺ في أحاديثَ كَثِيرةٍ أَشْرَاط السَّاعة، فمن ذلك ما أخرجه البخاري (رقم: ٨٠)، ومسلم (رقم: ٢٦٧١) من حديثِ أَنسِ ﷺ يرفعه: (إنَّ من أشْراطِ السَّاعة أنْ يُرْفَع العِلْم، ويثْبُتَ الجَهْل ، ويُشْرَب الخَمْرُ ، ويَظْهَر الزِّنا).

<sup>(</sup>٥) نَقَله عنه الهروي في الغريبين (٩٨٧/٣).





وَقَوْلُهُ: (إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا) أَيْ: مَوْلَاهَا ، وَهِيَ الأَمَةُ تَلِدُ الرَّجُلَ ، فَيَكُونُ ابْنُهَا مَوْلًىٰ لَهَا ، لِأَنَّهُ فِي الحَسَبِ كَأْبِيهِ .

وَالْمُرَادُ: أَنَّ السَّبْيَ يَكُثُرُ ، وَالنِّعْمَةَ تَفْشُو وَتَظْهَرُ فِي النَّاسِ .

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ (١): مَعْنَاهُ: اتِّسَاعُ الإِسْلَامِ، وَاسْتِيلَاءُ أَهْلِهِ عَلَىٰ بِلَادِ الشِّرْكِ، وَسَبْيُ ذَرَارِيهِمْ، فَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ وَاسْتَوْلَدَهَا، كَانَ الوَلَدُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ رَبِّهَا، لِأَنَّهُ وَلَدُ سَيِّدِهَا.

وَقَوْلُهُ: (وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاهُ الإِبِلِ البُهْمِ) أَرَادَ العَرَبَ الَّذِينَ هُمْ أَرْبَابُ الإِبِلِ وَالبُهْم.

وَالبُهْمُ بِرَفْعِ الْمِيمِ \_ إِنْ كَانَ مَحْفُوظاً \_ جَمْعُ البَهِيمِ؛ وَهُوَ الْمَجْهُولُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ، يُقَالُ: اسْتَبْهَمَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ حَقِيقَتُهُ، وَالدَّابَّةُ الَّتِي لَا شِيَةَ فِي لَوْنِهَا: بَهِيمٌ.

وَإِنْ رُوِيَ (البُهْمِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلْإِبِل يَكُونُ جَمْعَ بَهِيمٍ أَيْضًا، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: الَّذِي اسْتَبْهَمَ عَنِ الكَلَامِ.

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (٢): البَهِيمَةُ: المُبْهِمَةُ عَنِ التَّمْيِيزِ ، وَيُقَالُ لِمَا لَا يَنْطِقُ: بَهِيمَةٌ ؛ لِإَنَّهَا أَبْهَمَتْ عَنِ البَيَانِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً بُهْمًا)(٣) /[٢٥] يُقَالُ

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث للخطابي ١٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين للخليل (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٩٥/٣)، والبُخَاري في الأدَبِ المفرد (٩٧٠)، وفي خَلْقِ أفعال=



البُهْمُ: وَاحِدُهَا: بَهِيمٌ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ لَوْنُهُ لَوْنَ سِوَاهُ، وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنَ الأَعْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعَمَىٰ وَالْعَرَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ أَجْسَادٌ مُصَحَحَّةُ لِخُلُودِ الأَبَدِ(١).

وَيُقَالُ: لَيْلٌ بَهِيمٌ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ(٢): البَهِيمُ: اللَّوْنُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ غَيْرُهُ سَوادًا كَانَ أُمْ غَيْرَهُ.

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: اتِّسَاعُ الإِسْلَامِ حَتَّى يَتَطَاولُوا فِي البُّنْيَانِ وَالمَسَاكِنِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَصْحَابَ بَوَادٍ ، وَأَصْحَابَ خِيَام .

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّهُ ا

قَوْلُهُ: (مَرْحَباً [بِالقَوْم](٣) أَوِ الوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَىٰ)(١٠).

- يقارن بالغريبين لأبي عُبيدٍ الهروي (١/٢٩).
  - مجمل اللغة لابن فارس ، (ص: ۸۷).
- ساقطة من المخطوط ، والاستدراك من لفظ الحديث.
  - (٤) حديث (رقم: ٥٣).

العباد (ص: ١٩٢)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٣٥٨/١ ـ ٣٥٩)، والحاكم في المستدرك (٤/٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٣١) من طرق عن محمَّد بنِ المنْكَدِر عن جابر ابن عبد الله.

قال الحاكم: صَحِيحُ الإسنادِ، ولم يُخْرجاه، وأَفَاضَ العلامَةُ ابنُ القَيِّم في الكَلَام عَنْه كمَا في «مُخْتَصَر الصَّواعِق» (١٢٨٤/٣)، ثم قال: «حديثٌ حَسَنٌ جَلِيل»، وقالَ الحافِظُ في الفَتْح (١٨٤/١): «إسنادُهُ صَالحٌ».





قِيلَ (١): الخَزَايَا جَمْعُ الخَزْيَانِ، وَهُوَ الَّذِي أَصَابَهُ خِزْيٌ وَعَارٌ وَذُلُّ فَانْكَسَر، يُقَالُ: خَزِيَ الرَّجُلُ خِزْيًا فَهُوَ خَزْيَانُ، وَجُمِعَ عَلَىٰ خَزَايَا، مِثْلُ: سَكْرَانُ وَسَكَارَىٰ.

فَأَمَّا خَزِيَ بِمَعْنَى اسْتَحْيَا فَمَصْدَرُهُ: الخَزَايَةُ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعاً مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ أَوْ سَبْيِ يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحُهُمْ.

وَقَوْلُهُ: (نَدَامَى) مِنَ النَّدَامَةِ، وَالْمَشْهُورُ فِي جَمْعِ النَّادِمِ: النَّادِمُونَ، وَفِي جَمْعِ النَّادِمَانِ: النَّدَامَى، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا أَتْبَعَهُ الكَلَامَ الأَوَّلَ وَهُوَ خَزَايَا؛ أَخْرَجَهُ عَلَىٰ وَرْنِهِ، كَمَا قَالُوا: هُوَ يَأْتِينَا بِالغَدَايَا وَالعَشَايَا، يُرِيدُ جَمْعَ غَدَاةٍ، وَجَمْعُ الغَدَاةِ: الغَدَاءِ الغَدَاءِ الغَدَاءِ الغِنْ الغَدَاءِ الغَدَ

وَ (الوَفْدُ) القَوْمُ يَفِدُونَ.

وَقَوْلُهُ: (بِأَمْرٍ فَصْلٍ) الفَصْلُ فِي اللَّغَةِ: القَطْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقَوَّلُ فَصَلٌ ﴾ (٢) يَعْنِي: يَفْصِلُ بَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

وَقِيلَ: الفَصْلُ: البَيِّنُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ عَايَتِ مُّفَصَّلَتِ ﴾ (٣) أَيْ: مُبَيَّنَاتِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَتَقَصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) أَيْ: تَبْيِينَ كُلِّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الأُمَّةُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: أعلام الحديث للإمام الخطابي ١٨٥/١).

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق، الآية: (١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: (١١١).

وَقِيلَ: ﴿ مُّفَصَّلَتِ ﴾: مُبَيَّنَاتٍ (١) ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [بَيْنَ] (٢) كُلِّ آيَتَيْن فَصْلُ تَمْضِى هَذِهِ ، وَتَأْتِي هَذِهِ .

وَفِي صِفَةِ كَلَام رَسُولِ اللهِ: (فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا هَذْرٌ).

النَّزْرُ: القَلِيلُ، وَالهَذْرُ: الكَثِيرُ.

وَقَوْلُهُ: (وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الحَنْتَم، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ).

(الحَنْتَمُ): الجَرَّةُ الخَفْرَاءُ.

وَ (المُزَفَّتُ): الْمَطْلِيُّ بِالزَّفْتِ ، وَهُوَ القِيرُ ، وَكَذَلِكَ الْمُقَيَّرُ .

وَ (الدُّبَّاءُ): القَرْعُ.

وَ (النَّقِيرُ): أَصْلُ النَّخْلَةِ يُنْقَرُ، فَيُتَّخَذُ مِنْهُ وِعَاءٌ يُنْبُذُ فِيهِ.

وَلَيْسَ النَّهْيُ عَنْ أَعْيَانِ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ وَلَا تَحِلُّ ، وَلَكِنْ هَذِهِ أَوْعِيَةٌ إِذَا انْتَبَذَ صَاحِبُهَا فِيهَا كَانَ عَلَى غَرَرٍ مِنْهَا ، لِأَنَّ الشَّرَابَ يَنِشُ فِيهَا ، وَيَغْلِي فَيَصِيرُ مُسْكِرًا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّبَّ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّنَفُّس.

حَدِيثُ جَرِيرٍ<sup>(٣)</sup>، وَتَمِيم<sup>(٤)</sup>، وَفِيهِ ذِكْرُ النَّصِيحَةِ:

<sup>(</sup>١) هكذا كَرَّرَها المصنِّفُ عِيهُ هنا.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من كتاب الغريبين لأبي عُبيد الهروي (٥/٥٦).

<sup>(</sup>٣) حديثُ جَريرِ (رقم: ٥٧).

حديثُ تَمِيم بن أُوْسِ عَلَّقَه البُخاريُّ في هذا الموطن، وقد وَصَلَه الإمَامُ مُسْلِم (رقم: ٥٥)،=



قَالَ أَبُو زَيْدٍ (١): نَصَحْتُهُ: صَدَقْتُهُ، وَتَوْبَةٌ نَصُوحٌ، أَيْ: صَادِقَةٌ.

وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَبَةَ نَصُوحًا ﴾ (٢) أَيْ: بَالِغَةً فِي النَّصْحِ، [وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّصْحِ وَهِيَ الخِيَاطَةُ ] (٣) كَأَنَّ العِصْيَانَ يَخْرِقُ، وَالتَّوْبَةَ ثُرَقِّعُ.

وَقَالَ ابنُ عَرَفَةَ: ﴿ نَصُمُوكًا ﴾ أَيْ: خَالِصَةً ، يُقَالُ: نَصَحَ الشَّيْءُ إِذَا خَلَصَ ، وَنَصَحَ لَهُ: أَخْلَصَ لَهُ بِالقَوْلِ (١٠) ، قَالَ جَرِيرُ بنُ الخَطَفِي (٥): [مِنَ الطَّوِيلِ]

تَرَكْتِ بِنَا لَوْحاً وَلَوْ شِئْتِ جَادَنَا ﷺ بُعَيْدَ الكَرَىٰ ثَلْجٌ بِكَرْمَانَ نَاصِحُ اللَّوْحُ: العَطَشُ.

يُقَالُ: نَصَحْتُ العَسَلَ: إِذَا صَفَّيْتُهُ مِنَ الشَّمْعِ، شَبَّهُوا تَخْلِيصَ القَوْلِ مِنَ الغِشِّ بِتَخْلِيصِ العَسَل مِنَ الخَلْطِ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ<sup>(١)</sup>: النَّصْحُ خِلَافُ الغِشِّ، وَفُلَانٌ نَاصِحُ الجَيْبِ، وَيُقَالُ: أَنْصَحَتُ الإِبِلَ: إِذَا سَقَيْتُهَا فَرَوِيَتْ، وَنَاصِحُ العَسَلِ: مَاذِيَّهُ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٧): النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ ، مَعْنَاهَا حِيَازَةُ الحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ ،

<sup>=</sup> وينظر: تغليق التعليق لابن حجر ﷺ (٢/٥٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الغريبين للهروى (٦/٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية (٠٨).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستندراكُ مِنَ الغريبين للهروي (٦/٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السَّابق.

<sup>(</sup>٥) ديوانه (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٦) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٧٠٠).

<sup>(</sup>٧) أعلام الحديث للخطابي ١٨٩/١) .





وَيُقَالُ: هُوَ مِنْ وَجِيزِ الأَسْمَاءِ، وَمُخْتَصَرِ الكَلَام، وَلَيْسَ فِي كَلَام العَرَبِ كَلِمَةٌ مُفْرَدَةٌ تُسْتَوْفَى بِهَا العِبَارَةُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الكَلِمَةِ ، كَمَا قَالُوا فِي الفَلَاح: لَيْسَ فِي كَلَام العَرَبِ كَلِمَةٌ أَجْمَعُ لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْهُ، حَتَّىٰ صَارَ لَيْسَ يَعْدِلُّهُ شَيْءٌ مِنَ الكَلَّم فِي مَعْنَاهُ ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: أَفْلَحَ الرَّجُلُ: إِذَا فَازَ بِالخَيْرِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ

قَوْلُهُ: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) مَعْنَاهُ: عِمَادُ الدِّينِ وَقِوَامُهُ النَّصِيحَةُ ، كَقَوْلِهِ: (الحَجُّ عَرَفَةً) ، أَيْ: عِمَادُهُ وَمُعْظَمُهُ ، كَمَا يُقَالُ: النَّاسُ تَمِيمٌ ، وَالمَالُ: الإِبِلُ .

وَقَوْلُهُ: (للهِ وَلِكِتَابِهِ) فَالنَّصِيحَةُ للهِ مَعْنَاهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الإِيمَانِ بِهِ، وَإِخْلَاص الْعَمَلِ لَهُ فِيمَا أَمَرَ أَوْ نَهَى، وَمُوَالَاةِ مَنْ أَطَاعَهُ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَصَاهُ، /[٢٦] وَالاعْتِرَافِ بِنِعَمِهِ، وَالشُّكْرِ عَلَيْهَا.

وَحَقِيقَةُ هَذِهِ ٱلْإِضَافَةِ رَاجِعَةٌ إِلَى العَبْدِ فِي نَصِيحَةِ نَفْسِهِ للهِ ، وَدَعْوَةِ غَيْرِهِ مِنَ الخَلْقِ إِلَىٰ هَذِهِ الخِصَالِ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ غَنِيٌّ عَنْ نُصْحِ كُلِّ نَاصِحٍ.

وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ: فَمَعْنَاهَا: الإِيمَانُ بِهِ، وَبِأَنَّهُ كَلَامُ اللهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزيلُهُ، ثُمَّ إِقَامَةُ حُرُوفِهِ فِي التِّلاَوَةِ ، وَالذَّبُّ عَنْهُ فِي تَأْوِيلِ الْمُحَرِّفِينَ ، وَطَعْنِ الطَّاعِنِينَ عَلَيْهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَالاعْتِبَارُ بِمَوَاعِظِهِ، وَالتَّفَكُّرُ فِي عَجَائِبِهِ، وَالْعَمَلُ بِفَرائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ ، وَالْعَمَلُ بِمُحْكَمِهِ ، وَالتَّسْلِيمُ بِمُتَشَابِهِهِ ، وَالتَّفَقَّهُ فِي

وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ: فَإِنَّمَا هِيَ تَصْدِيقُهُ ، وَقَبُولُ مَا جَاءَ بِهِ ، وَدَعَا إِلَيْهِ ،





وَالطَّاعَةُ لَهُ فِيمَا شَرَعَ وَبَيَّنَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَإِعْظَامُ حَقِّهِ، وَتَوْقِيرُهُ، وَإِحْيَاءُ سُنَنِهِ، وَالطَّاعَةُ لَهُ فِيمَا شَرَعَ وَبَيَّنَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَإِعْظَامُ حَقِّهِ، وَتَوْقِيرُهُ، وَإِحْيَاءُ سُنَنِهِ، وَنَفْيُ التُّهْمَةِ عَنْهُ فِيمَا قَالَهُ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَهُ(١): ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَيَ ﴾ (٢).

وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ المُؤْمِنِينَ: فَهُمُ الخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ يَلِي أَمْرَ الأُمَّةِ وَيَقُومُ بِهِ، وَمِنْ نَصِيحَتِهِمْ: بَذْلُ الطَّاعَةِ لَهُمْ فِي الْمَعْرُوفِ، وَالصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ، وَيَقُومُ بِهِ، وَمِنْ نَصِيحَتِهِمْ: بَذْلُ الطَّاعَةِ لَهُمْ، وَتَرْكُ الخُرُوجِ بِالسَّيْفِ خَلْفَهُمْ، وَجَهَادُ الكُفَّارِ مَعَهَمْ، وَأَدَاءُ الصَّدَقَاتِ لَهُمْ، وَتَرْكُ الخُرُوجِ بِالسَّيْفِ عَلْفَهُمْ، وَجَهَادُ الكُفَّادِ ، وَأَنْ يُدْعَى عَلَيْهِمْ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ حَيْفٌ أَوْ سُوءُ سِيرَةٍ، وَتَنْبِيهُهُمْ عِنْدَ الغَفْلَةِ، وَأَنْ يُدْعَى بِالصَّلَاحِ لَهُمْ.

وَقِيلَ: أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُ فِيهِمْ عُلَمَاءُ الدِّينِ، وَمِنْ نَصِيحَتِهِمْ: قَبُولُ مَا رَوَوْهُ إِذَا انْفَرَدُوا، وَتَقْلِيدُهُمْ، وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِمْ، وَمُتَابَعَتُهُمْ عَلَىٰ مَا رَأَوْهُ إِذَا اجْتَمَعُوا وَاتَّفَقُوا.

وَأَمَّا نَصِيحَةُ عَامَّةِ المُسْلِمِينَ: فَجِمَاعُهَا: تَعْلِيمُ مَا يَجْهَلُونَهُ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ، وَتَوَقِيرُ كَبِيرِهِمْ، وَالمَّنَوَّةُمُ عَلَى صَغِيرِهِمْ، وَتَخُوُّلُهُمْ بِالموْعِظَةِ الحَسَنَةِ، عَلَيْهِمْ، وَتَخُوُّلُهُمْ بِالموْعِظَةِ الحَسَنَةِ، كَنَحْوِ مَا أَرْشَدَ اللهُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ آدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ فَيَ تَوْلِهِ: ﴿ آدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلَهُم بِٱلْتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٣).

## <del>--</del>

<sup>(</sup>١) تكرَّرَت في المخْطُوط عِبَارَةُ: (فَإِنَّه كَمَا قَالَه).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: (٠٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: (١٢٥).



﴿ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَحَدِيثُهُ: (بَايعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)(١).

فِي الحَدِيثِ سُنَّةُ البَيْعَةِ لِلْإِمَامِ.

وَقَوْلُهُ: (اسْتَعْفُوا لِأَخِيكُمْ) أَيْ: سَلُوا الله لَهُ العَفْوَ.

وَفِي قَوْلِهِ: (عَلَيْكُمْ بِاتَّقَاءِ اللهِ وَجْدَهُ) دَلِيلٌ أَنَّ التَّقْوَىٰ رَأْسُ الأَمْرِ ، وَتَتَضَمَّنُ كُلَّ خَيْرٍ.

وَقَوْلُهُ: (وَالوَقَارِ وَالسَّكِينةِ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الحُكْمِ وَالتَّأَنِّي فِي الأُمُورِ، قَالَ (٢): [مِنَ البَسِيطِ]

وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ

فَالزَّلَّةُ تَكُونُ مَعَ الاسْتِعْجَالِ دُونَ التَّأَنِّي.

وَقَوْلُهُ: (فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)، وَفِي رِوَايةٍ: (فَلَقَّننِي: فِيمَا اسْتَطَعْتَ) (٣) ، فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ التَّكَلُّفَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَسَبِ الإِمْكَانِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ شَفَقَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأُمَّتِهِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنَىٰ النُّصْحِ وَالنَّصِيحَةِ، وَأَنَّ نَصِيحَةَ اللهِ الجِدُّ فِي طَاعَتِهِ،

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) البيتُ للقِطَامِي، وهُو في دِيوانِه (ص: ٩٥)، وصدره:

قَدْ يُدْرِكُ المتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِه ﷺ .....

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري (رقم: ٧٢٠٤)، ومُسْلِمٌ (رقم: ٥٦) عن جرير به.





وَالنَّصِيحَةَ لِرَسُولِهِ: اتِّبَاعُ سُنَّتِهِ، وَالنَّصِيحَةَ لِلْخُلَفَاءِ: أَنْ يُطَاعُوا إِذَا أَمَرُوا بِالوَاجِبِ، وَالنَّصِيحَةَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ: بِالوَاجِبِ، وَالنَّصِيحَةَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ: أَنْ يُدْعَوا إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ.

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ النَّصِيحَةَ القِيَامُ بِتَأْدِيَةِ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ ، وَقِيلَ: النُّصْحُ لِلمُسْلِمِينَ: أَنْ تُحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ .

وَقَوْلُهُ: (فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ): فِي هَذِهِ الأَيَّامِ، وَفِي مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ.



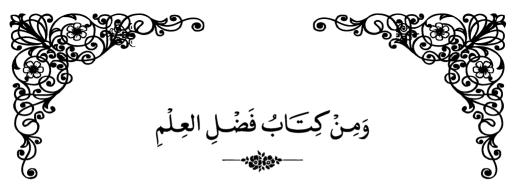

## بَابُ: مَنْ سُئِلَ عِلْماً وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ

قَوْلُهُ: (حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟)(١) قِيلَ: إِنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَىٰ الجَوَابِ انْتِظَارًا لِلْوَحْي.

وَقِيلَ: بَلْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ حَدِيثَهُ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ عَلَى السَّامِعِينَ.

وَقَوْلُهُ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهِلِهِ) أَيْ: إِذَا وُلِّيَ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِ الوِلَايَةِ، وَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الأَمَانَةِ،

## وَمِنْ بَابِ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالعِلْمِ

قَوْلُهُ: (وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا)(٢) أَيْ: أَخَّرْنَاهَا حَتَّىٰ تَكَادُ تَدْنُو مِنَ الأُخْرَىٰ.

قَالَ الأَزْهَرِيُّ (٣): الرَّهَقُ: الاِسْمُ مِنَ الإِرْهَاقِ، وَهُو أَنْ تَحْمِلَ الإِنْسَانَ عَلَىٰ مَا لَا يُطِيقُهُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ (١) أَيْ: يَلْحَقَ ذَلِكَ مَا لَا يُطِيقُهُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ (١) أَيْ: يَلْحَقَ ذَلِكَ بِهِمَا، وَيُقَالُ: أَرْهَقَنِي أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي، أَيْ: أَعْجَلَنِي.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٩).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهري (٥/٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: (٨٠).

<u>@\_@</u>

<u>@</u>

# وَقَوْلُهُ: ﴿ سَأَرُهِقُهُ وَ صَعُودًا ﴾ (١) أَيْ: سَأَحْمِلُهُ عَلَىٰ مَشَقَّةٍ مِنَ العَذَابِ.

## **-∙**⊕ ⊕-

﴿ وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا) (٢).

فِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ وَالعَالِمِ أَنْ يَسْأَلَ جُلَسَاءَهُ عَنْ أَمْرِ الدِّينِ ، وَمَنْ أَصَابَ فِي الجَوَابِ \_ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيراً \_ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ مَرْتَبَةٌ .

وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَلِمَ عِلْمًا وَفِي الْمَجْلِسِ /[٢٧] ذَوُوا أَسْنَانٍ فَانْتَظَرَهُمْ لِيَتَكَلَّمُوا، كَانَ ذَلِكَ أَزْيَنَ لَهُ.

وَفِي قَوْلِهِ: (فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي) مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عَلَىٰ الكُلِّ أَنْ يَتَعَلَّمُوا.

## وَمِنْ بَابِ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالمَوْعِظَةِ

الْمَحْفُوظُ (يَتَخَوَّلُهُمْ)(٣) بِالخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَمَعْنَاهُ: يَتَعَهَّدُهُمْ.

وَقِيلَ: يَتَحَوَّلُهُمْ: بِالحَاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، أَيْ: يَطْلُبُ أَحْوَالَهَمْ الَّتِي يَنْشَطُونَ فِيهَا لِلْمَوْعِظَةِ، فَيَعِظُهُمْ فِيهَا، وَلَا يُكْثِرُ عَلَيْهِمْ فَيَمَلُّوا(١٠).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الخَائِلُ: الْمُتَعَمِّدُ لِلشَّيْءِ الحَافِظُ لَهُ.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: (١٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر مَا تَقَدَّم (٩٣/٢)، فَقَدْ أَشْبَع ابنُ المؤلِّف ﷺ القَوْلَ فِيهِ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ(١): فُلَانٌ خَائِلُ مَالٍ: إِذَا كَانَ يُصْلِحُ مَالَهُ، وَفِي الحَدِيثِ: (كَانَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالمَوْعِظَةِ) ، أَيْ: يَتَعَهَّدُهُمْ بِهَا.

وَ (السَّامَةُ): الْمَلَلُ وَالضَّجَرُ.

## وَمِنْ بَابِ: فَهْمِ العِلْمِ

قَوْلُهُ: (فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ)(٢) قِيلَ: جُمَّارُ النَّخْلِ: شَحْمَةُ النَّخْلِ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ: ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنَ ﴾ (٣) .

قَالَ الخَطَّابِيُّ (١): مَعْنَى الحَسَدِ هُنَا: شِدَّةُ الحِرْصِ وَالرَّغْبَةُ ، كَنَّى بِالحَسَدِ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَبُهُ ، وَنَفْسُ الحَسَدِ مُحَرَّمٌ مَحْظُورٌ.

قَالَ ثَعْلَبٌ: الحَسَدُ أَنْ تَتَمَنَّى مَالَ أَخِيكَ، وَتُحِبَّ فَقْرَهُ، وَهُوَ مَحْظُورٌ، وَالْمُنَافَسَةُ: أَنْ تَتَمَنَّىٰ مِثْلَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْتَقِرَ ، وَهُوَ مُبَاحٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ، بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (٥)، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضِّيلهِ عَ ﴿ (٦).

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: التَّرْغِيبُ فِي طَلَبِ العِلْم وَتَعلُّمِهِ، وَالتَّصَدُّقِ بِالْمَالِ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٣).

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث للإمام الخطابي ١٩٥/١ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: (٣٢).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: (٣٢).

<u>@@</u>



قِيلَ: إِنَّهُ تَخْصِيصٌ لِإِبَاحَةِ نَوْعٍ مِنَ الحَسَدِ، وَإِخْرَاجٌ لَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا حُظِرَ مِنْهُ، كَمَا رُخِّصَ فِي نَوْعٍ مِنَ الكَذِبِ وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَتُهُ مَحْظُورَةً، كَقُولِهِ ﷺ: (إِنَّ الكَذِبَ لَا يَحِلُّ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يَكْذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُصْلَحُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ فَيَكْذِبُهَا، أَيْ: يَتَرَضَّاهَا)(۱).

وَالْمَعْنَى: لَا رُخْصَةً فِي شَيْءٍ مِنَ الحَسَدِ إِلَّا فِيمَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ.

## وَمِنْ بَابِ: مَتَى يَصِحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَهُ (٢):

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مُرُورَ الحِمَارِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يُهُ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ قَارَبَ الإحْتِلَامَ.

وَمَعْنَىٰ (نَاهَزَ) أَيْ: قَارَبَ، وَفِي الحَدِيثِ: (وَكَانَ الْمَالُ<sup>(٣)</sup> نَهْزَ عَشْرَةِ آلَافٍ)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤/٩)، وإسحاق بن راهويه في المسند (١٦٩/٥)، وأحمد في المسند (١٦٩/٥) و ٤٦٠)، والترمذي في جامعه رقم (١٩٣٩)، والطبري في تهذيب الآثار \_ مسند علي \_ رقم: (٢٠٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٥٦/٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩١/٧)، من طُرُقِ عن شُفْيَان عن عَبد الله بنِ عُثمان بنِ خثيم عن شَهْرِ بن حَوْشب عن أسماء ابنة يزيد قالت: قال رسولُ الله ﷺ، فَلَكَرَته نحوه.

قال التّرمذيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعرفُه مِنْ حديثِ أَسْماء إلَّا من حَدِيث ابن خُثَيم.

قلتُ: وشَهْر بن حَوْشب صدوقٌ كثيرُ الإِرْسال والأَوْهَام كما قال الحافظ في التقريب.

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٧٦).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطِ: (وكان الناس)، والمثبت من مصادر التخريج، وينظر: الغريبين للهروي (٣٤/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ الخطابيُّ في غريب الحديث (٣٦٦/١) عن إبراهيم النَّخعي عن النَّبِي ﷺ . =

<u>@\_</u>



قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ<sup>(١)</sup>: نَاهَزَ الصَّبِيُّ البُلُوغَ إِذَا دَنَاهُ ، وَنَهَزَتِ النَّاقَةُ بِصَدْرِهَا: إِذَا نَهَضَتْ لِلسَّيْرِ .

## <del>--</del>@ @--

﴿ وَفِي حَدِيثِ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ: (عَقَلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجُهِي) (٢).

(الْمَجُّ): الصَّبُّ، يُقَالُ: مَجَّ الشَّرَابَ مِنْ فِيهِ: إِذَا صَبَّهُ.

فِيهِ: جَوَازُ مُدَاعَبَةِ الصَّبِيِّ، إِذْ دَاعَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَ مَاءً مِنَ الدَّلْوِ بِفَمِهِ، فَمَجَّهُ فِي وَجْهِهِ (٣).

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا كَانَ ابنَ خَمْسِ سِنِينَ يَصِحُّ سَمَاعُهُ، لِأَنَّ مَحْمُودَ ابنَ الرَّبِيعِ ثَبَتَتْ صُحْبَتُهُ بِالرِّوَايَةِ، وَثَبَتَتْ رِوَايتُهُ بِهَذَا السِّنِّ (١).

#### <del>-•@</del>) (@<del>,-</del>-

والحدیث أخرجه أحمد في المسند (۲۲۰/۳) من طریق إسرائیل بن یونس عنه عن یحیی بن
 عَبَّاد عن أَنسٍ ﷺ قال: كانَ في حِجْرِ أبي طَلْحَة يَتَامَىٰ فابْتَاعَ لَهُم خَمْرًا...) الحدیث، ولَیْسَ فیه
 قوله: «وَكَانَ الْمَالُ نَهْزَ عَشْرَةَ آلافٍ»، وأصْلُه عِنْدَ مُسْلِم في صحیحه (رقم: ۱۹۸۳).

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٧٧).

 <sup>(</sup>٣) نقل هذه العِبَارَة عن قِوَام السُّنة التَّيمي: الكرمانيُّ في الكواكب الدراري (٥٢/٢) والعينيُّ في عمدة القاري (٧٢/٢) ونسباها إليه.

<sup>(</sup>٤) في المسألة أقوالٌ أُخْرَىٰ أَقْرَبُها إلى الصَّوَابِ أَن مَردَّ ذلك راجع إلى فَهْم الخِطَابِ ورَدِّ الجَوَاب، فَمَتَىٰ كَانَ الصَّبِيُّ كَذَلِك صَحَّ تحمُّلُه، وانظرها غير مَأْمُورٍ في: الإِلماع إلى معرفة أُصُولِ الرِّوَاية وتَقْييد السَّماع للقَاضي عياض (ص: ٦٢) فما بعْدَها، والنُّكَت على ابن الصلاح للزركشي وتَقْييد السَّماع للقَاضي السُّيوطي (٥/٢) .





## وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ فَهُ اللَّهُ (١).

قَوْلُهُ: (فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً) وَرُوِيَ: (ثُغْبَةً) (٢)، قِيلَ: الثَّغْبَةُ: مُسْتَنْقَعُ الْمَاءِ فِي الجِبَالِ وَالصُّخُورِ، وَهُوَ الثُّغْبُ أَيْضاً.

وَ(الأَجَادِبُ) قِيلَ: هِيَ الأَرْضُ الصَّلْبَةُ الَّتِي تُمْسِكُ الْمَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هِيَ: (إِخَاذَاتُ) أَنَّ سَقَطَ مِنْهَا الأَلِفُ، وَالإِخَاذَاتُ: مَسَّاكَاتُ الْمَاءِ، وَاحِدَتُهَا إِنَّمَا هِيَ: (إِخَاذَاتُ مُسَّاكَاتُ الْمَاءِ، وَاحِدَتُهَا إِنَّمَا هِيَ (إِخَاذَاتُ: مَسَّاكَاتُ الْمَاءِ، وَاحِدَتُهَا إِخَاذَةٌ، وَهِيَ أَمْثالٌ ضُرِبَتْ لِمَنْ قَبِلَ الْهُدَىٰ فَتَعَلَّمَ وَعَلَّمَ، وَلِمَنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَنْتَفِعْ، وَلَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَنْتَفِعْ، وَلَمْ يَنْفَعْ.

وَقَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (٤): الإِخَاذَاتُ: الغُدْرَانُ الَّتِي تَأْخُذُ [مَاءَ] (٥) السَّمَاءِ، فَتَحْبِسُهُ عَلَى الشَّارِبَةِ، وَهِيَ المَسَّاكَاتُ، وَاحِدَتُهَا: إِخَاذَةٌ وَمَسَّاكَةٌ.

وَفِي حَدِيثِ مَسْرُوقٍ: (جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُمْ كَالإِخَاذِ)(٦) ، يَعْنِي: الغُدْرَانَ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا المَاءُ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٩).

<sup>(</sup>٢) ذكرها الخطابي في أعلام الحديث (١٩٨/١)، والحُمَيْدي كما قال ابن حجر في الفتح (١٧٦/١) \_ . ولم أجده في كتابه «الجمع بين الصَّحِيحَيْن» بهذا اللفظ، وفي حاشية أصل أبي ذَرِّ. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (١٣٤/١): «هذا غَلَطٌ في الرِّوَاية، وإِحَالَةٌ للمَعْنىٰ...» وينظر عمدة القاري للعينى: (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) هي رواية أبي ذرِّ الهَروي كما في فتح الباري لابن حجر (١٧٦/١)، وينظر: أعلام الحديث للخطابي (١٩٨/١ ـ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) الغريبين لأبي عُبَيدٍ الهروي (٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ مِنَ المصْدَر السَّابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (٣٤٢/٢)، ويعقُوب بنُ سُفيان الفَسَوي في المعرفة=





وَ (القِيعَانُ) جَمْعُ قَاعٍ ، وَهِيَ الأَرْضُ الْمُسْتَوِيَةُ .

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ(١): القَاعُ: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي السَّهْلُ لَا يُنْبِتُ الشَّجَرَ.

## بَابُ: رَفْع العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ

وَقَالَ رَبِيعَةُ (٢): [لَا يَنْبَغِي] (٣) لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ العِلْمِ [أَنْ] يُضَيِّعَ نَفْسَهُ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ (١٠): إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ إِلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الفَضَاءُ، [وَيَلْزَمُهُ طَلَبُهُ] (٥)، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ [غَيْرُهُ، نَظَرْتَ] (٦): فَإِنْ كَانَ خَامِلاً وَإِذَا وُلِّيَ القَضَاءَ انْتَشَرَ عِلْمُهُ: اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ، لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ بِنَشْرِ العِلْمِ (٧)، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ كِفَايَةٌ؛ كُرِهَ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيراً

<sup>=</sup> والتاريخ (٢/٢) ومن طريقه: البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: ١٦١) جميعا من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش عن مُسْلم بن صبيح عن مَسْروق به.

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) عَلَقَه البُخَارِي هنا، وقد وَصَلَه في التاريخ الكبير (٢٨٦ ـ ٢٨٦/٣) قال: قال عبدُ العزيز بن محمد، حدثنا مالك: كان ربيعة يقول لابن شهاب: إن حالتي ليس تُشِبه حَالَتك، أنا أقُول بَرأي؛ منْ شاءَ أَخَذه، وأنتَ تُحَدِّثُ عن النَّبيِّ ﷺ فتَحْفَظ، لَا يَنْبغي لأَحَدِ أَنْ يَعْلَم أَنَّ عِنْدَه شَيْءٌ مِنَ العِلْم أَنْ يُضَيِّع نَفْسَه.

ووصلَه أيضا من طريق عبد العزيز الأويسي، الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٣٢٦/١)، وينظر فتح الباري لابن حجر (١٧٨/١)، وتغليق التعليق له أيضا (٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) ساقط من المخطوطِ، والاستدراك من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (٢٨٩/٢ ـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>ه) في المخطوط: (وبلزومه طالبه)! والمثبت من المهذب للشيرازي (٢٨٩/٢).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (لكن) ، والمثبتُ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) نَقَل معنى هَذا الكَلام البِرْماويُّ في اللامِع الصَّبيح (٤٠٤/١)، ونَسَبَه لِقِوَام السُّنَّة التَّيْمِي ﴿

<u>@@</u>



يَرْجُو بِالقَضَاءِ كِفَايَةً مِنْ بَيْتِ المَالِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَكْتَسِبُ كِفَايَةً بِسَبَبٍ مُبَاحٍ.

#### <del>----</del>@) (@<del>,---</del>

﴿ وَحَدِيثُ أَنْسِ ﴿ إِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) (١٠).

(أَشْرَاطُ السَّاعَةِ): عَلَامَاتُهَا.

وَرَفْعُ العِلْمِ، وَثُبُوتُ الجَهْلِ، وَشُرْبُ الخَمْرِ /[٢٨] وَظُهُورُ الزِّنَا، وَكَثْرَةُ النِّسَاءِ مَوْجُودٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ، فَدَلَّ عَلَىٰ اقْتِرَابِ [السَّاعَةِ](٢).

وَ (القَيِّمُ): مَنْ يَقَوُمُ بِأَمْرِ القَوْمِ كَالزَّوِجِ وَالوَكِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

# وَمِنْ بَابِ: مَا يُذْكَرُمِنَ الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ [بِالعِلْمِ]<sup>(٣)</sup> إِلَى البُلْدَانِ

<sup>(</sup>۱) حدیث رقم (۸۰ و ۸۱).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (المتابعة)!! ولا وجه له.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من صَحِيح البُخَاري.

<sup>(</sup>٤) هو أبو نَصْر الأصبهاني الصَّبَّاغ نزيل بغداد، كان حافِظًا ثِقَةً يُحْسِن هذا الشَّأْن، حَسَنَ السِّيرة، مات سنة (٥١٢ه هـ).

ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (١٢٥٢/٤).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن شَادَان الأصْبَهاني الأعرج، راوية أبي بكر القَبَّاب، إمامٌ مُقْرِئُ لُغُويٌّ توفي سنة (٤٣١ هـ).

ترجمته في الأنساب للسمعاني (٥٥/٦).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فُورك الأصبهاني القَبَّاب، كان مُعَمِّرًا، عاش نحوا من=



حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَاصِمِ (١) ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ اللهِ سَمُّويَه (٢) ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي أُويْسِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بَنُ أَنُسِ، عَنْ يَحْيَىٰ بنِ سَعِيدٍ وَابنِ شِهَابِ: أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ القِرَاءَةَ عَلَى العَالِم وَالسَّمَاعَ مِنْهُ سَوَاءٌ (٣).

قَالَ (١٤): وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَاصِم، أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرِ يَقُولُ: كُنْتُ لَا أَرَىٰ العَرْضَ حَتَّىٰ قَدِمْتُ مَكَّةَ.

قَالَ ابنُ أَبِي عَاصِم (٥): وَحَدَّثَنِي سَمُّويه ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ ابِنَ أَنْسِ يَقُولُ: العَرْضُ أُحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَّمَاعِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقُولُ: حَدَّثَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَقُولُ: حَدَّثنا.

قَالَ ابنُ أَبِي عَاصِم: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ وَأَذْهَبُ إِلَيْهِ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ عَلَى العَالِمِ أَنْ يَقُولَ: قَرَأْتُ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، أَوْ: عَرَضْتُ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ،

مائة عام كانت وفاته سنة (٣٧٠ هـ) ينظر: السير للذهبي (٢٥٧/١٦ ـ ٢٥٨) وأخبار أصبهان .(9./٢)

<sup>(</sup>١) أحمد بن عَمرو، أبو بكر الشَّيباني، المعروف بابن أبي عاصِم، حافِظٌ كبيرٌ، إِمَامٌ عارِفٌ، كَثِيرُ التَّصَانيف، صَاحِبُ سُنَّة.

ينظر: السير للذهبي (٤٣٠/١٣)، ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم (١٠٠/١ ـ ١٠١)، وشذرات الذهب لابن العماد (٢/١٩٥ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عبد الله بن مسعود بن جبير العبدى الأصبهاني المعروف بسَمُّويه، أحد الحفاظ الفقهاء توفي سنة (٧٧٧ هـ)، ينظر: السير للذهبي (٦/٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحدِّثُ الفَاصِل للرَّامَهرمزي (ص: ٤٢١)، ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ٢٥٩)، والجامع لأخلاق الراوي للخطيب (٢٨٣/١)، والكفاية له أيضا (ص: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو زُرْعَة الدِّمشقي في تاريخه (٤٣٨/١)، رقم (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عياض في الإلماع (ص: ٧٣) من طريق عبد الله بن يُوسف به.

- **(** 



أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ قَالَ: قُرِئَ عَلَىٰ فُلَانٍ وَأَنَا حَاضِرٌ، أَوْ: عُرِضَ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ وَأَذِنَ لِي فِيهِ.

فَإِنْ أَجَازَ لِجَمَاعَةٍ قَالَ: أَجَازَ لَنَا كَذَا، أَوْ أَذِنَ لَنَا فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ.

فَإِنْ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُعْلِمُنِي فِي كِتَابِهِ أَنَّ فُلَاناً حَدَّثَهُ، وَلَا وَإِنْ كَتَبَ إِلَيْنَا فُلَانٌ يُعْلِمُنَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثُهُ، وَلَا وَإِنْ كَتَبَ إِلَيْنَا فُلَانًا يُعْلِمُنَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثُهُ، وَلَا يَتُولُ لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ: سَمِعْتُ فُلَاناً، وَلَا حَدَّثَنَا، وَلَا أَخْبَرَنَا، وَلَا قَالَ لَنَا، وَلَا أَنْبَأَنَا.

قَالَ ابنُ أَبِي عَاصِم: وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قُرِئَ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ حَقِّ، أَوْ بَيْعٍ، أَو إِقْرَارٍ، أَوْ بَعْضُ مَا يُكْتَبُ؛ فَقَرَأَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ عَنْدَ الفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَتِهِ: أَتَشْهَدُ عَلَيْكَ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الكِتَابِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، جَازَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

فَإِذَا جَازَ لِجَمِيعِ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ انْفِرَادِهِ: لِيُشْهِدَنِي فُلَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الكِتَابِ؛ جَازَ لِمَنْ عَرَضَ عَلَىٰ انْفِرَادِهِ: لِيُشْهِدَنِي فُلَانٌ، وَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ. عَلَىٰ الْمُحَدِّثِ لَوْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ وَهُو حَاضِرٌ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ، وَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ.

وَالإِخْبَارُ بِمَعْنَىٰ الشَّهَادَاتِ؛ فَإِذَا جَازَ لِمَنْ قَرَأَ أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدَنِي، وَلِمَنْ حَضَرَ أَوْ عَرَضَ أَنْ يَقُولَ: حَضَرَ وَسَمِعَ إِقْرَارَهُ أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدَنِي، جَازَ لِمَنْ حَضَرَ أَوْ عَرَضَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي.

وَإِذَا قَالَ بَعْدَ القِرَاءَةِ عَلَيْهِ ، أَرْوِي هَذَا عَنْكَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ، أَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ:



ارْوِهِ عَنِّي، فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِمْ: نَشْهَدُ عَلَيْكَ بِهَذَا الكِتَابِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ.

قَدْ ذَكَرْنَا اخْتِيَارَ ابنِ أَبِي عَاصِم فِي ذَلِكَ.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: ذَكَرَ فُلَانٌ، أَوْ أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ عَنْ فُلَانٍ ، أَوْ أَنْبَأَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ، أَوْ رَدَّهُ فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ ، أَوْ بَلَغَ بِهِ فُلَانٌ ، أَوْ بَلَغَ بِهِ فُلَانٌ إِلَىٰ فُلَانِ جَازَ.

قَالَ (١): وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَاصِم: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر قَالَ: رَأَيْتُ أَيُّوبَ وَمَنْصُوراً يُعْرَضُ عَلَّيْهِمَا فَيَحْتَرزَا.

قَالَ (٢): وَحَدَّثَنَا الحِزَامِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَرَىٰ ابْنَ شِهَابِ يُؤْتَىٰ بِالكِتَابِ مِنْ كُتُبِهِ فَيَنْظُرُ فِيهِ، وَيَتَصَفَّحُهُ وَيَقُولُ: هَذِهِ أُحَادِيثِي ، يَعْنِي: فَارْوِهَا عَنِّي .

قَالَ القَاضِي ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ (٣): حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢٨٢/١) من طريق يحيي ابن سعيد عن شُعبة قالَ: سَألتُ أَيُّوبَ ومَنْصُورًا عن القِرَاءَة، فَقَالا: جَيِّدٌ.

وأخرجه في الموطن نفسه من طريق عبد الرزاق عن معمرٍ به مِثْله، وينظر: المحدِّث الفَاصِل للرامهرمزي (ص: ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ أبي خَيْثَمة في تاريخه (٢٧٣٠)، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص: ٣١٨) من طرق أبى ضَمْرَة به مثله.

وأخرجه: أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (٤١٥/١)، رقم: (٩٨٣)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: ٤٣٥)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٨٧/٢)، والقاضي عياض في الإلماع (ص: ١١٣ \_ ١١٤) من طرق عن عبيد الله بن عمر به نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (١١٠/١) من طريق عبد الرزاق به، ولفظُه:=

<u>@</u>



عُمَرَ قَالَ: مَا أَخَذْنَا نَحْنُ وَمَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَا عَرْضًا.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْفُ الأَعْرَابِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: عِنْدِي كِتَابٌ مِنْ كُتُبِكَ، فَأَرْوِهِ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مِبشر، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا أَعْطَىٰ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الكِتَابَ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا الكِتَابَ فَحَدِّثْ بِهِ عَنِّي، فَإِنَّهُ جَائِزٌ.

وَحَدَّثَنَا ابنُ مُصَفَّى ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَغَيْرُهُ قَالَ: إِذَا كَتَبَ إِلَيْكَ العَالِمُ فَقَدْ حَدَّثَكَ (٣).

وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا صَفْوانُ بنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ ، عَنِي أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا صَفْوانُ بنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ ، عَنِي أَنَا اللَّهْرِيُّ كِتَابًا ، فَقَالَ: إِرْوِهِ عَنِّي (١٠).

## **-•**⊕ **⊚•**-

(ما أَخَذْنَا من ابنِ شِهَابِ إلا قِرَاءَةً ، كان مالكُ بنُ أنس يقْرَأ لنا ، وكانَ جَيِّدَ القِرَاءَة) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في العلّل الصَّغير كما في شرحه لابن رَجب (۱/۱، ٥)، والخطيبُ البغدادي في الكفاية (ص: ٣١٨) من طريق محمد بن الحسن الواسطى به مثله.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من أخْرَجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيبُ البغدادي في الكفاية (ص: ٣٤٤)، عن ابنِ مُصَفَّىٰ عن بقية به.
 وتابعه يحيىٰ بن عثمان: أخرجه الرامهرمزي في المحدِّثِ الفَاصل (ص: ٤٣٩) عن بَقيَّة به مثله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو زرعة الدِّمشقي في تاريخه (٤١٥/١) رقم: (٩٨٤)، ومن طريقه: الرَّامَهمزي في المحدِّث الفاصل (ص: ٤٣٧).





## وَمِنْ بَابِ: الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عُقْبَةَ بِنِ الحَارِثِ: (أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتًا لِأَبِي إِهَابِ بِنِ عَزِيزٍ)<sup>(١)</sup>: بِفَتْح العَيْنِ، وَزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ.

وَمَعْنَىٰ الحَدِيثِ الأَخْذُ بِالوَثِيقَةِ، وَالاحْتِيَاطُ فِي بَابِ الفُرُوجِ، وَلَيْسَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الوَاحِدَةِ شَهَادَةً يَجُوزُ بِهَا الحُكْمُ فِي أَصْلِ /[٢٩] مِنَ الأُصُولِ(٢).

وَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ فِعْلِ نَفْسِهَا لَا يَصِحُّ الحُكْمُ بِهَا.

وَقَوْلُهُ: (كَيْفَ وَقَدِ قِيلَ): فِيهُ الاحْتِرَازُ مِنَ الشُّبْهَةِ.

قَالَ الشَّاعِرُ (٣): [مِنَ البَسِيطِ]

قَدْ قِيلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًّا وَإِنْ كَذِبًا ﷺ فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ شَيْءٍ إِذَا قِيلًا

وَقَوْلُهُ: (فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ) أَيْ: طَلَّقَهَا، وَإِنَّمَا فَارَقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُهُ: (وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ).

## وَمِنْ بَابِ: تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ

قَوْلُهُ: (كُنْتُ أُتَرْجِمُ)(١) أَيْ: أُعَبِّرُ لِلنَّاسِ مَا أَسْمَعُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٨٨).

<sup>(</sup>٢) نقل في هذا الموطِن هنا عن قِوام السُّنَّة التَّيْمي: الكِرمانيُّ في الكَواكِب الدَّرارِي (٢/٧٥)، والبَدْرُ العَيْني في عُمْدة القاري (٢/٣/٢)، ونَسَبَاها لَهُ.

 <sup>(</sup>٣) البيثُ للنُّعمَان بن المنذر، نَسَبَه لَه سِيبويه في الكِتاب (١٦١/١)، ويُضْرَب مَثلا كمَا في جَمْهَرة
 الأمثال للعسكري (١١٦/٢)، وفصل المقال في شرح الأمثال لأبي عُبَيْدٍ البَكْرِي (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٨٧).

@<u>@</u>



وَقَوْلُهُ: (قَالُوا رَبِيعَةُ) أَيْ: نَحْنُ رَبِيعَةُ ، وَهُمْ بَطْنُ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ<sup>(۱)</sup> ، يَنْزِلُونَ البَحْرَيْنِ ، وَالْمَنْسُوبُ إِلَىٰ هَذِهِ القَبِيلَةِ رَبَعِيُّ .

وَ (الشُّقَّةُ) الْمَسَافَةُ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ(٢): الشُّقَّةُ مَصِيرٌ إِلَى أَرْضِ بَعِيدَةٍ ، تَقُولُ: شُقَّةٌ شَاقَّةٌ .

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، لِأَنَّهُ فَسَّرَ الإِيمَانَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَبِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَدَاءِ الخُمُسِ، وَذَلِكَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ.

وَقَوْلُهُ: (إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ): كَانَ العَرَبُ يَأْمَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الأَشْهُرِ الحُرُم، كَانُوا لَا يَرَوْنَ القِتَالَ فِيهَا.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً فَرَاجَعَ فِيهِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللهِ (٣).

وَفِيهِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ حِرْصِهَا عَلَىٰ العِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ.

# وَمِنْ بَابٍ: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ

قَوْلُهُ: (وَلَا يُعْضَدُ بِهَا شَجَرَةٌ)(١) أَيْ: لَا يُقْطَعُ.

<sup>(</sup>١) نقل هذه العِبَارةَ عن قوام السُّنَّة التَّيمي: الكِرْمَانيُّ في الكَواكِب الدراري (٧٢/٢)، وتعقَّبَه بقوله: «وهُو سَهْوٌ منه؛ تَشْهَدُ عليه كُتُب الأَنْسَاب».

ويُقارَن بعُمْدة القَاري للعيني (٩٩/٢)، فَقَد نقَلَ كَلَام الكِرمَاني دُونَ عَزْوِ إليه.

<sup>(</sup>٢) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٠٤).



وَإِلَىٰ ظَاهِرِ الحَدِيثِ ذَهَبَ قَوْمٌ؛ فَقَالُوا(١): إِذَا فَرَّ الجَانِي إِلَىٰ الحَرَمِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ مَادَامَ مُقِيمًا فِي الحَرَمِ إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ.

وَقَالَ آخَرُونَ (٢): كُلُّ مَا جَنَاهُ فِي الحَرَمِ اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الحَرَمِ، وَمَا جَنَاهُ خَاهُ خَاهُ خَارِجَ الحَرَمِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الحَرَمِ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣): وَقَدْ رَأَى العُلَمَاءُ فِي الشَّجَرَةِ تُقْطَعُ الفِدْيَةَ ، جَعَلَ ابنُ الزُّبَيْرِ فِي الشَّجَرِ الصَّغِيرِ شَاةً ، وَفِي الكَبِيرِ بَقَرَةً (٤) ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ (٥) ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٦) .

وَقَوْلُهُ: (وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ): قَالَ البُخَارِيُّ: يَعْنِي بِبَلِيَّةٍ.

قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (٧): فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ: (وَلَا سَتَرْتَ الخَربَةَ)(٨)، يَعْنِي العَوْرَةَ، يُقَالُ: مَا فِيهِ خَرْبَةٌ، أَيْ: عَيْبٌ.

<sup>(</sup>۱) هو مذهب الحنفية كما في حاشية ابن عابدين (١٦٣/٣ و٢٥٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٧٣/١)، ومَذْهَبُ الحنَابلة أيْضًا كما في الإنصاف للمرداوي (١٦٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهَبُ المالِكيَّة والشَّافعية كما في الكافي لابن عبد البر (٩٢٥)، والتَّفريع لابن الجلاب (٢١٧/٢)، والأم للشافعي (٤/٠٠) وروضة الطالبين للنووي (٢١٤/٩).

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للخطابي الله (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرئ للبيهقي (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٥/١٤٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/١٩٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب الأم للشافعي (٢٠٨/٢)، ومختصر المزنى (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٧) كتاب الغريبين لأبي عُبيدٍ الهروي (٢/٣٩).

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٧٠/٧) والشَّاشي في مسنده (٢١٤/٢) من طريق الثوري عن يحيئ بن عبد الله عن أبي ماجد الحنفي قال: جاء رجل إلى ابن مَسْعُودٍ بابن أخيه، فذكره.
 قلت: وأبو مَاجِدٍ هذا لم يروِ عنه غيرُ يحيئ بن عبد الله الجابر، قال ابن حجر: مجهول.



**6** 

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَل (١): الخَارِبُ: سَارِقُ البَعِيرِ.

قَالَ الشَّاعِرُ (٢): [الرَّجَزُ]

وَالخَارِبُ اللِّـصُّ يُحِـبُّ الخَارِبَا ﷺ .....

وَقِيلَ: الخِرَابَةُ: سَرِقَةُ الإِبِل خَاصَّةً ، وَقِيلَ: الخَرْبَةُ: التُّهْمَةُ.

## وَمِنْ بَابِ: كِتَابَةِ العِلْم

(قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ) (٣).

(العَقْلُ): الدِّيَةُ ، يَعْنِي: فِيهَا أَحْكَامُ الدِّياتِ .

وَفِي الحَدِيثِ: (قَضَى بِدِيَةِ شِبْه العَمْدِ عَلَى العَاقِلَةِ) (١٠) ، أَيْ: عَلَى العَصَبَة ، وَهُمُ القَرَابَة مِنْ قِبَل [الأَبِ] (٥٠).

وَفِي الحَدِيثِ: (يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَىٰ)(٦)، أَيْ: يَكُونُونَ عَلَىٰ مَا

(١) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٢٠٩).

(٢) ذكره أبو العباس ابن المبرد، ولم ينسبه لقائل، وعجزه:

..... هـ وتلك قربع مثل أن تناسبا ينظر: الكامل لابن المبرد (٤٣/٣)، وغريب الحديث للخطابي هي (٢٦٦/٢).

(٣) حديث رقم: (١١١)٠

(٤) لم أقف عليه مُسْندا بهذا اللفْظِ، والحديثُ ذكره أبو عُبَيدِ الهروي في كتاب الغريبين (١٣١١/٤)، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٢٧٨/٣).

وفي مَعْناهُ حَدِيثُ المرْأَتَين من هُذَيْلِ اقْتَتَلَتا، فَرَمَت إحدَاهُما الأُخْرِىٰ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتها وَمَا في بَطْنِها، فَقَضَى رسُولُ الله ﷺ بدِيَة المرأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِها. أخرجه البخاري في صحيحه (رقم: ٦٩١٠).

(٥) في المخطوط: (القرابَةُ من قِبَل الأُم)!، وهو تصحيفٌ بلا شَكَّ، وينظر: الغريبين لأبي عُبيدٍ الهروى (١٣١١/٤).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/٣١٨) و(٢١٧/١٢)، وأحمد في المسند (٢٧١/١)،=



كَانُوا عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فِيمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَ الدِّيَاتِ ، وَيُعْطُونَ مِنْهَا .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ: (إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيل)(١).

قَالَ البُخَارِيُّ: يُقَادُ بِالقَافِ، وَقِيلَ لِلْبُخَارِيِّ: يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: (اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ) أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ ؟ قَالَ: (كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الخُطْبَةَ).

وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: (لَا يُخْتَلَىٰ شَوْكُهَا)، وَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ: (لَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهَا)(٢).

وَالْخَلان الْحَشِيشُ الْيَابِسُ، وَأَمَّا الشَّوْكُ؛ فَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى إِبَاحَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَوْكًا تَرْعَاهُ الإِبِلُ، فَيَكُونَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحَشِيشِ.

وَقَوْلُهُ: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: إِلَّا لِمُعَرِّفٍ، يُقَالُ: نَشَدْتُ الضَّالَّةَ أَيْ: عَرَّفتُهَا.

وابن المنذر في الأوسط (٢٣٧/١١)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (٣٦٧/٤) وابن حزم في المحلى (٤٥/١١) من طرقٍ عن الحجَّاج بن أرْطَأة عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرين والأَنْصَار أَنْ يَعقلوا مَعَاقِلَهم، وأَنْ يَفْدُوا عَانيهم بالمعروف...) الحديث، وفي سَنَدِه الحجَّاجُ بنُ أرطأة: صَدُوقٌ كَثِيرُ الخَطَأ والتَّدْلِيس كمَا قال الحافظ، وقد عَنْعَنهُ.

والحديث ضَعَّفه ابنُ حزم ﷺ في المحلى (١١/٤٥).

وله شاهدٌ من حَديثِ عبد الله بن عَمْرو بن العاص: أخرجه أحمد في المسند (٢٧١/١)، و(٢٠٤/٢)، وابنُ المنْذِر في الأوسط (٢٣٦/١١) من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده به، ولفظُه مثل الأوَّل.

قلتُ: وسَنَدُه كَسَابِقه، ومَدَارُ الحَدِيثين مَعًا على الحجَّاج، فلا يُقَوِّي أحدُهما الآخر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري (رقم: ١٨٣٤) عن ابن عَبَّاسِ ﷺ.



وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُقَطَةِ الحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ البِقَاعِ فِي الحُكْمِ: أَنَّهُ يَنْشُدُهَا [إِنْ](١) أَخَذَهَا سَنَةً عَلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ [الحِجَازِ](٢).

وَقَوْلُهُ: (مَنْ قُتِلَ): كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، بِإِسْقَاطِ كَلِمَةٍ مِنْهَا، وَفِي سَائِرٍ الرِّوَايَاتِ: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْن: إِمَّا أَنْ يَعْقِلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ) (٣).

وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ وَلِيَّ الْقَتِيلِ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَيْسَ لَهُ [إِلَّا](٤) القِصَاصُ، فَإِنْ تَرَكَ حَقَّهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ (٥).

وَفِي قَوْلِهِ (اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ)(٢): دَلِيلٌ أَنَّ كِتَابَةَ الحَدِيثِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ اثْتُونِي بِكِتَابِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً) (٧).

قِيلَ: أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ الخَلِيفَةِ بَعْدَهُ لِئَلَّا يَخْتَلِفَ النَّاسُ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ

وَقِيلَ: أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ أَحْكَامَ الدِّينِ، لِيَرْفَعَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ: (اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ)(^).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث للخطابي ﷺ (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) هو الحديث المتقدم (١١٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ من المخطُوط، والاسْتِدراكُ من أَعْلام الحَدِيث للخطابي ﷺ (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٢٣٢)، شرح فتح القدير (٢١٥/١٠)، تبيين الحقائق (٦/٩٨).

<sup>(</sup>٦) هو أبو شاة كَما وَرَدَ صَرِيحًا في صحيح البخاري رقم: (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) حديث رقم: (١١٤).

حديثٌ لا أصْلَ له بهذا اللفظ، بل حكم عليه بعضُهُم بالوَضْع!! كما في تَنْزِيه الشريعة لابن عراق=



# وَمِنْ بَابِ: مَا يُسْتَحَبُّ /[٣٠] لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ وَمِنْ بَابِ: مَا يُسْتَحَبُ /[٣٠] لِلْعَالِمِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: (احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ)(١) الْمِكْتَلُ: الزِّنْبِيلُ الصَّغِيرَةُ.

وَقَوْلُهُ: (فَانْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَلِ) أَيْ: ذَهَبَ فِي خُفْيَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ) تَعَجَّبَ مِنْ سَلَامٍ مُوسَى ﷺ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلمٌ، فَقَالَ: عَهْدِي بِهَذَا الْمَكَانِ، وَلَيْسَ بِهِ أَحَدٌ يَعْرِفُ السَّلَامَ.

وَقَوْلُهُ: (فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ) أَيْ: بِغَيرِ أُجْرَةٍ، يُقَالُ: نِلْتُهُ مَعْرُوفاً وَنَوَلْتُهُ، وَالنَّوْلُ وَالنَّوْلُ: العَطَاءُ. قِيلَ: «(بِغَيرِ نَوْلٍ) أَيْ: بِغَيْرِ جُعْلِ»(٢).

## وَمِنْ بَابِ: الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ

﴿ حَدِيثُ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ (اِعْرِفْ وِكَاءَهَا)<sup>(٣)</sup>.

(الوكاءُ): الخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الكِيسُ.

<sup>= (</sup>٤٠٢/٢)، والأُسْرَار المرفوعة لملا علي القاري (ص: ٥٠٦)، وقال ابن الملَقِّن في تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (٧١/١): «هذا الحديث لم أرَ من خَرَّجَه مَرْفُوعًا بعدَ البَحْث الشَّدِيد عنه».

وقال السَّخَاوي في المقاصِد الحسنة (ص: ٧٠): «قرأت بخطِّ شَيْخِنا: إنَّه \_ يعني هذا الحديث \_ حديثٌ مشهورٌ على الأَلْسِنة، وقد أَوْرَده ابنُ الحاجِب في المختصر في مباحِثِ القِيَاس بلفظ: (اختلافُ أُمَّتي رحمةٌ للنَّاس)، وكَثُر السُّؤال عَنْه، وزَعَمَ كثيرٌ من الأئمَّة أنَّه لا أَصْلَ له».

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الغريبين للهروى (٦/٥١٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٩١).

وَقَوْلُهُ: (مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا) أَيْ: إِنَّهَا قَوِيَّةٌ عَلَى السَّيرِ، تَرِدُ الْمِيَاهَ، وَتَصْبِرُ عَنِ الْمَاءِ أَيَّامًا، وَتَمْتَنِعُ مِنْ سَبُعٍ يَقْصِدُهَا، وَالغَنَمُ بِخِلَافِ ذَلِكَ؛ فَسَبِيلُهَا سَبِيلُهَا سَبِيلُ اللَّقَطَةِ.

وَإِنَّمَا غَضِبَ ﷺ لِسُوءِ فَهُمِ السَّائِلِينَ ، إِذْ لَمْ يُرَاعِ الْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَنْتَبِهْ لَهُ ، فَقَاسَ الشَّيْءَ عَلَىٰ [غَيْرِ](١) نَظِيرِهِ .

وَ (اللُّقُطَةُ): مَا سَقَط عَنْ صَاحِبهِ، فَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهَا.

وَ (الضَّالَّة): الَّتِي تَضِلُّ.

#### **-•**⊕ ⊕•-

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ: (فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ)(٢).

وَقَالَ ﷺ (إِنِّي بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا تَغْضَبُونَ)(٣)، وَكَانَ ﷺ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الغَلَطُ فِي الحُكْم قَوْلاً، وَلَا فِعُلاً فِي حَالِ الغَضَبِ، وَلَا فِي غَيْرِه بِعِصْمَةِ اللهِ إِيَّاهُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث للخطابي ١٠٤/١).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم: (٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/٤٣٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٣٤)، وأبو داود رقم (٢٦٦)، والبزار في مسنده (٤٩٦/٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/٩٥٦) من طرقٍ عن عُمر بنِ قَيس عن عَمْرو بن أبي قُرَّة عن سَلْمَان به مرفوعا، ورجاله ثقات.

وله شاهدٌ من حَديثِ أبي هُريرَة ﷺ: أخرجه أحمد في المسند (٢٤٣/٢)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٢٤٣/٢) من طرق عن أبي عياضٍ عن أبي هريرة يرفعه: (إنَّما أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ البَشَرُ، وأَرْضَىٰ كَمَا يَرْضَىٰ البَشَر...) الحديث.

وأَصْلُه عِنْدَ مُسْلِمٍ (رقم: ٢٦٠١) عن أَبِي هُرَيرة مَرْفُوعًا، ولَيْس فِيهِ ذِكْرُ الغَضَب.



#### وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّ

قِيلَ: إِنَّمَا كَانَ يُعِيدُ الكَلَامَ ثَلَاثاً لِيَفْهَمَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِمَّن عَسَىٰ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمُ عَنْ وَعْيِ مَا يَقُولُهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مَأْمُوراً بِالبَيَانِ وَالتَّبْلِيغ .

وَأَمَّا السَّلَامُ ثَلَاثاً فَعِنْدَ الاسْتِئْذَانِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ تَسْلِيمَتَهُ الأُولَى ، سَمِعَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِفَةِ .

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ

(فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً)(٢) يُقَالُ: تَأَثَّمَ، أَيْ: تَجَنَّبَ الإِثْمَ، أَيْ: خَشِيَ إِنْ لَمْ يُخْبِرِ النَّاسَ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَدْرَكَهُ المَوْتُ يَكُونُ مِمَّنْ كَتُمَ العِلْمَ.



<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٩٤ و ٩٥).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٢٨).

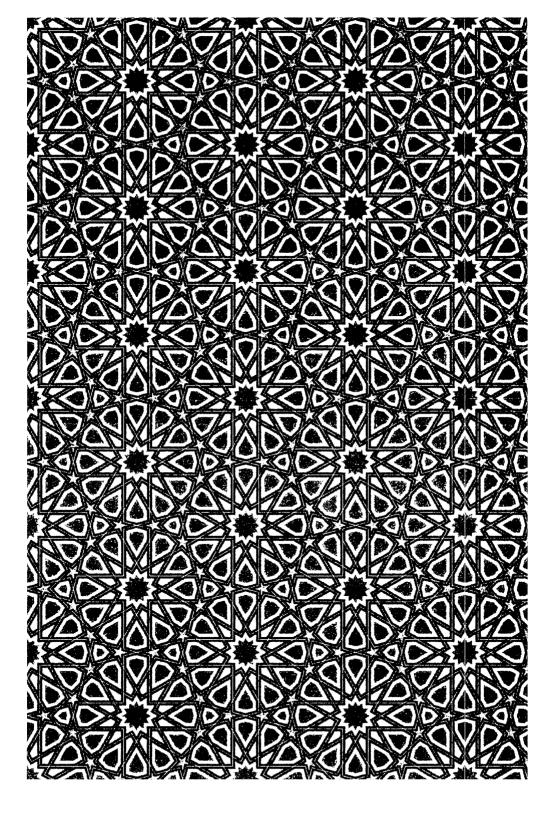

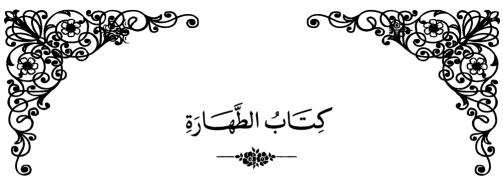

﴿ قَالَ البُخَارِيُّ ﴿ قَالَ البُخَارِيُّ ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَأَغْسِلُواْ وَعُلَا الْمُحَارِيُ الصَّلَوةِ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾ (١).

﴿ وَبَيَّنَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثاً ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ ، وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ ، وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ .

شَرْحُ أَلْفَاظٍ غَرِيبَةٍ تَعْرِضُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ:

الوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ: هُوَ مِنَ الوَضَاءَةِ، وَالوَضَاءَةُ: النَّظَافَةُ وَالحُسْنُ، وَمِنْهُ قِيلَ: فُلَانٌ وَضِيءُ الوَجْهِ وَضَّأَهُ أَيْ: نَظَّفَهُ وَحَسَنُهُ، فَكَأَنَّ الغَاسِلَ لِوَجْهِهِ وَضَّأَهُ أَيْ: نَظَّفَهُ وَحَسَنُهُ، فَكَأَنَّ الغَاسِلَ لِوَجْهِهِ وَضَّأَهُ أَيْ: نَظَّفَهُ وَحَسَنَهُ، وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَرْجُلَهُ، أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ، أَوْ سَكَّنَ مِنْ شَعَثِ رَأْسِهِ بِالمَاءِ فَقَدْ وَضَّأَهُ.

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (٢): الوَضُوءُ: الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ بِفَتْحِ الوَاوِ، وَالوُضُوءُ: الفِعْلُ، بِالضَّمِّ.

وَقَالَ الخَلِيلُ (٣): الفَتْحُ فِيهِمَا ، وَالضَّمُّ لَا أَعْرِفُهُ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين للخليل بن أحمد (٧٦/٧)، مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) العين للخليل بن أحمد (٧٦/٧).



قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: تَوَضَّأَ الرَّجُلُ: تَنَظَّفَ، وَوَضِئَ وَجُهُ الرَّجُلِ: حَسُنَ، تَوضَّأَ وَضَاءَةً، فَهُوَ وَضِيءٌ، وَالجَمْعُ: وِضَاءٌ، قَالَ<sup>(١)</sup>: [مِنَ الوَافِرِ]

مَسَامِيحُ الفِعَالِ ذَوُو أَنَاةٍ ﷺ مَرَاجِيحٌ وَأَوْجُهُهُ مَ وِضَاءُ

«وَالوُّضُوءُ الَّذِي حَدَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ غَسْلُ الوَجْهِ، وَالأَيْدِي إِلَى الْمَرَافِقِ، وَالْمَسْحُ بِالرُّؤُوسِ وَغَسْلُ الأَرْجُلِ.

وَقَدْ يُسَمَّى الغَسْلُ مَسْحاً ، يُقَالُ: تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ ، وَهُو غَسْلُ: إِذَا تَوَضَّأْتَ لَهَا.

وَإِنَّمَا سُمِّيَ الغَسْلُ مَسْحاً لِأَنَّ الغَسْلَ لِلشَّيْءِ تَطْهِيْر لَهُ بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ ، وَالْمَسْحُ تَطْهِيرٌ لَهُ بِإِفْرَارِ المَاءِ ، فَالمَسْحُ خَفِيفُ الغَسْلِ ، وَكَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ بِقَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ ، وَكَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ بِقَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ ، وَلَا يُسْرِفُونَ فِيهِ .

وَكَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ، وَالْمُدُّ: رَطْلٌ وَثُلُثٌ.

رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعَيِّ: إِنَّ أُمِّي إِذَا تَوَضَّأَتْ أَخَذَتِ الْمَاءَ بِكَفَّيْهَا، ثُمَّ صَبَّتُهُ، ثُمَّ مَسَحَتْ وَجْهَهَا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: (أَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنْ هَذَا، مَا كَانُوا يَلْطِمُونَ وُجُوهَهُمْ بِالمَاءِ)(٢).

فَهَذَا مَسْحٌ وَغَسْلٌ »<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) البيتُ ذَكَرهُ أَبُو بَكر الأنباري في كتاب: الزَّاهر في معاني كلمات الناس (٣٩/١)، ولم يعْزُه لِقَائِلِ.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ٣٤١) وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٧/١) من طريق
 الأعمش عن إبراهيم به نحوه.

وتابَعَهُ: حُصَيْنٌ ومُغِيرَة ، أُخْرَجه أبو عُبَيد في الطهور (ص: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين القَوْسَين نَقَلَه المؤَلِّف من غَرِيب الحَدِيث لابن قُتَيْبَة الدِّينَوري (١٥٣/١ ــ ١٥٤) ولم يَعْزُه إليه!!



وَالْإِسْتِنْجَاءُ: التَّمَسُّحُ بِالأَشْجَارِ، وَأَصْلُهُ مِنَ النَّجْوَةِ، وَهِيَ الارْتِفَاعُ مِنَ الأَرْض، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الحَاجَةِ تَسَتَّرَ بِنَجْوَةٍ، فَقَالُوا: ذَهَبَ يَنْجُو، كَمَا قَالُّوا: ذَهَبَ يَتَغَوَّطُ إِذَا أَرَادَ الغَائِطَ \_ وَهُوَ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الأَرْضِ \_ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ، ثُمَّ سُمِّى الحَدَثُ نَجْوًا .

وَقِيلَ: اسْتَنْجَى أَيْ: مَسَحَ مَوْضِعَهُ، أَوْ غَسَلَهُ. /[٣١]

وَالاَسْتِجْمَارُ: أَيْضاً هُوَ التَّمَسُّحُ بِالأَحْجَارِ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ)(١) ، أَيْ: تَمَسَّحْ بِوتْر مِنَ الحِجَارَةِ .

وَالحِجَارَةُ الصِّغَارُ يُقَالُ لَهَا الجِمَارُ ؛ وَبِهِ سُمِّيتْ جِمَارُ مَكَّةَ .

وَالاَسْتِنْثَارُ: اسْتِفْعَالٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى: جَعْلُ الْمَاءِ فِي أَنْفِكَ.

وَالتَّيَمُّمُ: أَصْلُهُ التَّعَمُّدُ، قَالَ اللهُ عَلَيْ: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (٢) أَيْ: تَعَمَّدُوا تُرَابًا لَطِيفاً، ثُمَّ كَثُر اسْتِعْمَالُهُمْ هَذِهِ الكَلِمَةَ حَتَّىٰ صَارَ التَّيَمُّمُ مَسْحَ الوَجْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم: ١٣٧٠)، وأبو عبيد في الطهور (رقم: ٢٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٧/١)، وأحمد في المسند (٣١٣/٤) و٣٣٩ و٣٤٠)، والترمذي في جامعه (رقم: ٢٧)، والنسائي في المجتبى، (رقم: ٤٣ و ٨٩)، وابن ماجه في سننه رقم (٢٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني (١٢١/١)، والطبراني في الكبير (٣٧/٧ و٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣٥٠/١)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٢٨٤/٤) من طريق مَنْصُور عن هِلَال بن يَسَافٍ عن سَلَمَة بن قَيْس الأَشْجَعي به مرفوعا.

وفي بَعْضُ الرِّوَايَات: (إذا تَوَضَّأْتُ فَانثر).

قال الترمذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وصَحَّحه ابنُ دقيق العِيد في الإِمام (٢٣/٢٥ \_ ٥٦٤)، وينظر: البَدْرُ المنير لابن الملقن (٢/٣٦٥) فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).



وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ.

وَأَمَّا القُلَّةُ: فَمَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: اسْتَقَلَّ فُلَانٌ بِحِمْلِهِ، وَأَقلَّهُ: إِذَا أَطَاقَه وَحَمَلَهُ.

وَالْقُلَّةُ تَقَعُ عَلَى الجَرَّةِ اللَّطِيفَةِ وَالعَظِيمَةِ، وَعَلَىٰ الحِبَابِ، قَالَ جَمِيلُ بنُ مَعْمَر<sup>(۱)</sup>: [مِنَ الخَفِيفِ]

فَظَلِلْنَا الحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ وَشَرِبْنَا الحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ فَظَلِلْنَا الحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ وَظَلِلْنَا الحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ وَظَلِلْنَا الحَلَالَ مِنْ اللَّالَالَ وَالقُلَلُ هُنَا: جِرَارٌ يَكُونُ فِيهَا الشَّرَابُ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: (كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ)(٢)، قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخِعِيُّ (٣): صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.

وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: هُوَ مِثْلُ القَفِيزِ الحَجَّاجِيِّ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهُويَهُ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الحِجَازِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْمُدَّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ.

وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَالصَّاعُ ثُلُثُ الفَرَقِ ، وَالفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً . وَقِيلَ: القِسْطُ نِصْفُ صَاع ، وَالفَرَقُ: سِتَّةُ أَقْسَاطٍ (٤) .

وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتُوضًّأ، فَقِيلَ: مَا

<sup>(</sup>۱) دیوانه (ص: ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢٠١)، ومسلم (رقم: ٣٢٥) من حديثِ أَنسِ ، الله الله يعه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قُتْيَبة في غَرِيب الحَدِيث (١٦٢/١) من طَرِيق: الحَجَّاج عَن الحَكَم عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي به ٠

<sup>(</sup>٤) يُقَارَن بِغَريبِ الحدِيثِ لابنِ قُتيْبة (١٥٩/١ ـ ١٦٣).



الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ)(١).

إِنَّمَا اقْتُصَرَ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَحْدَاثِ لِأَنَّهُ أَجَابَ سَائِلاً سَأَلَهُ عَنِ الْمُصَلِّي يُحْدِثُ فِي صَلَاتِهِ، فَخَرَجَ جَوَابُهُ عَلَىٰ مَا سَبَقَ الْمُصَلِّي مِنَ الأَحْدَاثِ فِي صَلَاتِهِ، لِأَنَّ البَوْلَ وَالغَائِطَ وَالْمُلَامَسَةَ غَيْرُ مَعْهُودَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ لِلْمُصَلِّي حِينَ أَمَرَهُ بِاسْتِصْحَابِ اليَقِينِ مِنْ طَهَارَتِهِ: (لَا تَنْصَرِفْ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ تَجِدَ ریحًا)<sup>(۲)</sup>.

وَلَمْ يَقْصِدْ بِهَذَا إِلَّا يَقِينَ الأَحْدَاثِ الَّتِي اجْتَمَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهَا تَنْقُضُ الوُّضُوءَ؛ سَوَاءٌ مَا ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالْمَذْيُ وَالوَدْيُ وَالْمُبَاشَرَةُ، وَغَيْرُ ذَلكَ.

## وَمِنْ بَابِ: فَضْلُ الوُضُوءِ وَالغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

﴿ حَدِيثُ نُعَيْمِ بِنِ المجَمِّرِ قَالَ: (رَقِيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَلَىٰ ظَهْرِ

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (١٠): رَقِيتُ فِي السُّلَّم بِكَسْرِ القَافِ ، أَرْقى رُقِيًّا ، أَيْ: صَعَدْتُ ، وَيُقَالُ: ارْقَ عَلَىٰ طَلْعِكَ أَيْ: امْشِ، وَاصْعَدْ بِقَدْرِ مَا تُطِيقُ.

وَ (الغُرُّ): جَمْعُ الأَغَرِّ، وَالغُرَّةُ فِي الوَجْهِ: البَيَاضُ فَوْقَ الدِّرْهَم، وَالأَغَرُّ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: جمهرة اللغة لابن دُرَيد (٢/٧٧)، ومَقَاييس اللغة لابن فارس (٢٦/٢).



الأَبْيَضُ، وَالغُرَرُ: ثَلَاثُ لَيَالٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ.

وَ(المُحَجَّلُ): مِنْ تَحْجِيلِ الفَرَسِ، وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ البَيَاضُ بِقَوَائِمِهِ الأَرْسَاغَ الأَرْبَعةَ.

قِيلَ: هَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَخْصُوصَةٌ بِالوُضُوءِ عَلَىٰ هَذِهِ الصَّفَةِ.

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ يَتَوَضَّأُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى مَنْكِبَيْهِ، وَيَقُولُ: (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُطِيلَ غُرَّتِي)(١).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ) قِيلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يُواظِبَ عَلَى الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَإِنَّهُ تَطُولُ غُرَّتُهُ ، أَيْ: يَقْوَىٰ نُورُهُ ، وَيَتَضَاعَفُ بَهَاؤُهُ ، فَكَنَّىٰ بِالغُرَّةِ عَنْ نُورِ الوَجْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

وَفِي الحَدِيثِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ جَوَازِ الوُضُوءِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ.

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ<sup>(٢)</sup> ، وَمَالِكُ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ(١): إِذَا تَوَضَّأَ فِي مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ يَبُلُّهُ وَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار (١/٠٤) من طريق أبي الأَسْوَدِ عن ابنِ لَهِيعَة عن عُمارة ابن غَزِيَّة عن نُعَيْم بن المجمِّر عن أَبِي هُرَيرة به .

وسندُه ضَعِيفٌ ؛ آفَتُه ابنُ لَهِيعَة: صَدُوقٌ خَلَّط بعْد احتراقِ كُتُبه ، كما قال الحافظ في التقريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/١)، (رقم: ٣٩٤)

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيانُ والتَّحصيل لابن رُشد (٣١٧/٢)، ومواهب الجليل للحطاب (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) بمعناه في الأوسط من السُّنن والإجماع (٥/١٣٢)، ويُقَارن بشرح ابن بطال (٢٢٣/١).





فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ، وَإِنْ فَحَصَ عَن الحَصَىٰ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَكْرَهُهُ .

## وَمِنْ بَابِ: لا يُتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

حَدِيثُ: (لَا يَنْفَتِلُ)<sup>(۱)</sup> أَيْ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ (٢): الشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ ، وَلَا حُكْمَ لَهُ ، وَأَنَّهُ مُلْغًىٰ مَعَ الْيَقِينِ.

قَالُوا: وَكَذَلِكَ يَبْنِي عَلَىٰ الأَصْلِ حَدَثاً كَانَ أَوْ طَهَارَةً، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَديث.

وَرَوَىٰ ابنُ القَاسِم عَنْ مَالِكٍ (٣) أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي الحَدَثِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ فَعَلَيْهِ الوُّضُوءُ.

وَحُجَّتُهُ أَنَّا قَدْ تُعْبِّدْنَا بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ بِيَقِينِ الطَّهَارَةِ ، وَإِذَا طَرَأَ الشَّكُّ عَلَيْهَا فَقَدْ [أَبْطَلَهَا](١) كَالْمُتَطَهِّرِ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً، فَإِنَّ الطَّهَارَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ بِالإِجْمَاعِ(٥).

وَلَيْسَ النَّوْمُ فِي نَفْسِهِ حَدَثاً؛ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الحَدَثِ الَّذِي رُبَّمَا كَانَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ ، فَكَذِلِكَ إِذَا شَكَّ فِي الحَدَثِ /[٣٢] فَقَدْ زَالَ عَنْهُ اليَقِينُ لِلطَّهَارَةِ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب الحنفيَّة والحنابلة أينضاً، ينظر: بدائع الصَّنائع للكَاسَاني (٣٣/١)، والمجموع للنووي (٢/٣٢)، والمغنى لابن قدامة (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة (١٤/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٢ ـ ١٣).

<sup>(</sup>٤) كلمَةٌ مَطْمُوسَةٌ في المخطوط، مُثبَتَةٌ مِنْ شرح ابنِ بَطَّال (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر (رقم: ٠٣)، وممَّن نَقَلَ الإجْمَاعَ أَيْضًا: القَاضي عبدُ الوَهَّابِ المالكي في عيون المجالس (١٤٤/١).





قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ؛ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (١).

وَهَذَا إِذَا شَكَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ: (فَيَأْخُذُ شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ)(٢).

وَفِي قَوْلِهِ: (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) دَلِيلٌ عَلَىٰ هَذَا، وَالتَّخَيُّلُ لَا يَكُونُ حَقِيقَةً، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ: (شُكِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ)(٣) وَالشَّكْوَىٰ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

#### وَمِنْ بَابِ: التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . . . ) (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٤١٤/٢)، وأبو داود في السُّنن (رقم: ١٧٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (٢٥٤/٢) من طريق حمَّادِ بن سَلَمة قال ثنا سُهَيل بن أبي صَالح عن أَبِيه عن أبي هُريرة اللهِ عَلَيْ قَالَ، فذكره.

وأصلُه في صحيحٍ مُسْلِم (رقم: ٣٦٢) من حديث جريرٍ عن سُهَيْلٍ بِه نَحْوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩٦/٣)، وأبو يعلى في المسند (٤/٣/٤)، والحارثُ بن أسامة في مُسْنَده كما في بُغْيَة البَاحث (٢٠/١) من طرق عن حمَّاد بن سَلَمة عن علي بن زَيْد بن جُدْعان عن سعِيد ابن المسيِّب عن أبي سَعِيد الخُدْري أَنَّ النَّبي ﷺ قال: (إنَّ الشَّيطانَ يَأتي أَحَدَكُم في صَلاته فيَمُدُّ شَعْرةً من دُبُره فَيَرى أَنَّه قَدْ أَحْدَثَ) الحديث.

وسندهُ ضعيفٌ ، آفَتُه عليُّ بن زَيْدِ بن جُدعان ، وهو ضَعيفٌ ، وبِهِ أعلَّه الهيثَميُّ في مجمع الزوائد (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (رقم: ٢٠٥٦)، ومسلم (رقم: ٣٦١) من حديثِ عبدِ الله بنِ زيْدٍ به.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٣٨).

<u>\_\_\_\_\_\_</u>



قَوْلُهُ: (فَتَوَضَّاً وُضُوءًا خَفِيفًا \_ يُخَفِّفُهُ عَمْرٌ و وَيُقَلِّلُهُ \_) يُرِيدُ تَخْفِيفاً مَعَ تَمَامِ غَسْلِ الأَعْضَاءِ دُونَ التَّكْثِيرِ مِنْ إِمْرَارِ اليَدِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا جَازَتِ الصَّلَاةُ بِهِ، وَالمَرَّةُ الوَاحِدَةُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الثَّلَاثِ تَخْفِيفُ.

وَقَدْ كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً لِلْفَضْلِ.

وَرُوِيَ: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ)(١).

وَرُوِيَ: (فَتَوَضَّاً فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ)(٢)، هَذَا كُلُّهُ ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي الكِتَابِ، وَهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ: (فَتَوَضَّاً وُضُوءًا خَفِيفًا) يَعْنِي: وُضُوءًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: (فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ صَلَّى) هَذِهِ خُصُوصِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ ، لِأَنَّهُ كَانَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.

وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ العَمَلِ الخَفِيفِ.

وَدَلِيلٌ أَنَّ الوَاحِدَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَقُومُ عَنْ خَلْفِهِ .

وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّهُ (تَوَضَّأَ بَعْدَ نَوْمِ نَامَهُ) (٣) فَذَلِكَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِ فِي النَّوْمِ، فَمَرَّةً كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ اسْتَثْقَلَ يَوْمًا فَاحْتَاجَ مَعَهُ إِلَى الوُضُوءِ.

#### وَمِنْ بَابِ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

﴿ حَدِيثُ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ ﴿ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِعِ الوُّضُوءَ، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٦٣١٦)، ومسلم (رقم: ٧٦٣) من حديث ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ١٨٣)، ومسلم (رقم: ٧٦٣) من حديثِ ابنِ عَبَّاسِ ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) لم أقِفْ عَليه بِهَذا اللفظ.



الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ)(١).

(الصَّلَاةَ): نُصِبَ بِإِضْمَارِ فِعْلِ ، وَالتَّقْدِيرُ: صَلِّ الصَّلَاةَ.

وَ(الشِّعْبُ): الطَّرِيقُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالبَالِغ)(٢)، يُرِيدُ مَرَّةً سَابِغَةً، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْجَلَتْهُ دَفْعَةُ الْحَاجِّ إِلَىٰ مِنَّىٰ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا يَرْفَعُ بِهِ الْحَدَث، لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ لَا يَبْقَىٰ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ.

وَفِي قَوْلِهِ: (فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) يَعْنِي وُضُوءَ الصَّلَاةِ، لَا وُضُوءَ الاسْتِنْجَاءِ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَبُ مِنْهُ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الحَالَةِ.

ُ وَفِي قَوْلِ أُسَامَةَ: (الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ) دَلِيلٌ أَنَّهُ تَوَضَّاً وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ لَهُ: (الصَّلَاةَ) وَلَمْ يَتَوضَّا وُضُوءَ الصَّلَاةِ .

وَقَوْلُهُ: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ) أَيْ: سُنَّةُ الصَّلَاةِ لِمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفةَ؛ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ) يَعْنِي: أَخَذَ بِالأَفْضَلِ عَلَىٰ عَادَتِهِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ.

وَفَصَّلَ فِي قَوْلِهِ: (تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغْ) أَيْ: تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا لِيَذْكُرَ اللهَ، لِإَنَّهُمْ يُكْثِرُونَ ذِكْرَ اللهِ عِنْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) هي رِوَايَةُ إِبْراهِيمَ بنِ عُقْبَة عن كُرَيْبِ عن ابن عَبَّاسٍ ، أُخْرَجَها مُسْلِم (رقم: ١٢٨٠).





وَقَوْلُ أُسَامَةَ: (الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ) دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ تَذْكِيرِ الصَّغِيرِ الكَبِيرَ.

وَإِنَّمَا خَشِيَ أُسَامَةُ أَنْ يَنْسَى الصَّلَاةَ لِمَا فِيهِ مِنَ الشُّغُلِ وَدَفْعَةِ الحَاجِّ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّ لِلصَّلَاةِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَوْضِعًا لَا يُتَعَدَّىٰ.

وَلَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمَنْ دَفَعَ مَعَ الإِمَام أَوْ بَعْدَهُ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ اشْتِرَاكِ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَأَنَّ وَقْتَهُمَا وَاحِدٌ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: قَوْلُهُ: (لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا) لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَىٰ تَرْكِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ هُنَالِكَ ، لِأَنَّ الوَقْتَ بَيْنَهُمَا لَا يَتَّسِعُ ، وَقَدْ تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ (١٠).

## وَمِنْ بَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّا أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ ) (٢).

فِي هَذَا الحَدِيثِ حَثٌّ عَلَىٰ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ وَقْتٍ: عَلَىٰ حَالِ الطَّهَارَةِ ، وَغَيْرِهَا .

وَالوِقاعُ: الجِمَاعُ، وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: [يُكْرَهُ] (٣) أَنْ يُذْكَرَ اللهُ عَلَى حَالَيْنِ:

<sup>(</sup>١) يقارن بِشَرْح ابنِ بَطَّال للبُّخاري (٢٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٤١)٠

<sup>(</sup>٣) زيادَةٌ يَقْتَضِيهَا السِّيَاقُ، ويُنْظر: شَرح البُخَاري لابنِ بَطَّالٍ (٢٣٠/١)، ونُسِبَ هَذَا القَوْلُ إلى ابنِ عَبَّاس، وعَطَاء، ومُجَاهِد.





عَلَىٰ الخَلَاءِ، وَالرَّجُلِ الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ، فَالأَكْثَرُ عَلَىٰ أَنَّ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ كُلِّ عَمَلٍ مُسْتَحَبَّةٌ تَبَرُّكاً بِهَا.

# وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الوُّضُوءَ مَرَّةً ، /[٣٣].

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الوُضُوءِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ ، لِأَنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا إِذَا خُسِلَتْ مَرَّةً ، فَإِنَّ الْمَاءَ إِذَا لَاقَىٰ أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ العُضْوِ فَقَدْ صَارَ مُسْتَعْمَلً ، فَلَوْ كَانَ الوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلُ ، فَلَوْ كَانَ الوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَجُوزُ ، لَمْ يَجُزِ الوُضُوءُ مَرَّةً .

#### وَمِنْ بَابِ: مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

حَدِيثُ أَنسٍ ﷺ: (إِذَا دَخَلَ الخَلاء)(١)، وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا أَتَىٰ الخَلاءَ)(٢)، وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ).

قَالَ عِكْرِمَةُ: (لَا يَذْكُرِ اللهَ فِي الخَلاءِ بِلِسَانِهِ، وَلَكِنْ بِقَلْبِهِ)(٣).

وَأَجَازَ ذَلِكَ النَّخَعِيُّ<sup>(٤)</sup>، ........

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) علَّقه البُخَاري بعْدَ الحَدِيث (رقم: ١٤٢) قال: وقال غُنْدَر عن شُعْبة: (إذا أتى الخلاء)، وقَدْ وصَلَه أحمدُ في المسند (٢٨٢/٣)، والبَزَّار في مُسْنَدِه (٢٨٤/٢) من طريق غُنْدَر \_ وهُو مُحَمَّد ابنُ جَعْفَر \_ عن شُعْبَة عن عَبْدِ العَزيز بنِ صُهَيْبٍ عَن أَنَسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَتَى الخَلاءَ قَالَ:...) فذكره.

<sup>(</sup>٣) حكاهُ عنهُ ابنُ المنْذِر في الأَوْسَط (٣٤١/١)، وينظر: المغني لابن قُدَامة المقْدِسي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١٤/١) ثنا ابنُ إِدْرِيس عن أبيه عن مَنْصُور عن إِبْراهيم=



#### وَمَالِكُ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: قَوْلُهُ: (إِذَا دَخَلَ) يُرِيدُ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: قَوْلُهُ: (إِذَا ذَخَلَ) يُرِيدُ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ.

وَقَوْلُهُ: (مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ) قِيلَ<sup>(٣)</sup>: الخُبْثُ يَعُمُّ الشَّرَّ، وَالخَبَائِثُ الشَّبْطَانُ.

وَقِيلَ: الخُبْثُ: الشَّيَاطِينُ ، أَصْلُهُ الحَرَكَةُ ، فَسُكِّنَ تَخْفِيفاً ، وَهُوَ جَمْعُ خَبِيثٍ . وَالخَبَائِثُ: الأَفْعَالُ الْمَذْمُومَةُ ، وَاحِدَتُهَا خَبِيثَةٌ .

وَقِيلَ (١): الخَبَائِثُ: إِنَاثُ الجِنِّ ، وَالخُبْثُ: ذُكُورُهُمْ .

وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ يَرْوُونَ الخُبْثَ بِسُكُونِ البَاءِ(٥).

قَالَ ابنُ الأَعْرَابِي (٦): أَصْلُ الخُبْثِ فِي كَلَامِ العَرَبِ: الْمَكْرُوهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الكَلَامِ العَرَبِ: الْمَكْرُوهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ فَهُوَ الكَلْامِ فَهُوَ الكُفْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ فَهُوَ الكَلَامِ فَهُوَ الكَلْامِ فَهُوَ الكَلْامِ فَهُوَ الكَلْامِ السَّعَامِ السَّعَامِ فَهُوَ الكَلْامِ اللَّامَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ المَلْوِي السَّعَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهُونَ اللَّهَامِ اللَّهُونَ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَلْمِ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُع

<sup>=</sup> قَالَ: يحمد الله فإنه يصعد، أي: عند العُطَاس في الخَلاء). وينظر: الأوسط لابن المنذر (١/١٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة للقرافي (١٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية (٩٨)، وقد تَكرَّر في هَذا الْمَوْطِن مِنَ المخطوط قوله: (أي: إذا أرادَ أن يَدْخُل كَقَوْله: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَأَسْتَعَذْ بِاللَّهِ ﴾).

<sup>(</sup>٣) القائل: هو أبو عُبيدٍ القَاسِم بنُ سَلَّام كما في غريب الحديث له (١٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب الغريبين لأبي عُبَيْدٍ الهَرَوي (٢/٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) قالَهُ الخَطَّابي ﷺ في إصْلَاح غَلَط المحدِّثين (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق (ص: ٤٩ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) ساقِطَةٌ من المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنَ المصْدَرِ السَّابق (ص: ٥٠).



الحَرَامُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّارُّ.

#### وَمِنْ بَابِ: وَضْعُ المَّاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ (فَوضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا) (١٠).

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ العَالِم.

وَفِي دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيْكِالَهُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ سُرُورِهِ بِوَضْعِ المَاءِ لَهُ.

وَدَلِيلٌ عَلَىٰ الْمُكَافَأَةِ بِالدُّعَاءِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُ [إِحْسَانٌ ، أَوْ عَوْنٌ ، أَوْ مَعْرُوفٌ] (٢).

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّحَارَىٰ مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ [فَيُؤْذِيهِمْ] (١) بِظُهُورِ عَوْرَتِهِ مُسْتَقْبِلاً أَوْ مُسْتَدْبراً.

وَقِيلَ: نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إِكْرَامًا لِلْقِبْلَةِ، وَتَنْزِيهاً لَهَا.

#### وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَبَرَّزَعَلَى لَبِنَتَيْنِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴾ : (ارْتَقَيْتُ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا) (٥) فِي جَوَابِ ابْنِ اَمْرَ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ الْمَخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابنِ بَطَّال (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنَّ في المخطوط سَقْطا، إذ انْتَقَل المَصنِّف إلى الكلام عن حَدِيث أبي أيوب الأنصاري: (إذَا أَتَى أحدُكُم الغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِل القِبْلة ولا يَسْتَدْبِرْهَا)، وقد أخرجهُ البُخاري (رقم: ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابنِ بَطَّال (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٤٥).





وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ نَاسِخٌ لِلنَّهْيِ عَنِ اسْتِقبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِس وَاسْتِدْبَارِهِ بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ.

وَقَوْلُهُ: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ فِي الصَّحَارَىٰ لَا فِي البُيُوتِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا مَا رَوَىٰ مَرْوَانُ الأَصْفَرُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ: (أَنَّهُ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا] (١) فِي الفَضَاءِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا] (١) فِي الفَضَاءِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ) (٢).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ مُخَصَّصٌ بِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﷺ لَا مَنْسُوخٌ بِهِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ كَذَا) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي مَعَانِي السُّنَنِ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَسْتَعْمِلُ مَا سَمِعَ عَلَىٰ عُمُومِهِ، فَمِنْ هَا هُنَا وَقَعَ الاخْتِلَافُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصَادِر التَّخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجَهُ أبو داود (رقم: ۱۱)، وابن خزيمة في الصَّحِيح (٣٥/١)، والدَّارَقطني في سننه (٨/١)، والحاكم في المستدرك (٤/١)، والبيهقي في السُّنَن الكبرئ (٩٢/١) جميعًا من طريقِ الحسن ابن ذَكْوَان عن مَرْوَان الأَصْفَر به.

قال الدَّارقطني: «هَذَا صَحِيحٌ، رجالُه كلَّهم ثِقَاتٌ»، وقال الحاكم: «صَحِيحٌ علىٰ شَرْط البخاري». وصحَّحَه الحازِميُّ أَيْضًا كَمَا في نَصْبِ الرَّاية للزيلعي (١٠٨/٢)، وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٣٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شَرْحُ البُخَارِي لابنِ بَطَّالٍ (٢٣٨/١).





فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ جَازَ لِابنِ عُمَرَ ﷺ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَقْعَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟

قِيلَ: رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (حَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي كَنِيفٍ<sup>(١)</sup> مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) (٢) ، يَعْنِي: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا لِذَلِكَ.

وَقِيلَ: رَأَىٰ رَأْسَهُ دُونَ مَاعَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهِ، ثُمَّ تَأَمَّلَ قُعُودَهُ، فَعَرَفَ كَيْفَ هُوَ(٣).

## وَمِنْ بَابِ: خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ تَبَرَّزْنَ إِلَىٰ المَنَاصِعِ ) (١٠) ، تَعْنِي: خُرُوجَهُنَّ إِلَىٰ الْمَنَاصِعِ ) (١٠) ، تَعْنِي: خُرُوجَهُنَّ إِلَىٰ الْفَضَاءِ .

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: (البَرَازُ) بِفَتْحِ البَاءِ: الْمَكَانُ الوَاسِعُ الظُّلْمَةِ (٥)، يُقَالُ لِمَنْ خَرَجَ إِلَى الغَائِطِ لِمَنْ خَرَجَ إِلَى الغَائِطِ لِمَنْ خَرَجَ إِلَى الغَائِطِ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (في كَيْفية)!! والمثْبَتُ مِنْ مَصَادر التَّخْرِيج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقيُّ في الكبرئ (١/٠٥١ ـ ١٥١)، وأخرجه مختصرا ابنُ ماجه في السنن (رقم: ٣٢٣)، والدَّارقطنيُّ في السُّنن (٦١/١) ـ ومن طريقه: الحازميُّ في «الاعتبار» (ص: ٧٨) ـ، وابنُ عبد البر في «التمهيد» (٣٠٩/١)، من طريق عيسى الحناط، قال: «قلتُ للشعبيِّ: أنا أَعْجَبُ مِن اخْتِلافِ أبي هُريرة وَابنِ عُمَر، قَالَ نَافِعٌ، عَن ابنِ عُمَر: دَخَلْتُ بَيْتَ حَفْصَة، فَحَانَتْ مِنِي الْتِفَاتَةُ، فَرَأَيْتُ كَنِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ)، فذكره .

قال الدَّارقطنيُّ: "عِيسى بنُ أبي عِيسى الحنَّاط، وهو عِيسى بنُ مَيْسَرة، ضَعِيفٌ".

وضعَّفه البوصيريُّ في "الزوائد" (١/١٣٦)، وعَزَاهُ لابنِ عَدِي في "الكامل"، وكَذَلك رواه البيهقيُّ مِنْ طريقه، وَلَكنِّي لم أَجِدْه في ترجمته مِن "الكَامِل في ضُعفاء الرجال".

<sup>(</sup>٣) ينظر شُرح البخاري لابن بطال (٢٣٨/١)، وقد نَقَلَه من كَلام الإِمَام ابنِ القَصَّار المالِكِيّ ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطُوطِ!!.



أَتَهِ م كَانًا مُتَغَوِّطاً.

فِي الحَدِيثِ فَضْلُ الْمُرَاجَعَةِ إِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا التَّعَنُّتُ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَتَبَيَّنُ فِيهَا مِنَ العِلْم مَا يَخْفَى ، لِأَنَّ نُزُولَ الآيَةِ كَانَ سَبَبُهُ الْمُرَاجَعَةَ.

وَفِيهِ فَضْلُ عُمَرَ ﷺ، وَهَذِهِ إِحْدَىٰ الثَّلَاثِ الَّتِي وَافَقَ فِيهَا رَبَّهُ.

وَفِيهِ جَوَازُ وَعْظِ الرَّجُلِ أُمَّهُ فِي البِرِّ، لِأَنَّ سَوْدَةَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَفِيهِ جَوَازُ تَصَرُّفِ النِّسَاءِ فِيمَا بِهِ (١) إِلَيْهِنَّ الحَاجَةُ ؛ لِأَنَّ اللهَ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الخُرُوج إِلَى البَرَازِ بَعْدَ نُزُولِ الحِجَابِ.

وَالحِجَابُ هَا هُنَا: اسْتِتَارُهُنَّ بِاللِّبَاسِ حَتَّى لَا يُرَىٰ مِنْهُنَّ شَيْءٌ عِنْدَ خُرُوجِهِنَّ.

وَالحِجَابُ الثَّانِي: إِرْخاءُ الحِجَابِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النَّاسِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (قَدْ عَرَفْنَاكِ /[٣٤] يَا سَوْدَةُ) دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ الإِغْلَاظِ فِي القَوْلِ إِذَا كَانَ القَصْدُ مِنْ ذَلِكَ الخَيْرَ.

وَفِي قَوْلِ عُمَرَ ﷺ: (احْجُبْ نِسَاءَكَ) النَّصِيحَةُ للهِ وَرَسُولِهِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الاسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

حَدِيثُ أَنَسِ ﷺ: (مَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ \_ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ \_)(٢).

قِيلَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَسْتَنْجُونَ بِالأَحْجَارِ ، وَكَانَ الأَنْصَارُ يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (بهن).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٥٠).



وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فَقَالَ (١): قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٢) ، قَالَ: [مِنَ الْمُتَشَابِهِ] (٣) ، فَطَلَبْنَا تَأْوِيلَ ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا السَّلَفَ قَدْ تَأَوَّلُوا [مَعْنَى الآيَةِ] (١) عَلَى قَوْلَيْنِ:

فَقَالَ عَطَاءُ (٥): ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَبِينَ ﴾ يَعْنِي: مِنَ الذُّنُوبِ، وَالْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو العَالِيَةَ (٦): ﴿ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ قَالَ: مِنَ الذُّنُوبِ.

وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي التَّأْوِيلِ طَلَبْنَا الوَجْهَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدْنَا اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِةِ رِينَ ﴾ (٧).

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ (٨): لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَهْلَ قُبَاءَ ، مَا هَذَا

<sup>(</sup>١) ينظر كلام أبي جعفر الطحاوي في أحْكَام القُرآن له (١٧٩/١ ـ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية: (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (من الدنو)، والمثبت من أُحْكَام القُرآن للطحاوي (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ من شَرْح ابن بطال (٢٤١/١).

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣٩٥/٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٣٠/١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٠٣/٢) من طُرُق عن طَلْحَة بنِ عَمْرو عن عَطَاءِ به. وطَلْحَة بنُ عَمرو هو ابنُ عُثْمَان المكِّي، وهُو مَتْرُوكٌ كما قال الحافِظُ في التَّقْريب، فالسَّندُ ضَعِيفٌ

<sup>(</sup>٦) أُخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/١) و(٤/١ ٥٥)، وعبد بن حُميد، ووكِيعٌ كَمَا في الدُّرِّ المنثور للسيوطي (٢/١ ٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤٠٣/٢)، والطَّحاوي في أحكام القرآن (١٣٠/١) من طرق عَن أَبي المِنْهَالِ عن أَبي العَالِية به نحوه.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ، الآية: (١٠٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥٣/١) من طريقِ داودَ بنِ أبي هِنْدٍ عن الشَّعْبي به مثله.=

الثَّنَاءُ الَّذِي أَثْنَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ).

وَرَوَىٰ مَالِكُ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ المَاءِ تَحْتَ إِزَارِهِ) (١).

قَالَ مَالِكٌ (٢): يُريدُ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ حَمَلَ الْعَنَزَةَ مَعَ الْمَاءِ فِي الْاسْتِنْجَاءِ

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: مَعْنى حَمَلَ العَنَزَةَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَنْجَى تَوَضَّأَ وَصَلَّى، فَكَانَتِ العَنَزَةُ لِسُتْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ<sup>(٤)</sup>.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ خِدْمَةَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْأُسْتَاذِ شَرَفٌ لِلْمُتَعَلِّمِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ﴿ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ مُ فَقَالَ: (أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالوِسَادَةِ ؟) (٥).

#### وَمِنْ بَابِ: النَّهٰي عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِاليُمْنَى

﴿ حَدِيثُ: (وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) (٢).

<sup>=</sup> وهُو مُرْسَلٌ صحِيحُ الإِسناد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالكٌ في الموَطَّأ \_ رِوَاية الليثي \_ (٢٠/١) من طريقِ يَحْيى بن محمَّد عن عُثْمان بن عبد الرحمن أنَّ أَبَاه حَدَّثَه أنَّه سَمِعَ عُمَر بنَ الخَطَّاب ﷺ:

<sup>(</sup>٢) الموطأ \_ رواية الليثي \_ (٢٠/١)، ورواية محمد بن الحسن (٥٥/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٤) تَكَرَّر في المخْطُوطِ عِبَارة: (الصلاة).

<sup>(</sup>ه) عَلَّقه البُخَارِيِّ ﷺ هنا في كتابِ الطَّهَارَة، وقَدْ وَصَلَه في كِتَابِ الْمَنَاقِب، بابٌ: مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وحُدَّيْفَة ﷺ، (رقم: ٣٧٥٩).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ١٥٣).





وَقَوْلُهُ: (وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) أَيْ: لَا يَسْتَنْج، وَقِيلَ يَعْنِي: لَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، يَعْنِي: الإسْتِنْجَاءَ أَيْضًا، لِأَنَّ القُبُلَ وَالدُّبُرَ عَوْرَةٌ، وَمَوْضِعُ الأَذَى.

وَفِي الحَدِيثِ: فَضْلُ اليَمِينِ ، رُوِيَ عَنِ [الحَسَنِ بنِ](٢) عَلِيٍّ ﴿ الْمَانِي اللَّهُ: (يَمِينِي لِوَجْهِي \_ يَعْنِي لِلْأَكْلِ وَغَيْرِهِ \_ وَشِمَالِي لِحَاجَتِي)(٣).

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: النَّهْيُ عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ نَهْيُ أَدَبٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: نَهْيُ تَحْرِيم.

#### وَمِنْ بَابِ: الْإسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ أَبْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا) (٤).

قِيلَ: الاسْتِنْفَاضُ: الاِسْتِفْعَالُ مِنَ النَّفْضِ، وَهُوَ أَنْ يَهُزَّ الشَّيْءَ لِيَطِيرَ

<sup>(</sup>١) في المخطوطِ خَرْمٌ بمقْدَار كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سمعون في أماليه (رقم: ٢٠٠) قال: ثنا أحمدُ بنُ سُلَيْمَان الكِنْدِي المعروف بابن أبي هُرَيرة ، ثنا أحمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِي ، ثنَا وكِيعٌ ، ثنا مُسَافر الجَصَّاص \_ قالَ وَكِيعٌ: كَان نَبْتًا \_ عَن سَوَّار بن رُزَيق: أنَّ الحَسَنَ بنَ عَلِيِّ ﷺ امْتَخَطَ بِيَمِينِه ، فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ ، فَقَال: (يَمِينِي لِوَجْهِي ، وَشِمَالِي لِحَاجَتِي وَلِفَرْجِي).

قُلتُ: في سَنَدِه سَوَّار بنُ رُزَيق ذكرَهُ ابنُ حِبَّان في الثِّقات (٤ /٣٣٨)، ولم يَذْكُر فيهِ ابن أبي حَاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٧٠) جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا .

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٥٥).





غُبَارُهُ، أَوْ يَزُولَ مَا عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ هَا هُنَا: أَسْتَنْظِفُ بِهَا، أَيْ: أُنَظِفُ نَفْسِي بِهَا مِنَ الحَدَثِ.

وَالْاسْتِنْجَاءُ: إِزَالَةُ النَّجْوِ مِنَ الْمَخْرَجِ بِالأَحْجَارِ، أَوْ بِالمَاءِ.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١) ، وَأَحْمَدَ (٢): أَنَّ الاسْتِنْجَاءَ فَرْضٌ ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّىٰ بِغَيْرِ اسْتِنْجاءٍ بِالأَحْجَارِ أَوْ بِالْمَاءِ .

وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (أَمَرَ بِالإِسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ)<sup>(٣)</sup>، وَكُلُّ نَجَاسَةٍ قُرِنَتْ فِي الشَّرْعِ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ كَوُلُوغِ الكَلْبِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأُمَّ للشافعي (۲۲/۱)، الحاوي الكبير للماوردي (۱/۹۰۱)، المجموع للنووي (۱/۹۶). (۹٤/۲)

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر (١٠/١)، والإنصاف للمرداوي (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) وَرَدَ الأَمْرُ بِذَلِكَ في أَحَاديثَ ، منها: حديثُ ابنِ مَسْعُودِ الَّذِي سَيَأْتِي في الباب بعده . وحديثُ أبي هريرة ﷺ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إنَّمَا أَنَا لَكُم مِثْلِ الوَالِد، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الغَائِطِ فلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ولاَ يَسْتَدْبِرْها بِغَائِطٍ ولا بَوْلٍ ، وليَسْتَنْج بقَلاثَة أَحْجارٍ) .

أخرجه الحُمَيْدِي في المسند (٢/٤٣٤ ـ ٤٣٥)، وأحمد في المسند (٢/٧٤ و ٢٥٠)، وأبو داود (رقم: ٨٠)، والنسائي (رقم: ٤٠)، وابن ماجه (رقم: ٣١٣)، وابن خُزيمة في صحيحه داود (رقم: ٤٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢٣٣/٤)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢٧٩/٤)، والبيهقي في الكبرى (١/١٩ ـ ٢٠١) من طرقي عن ابنِ عَجْلان عَنِ القَعْقَاع عن أبي هُريرة به نحوه.

وأَصْلُه في صَّحِيح مُسْلِم (رقم: ٢٦٥) مِنْ طَرِيقِ القَعْقَاع بِه، وَلَفْظُه: (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُم عَلَىٰ حَاجِتِه فلا يَسْتَقْبل القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا)، ولَيْسَ فيهِ الاسْتِنْجَاء.

ومن حديثِ سَلْمَان الفَارِسي ﷺ أيضا: أخرجَه مُسْلِمٌ في صَحِيحِه (رقم: ٢٦٢)، وَلَفْظُه: «لقَد نهانَا أَن نَسْتَقْبِل القِبْلة لَغَائِطٍ، أو بَوْلٍ، أو أَنْ نَسْتَنْجِي باليَمِين، أو أَنْ نَسْتَنْجِي بأقلَّ من ثَلاثَةِ أَحْجَار، أو أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيع، أو بِعَظْم».



<u>@</u>

وَذَهَبَ مَالِكُ (١)، وَالكُوفِيُّونَ (٢) إِلَى أَنَّهُ سُنَّةُ، قَالُوا: لِأَنَّ الحَجَرَ لَا يُنْقِي إِنْقَاءَ المَاءِ، فَلَمَّا وَجَبَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ الحَجَرِ فِي ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِ الغَائِطِ عُلِمَ أَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ [سُنَّةٌ] (٣).

#### وَمِنْ بَابِ: لا يَسْتَنْجِي بِرَوْثٍ

﴿ حَدِيثُ: (فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ)(١٠).

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): لَا يَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَىٰ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٦) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧): إِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ مَعَ الإِنْقَاءِ جَازَ.

وَقَوْلُهُ: (هَذَا رِكْسٌ) مَعْنَاهُ: رِجْسٌ، وَهُوَ شَبِيهُ الْمَعْنَى بِالرَّجِيعِ، يُقَالُ: رَكَسْتُ الشَّيْءَ وَأَرْكَسْتُهُ: إِذَا رَدَدْتُهُ.

قِيلَ: الرَّوْثَةُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: التَّفريع لابن الجلاب (٢١١/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٩/١٦)، وبدائع الصَّنائع للكاساني (١٨/١ ـ ١٩).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ المعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ المخْطُوط، وهِيَ زِيَادَةٌ يَقْتَضِيها السِّيَاق، وينظر: شرح ابن بطال (٣) ٢٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٥٦).

<sup>(</sup>ه) ينظر: الأم للشافعي (٩٥/٢)، مختصر المزني (ص: ٠٣)، الحاوي الكبير للماوردي (م) (١٨١/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المدونة (١٨/١)، التفريع لابن الجلاب (٢١١/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ١٧).

<sup>(</sup>v) ينظر: الهداية للمرغيناني (٩/١)، وبدائعُ الصنائع للكاساني.

<sup>(</sup>٨) نقل هذه العِبَارَة الكِرْمَانيُّ في الكَواكِب الدَّرَاري (٢٠٥/٢)، والبِرْمَاويُّ في اللَّامِع الصبيح=

وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ لِمَذْهَبِهِ بِقَوْلِهِ: (بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ).

وَقَالَ آخَرُونَ (١): أَرَادَ بِذِكْرِ الثَّلَاثَة أَنَّ الغَالِبَ وُجُودُ الإِنْقَاءِ بِهَا ، كَمَا ذَكَرَ فِي الْمُسْتَنْقِظِ مِنَ النَّوْمِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ /[٣٥] عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ الشَّرْطِ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (٢): [وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عَدَدَ الأَحْجَارِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ﷺ [٣) قَعَدَ لِلْغَائِطِ فِي مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحْجَارٌ ، لِقَوْلِهِ لِعَبْدِ اللهِ: (نَاوِلْنِي أَحْجَاراً).

وَلَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لَمَا احْتَاجَ مَنْ يُنَاوِلُهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ المَكَانِ، فَلَمَّا أَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ فَلَمَّا أَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بِحَجَرَيْنِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الإسْتِنْجَاءَ بِهِمَا يُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّلَاثَةُ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تُجْزِئُ إِلَّا الثَّلَاثَةُ لَمَا اكْتَفَى بِالحَجَرَيْنِ، وَلَأَمَرَ عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبْغِيَهِ ثَالِثاً.

## وَمِنْ بَابِ: الوُضُوءُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثاً ثَلاثاً ' المُضُوءُ مَرَّةً فَم اللهُ عَلَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثاً ثَلاثاً اللهُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عُثْمَانَ ﴿ فِيهُ (٥):

<sup>= (</sup>١٨٦/٢)، وابنُ حَجَرٍ في الفَتْح (١/٧٥٢)، ونَسَبوها لِقِوامِ السُّنَّة التَّيمي.

<sup>(</sup>١) يُقَارِن بِشُوْحِ ابنِ بَطَّالٍ ﴿ ٢٤٨/١)، وقَدْ نَسَبَ هذا القَوْلَ إلى الإِمَام ابنِ القَصَّارِ المالِكِي.

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (١٢٢/١).

 <sup>(</sup>٣) ما بينَ المعْقُوفَتين اسْتَدْرَكْتُه من شَرْحٍ مَعَاني الآثار للطَّحَاوي (١٢٢/١) لِتَتِمَّة سِيَاق الكَلام.

<sup>(</sup>٤) هَذِه الأَبْوابُ في الأَصْل أَفْردَها البُخَاري، كُلُّ وَاحِدٍ عَلَىٰ حِدَةَ، وجَمَعهَا قِوامُ السُّنَّة التَّيمِيُّ هُنا في بَابِ وَاحِدٍ اخْتِصَارًا.

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٥٩).





قَالَ الطَّحَاوِيُّ (١): فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَرَّةً هُوَ الفَرْضُ، وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَلِلْإِبَاحَةِ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ [عَلَىٰ] (٢) العَالِمِ أَنْ يَبُثَّ عِلْمَهُ فِي النَّاسِ ؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ تَوَعَّدَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا نَزَّلَ اللهُ مِنَ البَيِّنَاتِ بِالعِقَابِ.

وَهَذِهِ الآيَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الكِتَابِ، فَقَدْ دَخَلَ فِيهَا كُلُّ [مَنْ]<sup>(٣)</sup> عَلِمَ عِلْماً تَعَبَّدَ اللهُ العِبَادَ بِمَعْرِفَتِهِ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الإِخْلَاصَ فِي العِبَادَة يُوجِبُ الغُفْرَانَ، وَقَدْ ذَمَّ اللهُ قَوْمًا شَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ﴿ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴿ (٤).

وَرُوِيَ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبِ لَاهٍ)(٥).

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار للطحاوي (٣٠/١) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ لا بُدُّ منها لِيَسْتَقيمَ الكَلامُ.

 <sup>(</sup>٣) ساقِطَةٌ من المخْطُوطِ ، وينظر: شَرْحُ البُخاري ابن بطال (٢٥٠/١).

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: (٠٣).

<sup>(</sup>ه) أخرجه الترمذي في جامعه (رقم: ٣٤٧٩)، وابن حِبَّان في المجروحين (٣٧٢/١)، والطبراني في الأوسط (٢١١/٥)، وفي الدعاء، (رقم: ٢٦)، وفي كتاب الدَّعوات الكبير (رقم: ٣٣١)، وابن عدي في الكامل (٢١/٥)، والحاكم في المستدرك (٢٩٣١)، من طريق صَالح الْمُرِّي عن هشام بن حَسَّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (ادعُوا الله وأُنتُم مُوقِنُون بالإجَابة، واعْلَموا أنَّ الله لا يَسْتَجيب دُعَاءً من قلبِ غافِل لاهٍ).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرفه إلا مِنْ هَذا الوَجُّه.

وقال الحاكِم: هَذا حَديثٌ مُسْتَقيمُ الإِسْنَاد، تفَرَّد بِهِ صَالحٌ الْمُرِّي، وَهُو أَحَدُ زُهَّاد أَهْلِ البَصْرة، وله يُخْرِجاه!!. وتعقَّبَه الذَّهَبيُّ في التَّلخيص بقولِه: صَالحٌ مَتْرُوُك، وقال فيه الحافظ ابنُ حَجر: ضَعيفٌ.





#### وَمِنْ بَابِ: الإسْتِنْثارُ فِي الوُضُوءِ

قِيلَ: الاسْتِنْثَارُ: أَنْ يَجْعَلَ الْمَاءَ فِي نَثْرَتِهِ ، وَهِيَ الخَيْشُومُ وَمَا حَوْلَهُ.

وَقِيلَ: اسْتَنْثَرَ: إِذَا اسْتَنْشَقَ الْمَاءَ بِنَفَسِهِ، ثُمَّ نَثَرَهُ، فَلَا يَكُونُ الاسْتِنْثَارُ إِلَّا بَعْدَ الاسْتِنْشَاقِ، فَالاسْتِنْشَاقُ أَخْذُ المَاءِ وَجَذْبُهُ بِنَفَسِ الأَنْفِ، وَالاسْتِنْثَارُ: دَفْعُهُ بَعْدَ الاسْتِنْشَاقِ، فَالاسْتِنْثَارُ: دَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (۱).

#### وَمِنْ بَابِ: الاسْتِجْمَارُوتْراً

حَدِيثُ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثِرْ) (٢).

يَعْنِي: فَلْيَجْعَل فِي أَنْفِهِ مَاءً، وَهُوَ الْإَسْتِنْشَاقُ.

(ثُمَّ لِيَنْثِرْهُ) أَيْ: لِيُخْرِجْهُ.

(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) الإسْتِجْمَارُ: إِزَالَةُ النَّجْوِ مِنَ الْمَخْرَجِ بِالجِمَارِ، وَالجِمَارُ: الحِجَارَةُ الصِّغَارُ.

وَغَسْلُ اليَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا إِنَاءَ الوُضُوءِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عِنْدَ مَالِكٍ (٣)،

وللحديثِ شواهِدُ منها: حديثُ عبدِ الله بن عَمرو، أخرجه أحمد في المسند (٢/١٧٧) وفي
 إسنادهِ: ابنُ لهيعة، وهو صَدوقٌ سيِّءُ الحِفْظ، خلَّطَ بعْدَ احْتِراق كُتُبه.

ومنها: حديث ابنِ عُمَر، عَزاهُ في مُجمع الزوائد (١٤٨/١٠) إلى الطَّبَرَاني، وقَالَ: فِيه بِشْر بنُ مَيْمُون، وهُو مُجْمَعٌ على ضَعْفِه.

وقد حسَّنَه العَلامَة الأَلْبَانيُّ في الصَّحِيحة (رقم: ٩٤٥) لشواهده والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن بطال (٢٥١/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٦٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفريع لابن الجلاب (١٨٩/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٢٣)، وعقد الجواهر=



وَالكُوفِيِّينَ <sup>(١)</sup>، وَالشَّافِعِيِّ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ أَحْمَدُ (٣): مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا.

#### وَمِنْ بَابِ الْمَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عُثْمَانَ (١) ﴿ فِيهِ حَدِيثُ عُثْمَانَ (١)

قَالَ مَالِكُ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (١): الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشاقُ سُنَّتَانِ فِي الوُضُوءِ، وَفِي غُسْلِ الجَنَابَةِ جَمِيعًا.

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي<sup>(٧)</sup>، وَأَبُو حَنِيفَةَ (<sup>٨)</sup>: هُمَا وَاجِبَتَانِ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، غَيْرُ وَاجِبَتَيْنِ فِي الوُضُوءِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ (٩): الاسْتِنْشَاقُ وَاجِبٌ فِيهِمَا، وَالمَضْمَضَةُ غَيْرُ

= الثمينة لابن شاس (٤١/١).

(١) ينظر: الهداية (١٢/١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٨/١).

(٢) ينظر: بحر المذهب للرُّوياني (٨٢/١)، روضة الطالبين للنووي (٨/١)، ومغني المحتاج للشربيني (٥٨/١).

(٣) ينظر: المغني لابن قدامة (١/٠٨ ـ ٨١)، والإنصاف للمرداوي (١٢٩/١ ـ ١٣٠).
 وهذه روايةٌ عِنْد الحَنَابلة، قالَ عنْهَا ابنُ الملَقِّن في الإعلام بشرح عمدة الأحكام (٢٥٣/١):
 "وهي روايةٌ ضَعِيفَةٌ عَنْ أَحْمَد"، والرِّوايَةُ الثَّانية كقول الجُمْهور.

(٤) في المخطوط: حديث عُمر!! وهو تَصْحيفٌ، والصَّوابُ مَا أَثْبَتُه، وهو الحديث (رقم: ١٦٤).

(٥) ينظر: التفريع لابن الجلاب (١٩١/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣).

(٦) ينظر: الأم للشافعي (٢٤/١)، والمجموع للنووي (٣٦٢/١).

(٧) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص: ٢٣)، وعيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (١٠٠/١).

(٨) ينظر: الهداية للمرغيناني (١٦/١ ـ ١٧))، وبدائع الصَّنَائع للكاساني (٣٤/١).

(٩) ينظر: المحرَّر في الفِقْه لأبي البَرَكَات ابنِ تيمية (١١/١)، ومَسَائل أحمد لعبد الله (ص: ٢٣).

وَاجِبَةٍ فِيهِمَا.

وَقَالَ ابنُ أَبِي لَيْلَىٰ (١): هُمَا وَاجِبَتَانِ فِيهمَا جَمِيعاً.

وَحُجَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ قَوْلُهُ ﴿ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ (٢) ، وَالوَجْهُ: مَا ظَهَرَ لَا مَا بَطَنَ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ بَاطِنِ عَيْنِهِ .

وَحُجَّةُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ الْمَضْمَضَة ، وَلَمْ يَأْمُرُ بِهَا ، وَفَعَلَ الْإِسْتِنْشَاقَ ، وَأَمَرَ بِهِ ، وَأَمْرُهُ أَقْوَىٰ مِنْ فِعْلِهِ .

وَحُجَّةُ مَنْ أَوْجَبَهُمَا فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ (٢).

فَمَا وَجَبَ فِي أَحَدِهِمَا مِنَ الغَسْلِ وَجَبَ فِي الآخَرِ، وَلَمْ يَحْفَظْ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ وَلَا غُسْلِهِ، وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ مُرَادَهُ.

## وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و: (تَخَلَّفَ النَّبِيُّ عَنَّا فِي سَفَرٍ ، فَأَدْرَكَنَا) (٥٠). النُّونُ وَالأَلِفُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص: ٢٤)، ونقلَه عنهُ ابنُ الملَقِّن في الإِعْلام في شرح عمدة الأحكام (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية: (٠٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٦٣).



(وَقَدْ أَرْهَقْنَا العَصْرَ): النُّونُ وَالأَلِفُ ضَمِيرُ اسْمِ الفَاعِلِ، وَالعَصْرَ: نَصْبُ مَفْعُولِ.

وَمَعْنَى: (أَرْهَقْنَا) أَخَّرْنَا، أَيْ: أَخَّرْنَاهَا حَتَّىٰ كَادَ يَدْنُو مِنَّا، يُقَالُ: رَهَقَتِ الكِلَابُ الصَّيْدَ إِذَا لَحِقَتْهَا أَوْ كَادَتْ، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: أَرْهَقْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فَمَعْنَاهُ: أَعْجَلْتُهُ عَنْهَا.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (١) غَسْلُ الأَرْجُل لَا مَسْحُهَا.

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: لَمَّا تَوَعَّدَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَى مَسْحِ أَرْجُلِهِمْ، عُلِمَ أَنَّ الوَعِيدَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي تَرْكِ مَفْرُوضِ عَلَيْهِمْ ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ / [٣٦] صِفَةَ الوُضُوءِ رَوَى أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، لَا أَنَّهُ مَسَحَهُمَا .

## وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ، وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ: (رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ)، وَذَكَرَ الحَدِيثَ.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: (فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا)(٢).

مُرَادُ البُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الحَدِيثِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَنْ رَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٦٦).





## مَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ فَقَدْ وَهِمَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ غَسْلٌ .

## وَحَدِيثُ أَوْسٍ (١) لَا يُقَاوِمُ حَدِيثَ عُبَيْدِ بنِ جُرَيْجٍ.

(١) حديثُ أَوْس بنِ أَبِي أَوْسِ: رواه جماعةٌ عن يَعْلىٰ بن عطاء، منهم:

أ \_ حَمَّادُ بنُ سَلَمة: أخرَجه الطيالسي في المسند (رقم: ١١١٣)، وأحمد في المسند (٩/٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٩/١)، والطبراني في الكبير (٢٢٢/١)، والدولابي في الكنى (١٦٢١) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٣١٤/٢) من طرق عنه عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال: (رأيتُ النَّبيَّ يَنَّ مُسَحُ عَلَى النَّعْلَين).

جـ \_ شعبة بن الحجاج: أخرجه أحمد في المسند (1/4)، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (1/4)، والطبراني في الكبير (1/4) من طريقِ يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس به نحوه.

قال الحَازِميُّ: "وأمَّا الأحاديثُ الوارِدَة في غَسْل الرِّجْلين كثيرةٌ جِدًّا معَ صِحَّتها، فلا يُعَارِضُها مثلُ حديثِ يَعْلَى بن عَطَاء، لما فِيه مِنَ التَّزَلْزُل، لأنَّ بعضَهم رواهُ عن يَعْلَى عَنْ أَوْسٍ، ولم يَقُل عن أَبِيه، ولَوْ ثَبَتَ كانَ عن رَجُلٍ . . . ومَعَ هذا الاضْطِراب لا يُمْكِن المصيرُ إليه، ولَوْ ثَبَتَ كانَ مَسُوخا كما قال هُشَيم.

د \_ شريك: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩٠/١)، وأحمد في المسند (١٠/٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٩٧/١)، والطبراني في الكبير (٢٢٢/١) واضْطَربَ فيه شريكٌ؛ فقالَ مَرَّة أُخْرىٰ: عَنْ يَعْلَىٰ بنِ عَطَاء عن ابن أبي أَوْسِ عن أوسِ به.

والحديثُ ضعيفٌ للاضْطِراب في سَنَده، ووَالِدُ يعلى بن عَطَاء: قال فيه الحافِظ في التَّقْريب: مَقْبُول.

ونقلَ ابنُ الجَوْزي في العلل المتناهية (٣٤٨/١) عن أحمدَ قَوْلَه: "هُشَيْمٌ يُدَلِّس، فَلَعَلَّه سَمعه=



(a.g.)

وَحَدِيثُ يَحْيَىٰ بنِ أَبِي حَيَّةَ ضَعِيفٌ (١).

وَالصَّحِيحُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ: (أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ غَسْلاً، وَكُنْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ سَكْباً)(٢).

وَقَالَ عَطَاءٌ (٣): لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ

= من بعضِ الضُّعَفاء، ثُمَّ أَسْقَطه".

وقال ابنَ رجَبِ الحَنْبَلي في شرح علل الترمذي: (١٤/١): "اتَّفَق العُلَماء على عَدَم العَمَل بأحادِيثِ الْمَسْح على النَّعْلَيْن"، وضَعَّفَه من قبل ابنُ عبد البرِّ في الاسْتيعابِ (١٢٠/١)، وقال: "في إسْنَادِه ضَعْفٌ" اهـ.

وقال أبنُ القَطَّان في بيان الوهم والإيهام (١٢٠/٤) مُعْتَرِضًا عَلَىٰ عَبِد الحَقِّ الإِشْبِيلي: "وَسَكَتَ عَنهُ مُصَحِّحًا لَهُ!! وَمَا مِثْلُه يُصَحَّح ؛ لِأَنه من رِوَايَة هُشَيم ، عَن يَعْلَىٰ بن عَطاء ، عَن أَبِيه قَالَ: حَدثنِي أَوْس بن أبي أَوْس. فَذكره.

وَعَطَاءٌ العَامَري وَالِد يعلى بن عَطاء، مَجْهُول الْحَال لَا تعرف لَهُ رِوَايَة إِلَّا هَذِه، وَأُخْرَىٰ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، وَلَا يُعْرَف رَوَىٰ عَنهُ غير ابْنه يعلى، وَهُوَ وَإِن كَانَ ثِقَة، فَإِن رِوَايَته عَنهُ غير كَافِيَة فِي الْمُبْتَغَىٰ مِنْ ثِقَتِه.

وَلِلْحَدِيثِ عِلَّةٌ أُخْرَىٰ: وَذَلِكَ أَن مِنْهُم من يَقُول فِيهِ: عَن أَوْس بن أَوْس، أَو: ابْن أبي أَوْس، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ".

(١) أُخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٩٩/١) من طريق النَّورِي عَن يَحْيى بنِ أَبِي حَيَّة عَن أَبِي الجُلاسِ عَن ابنِ عُمَر: (أنه كانَ يَمْسَحِ على جَوْرَبَيْه ونَعْلَيه).

وفِيهِ: يَخْيىٰ بنُ أَبِي حَيَّة ، قَالَ الحافِظُّ: ضَعَّفوه لِكَثْرة تدْلِيسه، وقد عَنْعَنه، وشيخُه أبو الجُلاس الكُوفِي، قالَ الحافِظ في التَّقْرِيب: مَجْهول.

- (٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤) من طريقِ مُجَاهِد عن ابنِ عُمَرَ بهِ مِثْلَه.
- (٣) أخرجه أبو عُبَيْدِ القَاسِم بن سَلَّام الطَّهور (ص: ٢٦٣)، وابن أبي شَيْبَة في المصنف (٢٧/١)، والطَّحَاوِي في شَرْح المعَاني (٢٥/١) ومن طريقِهِ الحَازِمِي في الاعْتِبَار (ص: ٩٩) من طَريق عَبْد الْمَلك بن أبي سُلَيْمَان عن عطاء به.

وإسنادُه ثِقَاتٌ .

<u>@@</u>



عَلَىٰ نَعْلَيْهِ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (١): النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: هِيَ الَّتِي لَا شَعَرَ فِيهَا.

وَقَالَ صَاحِبُ العَيْنِ(٢): سَبَتَ رَأْسَهُ، أَيْ: حَلَقَهُ.

وَقَوْلُهُ: (يَصْبَغُ بِهَا) يَعْنِي الثِّيَابَ.

وَقَوْلُهُ: (إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ) بِتَخْفِيفِ اليَاءِ قَبْلَ الأَلِفِ، بَدَلٌ مِنْ يَاءِ النَّسَبِ، يُقَالُ: رَجُلٌ يَمَنِيُّ وَيَمَانٍ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: [مِنَ الطَّوِيل]

هَـوَايَ مَعَ الرَّكْبِ اليَمَـانِينَ مُصْعِدٌ ﷺ جَنِيـبُ وَجُثْمَـانِي بِمَكَّـةَ مُوثَــقُ

## وَمِنْ بَابِ: التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ

حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ الْبُدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ) (١٤).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﷺ فِي التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ<sup>(٥)</sup>.

لكنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَه عبدُ الرَّزاق (٢٠١/١)، وابنُ أبي شَيْبة (١٨٩/١)، والبيهقي (٢٨٨/١)
 من طريقِ الأَعْمَش عن أبي ظَبْيَان قال: (رأيتُ عليًّا بالَ قَائمًا، ثُمَّ تَوَضَّأ ومَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيه، ثُمَّ دَخَلَ المسْجدَ، فَخَلَعَ نَعْلَيه)، ورجاله ثقات.

وتابَعَ الأَعْمَشَ عبدُ العَزِيز بن رفيع عن أبي ظَبْيَانَ به: أخْرَجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٨٩/١)، قال الألبانيُّ في تحقيقِ المسْح على الجَوْربين (ص: ٤٧): "سندُهُ صَحِيحٌ".

<sup>(</sup>١) ينظر: العين للخليل (٢٣٩/٧)، وتهذيب اللغة للأزهري (٢٦٩/١٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب العين للخليل بن أحمد (٢٣٩/٧)، والمثبت فيه: (سبت رأسَهُ: إذا جزه مستَأصلا).

<sup>(</sup>٣) البيتُ لجعْفَر بن عَلبة \_ قَاله ضِمْن أبياتٍ \_ وهُو مَسْجُونٌ ، والبَيْتُ في دِيوانِ الحَمَاسَة (١١/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٦٨).



فِي الحَدِيثِ فَضْلُ اليَمِينِ عَلَىٰ الشَّمَالِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنَ أُوتِيَ كِتَبَهُ و بِيَمِينِهِ هِ ﴾ (١) . ا

وَقَالَ ﷺ: (لَا يَبْصُقْ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينهِ)(٢).

#### وَمِنْ بَابِ: الْتِمَاسُ الوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

﴿ حَدِيثُ أَنسِ ﴿ اللهُ ال

قِيلَ (١): فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُوَاسَاةَ لَازِمَةٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِمَنْ كَانَ فِي مَائِهِ فَضْلٌ عَنْ وُضُوئِهِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِدُخُولِ الوَقْتِ، وَعِنْدَ وُجُوبِهَا يَجِبُ الْتِمَاسُ المَاءِ لِلْوُضُوءِ لِمَنْ كَانَ عَلَىٰ غَيْر طَهَارَةٍ.

وَالوُّضُوءُ قَبْلَ الوَقْتِ حَسَنٌ ، لِأَنَّهُ مِنَ التَّأَهُّبِ لِلصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ التَّأَهُّبَ لِلْعَدُوِّ قَبْلَ لِقَائِهِ (٥) حَسَنٌ ؟! وَلَيْسَ التَّيَمُّمُ هَكَذَا ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا عِنْدَ أَهْلِ الحِجَازِ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية: (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٤١٦) من حديثِ أبي هُرَيرة عَنِ النَّبي ﷺ قال: (إذَا قَامَ أَحَدُّكُم إلَىٰ الصَّلَاةِ فَلا يَبْصُقْ أَمَامَه، فإنَّا عَنْ يَمِينِه مَلكًا، الصَّلَاةِ فَلا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِه، فإنَّ عَنْ يَمِينِه مَلكًا، وَلْيَبَصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِه فَيَدْفِنَها).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٦٣/١)، وقد نَسَبَ هَذَا القَوْلَ إلى المهَلَّبِ بنِ أبي صُفْرة.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (للعدو قبل لقاء العدو)، والتَّعْبيرُ فيه رَكَاكَةٌ، وينظر شرح ابن بطال (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الذُّخيرة للقرافي (٢١/١)، ومواهب الجليل للحَطَّاب (١٠/١).



قَالَ الْمُزَنِيُّ (١): نَبْعُ المَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ أَعْظَمُ مِمَّا أُوتِيَهُ مُوسَى عِلْ حِينَ ضَرَبَ بِعَصَاهُ الحَجَرَ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لِأَنَّ الْمَاءَ مَعْهُودٌ أَنْ يَنْفَجرَ مِنَ الحِجَارَةِ ، وَلَيْسَ بِمَعْهُودٍ أَنْ يَنْفَجِرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ أَحَدٍ غَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ .

وَقَوْلُهُ: (حَتَّىٰ تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) أَيْ: كُلُّهُمْ، حَتَّىٰ وَصَلَتِ النَّوْبَةُ إِلَىٰ الآخِر.

## وَمِنْ بَابِ: المَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْساً أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الخُيُوطُ وَالحِبَالُ(٢)، وَسُؤْرُ الكِلَابِ، وَمَمَرُّهَا فِي المَسْجِدِ.

قِيلَ (٣): أَرَادَ البُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الرَّدَّ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ إِنَّ شَعَرَ الإِنْسَانِ إِذَا فَارَقَ الجَسَدَ نَجِسٌ، وَإِذَا وَقَعَ فِي المَاءِ نَجَّسَهُ(٤).

## وَفِي البَابِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ فِي الكَلْب:

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن بَطَّال كما في المصدر السَّابق، ولم أقف عليه في مختصره.

علَّقه البُّخاري في هذا الموطن، وقد وصَلَه الفاكهيُّ في أخبار مكة (٢٥٥/٤) قال: ثنا حسين بن حسن قال ثنا هشيم بن بشير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء: (أنَّه كانَ لا يَرى بَأْسًا بالانْتِفَاع بِشُعُورِ النَّاسِ الَّتِي تُحْلَقُ بِمِنيٰ)، وإسْنَادُه صحِيحٌ كما قالَ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٢٧٢/١). وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (١٠٧/١).

ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٦٥/١)، وقد نَسَبَه هُنَاك إلى المهَلَّب بنِ أبي صُفْرَة

هذا قَوْلُ الشَّافعي في مَذْهَبِه القديم ، وينظر : الأُمُّ له (٩/١) ، ومختصر المزني (ص: ٠١) ، والقولُ الجدِيدُ أنَّ الطاهِرَ هو شَعَرُ الإِنْسان وَحْدَه ، أمَّا شَعَرُ مَا عَدَاهُ فَهُو نَجِسٌ ، وينظر: المجموع للنووي .(1/77)





- ﴿ أَوَّلُهَا: حَدِيثُ: (إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ)(١).
- ﴿ وَحَدِيثُ: (أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْباً [يَأْكُلُ] (٢) الثَّرَى مِنَ العَطَش) (٣).
  - ﴿ وَحَدِيثُ: (كَانَتِ الكِلَابُ تُقبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ)(١).
    - ﴿ وَحَدِيثُ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ (٥).

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُتَعلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ: وَسُؤْرُ الكِلَابِ وَمَمَرُّهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالتَّقْدِيرُ: بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ، وَبَابُ: سُؤْرِ الْكِلَابِ. الْكِلَابِ.

وَغَرَضُهُ فِي ذَلِكَ: حُكْمُ وُلُوغِ الكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ، وَحُكْمُ سُؤْرِهِ.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ<sup>(٦)</sup>: سُؤْرُ الكَلْبِ فِي الإِنَاءِ نَجِسٌ ، وَفِي الْمَاءِ المُسْتَنْقَعِ لَيْسَ بِنَجِسٍ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٧): كُلُّ مَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ نَجِسٌ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابنُ الْمَاجِشُونَ (٨): يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَيَغْتَسِلُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ١٧٣)

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاستذكار للحافظ ابن عبد البر (٢٠٨/١)، والمحلَّىٰ لابن حزم ﷺ (١٢٢/١ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: روضة الطالبين للنووي (٣٢/١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص: ٢٦).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ (١): أَرَادَ البُخَارِيُّ بِإِيرَادِ حَدِيثِ الَّذِي سَقَى الكَلْبِ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ مَلاَّ خُفَّهُ وَسَقَاهُ بِهِ ، وَلَا شَكَّ سَقَى الكَلْبِ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ مَلاَّ خُفَّهُ وَسَقَاهُ بِهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ سُؤْرَهُ بَقِيَ فِيهِ ، وَاسْتَبَاحَ لِبَاسَهُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا /[٣٧] دُونَ غَسْلِهِ ، إِذْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ غَسَلَهِ ، إِذْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ غَسَلَهُ .

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ [أَجْرًا] (٢)، كَانَ مَأْمُورًا بِقَتْلِهِ أَوْ غَيْرَ مَأْمُورٍ، وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ فِي أَسْرَىٰ الكُفَّارِ، لِأَنَّ التَّعْطِيشَ وَالتَّجْوِيعَ تَعْذِيبٌ، وَاللَّهُ مُحْسِنٌ إِلَىٰ خَلْقِهِ مَعَ عِصْيَانِهِمْ.

وَفِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ: (كَانَتِ الكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ) (٣) دِلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ النَّجَاسَةَ [إِذَا] (٤) كَانَتْ يَابِسَةً لَا تُنَجِّسُ الْمَكَانَ.

### وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَا يَرَى الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَيْنِ

وَقَالَ الحَسَنُ<sup>(٥)</sup>: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ، وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٦٧/١)، وقد عزاه هناك إلى المهلَّب بنِ أبي صُفْرة

<sup>(</sup>٢) ساقطةٌ من المخْطُوط، والاسْتِدراكُ من المصْدَر السَّابِق.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>ه) علَّقه البُخاري في هذا الموطِن، وقد وصَلَهُ عبدُ الرزاق في المصنَّف (١٢٦/١) من طريقِ هِشَامٍ عنه قال: (الَّذِي يأْخُذ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَعَره لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ).

وتَابَعَه يُونُس بن يزيد: أُخْرِجه ابنُ أبي شَيْبَة في المُصنَف (٥٢/١) عن الحسن به نحوه. وإسنادُهُما صَحِيحٌ إلى الحَسَن، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر ﷺ (١١٧/١).



وَقَالَ طَاوُوسٌ<sup>(۱)</sup> ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (۲) ، وَعَطَاءٌ (۳) ، وَأَهْلُ الحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّم وُضُوءٌ.

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ (١) ، وَالحَسَنُ (٥) فِيمَنِ احْتَجَمَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .

وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ: (لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَحَاجِمِهِ)<sup>(١)</sup>، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ (إِلَّا)، وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ مَا فِيهِ ذِكْرُ (إِلَّا).

رُويَ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ إِنَّهُ غَسَلَ مَحَاجِمَهُ (٧).

### <del>---</del>(0) (0)---

- (۱) وَصَلَه ابنُ أَبِي شَيبة في المصنف (۱۳۸/۱) من طريقِ عُبَيْدِ الله بن مُوسَىٰ عن حَنْظَلَة عن طَاوس: (أَنَّه كانَ لا يَرَىٰ في الدَّمِ السَّائِل وُضُوءًا)، وإسنادُه صحيحٌ كما قال ابن حَجَر في فتح الباري (۲۸۱/۱ ـ ۲۸۲).
- (٢) وصَلَه الحافظ أبو بِشر سَمُّويه في فَوَائده ، كما قال الحافِظ في تَغْليق التَّعليق (١١٧/١) مِنْ طريقِ الأَعْمَش قالَ: سَأَلْتُ أبا جَعْفَرِ البَاقِر عنِ الرُّعَافِ، فَقَال: (لَوْ سَالَ نَهْرٌ مِنْ دَمٍ مَا أَعَدْتُ منْهُ الوُضُوء).
- (٣) وصلَة عبدُ الرَّزاق في المصنف (١٤٣/١) عن ابن جُريج عنه به ، ولفْظُه: (إنْ سَالَ الدَّمُ فَلْيَتَوَضَّأ ،
   وإنْ ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ فَلَا وُضُوءَ عَلَيه) ، ورجالُه ثِقَاتٌ .
- (٤) وصَلَه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٣/١)، وابن المنذر في الأوسط (١٧٨/١ و١٧٩)، والبيهقي في الكبرئ (١/٠/١) من طرق عن نافع عنه به.
  - ولفظُ ابنِ أبي شَيْبَة وابن المنذر: (كانَ إذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِه).
- (٥) وصَلَه ابنُ أبي شَيْبَة في المصنّف أيضا (٤٣/١) من طريقِ يُونُس الأَيْلي، وأَشْعَث بنِ سَوَّارٍ كِلَاهما عن الحَسَن به نحوه.
  - وينظر لهذه المعَلَّقات التي ذكرَها البخاري هنا: تغليق التعليق لابن حجر (١١٧/١) فما بعدها.
    - (٦) هي روايَة الكُشْميهني وأكثرِ الرُّواة، كما قال ابنُ بَطَّال في شرح صَحِيح البخاري (٢٧٢/١).
      - (٧) ينظر الأوسط لابن المنذر (١/٩/١).

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَا يَرَىٰ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَهِيَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَهِيَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَهِيَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَهِيَ

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ)(١)، يَعْنِي: الضَّرْطَةَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): كُلُّ مَا يَخْرِجُ مِنَ الْمَخْرَجَينِ يَنْقُضُ الوُضُوَّ نَادِرًا كَانَ أَوْ مُعْتَادًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣).

وَقَالَ مَالِكُ (٤): مَا خَرَجَ نَادِراً كَالِاسْتِحَاضَةِ، وَسَلَسِ البَوْلِ، وَالْمَذْيِ، وَالْمَذْيِ، وَالمَذْيِ، وَالدُّودِ، وَالدَّم لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

وَأَمَّا مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرَجَيْنِ كَالقَيْءِ، وَالرُّعَافِ، وَدَمِ الفَصْدِ، وَالدُّمَّل فَلَا وُضُوءَ فِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٥)، وَمَالِكٍ (٦).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٧): إِنْ سَالَ ذَلِكَ وَكَثْرُ فَفِيهِ الوُّضُوءُ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ فَلَا وُضُوءَ فِيهِ، وَكَذَرُكُوءَ وَكِذَلُكَ التَّيْءُ إِنْ مَلاً الفَمَ فَفِيهِ الوُّضُوءُ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلا وُضُوءَ فِيهِ. وَكَذَلِكَ التَّيْءُ إِنْ مَلاً الفَمَ فَفِيهِ الوُّضُوءُ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلا وُضُوءَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم للشافعي (١٧/١)، وبحر المذهب للروياني (١٤٠/١)، وحلية العلماء للقَفَّال (٢) . (١٨٠/١)، والمجموع للنووي (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ١٨)، وبدائع الصَّنائِع للكَاساني (٢٤/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدَوَّنة (١٠/١ ـ ١١)، والتَّفريع لابن الجلاب (١٩٦/١)، ومواهب الجليل للحطاب (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (١٨/١)، الحاوي الكبير للماوردي (٢٠٠/١)، بحر المذهب للروياني (٥) الأم للشافعي (١٨/١).

<sup>(</sup>٦) المدونة (١/١٨ ـ ١٩)

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٩٥/١).



وَمِمَّنْ أَوْجَبَ الوُضُوءَ فِي الرُّعَافِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ(١).

وَذَكَرَ ابنُ الْمُنْذِرِ<sup>(۲)</sup> عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَالحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الحِجَامَةِ الوُضُوءَ، وَغَسْلَ أَثَرِ الْمَحَاجِمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ<sup>(٣)</sup>، وَأَحْمَدَ<sup>(٤)</sup>.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِي الحِجَامَةِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ غَسْلُ مَوَاضِعَهَا فَقَطْ<sup>(٥)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ<sup>(٦)</sup>، وَالشَّافِعِيِّ<sup>(٧)</sup>.

وَعَلَىٰ هَذَا بَوَّبَ البُخَارِيُّ هَذَا البَابَ، وَذَكَرَ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنْ لَا وُضُوءَ مِنَ الدَّمِ وَلَا مِنَ الحِجَامَة، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ الْفَاهِطِ ﴾ (٨)، وَبِحَدِيثِ الَّذِي رُمِيَ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، وَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ (٩)، وَفِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ۱۸)، ومسائل أحمد لابن هانئ (۷/۱)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ۱۶).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأوسط لابن المنذر (۱۷۹/۱). وانظر الآثار عن هؤلاء في المصنَّف لعبد الرزاق الصنعاني (۱۷۹/۱ ــ ۱۸۰)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (۷/۱).

<sup>(</sup>٣) كتاب الأصل لمحمَّد بن الحسن (٦٣/١)، والمبسوط للسَّر خسى (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل عبد الله بن أحمد (ص: ٧٧)، ومسائل أحمد وإسحاق (١٦/١) للكُوْسَج.

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٣/١)، وابن المنذر في الأوسط (١٧٨/١)، والبيهقي في الكبرئ (٤٠/١) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عُمَرَ به.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المدونة (١٨/١ ـ ١٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم للشافعي (١٨/١).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٩) علَّقه البُّخاري في هذا الموطن بصيغَة التَّمْرِيض، وقد وصَلَهُ ابن المبارك في كتاب الجهاد،=

ذَلِكَ حُجَّةٌ أَنَّ الدَّمَ لَا يَنْقُضُ الوُّضُوءَ.

وَفِي سَائِرِ أَحَادِيثِ البَابِ حُجَّةٌ أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْ غَيْرِ المَخْرَجَيْنِ.

وَقَوْلُ جَابِرٍ (١): إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُّضُوءَ، إِلَى

= (رقم: ۱۸۹)، وأحمد في المسند (٣٤٣/٣ و٣٤٣)، وأبو داود (رقم: ١٩٨)، والدَّارقطني في السنن (٢٢٣/١)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٤/١)، والحاكم في المستدرك (١٥٦/١)، والبيهقي في الكبرئ (١٤٠١)، من طريق محمَّد بنِ إسْحاق عن صَدَقَة بن يَسَارٍ عن ابنِ جابِرٍ عن جابر عن الحاكم: هذا حديثٌ صَحِيحُ الإِسْنَاد.

قلت: وابن جَابر هُو عَقِيلُ بنُ جَابر، قال فيه الحافظ في التقريب: "مقبول" أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث.

وقال الحافظ في فتح الباري (٢٨١/١): "وعَقيلٌ بفَتْح العَين، لا أَعْرِف رَاوِيا عنه غيرُ صَدَقَة، ولهذا لم يَجْزِم بهِ المصنّف، أو لِكَوْنه مُختصرا، أو للخِلافِ عَلَىٰ ابنِ إِسْحَاق" اهـ.

وينظر: تغليق التعليق له أيضا (١١٣/١) فما بعدها.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٧/١)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٢٠٤/١)، والدَّارقطني في السّنن (١٧٢/١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤/١) من طرق عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله به موقوفا.

وأخرجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (٣٧٧/٢) من طريق مَعْمَر عن مَطَر الوَرَّاق عن شُعيب عن جابر به موقوفا أيضا نحوه.

وله طريقٌ أُخْرى عن جَابِر موقوفا، أخرجها الدارقطني في السنن (١٧٤/١) من طريقِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَة عن حَبِيبِ المعَلم عَن عَطَاء عَن جَابر به نحوه.

وقد روي الحُدِيث من طُرُقٍ عن جَابِرٍ مَرْفُوعا، فانْظُرها غيرَ مَأْمور في السُّنَن للدَّارقطني (١٦٥/١ ـ ١٦٦)، والبدر المنير لابن الملقن (٤٠٢/٢) فما بعدها.

وقد حكمَ الأئمَّةُ بضَعْفِ روايَةِ الرَّفع، وحَكَمُوا للمَوقُوف بالصِّحَّة، منهم البيهقي في الكبرى (١٤٥/١)، وابنُ الملقِّن في البدر المنير (٥/١)، وابن حجر كما في فتح الباري (١٨٠/١). وقد نقل الإمامُ البيهقيُّ في الخِلافيات (٤١٥/٢) عن الإمام الذُّهْلي قوله: (لَمْ يَثْبُت عنِ النَّبي وَلَه الضَّحِك في الصَّلاةِ خَبَرُ ) اهم.



هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (١) وَمَاْلِكُ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٣): يُعِيدُ الوُضُوءَ.

وَقَوْلُ الحَسَنِ<sup>(٤)</sup>: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْه.

أَهْلُ الحِجَازِ وَالعِرَاقِ عَلَىٰ أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَىٰ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، إللهَ مَا حُكِي عَنِ الحَكَمِ(٥)، وَمُجَاهِدٍ(٢)، وَحَمَّادٍ(٧) مِنْ إِيجَابِ الوُضُوءِ فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ المَسْحِ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ (^) ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٩): يَسْتَأْنِفُ الوُضُوءَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الجَدِيدِ (١٠): يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم للشافعي (٢١/١)، بحر المذهب للرُّوياني (١١١/٢)، المجموع للنووي (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة (٩٨/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٣)، التفريع لابن الجلاب (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني (١٦/١)، وبدائع الصنائع للكاساني (٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٢٤٠/١)، وابن قُدَامة المقدسي في المغني (١٩٨/١) أنه قال: (في قصِّ الشَّارِب، ونَتْفِ الإِبْط الوُضُوء).

<sup>(</sup>٦) المصنف لابن أبي شيبة (٥٣/١)، وحَكاهُ عنهُ ابنُ المنْذِر في الأوسط (٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٧) المصنف لعبد الرزاق (١٢٦/١)، وحَكاهُ عنهُ ابنُ المنْذِرِ في الأَوْسط (٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم للشافعي (٩٦/١)، ومغني المحتاج للشربيني (١/٦٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغني لابن قدامة المقدسي (١/١٩)، والمحرر لأبي البركات ابن تيمية (١٣/١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مغنى المحتاج للشربيني (١/٨٦).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية للمرغيناني (٣١/١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٣٥/١).

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَا يَرَىٰ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَيْنِ وَهِ الْمُخْرَجَيْنِ وَهِ الْمُخْرَجَيْنِ و

وَقَالَ مَالِكُ (١): يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يَغْسِلْ اسْتَأْنَفَ الوُّضُوءَ.

وَأَمَّا الحِجَامَةُ: فَفِيهَا الوُضُوءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٣).

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (٤): لَا وُضُوءَ فِي الحِجَامَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٥).

وَمَا أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ فِي البَابِ: (فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) (٢)، وَحَدِيثُ: (حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا) (٧) فِي ذَلِكَ كُلِّهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرَجَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ الْمِقْدَادِ<sup>(۸)</sup> فِي الْمَذْيِ حُجَّةٌ أَنَّ فِيهِ الوُضُوءَ<sup>(۹)</sup>.

﴿ وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ (١٠) فَهُوَ فِي مَعْنَىٰ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ مِنْ وَجْهٍ ، إِلَّا أَنَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة (٤٤/١)، مواهب الجليل (٣٢٣/١)، وعيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (٦٣/١)، والمبسوط للسرخسي (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٧٧)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج (١٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الذخيرة للقرافي (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢٠٠/١)، وبحر المذهب للروياني (١٥٦/١)، والإقناع للشربيني (٩/١).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ١٧٦).

<sup>(</sup>٧) حديث (رقم: ١٧٧).

<sup>(</sup>۸) حدیث (رقم: ۱۷۸).

<sup>(</sup>٩) ورد في المخطوط: (وفي حديثِ المقْدَاد منِ وجْهِ إلا أنَّ العُلَماءَ في الْمَذْي حُجَّة)، ولا وَجْهَ لِعَبَارة: (مِنْ وَجْهِ إلَّا أنَّ العُلَمَاء) هُنا، وهي مُثْبَتة في السَّطر الموالي منَ المخْطُوط، وكأنَّ النَّاسِخ اللهِ انتَقَل نظرُه إلَيْه عندَ نَسْخِه.

<sup>(</sup>۱۰) حدیث (رقم: ۱۷۹).





العُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ الغُسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ زِيَادَةُ بَيَانِ عَلَىٰ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَأَبِي سَعِيدٍ ﴿(١).

وَقَوْلُهُ: (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ) كَذَا وَقَعَ فِي الكِتَابِ، وَالْمَشْهُورُ: (أُقْحِطْتَ) بِأَلِفٍ، يُقَالُ: أَقْحَطَ الرَّجُلُ إِذَا أَكْسَلَ فِي الجِمَاعِ عَنِ الإِنْزَالِ /[٣٨].

قِيلَ: يُقَالُ لِلَّذِي أُعْجِلَ عَنِ الإِنْزَالِ فِي الجِمَاعِ ، فَفَارَقَ وَلَم يُنْزِلِ المَاءَ ، أَوْ جَامَعَ فَلَمْ يَأْتِهِ الْمَاءُ: أُقْحِطَ الرَّجُلُ<sup>(٢)</sup> ، شُبِّهَ هَذَا بِمَنْع القَطْرِ .

وَالحَدِيثُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ (٣).

### وَمِنْ بَابِ: الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

﴿ حَدِيثُ أُسَامَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَىٰ اللهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَىٰ الشِّعْبِ) (٤).

﴿ وَفِيهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ: (جَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ)(٥٠).

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) نَقَل هَذِه العِبَارة الكِرمانيُّ في الكواكب الدَّراري (٢٠/٣)، والبِرْمَاويُّ في اللامِع الصبيح (٢٣/٢)، والعَيْنِيُّ في عمدة القاري (٥٨/٣) ونَسَبُوها للإمَام قِوام السُّنة التَّيمي ﴿

<sup>(</sup>٣) ينظر: ناسِخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، (ص: ٣٨ فما بعدها)، والاعتبارُ للحازمي (ص: ٢٨) فما بعدها والحديث الذي أشار إليه قِوام السُّنَّة التَّيمي هو حديثُ عائشة هُ تَرْفَعُه إلىٰ النَّبِي عَلَيْهُ: (إذا جَلَس بَيْن شُعَبِها الأَرْبع، ومَسَّ الخِتان فقَدْ وَجَبَ الغُسل)، أخرجه مُسْلِم (رقم: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) حدیث (رقم: ۱۸۱).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٨٢).





تَرْجَمَ البُخَارِيُّ البَابَ بَهذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (١): صَحَّ أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ عَلَىٰ صَبَّ عَلَىٰ يَدَيْ عُمَرَ عَلَىٰ الوَضُوءَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْ أَتَيْنِ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْ عُمَرَ عَلَىٰ الوَضُوءَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْ أَتَيْنِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (٢).

وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَىٰ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ (٣) ، وَهَذَا أَصَحُّ مِمَّا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: (مَا أُبَالِي أَعَانَنِي رَجُلٌ عَلَىٰ طُهُورِي ، أَوْ عَلَىٰ رُجُلٌ عَلَىٰ طُهُورِي ، أَوْ عَلَىٰ رُكُوعِي وَسُجُودِي) (١) ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَيْفَعُ ؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ (٥).

وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﷺ، وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ، أَنَّهمَا نَهَيَا أَنْ يُسْتَقَىٰ لَهُمَا المَاءُ لِوُضُوئِهِمَا فَرَاوِيهِ أَبُو الجنوب غَيْرُ حُجَّةٍ (١).

<sup>(</sup>١) هو الإمام الطُّبري، كما في شرح ابن بطال (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٤٩١٣ و ٤٩١٤ و ٤٩١٥)، ومسلم (رقم: ١٤٧٩) منْ حَدِيثِ عبد الله بنِ عبَّاس ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٩/١) من طريق شُعْبة عن أبي بِشْر عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عُمَرَ
 قال: (إنْ كُنْتُ لأَسْكُبُ عليهِ الْمَاءَ، فَيَغْسِل رِجْلَيه).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٦٣/٢)، وفيه قُولُ البُخَاري: "هَذَا مُنْكَرٌ، لأنَّ مُجَاهِدًا وَعَباية قالا: وَضَّيْنَا ابنَ عُمَر".

<sup>(</sup>ه) أَيْفَع هذا \_ غَيْرُ مَنْسُوب \_: قال البخاريُّ: مُنْكَر الْحَدِيث، وضَعَّفَه النسائي، والذهبي، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٦٣/٢ \_ ٦٤)، والكاشف للذهبي (٩/١)، وتهذيب الكمال للمزي (٢/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (١٣٦/١)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٢) أخرجه البزار في المجروحين (٥٣/٣)، وابن عدي في الكامل (٢٣/٧)، والدَّارقطني في الأفراد كما في أَطْرَاف الأفراد لابن القَيْسَراني (٢٥١/١)، من طريق النَّضْر بن منصور عن عُقْبَة بنِ عَلْقَمة أبي الجَنُوب قال: سَمِعْتُ عليَّ بنَ أبي طالِب هَنْ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُمَرَ، فذكره. وإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، النَّضْرُ بنُ منصُور وشيْخُهُ أبو الجَنُوب عُقْبَة بنُ عَلْقَمة ضَعِيفَانِ كما في التقريب.=





وَاسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ بِصَبِّ أُسَامَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهَذَا مِنْ بَابِ القُرُبَاتِ التَّرُبَاتِ التَّرُبَاتِ التَّرُبَاتِ التَّكِي يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَهَا الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ .

### وَمِنْ بَابِ: قِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﴿ . . . ) (١).

فِي هَذَا الحَدِيثِ رَدُّ عَلَى مَنْ كَرِهَ قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ نَوْمِهِ قَبْلَ وُضُوئِهِ.

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ لَهِ مَرْيَمَ الْحَنَفِيِّ حِينَ قَالَ لَهُ: (أَتَقْرَأُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا ؟ أَمُسَيْلِمَةُ! ؟)(٢).

قال الدَّارميُّ عثمان بن سعيد في التاريخ (٨٢٨): "قلتُ ليحيئ: النَّضْر بن مَنْصُور العَنَزِي تَعْرِفُه؟
 يَرْوِي عنه ابنِ أبي مَعْشَرِ عن أبي الجنوب عن عَلِيٍّ ، مَنْ هَوُّلاء؟ فَقَال: هَوُّلاءِ حمَّالَةُ الحَطَبِ"!!
 وقالَ النَّوويُّ في المجموع (٣٨٢/١): "هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ" اهـ.

وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٢٤٣/٢ فما بعدها)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٩٧/١).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ\_رواية الليثي\_(٢٠٠/١)، وعبد الرزاق في المصنف (٣٣٩/١)، وأبو عُبَيْدٍ القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ١٩٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٩١/٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٣/١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤٣٦/١).

جميعاً من طرق عن محمد بن سيرين قال: (خَرَج عُمَر منَ الخَلاء، فَقَرأ آيَةً، أو آيَاتٍ، قالَ له أبو مَرْيَم الحَنَفِي: أَخَرَجْتَ من الخَلاء وأَنْتَ تَقْرأ؟! قَال له عُمر.. فذكره بنحوه.

والواسِطَة بَيْنَ ابنِ سِيرِينَ وعُمَر هُو أَبُو مَرْيم الحَنفِي كما عِنْد أبي عُبَيْدٍ في الفَضَائِل=



وَكُرهَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ مَسَّ الْمُصْحَفِ، وَاخْتَلَفُوا فِي القِرَاءَةِ فِي الحَمَّام: فَأَجَازَهُ النَّخَعِيُّ (١) وَمَالِكٌ (٢).

وَكَرِهَهُ أَبُو وَائِل ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالحَسَنُ (٣).

وَ (الشِّنُّ): القِرْبَةُ الخَلَقُ، وَالجَمْعُ: شِنَانٌ، وَقِيلَ: يَشْتَنُّ المَاءُ مِنْ قِرْبَةٍ: إِذَا قَطَرَ مِنْهَا.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إِلَّا مِنَ الغَشْيِ الثَّقِيلِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ ﴿ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ ) (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (حَتَّىٰ عَلَانِي الغَشْيُ)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>ص: ١٩٣)، وصَحَّحَ إِسْنادَه الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في الإصابة في تمييز الصحابة (٢٢٤/١).

عَلَّقه البُّخاري عنه في هَذَا البابِ، قالَ: وقَال مَنْصُورٌ عن إِبْرَاهيم: "لا بأسَ بالقِراءَة في الحَمَّام"، وقد وصَلَه سَعِيدُ بنُ مَنْصُور في سننه \_ كما قال الحافظ في تغليق التعليق (١٢٥/٢) عن أبي عَوانة عن منصور به نحوه .

وينظر: الأوسط لابن المنذر (١٢٥/٢)، قال: "وقد اخْتُلفَ فيه عنه".

وأُخْرِجَ عبدُ الرزاق في المصنف (٢٩٨/١) عن الثَّوري عن مَنْصُورٍ، قال: سَألتُ إِبْرَاهيم عن القِرَاءَة في الحَمَّام، فَقَال: (لَمْ يُبْنَ للقِرَاءَةِ فِيه).

قلتُ: وأمَّا الاختلافُ الَّذي أشارَ إليه ابنُ المنْذِرِ في هَذِهِ المسْأَلَة ، فقد أخْرجَه الدَّارمي في سننه (٢٥٢/١) بِسَنَدٍ صَحِيح من طريقِ يزيدَ بنِ هارُون عن هشام الدَّسْتَوائي عن حَمَّاد عن إبراهيم قال: (أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَؤُون الَّقُرآن: عِنْدَ الخَلاءِ، وفي الحَمَّامِ، والجُنُبُ، والحَائِضُ، إلَّا الآيَةَ ونَحْوِها للجُنُبِ والحَائِضِ).

ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١٨/١٨).

نقل الكَراهَة عن هؤلاء ابن المنذر في الأوسط (١٢٤/٢).

حديث (رقم: ١٨٤).

قال الحافظ ابن حجر في النُّكت على صحيح البخاري (١٦٣/٢): " قَوْلُهُ: (حَتَّىٰ علاني) كَذَا=



قِيلَ: (تَجَلَّانِي): تَجَلَّلَنِي.

وَ (الغَشْيُ): مَرَضٌ يَعْرِضُ مِنْ طُولِ التَّعَبِ وَالوُقُوفِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِغْمَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُ، يُقَالُ: غُشِيَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ يَكُونُ الغَشْيُ خَفِيفًا، وَذَلِكَ دُونَ الإِغْمَاءِ، وَلَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ وَلَا الصَّلَاةَ، وَإِنَّمَا صَبَّتِ الْمَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهَا مُدَافَعَةً لِلْغَشْيِ، وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا لَقَطَعَ الصَّلَاةَ، لِأَنَّهُ إِذَا كَثُرَ صَارَ كَالإِغْمَاءِ، وَنَقَضَ الوُضُوءَ.

قَالَ صَاحِبُ العَيْنِ(١): غُشِيَ عَلَيْهِ: ذَهَبَ عَقْلُهُ.

وَفِي القُرْآنِ: ﴿ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ (٢).

## وَمِنْ بَابٍ: مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾

وَسُئِلَ مَالِكٌ (٣): أَيُجزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي البَابِ(٤):

اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيل فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ (٥)، فَقَالَ قَوْمٌ: الْمُرَادُ

<sup>=</sup> للأَكْثَر: بالعَيْن الْمُهْمَلَة، وتَخْفِيف اللَّام، وفِي رِوَاية كَرِيمَة: (تَجَلَّاني) بمثَنَّاةٍ، وجِيمٍ ولامٍ

<sup>(</sup>١) لم أقِفْ عليه، وقد عَزَاه إليه ابنُ بَطَّالٍ في شرحه (٢٨١/١)، وابنُ الملَقِّن في التَّوْضيح شرح الجامع الصحيح (٢٩٤/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: (١٩).

<sup>(</sup>٣) السَّائلُ هُو إِسْحاقُ بنُ عِيسى بنِ الطَّبَّاع ، كَمَا بَيَّنَهُ الإمَامُ ابنُ خُزَيْمَة في صَحِيحِه (٨١/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).



مِنْهُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ يَدُلُّ عَلَىٰ عُمُومِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ ، كَعُمُومِ مَا سِوَاهُ مِنَ الأَعْضَاءِ بِالغَسْل ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (١).

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الفَرْضُ مَسْحُ بَعْضِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْمَمْسُوح:

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٢): إِنْ مَسَحَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ، وَيَبْدَأُ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): يُجْزِئُهُ أَنْ يَمْسَحَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ المَسْح.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (٤): لَمَّا احْتَمَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُو ﴾ مَسْتُحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، وَمَسْحَ بَعْضِهِ ، وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ بَعْضَهُ يُجِزِئُ ؛ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الفَرْضُ .

قَالَ الْمُغِيرَةُ: (مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَىٰ عِمَامَتِهِ)(٥).

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ)(٦)، وَلَيْسَ فِي

 <sup>(</sup>۱) المدونة (۱٦/۱)، والرسالة (ص: ٩٦)، التفريع (١٩٠/١).

 <sup>(</sup>۲) للحَنَفية ثَلاثُ رِوَايَاتٍ في مِقْدَار مَا يُمْسَح، وهَذِهِ الرِّوايَةُ التي ذكَرَها الشَّارح هِيَ أَشْهَرُها.
 ينظر: الهداية (۱۲/۱)، مختصر الطحاوي (۱۸)، المبسوط (۷/۱ ـ ٦٣)، شرح فتح القدير لابن الهمام (۱۵/۱)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (۳۰/۱ ـ ٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (١/٢٦) والمهذب (١/١١)، روضة الطالبين (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي (١/٨٧) فما بَعْدَها، وشرح معاني الآثار له أيضا (٣١/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (رقم: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) هذا لفظَ ابن خُزيمة ﷺ في صحيحه (٨١/١) من طريق مالكِ عن عَمْرو بن يحيئ بنِ عمارة عن أبيه عن عَبْدِ الله بن زيد ﷺ به.



ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الفَرْضُ؛ لِأَنَّا رَأَيْنَاهُ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، لَا عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الفَرْضُ، وَلَكِنْ [مِنْهُ](١) فَرْضٌ، وَمِنْهُ فَضْلٌ.

وَلَمَّا اكْتَفَى ﷺ بِمَسْحِ النَّاصِيَةِ عَنْ مَسْحِ بَقِيَّةِ الرَّأْسِ دَلَّ أَنَّ الفَرْضَ فِي مَسْحِهِ هُوَ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ ، وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا جَاوَزَ بِهِ / [٣٩] النَّاصِيَةَ كَانَ عَلَى الفَصْلِ لَا عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى لَا تَتَضَادَّ الأَحَادِيثُ.

قِيلَ (٢): إِنَّ الْأُمَّةَ (٣) مُجِمَعَةٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ كُلِّهِ فَهُوَ مُؤَدِّ لِفَرْضِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَحَ بَعْضَهُ ، فَالوَاجِبُ أَنْ لَا يُؤَدَّىٰ فَرْضُ الوُضُوءِ إِلَّا بِيَقِينِ ، وَهُوَ مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ.

وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا: الوَاجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ بِأَنَّ البَاءَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ بِرُءُ وَسِكُمُ ﴾ (٤) لِلْإِلْصَاقِ، لَا لِلتَّبْعِيضِ، وَهُوَ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ (٥) ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّوَافُ بِبَعْضِهِ ، فَكَذَلِكَ مَسْحُ الرَّأْسِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(٦): الصَّحَابَةُ ﴿ يَقَلَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلاً وَفِعْلاً أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ ، وَشَذَّتْ رِوَايَةٌ أَنَّهُ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَتِلْكَ فِعْلَةٌ وَقَعَتْ فِي

<sup>(</sup>١) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْح البُخَاري لابن بطال (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) العِبَارةُ في شرح البخاري لابن بطال (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (الإمامة)!!، والتَّصْوِيبُ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، الآية: (٢٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح صحيح البُخاري لابنِ بَطَّال (٢٨٥/١)، وقَدْ عَزَاهُ هُنَاكَ إِلَىٰ ابن القَصَّار ١٠٠٠





بَعْضِ الأَوْقَاتِ، فَكَانَ حَمْلُهَا (۱) عَلَى العُذْرِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الوَاجِبَ لَبَيَّنَ (۱) ذَلِكَ، كَمَا قَالَ لَمَّا تَوَضَّأَ مَرَّةً [مَرَّةً] (۳): (هَذَا صِفَةُ الوُضُوءِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ) (۱).

وَكَلِمَةُ: (ثُمَّ) فِي هَذَا البَابِ بِمَعْنَى الوَاوِ، أُرِيدَ بِهَا الإِخْبَارُ عَنْ صِفَةِ الغَسْلِ، وَلَمْ يُرَدْ بِهَا الْمُهْلَةَ.

وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ غَسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ ، وَبَعْضِهَا ثَلَاثًا.



<sup>(</sup>١) في المخطوط: (جمُّعُها)، والتَّصويبُ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (لأن)!! والتَّصْويبُ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (رقم: ٤١٩)، وأبو يعلى في المسند (٤/٨٤)، وابن حِبَّان في المجروحين (٤) أخرجه ابن ماجه (رقم: ٤١٩)، وأبو يعلى في المسند (٩/٨٨)، وابن عبن ابن عمر به. وأشار إليه الحاكم في المستدرك (١/٠٥١) بعد حديثِ أبي هُريرة هي وقال: "وشَاهِدُه: الحديثُ المرسَلُ المشْهُورُ عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه عن ابن عمر"، وذكر الحديثَ، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: "مدارُه على زيد العَمِي، وهو وَاوِ".

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/١٥٥) نقلا عن أبيه: "عبد الرَّحيم بنُ زَيْدٍ متروكُ الحديث، وزَيْدٌ العَمِي ضَعِيفُ الحديث، ولا يصحُّ هذا الحديثُ عن النَّبِيِّ ﷺ" اهـ.

وَنَقَلَ عَنَ أَبِي زَرَعَةَ الرَازِي قُولُهُ: "هُو عِنْدِي حَدَيْثٌ وَاهٍ، وَمُعَاوِيةً بِن قُرَّةً لَم يَلْحَق ابنَ عُمر" اهـ. وأخرجه الدارقطني (٨٠/١) والبيهقي في الكبرى (٨٠/١) من طريق المسَيِّب بنِ واضِحٍ ثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به نحوه.

قال الدَّارقطني: تَفَرَّدَ به المسيِّبُ بنُ واضِح ، وهُوَ ضَعِيفٌ .

وأخرجه أحمد في المسند (٩٨/٢)، والدارقطني في السنن (٨١/١) من طريق زَيْدِ العَمِي عن نَافع عن ابنِ عُمَر به نحوه.. وإسناده ضعيف أيضا.





### وَمِنْ بَابِ: غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن زَيْدٍ (١).

ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ (٢) إِلَى أَنَّ [الْمِرْفَقَيْنِ يَدْخُلَانِ] (٣) فِي غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ فِي الوُضُوءِ، إِلَّا مَا حُكِي عَنْ زُفَرَ (١) أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ غَسْلُ المَرَافِقِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا إِلَىٰ الْمَرَافِقِ، وَجَعَلَ المَرَافِقَ حَدًّا، وَالحَدُّ لَا يَدْخُلُ فِي الْهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا إِلَىٰ الْمَرَافِقِ، وَجَعَلَ المَرَافِقَ حَدًّا، وَالحَدُّ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَحُدُودِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلنَّيْلِ ﴾ (٥)، فَجَعَلَ اللَّيْلَ حَدًّا الْمَنْ حَدًّا لَلهَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ، وَكَمَا [تَقُولُ] (٢): دَارُ فُلَانٍ تَنْتَهِي إِلَىٰ دَارِ فُلَانٍ، فَتَكُونُ دَارُ فُلَانٍ حَدًّا لَهَا، وَلَا تَدْخُلُ فِي دَارِهِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.

وَقَالَ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ (٧): كُلُّ غَايَةٍ حُدَّتْ بِـ ( إِلَىٰ ) فَقَدْ تَحْتَمِلُ فِي كَلَامِ العَرَبِ دُخُولَ الغَايَةِ فِيهِ ، وَخُرَوجَهَا مِنْهُ ، وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ القَضَاءُ بِأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٨٦).

 <sup>(</sup>۲) هو قول المالكية والحنفية والشافعية وغيرهم: ينظر: الرسالة (ص: ٩٥)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٢١)، والتلقين لعبد الوهاب المالكي (٤٥/١)، والهداية (١٢/١)، وبدائع الصنائع (٤/١)، والمجموع للنووي (٣٨٩/١) والأم (٢٥/١) والمغني لابن قدامة (١٠٧/١ فما بعدها). قال النووي في المجموع (٣٨٩/١): " وهذا هُو مَذْهَبُنَا، ومَذْهَب العُلَماء كَافَّة، إلا ما حَكاهُ أَصْحَابُنَا عَنْ زُفَر، وأبي بكر بن داود".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح البخاري لابن بطال (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) الهداية (١٢/١)، وبدائع الصنائع (٤/١)، وحكاه عن زُفَر أيضا: القاضي عبد الوهاب في الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٤/١) وفي عيون المجالس (١١٤/١)..

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: (١٨٧).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح البخاري لابن بطال (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٧) هو الطبري كما سُمِّيَ في شرح ابن بطال (٢٨٦/١)، وكلامُه في تفسيره: جامِعُ البيان (٨/١٠).



دَاخِلَةٌ فِيهِ، أَوْ خَارِجَةٌ مِنْهُ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، وَلَا حُكْمَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا مِمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لِحُكْمِهِ».

وَحُجَّةُ الجَمَاعَةِ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ (١) بِمَعْنَى: مَعَ الْمَرَافِقِ ، وَجُجَّةُ الجَمَاعَةِ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ، قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ مَنَ الْمَرَافِقِ ، قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ مَنَ أَنْصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (٢) أَيْ: مَعَ اللهِ ، ﴿ وَلَا تَأْكُونَا أَمُولَكُمُ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ ﴾ (٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (إِلَىٰ) بِمَعْنَىٰ الغَايَةِ، وَتَدْخُلُ الْمَرَافِقُ فِي الغَسْلِ، لِأَنَّ الثَّانِي إِذَا كَانَ مِنَ الأَوَّلِ كَانَ مَا بَعْدَ (إِلَىٰ) دَاخِلاً فِيمَا قَبْلَهُ، وَدَخَلَتِ الْمَرَافِقُ فِي الغَسْلِ إِذَا كَانَ مِنَ الأَوَّلِ كَانَ مَا بَعْدَ (إِلَىٰ) دَاخِلاً فِيمَا قَبْلَهُ، وَدَخَلَتِ الْمَرَافِقُ فِي الغَسْلِ لِأَنَّهَا مِنَ اليَدَيْنِ، فَمَنْ أَوْجَبَ غَسْلَ الْمَرْفِقَيْنِ فَقَدْ أَدَّىٰ فَرْضَهُ بِيَقِينٍ، وَاليَقِينُ فِي أَذَاءِ الفَرَائِضِ وَاجِبُ.

وَالْخِلَافُ فِي غَسْلِ الْكَعْبَيْنِ كَالْخِلَافِ فِي غَسْلِ الْمَرْفِقَيْنِ مَعَ الذِّرَاعَيْنِ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: (٥٢)، وسورة الصف، الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: (٢٠).

<sup>(</sup>٤) اخْتُلِف عن مالكِ هِ في الكَعْبَين، فقيل: إنَّهما اللذانِ في ظَهْرِ القَدَمَيْنِ عِنْد مَعْقِد الشِّرَاك، وقِيل: بالقَوْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشارح عنه.

ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (٢/١)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف له أيضا (٥٠/١)، وعقد الجواهر الثمينة (٤٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم للشافعي (٢٧/١)، واختلاف الحديث له أيضا (ص: ٢١٥).



وَأَحْمَلُ(١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): هُوَ الشَّاخِصُ فِي ظَهْرِ القَدَمِ، وَأَهْلُ اللَّغَةِ لَا يَعْرِفُونَ مَا قَالَ.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ (٣): الكَعْبَانِ: العَظْمَانِ النَّاشِزَانِ مِنْ جَانِبَيْ القَدَم.

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (١): فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ، وَهُمَا عَظْمَا طَرَفَي السَّاقِ مُلْتَقَى القَدَمَيْنِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُهُ ﷺ: (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ)<sup>(٥)</sup>، قَالَ النُّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ: (فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ)<sup>(٢)</sup>، وَهَذَا لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ القَوْلِ بِأَنَّهُمَا النَّاتِئَانِ فِي جَانِبَيْ السَّاقَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٤٢/١)، الفروع لابن مفلح (١٨٣/١)، كشاف القناع للبهوتي (١٠١/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي (١٤/١)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (٢١١/١).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه القاضى عياض في مشارق الأنوار (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري حديث (رقم: ٧٢٥) عن أنس بن مالك ،

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، بابُ: إِلْزَاقِ المنْكِب بالمنْكِبِ، والقَدَمِ بالقَدَمِ في الصَّفِ، وقد وَصَلَه: أحمد في المسند (٢٧٦/٤)، وأبو داود في سننه (رقم: ٢٦٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٢٠٠/٣ - ١٠٠١)، وابن خزيمة في صحيحه (٨٢/١)، وابن حِبَّانَ في صَحِيحه كمَا في الإحسان (٥/٩٤٥ - ٥٥٥)، والدَّارقطني في السنن (٢٨٢/١ - ٢٨٣) من طُرق عن زكريا بنِ أَبِي زَائِدَةَ عن أبي القاسِم الجدلي قالَ: سَمِعْتُ النَّعَمَان بنِ بَشِيرٍ، فذكره، وحَسَّنَ إِسْنَادَه الحافظُ ابنُ حجر في تغليق التعليق (٢٨٢/٣ - ٣٠٣) قال: "وأصْلُ الحدِيثِ دُونَ الزِّيادة في آخِرِه من حديثِ النَّعمان في صَحِيح مُسْلم وغَيْرِه من غَيْرِ هذا الوجْهِ والله أعلم". قلتُ: هو في صحيح مسلم (رقم: ٤٣٦).





### وَمِنْ بَابِ: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاس

 حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَة (١) ، وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى (٢) ، وَحَدِيثُ الْمِسْوَر (٣). هَذَا البَابُ كُلُّهُ يَقْتَضِي طَهَارَةَ فَضْلِ الوَضُوءِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا بَأْسَ بِالوُّضُوءِ مِنْ فَضْل مُشْرِكٍ ، وَبِفَضْل وَضُوئِهِ .

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٥): أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ وَثِيَابُهُمْ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُب: ضَرْبٌ تُحُقِّقَ طَهَارَتُهُ: فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا يُكْرَهُ.

وَضَرْبٌ تُحُقِّقَ نَجَاسَتُهُ: فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ.

وَضَرْبٌ شُكَّ فِي حَالِهِ: فَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ قَبْلَ الغَسْل، وَلَا يَحْرُمُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاجِبٌ أَنْ لَا تُسْتَعْمَلَ أَوَانِيهِمْ إِلَّا بَعْدَ الغَسْل.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (٦): «إِذَا كَانَ القَوْمُ يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ثِيَابِهِمْ وَأَوَانِيهِمْ».

وَقَالَ أَحْمَدُ (٧): لَا تَجُوزُ ثِيَابُ أَهْلِ الكُفْرِ وَأَوَانِيهِمْ إِلَّا بَعْدَ الغَسْلِ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ١٨٩)٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر المزني (ص: ٠١)، والحاوي الكبير للماوردي (٨٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوى الكبير للماوردي (٨١/١).

<sup>(</sup>٦) هو أبو إسحاق الشيرازي، وقوله هذا في المهذب (٣٢/١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مسائل أحمد لابن هانئ (١/٥٥)، ونُقِل عنه جوازُ الصَّلاة في ثِيابِ النَّصَاري واليَهُود الَّتي=



وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ) (١٠) ، وَقَالُوا: /[٤٠] الأَصْلُ فِي الثِّيَابِ وَالأَوَانِي يَقِينُ الطَّهَارَةِ ، فَلَا يُزَالُ مُشْرِكَةٍ ) لَا شَكَ.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: «فَضْلُ الوَضُوءِ هُوَ المَاءُ الَّذِي يَتَطَايَرُ عَنِ الْمُتَوَضِّئِ، وَيُجْمَعُ بَعَدَمَا غَسَلَ بِهِ أَعْضَاءَ الوُضُوءِ.

وَفَضْلُ السِّوَاكِ: هُوَ المَاءُ الَّذِي يُنْقَعُ فِيهِ السِّوَاكُ لِيَبْقَى رَطْباً، وَسِوَاكُهُمُ (٢) الأَرَاكُ، وَهُو لَا يُغَيِّرُ المَاءَ»(٣).

قِيلَ (٤): أَرَادَ البُخَارِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَتَغَيَّرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ، وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ غَيْرُ مُتَغَيِّرِ.

قَالَ الحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ: يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالمَاءِ الَّذِي قَدْ تُوضِّئَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ (٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ.

<sup>=</sup> لا تَلِي بَشَرَتَهم، كما في مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ١٤) ومسائل صالح (٢٨/٣).

<sup>(</sup>١) ورَدَ ذَلِك في قِصَّةٍ أخرجها البخاري (رقم: ٣٤٤)، ومسلم (رقم: ٦٨٢) من حديثِ عِمرانَ بن حُصين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تكرَّر هنا في المخطوط عبارة: (ويَجْمَع بعدما غسل به أعضاء الوضوء).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (٢٨٩/١)، وقد نَسَبه إلى الْمُهَلَّب هِ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن بطال (٢٨٩/١).

<sup>(</sup>ه) ينظر: المدونة (٤/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٦)، التفريع لابن الجلاب (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني (ص: ٠٨)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٩٦/١)، والمجموع للنووي (١/١٥١).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ (١): هُوَ نَجِسٌ.

وَفِي الْحَدِيثِ: جَوَازُ مُمَازَحَةِ الطِّفْلِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَجَّ فِي وَجْهِ مَحْمُودٍ، وَمَجُّ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ يَصْعُبُ عَلَىٰ مَنْ يُصَبُّ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، فَقَدْ يَسْتَلِذُّهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، فَقَدْ يَسْتَلِذُّهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ (٢): دَلِيلٌ عَلَىٰ التَّبَرُّكِ بِالْمَاءِ الَّذِي لَاقَاهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَىٰ الشِّفَاءِ [بِهِ] (٣).

### <del>--</del>@ @--

﴿ وَفِي حَدِيثِ السَّائِبِ: (إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ) (٤) بِفَتْحِ القَافِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَفِي بَعْضِهَا (وَقِعٌ) بِكَسْرِ القَافِ، وَضَمِّ العَيْنِ وَالتَّنْوِينِ، وَفِي بَعْضِهَا (وُجِعَ) بِالجِيمِ الْمَكْسُورَةِ (٥).

فَمَعْنَىٰ (وَقَعَ) أَيْ: وَقَعَ فِي الْمَرَضِ، وَمَعْنَىٰ: وَقِعٌ، أَيْ: يَشْتَكِي قَدَمَهُ، قَالَ

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية للمرغيناني (٢٠/١ ـ ٢١)، ومختصر الطحاوي (ص: ١٦).

 <sup>(</sup>۲) حديث (رقم: ۱۸۸)، وقد ذكره في هذا الموطنِ مُعَلَقا عن أبي مُوسى الأَشْعَري ، وَوَصَلَهُ في
 كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان (رقم: ٤٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٩٠).

<sup>(</sup>ه) قال ابن الملَقِّن في التَّوضيح شرح الجامع الصحيح (٤/٣١٠): "قوله (وقع) كذا رواه ابن السَّكَن، وقال الإسماعيلي: كذا هو في البخاري، والأكثرون يقولون: (وجع)، وفي رواية أبي ذر الهروي (وقَعَ) على لفظ الماضي" اهـ.

وقال الحافظ في فتح الباري (٢٩٦/١): " (وقِعٌ) بكسر القاف والتنوين، وللكُشْميهني: (وَقَع) بلفظِ الماضي، وفي رواية كريمة: (وجعٌ) بالجيم والتنوين"، وينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢٩٣/٢).

**@** 

<u>@</u>

الرَّاجِزُ(١): [مِنَ الرَّجَز]

كُلَّ الحِذَاءِ يَحْتَذِي الحَافِي الوَقِعْ ﷺ .....

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (٢): الوَقِعُ: الَّذِي يَشْتَكِي رِجْلَهُ مِنْ حِجَارَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ): يُرِيدُ الأَزْرَارَ الَّتِي تُشَدُّ عَلَىٰ مَا يَكُونُ فِي حِجَالِ العَرَائِسِ مِنَ الكِلَل<sup>(٣)</sup> وَالسُّتُورِ وَنَحْوِهَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ زِرُّ الحَجَلَةِ بِفَتْحِ الجِيمِ، يَعْنِي: بَيْضَةً، وَالحَجَلَةُ: بِالْفَتْح<sup>(١)</sup>.

### وَمِنْ بَابٍ: مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الْمُسْتَحَبِّ وَالمَسْنُونِ مِنْ مسْح الرَّأْسِ(٥).

ذَكَرَ البُّخَارِيُّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَتَرْجَمَ لَهُ: بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَسْحَةً

يا ليت لي نعلين من جلد الضبع ﷺ وشركا من استها لا تنقطع كل الحداء يحتذى الحافي الوقع

وقد ذكره ابن دُرَيد في الاشتقاق (ص: ٢٩١) ، والأزهري في تهذيب اللغة (٢٥/٣) ، ولم ينسباه لِقَائِلِ.

- (٢) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٥٥٩) بنحوه.
- (٣) مفردها (الكِلَّة)، وهي السَّتْر الرَّقيق، يُخَاطُ كالبَيْت يُتَوَقَّى به مِنَ البَقِّ، وينظر: صحاح اللغة للجوهري (٩٠/٦)، المحكم لابن سيده (٩/٦).
  - (٤) ينظر: أعلام الحديث للخطابي (١/٥٩).
  - (٥) تَكَرَّر في المخطوط قوله (المسْتَحَبُّ)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>۱) هذا الرَّجَز نسبَهُ ابن منظور في لسان العرب (٤٠٢/٨)، وتبعه الزبيدي في تاج العروس (٢) هذا الرَّجَز نسبَهُ ابن المقدام جساس بن قطيب، وقبله:

وَاحِدَةً ، وَقَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: (ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ)(١).

وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ<sup>(٢)</sup>، وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup> فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَلْكُونُ مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثاً؛ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ لِيُرِيَ أُمَّتَهُ التَّيْسِيرَ<sup>(٤)</sup> فِيهِ.

المَضْمَضَةُ وَالاَسْتِنْشَاقُ: إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الأَنْفِ وَالْفَمِ، فَإِنْ أَوْصَلَهُ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِغَرْفَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ فَقَدْ أَتَى بِالْمَشْرُوعِ، وَهَلِ الأَفْضَلُ أَنْ يَغْرِفَ غَرْفَةً لِفَمِهِ وَعَرْفَةً لِلْقَمِهِ وَغَرْفَةً لِلْشَافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ:

قَالَ فِي الأُمِّ(٥): السُّنَّةُ غَرْفَةٌ وَاحِدَةٌ، وَوَجْهُهُ: مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الشَّهِ عَلَى السَّنَّةُ عَرْفَةً وَاحِدَةً لِفَمِهِ وَأُنِفِهِ) (٦).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عُبَيْدٍ القَاسم بن سلام في كتاب الطهور (ص: ٢١٤)، وأحمد في المسند (٣٦٩/١)، وأبو داود (رقم: ١٣٣) من طرق عن عَبَّادِ بن مَنْصُور عن عِكْرِمَة بن خَالد عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عن ابنِ عبَّاسِ به في قِصَّةِ مَبِيتِه عِنْد خَالَتِه مَيْمُونة.

وعَبَّادُ بنَ منصورِ هذا قال فيه الحافظ في التقريب: صدوقٌ رُمِي بالقَدر، وكان يُدَلِّس، وتغَيَّر بِأَخَرة، وروَايتُه هُنا بالعَنْعَنة!!

وأخرجه البخاري (رقم: ٥٨١٩) مختصرا من طريق سعيد بن جُبَير عنه دُون تَفْصِيل صِفَةِ الوُّضوء.

وأُخْرَجَه البُخَاري مختصرا أيضا \_ دُونَ تَفْصِيلِ صفة الوضوء \_ (رقم: ١٣٨)، ومسلم (رقم: ٧٦٣) من طريقِ كُرَيْبٍ مَوْلىٰ ابنِ عَبَّاس عنه به.

وللاستزادَة في طُرُقِ الحدِيثِ ينظر: نَصْب الراية للزيلعي (٦/١) و(٣٣/٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (اليسيب) وهو غلط، والمثبت من شرح ابن بطال (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم للشافعي (٣٩/١).

<sup>(</sup>٦) رُوِي من طُرُقٍ عن خَالد بنِ عَلْقَمة عن عبد خير عنه به ١٠ أمثلُها طريقٌ زائِدَةَ بنِ قُدَامة ،=





وَقَالَ فِي البُوَيْطِي (١): يَغْرِفُ غَرْفَةً لِأَنْفِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ السَّحَابَةِ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ فَصَلَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ [وَالإسْتِنْشَاقِ](٢)(٣).

وَلِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ فِي الطَّهَارَةِ، فَيُفْصَلُ بَيْنَهُمَا كَسَائِر الأَعْضَاءِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ كُفَّةٍ وَاحِدَةٍ) أَرَادَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ حَفْنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَاشْتَقَّ

وقَدْ أَخْرَجَهَا: أبو عُبَيْدٍ الهَروي في كتاب الطهور (ص: ٦٨ ـ ٦٩)، وأحمد في المسند (١٢٥/١)، وأبو داود (رقم: ١١٢)، والترمذي \_ مختصرا بعد حديث (رقم: ٤٨)، والبَرَّار في مُسْنده (٣٩/٣)، وابن المنذِر في الأوسط (٣٧٤/١ ـ ٣٧٥)، وابنُ خُزيمة في صحيحه (٢٦/١)، والطحاوي في شرح المعاني (٣٥/١)، وأبو يعلى في المسند (٢٤٦/١)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٣٣٧/٣)، والبيهقي في الكبرى (٨/١٥ و٥٩) من طرق عن زائدة ابن قدامة به.

قال البَزَّار: "وهذا الحديثُ قد رواهُ غيرُ واحدٍ عن خالدِ بن عَلْقَمة عن عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَليٍّ، ولا نَعْلَمُ أحدًا أَحْسَن له سِياقا، ولا أَتَمَّ كلامًا من زَائِدة".

قلت وإسنادُه صحيحٌ ، وقد صَحَّحه ابنُ خُزيمة ، وابنُ حِبَّان ، وينظر: لمتابعاتِ زائدةَ: البدرُ المنيرُ لابن الملَقِّن (١١٦/٢ ـ ١١٧) ، وللكلام عنها: العِلَل للدَّارَقُطني (٤٩/٤) فما بعدها .

- (١) ينظر: المهذَّب للشيرازي (١٦/١) والحاوي الكبير للماوردي (١٠٧/١).
- (٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المخطوط، والاسْتِدْراكُ من المهَذَّب للشيرازي (١٦/١).
- (٣) أخرجه أبو داود (رقم: ١٣٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (٥١/١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨١/١٩) من طريق معتمر بن سليمان ثنا ليثُ بن أبي سُليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلتُ على النبيِّ عَلَيْ وهو يَتَوَضَّأ، والماءُ يَسِيلُ من وَجْهِه على لِحْيَته وصَدْرِه، يَفْصِلُ بِيْنَ المَضْمَضَة والاسْتِنْشَاق).

وإسنادُه ضعيفٌ ، ليثُ بن أبي سُليم: صدوقٌ اخْتَلط جدًّا ، ولم يَتَميَّز حديثُه فَتُرِك ، كما قال الحافظ . في التقريب .

وَالْحَدَيْثُ ضَعَّفُهُ ابنُ الملقِّن في البدر المنير (٢/٤ ١٠)، وقَبُله: ابنُ الفَطَّان الفَاسي في بيانِ الوَهَم والإيهام (٣١٨/١) للجَهْل بحالِ مُصَرِّف بن عَمْرو، وَالِد طلحةَ بن مُصَرِّف.



لِذَلِكَ [مِنِ](١) اسْمِ الكَفِّ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ المَعْنَى ، كَمَنْ يُسَمِّي الشَّيْءَ بِاسْمِ مَا كَانَ مِنْهُ بِسَبَب.

# وَمِنْ بَابِ: وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَ أَتِهِ، وَفَصْلِ وُضُوءِ المَرْأَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ: (كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعاً)(٢).

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: لَا بَأْسَ بِالوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الحَائِضِ وَالجُنُبِ، مِثْلَ أَنْ يَقُوضُلُ فِي إِنَائِهِمَا مَاءٌ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنْ غُسْلِهِمَا، فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ المَرْأَةِ وَغَسْلِهَا.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ (٣): لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ مَا تَوَضَّأَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أُو اغْتَسَلَتْ.

وَوَافَقَ الجَمَاعَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَضَّاً مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ (٤)، وَالرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ النَّرُجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَعْمَلَاهُ جَمِيعًا جَازَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْهُ.

ساقطة من المخطوط، وينظر: شرح ابن بطال (٢٩٤/١)

حديث (رقم: ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف للمرداوي (١/٨٤)، والمحرر لأبي البركات ابن تيمية (٢/١).

<sup>(</sup>٤) وقع في المخطوط: (أن تَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْل مَا تَوَضَّأَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ واغْتَسَلَت)، ولا مَعْنَىٰ لَه هُنَا، لأنَّه سَيَذْكُره بَعْدُ، والمثْبَتُ من شَرْح البُخَاري لابن بطال (٢٩٥/١)، ولأنه أولى بالسِّيَاقِ. وينظر لهذه المسألة: المدَوَّنة (١٤/١)، وشرح معانى الآثار للطّحاوي (٢٦/١)، والمجموع للنووي (٢/٠/٢ ـ ١٩١)، والمغنى لابن قدامة (٢١٤/١).



قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(١): حَدِيثُ الإِبَاحَةِ أَصَحُّ.

وَسُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ المَرْأَةِ ، فَقَالَ: (هُنَّ أَنْظَفُ ثِيَابًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا) (٢٠).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ فِيهِ أَيْدِينَا مِنَ الجَنَابَةِ)(٣).

وَقُوْلُهُ: (تَوَضَّأَ عُمَرُ ﴿ إِلَّهُ بِالْحَمِيمِ )(١) أَيْ: بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ.

وَسُمِّيَ الحَمَّامُ حَمَّاماً لِإِسْخَانِهِ مَنْ دَخَلَهُ ، وَقِيلَ لِلْمَحْمُومِ مَحْمُومٌ: لِسُخُونَةِ

(١) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (٢٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٠٦/١) عن مَعْمَر قال: سَمِعْتُ قَتَادَة أَوْ غَيْرَه يُحَدِّث عن عِكْرِمَة عن ابنِ عَبَّاس به، ورِجَالُه ثقات.

<sup>(</sup>٤) علَّقه البُخاري في هذا الموطن، وقد وصَلَه: الشَّافعي في كتاب الأم (٣/١)، وعبد الرزاق في المصنف (١٧٤/١)، وأبو عُبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور (ص: ١٩٢ – ١٩٣)، وسعيد ابن منصور في السنن ـ كما في تغليق التعليق لابن حجر (١٣٠/٢)، وفتح الباري له أيضا (٢٥/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥/١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٥١/١)، والدارقطني في السنن (٢٧/١)، والبيهقي في الكبرئ (٦/١)، والإسماعيلي ـ كما في فتح الباري لابن حجر (٢٧/١)، من طرق عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولئ عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب به نحوه.

قال الدَّارَقُطني: إسنادُه صحيحٌ ، وصَحَّحَ إسنادَ ابنِ أبي شَيْبة ابنُ الملقِّن في البدر المنير (٢٣٣/١) \_ على الباري \_ على الباري على الباري على الباري على الباري على الباري على الباري على البن عبر البن عبر (٢٢/١) .



جَسَدِهِ بِالحَرَارَةِ، وَقَوْلُهُ /[١١] تَعَالَىٰ: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ ءَانِ ﴾ (١) أَيْ: قَدْ سُخِّنَ ، فَأَنَّ حَرُّهُ وَاشْتَدَّ.

قَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ(٢): أَجْمَعَ أَهْلُ الحِجَازِ وَأَهْلُ العِرَاقِ عَلَىٰ جَوَازِ الوُضُوءِ بالمَاءِ الْمُسَخَّنِ، غَيْرَ مُجَاهِدٍ، فَإِنَّهُ كَرِهَهُ.

وَأَمَّا وُضُوءُ عُمَرَ عِنْ مَنْ بَيْتِ نَصْرانِيَّةٍ (٣) ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرَىٰ سُؤْرَهَا طَاهِرًا .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (١): وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا كَرهَ ذَلِكَ إِلَّا أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (٥)،

سورة الرحمن، الآية: (٤٤).

(٢) ينظر: الأوسط لاين المنذر (١/٢٥٢).

وقول مجاهد أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (٢٥/١) من طريق قاسِم بن مَالكِ عن لَيْث بن أبى سُلَيم عنه به.

قال ابن المنذر في الأوسط (٢٥٢/١): "والذي رَوَىٰ عَنْهُ ذلك لَيْثٌ، ولَيْسَ لِكَرَاهِيَتِه لِذَلِك معني " اهـ .

(٣) علقه البخاري في هذا الموطن مجزوما به.

وقد وصله الشافعي في الأم (٨/١)، وعبد الرزاق كما قال الحافظ في تغليق التعليق (٣١/١) \_ ولم أقف عليه في المطبوع \_ وابن المنذر في الأوسط (٣١٤/١) من طريق سفيانَ بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر (تَوَضَّأ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ في جَرَّةٍ نَصْرَانِيَّة).

قال الحافظ في فتح الباري (٢٩٩/١): «ولم يَسْمَعه ابنُ عُييْنَة من زيدِ بن أَسْلم، فقد رواهُ البَيْهقيُّ (٣٢/١) من طريق سعدان بن نصر عنه قال: (حَدَّثُونا عن زيد بن أسلم)» فذكره مُطَولا . . قال: "ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: (عن ابن زيدِ بن أَسْلَم عن أبيه به)، وأولادُ زَيْدٍ هُم: عَبْدُ اللهِ، وأُسَامَة، وعَبْدُ الرَّحْمن، وأَوْثَقُهم وَأَكْبَرُهُم عُبْدُ اللهِ، وأَظُنُّه هُو الَّذِي سَمِع ابن عُيئنَة مِنْهُ ذَلِكَ، ولهذا جَزَمَ به البخاري". وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣١/١).

- (٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١/٣١٤).
- (٥) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٩/١).



وَرُوىَ عَنْ مَالِكِ (١) أَنَّهُ أَجَازَهُ، وَرُوىَ عَنْهُ: كَرَاهَتُهُ.

وَالسُّؤْرُ فِي اللُّغَةِ: بَقِيَّةُ الْمَاءِ فِي الإِنَاءِ.

### وَمِنْ بَابِ: صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى المُعْمَى عَلَيْهِ

قِيلَ: فِي الحَدِيثِ(٢) دَلِيلٌ أَنَّ المَاءَ المُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ، وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَيْضاً مَنْ يَرَىٰ الوُضُوءَ بِهِ جَائِزاً.

وَالْكَلَالَةُ: الأَطْرَافُ، وَهَذَا الاسْمُ يَقَعُ عَلَى الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ، وَهُوَ فِي هَذَا الحَدِيثِ اسْمُ الوَارِثِ، وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَاةِ ﴾(٣) هُوَ اسْمُ الْمَوْرُوثِ دُونَ الوَارِثِ.

وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الوَرَثَةُ كَلَالَةً لِتَكَلُّلِهِمْ النَّسَبَ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَهُمْ مَنْ دُونَ الوَلَدِ وَالوَالِدِ مِنَ الوَرَثَةِ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ بَرَكَةَ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُزيلُ كُلَّ عِلَّةٍ.

وَفِيهِ جَوَازُ رُقْيَةِ الصَّالِحِينَ وَالدُّعَاءِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُرْجَىٰ بَرَكَتُهُ، وَأَنَّ مَا يُقْرَأُ عَلَىٰ المَاءِ لِلْمَرِيضِ مِمَّا يَنْفَعُ.

<sup>(</sup>١) المذهبُ عند المالكية كراهَةُ الوُضُوء بسُؤْر النَّصْرَاني ، ينظر: المدونة (١٢٢/١) والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية (١٧٦).



### وَمِنْ بَابِ: الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي الْمِخْضَب

﴿ حَدِيثُ أَنَسِ ﷺ: (فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ)(١).

المِخْضَبُ: المركن، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ حِجَارَةٍ، وَيَكُونُ مِنْ صُفْرٍ.

وَفِي الحَدِيثِ: دَلِيلٌ أَنَّ جَوَاهِرَ الأَرْضِ طَاهِرَةٌ.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ) أَيْ: جَعَلْنَا نَفْعَلُ ذَلِكَ، يُقَالُ: طَفِقَ فُلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا: إِذَا وَاصَلَ الفِعْلَ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٢): الْمِخْضَبُ شِبْهُ الإِجَّانَةِ تُغْسَلُ فِيهِ الثِّيَابُ.

وَ (الْأَوْكِيَةُ): جَمْعُ الوكاءِ، وَهُوَ الخَيْطُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ رَأْسُ السِّقَاءِ، وَإِنَّمَا طَلَبَ ذَلِكَ إِلَيْهِنَّ لِثُبُوتِ قُوَّتِهِ إِلَيْهِ بِصَبِّ المَاءِ، وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مِنَ القِرَبِ الَّتِي تَكُونُ مَسْدُودَةً غَيْرَ مَحْلُولَةِ الأَوْكِيَةِ؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ طَهَارَةَ المَاءِ، لِأَنَّ المَاءَ الَّذِي لَمْ يُسْتَعْمَلْ أَفْضَلُ مِنَ المَاءِ الَّذِي قَدِ اسْتُعْمِلَ ، وَالْمَاءَ الَّذِي لَمْ تُخَالِطْهُ الأَيْدِي أَطْهَرُ مِنَ المَاءِ الَّذِي (٣) خَالَطَتْهُ الأَيْدِي.

وَاخْتِصَاصُ السَّبْعِ مِنَ العَدَدِ بِجِهَةِ التَّبَرُّكِ بِهَذَا العَدَدِ، لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا فِي أَمْرِ الشَّرِيعَةِ.

وَقِيلَ: إِنَّ القِرَبَ تُوكَىٰ [وَتُحَلُّ](١) عَلَىٰ اسْم اللهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث للخطابي (٢/٢٦٢ ـ ٢٦٣).

تَكَرَّرَ في هذا الموطن من المخطوطِ عِبَارةُ: (من الماء الذي قد استعمل...).

<sup>(</sup>٤) بَيَاضٌ في المخْطوط، والمثبت من أعلام الحديث للخطابي (٢٦٣/١).





صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنَ الأَسْقِيَةِ الَّتِي لَمْ تُحَلَّ ، لِيَكُونَ قَدْ جَمَعَ بَرَكَةَ الذِّكْرِ فِي شَدِّهَا وَحَلِّهَا .

وَقَوْلُهُ: (بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ)(١): هُوَ القَصِيرُ الجِدَارِ ، القَرِيبُ القَعْرِ .

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ (٢): رَحْرَحٌ وَرَحْرَاحٌ إِذَا كَانَ وَاسِعًا.

وَقَالَ الحَرْبِيُّ (٣): الرَّحَحُ فِي حَافِرِ الفَرَسِ هُوَ أَنْ يَتَّسِعَ الحَافِرُ.

وَأَمَّا التَّوْرُ، قِيلَ: هُوَ مِثْلَ الطَّسْتِ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ(١): هُوَ عَرَبِيٌّ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٥): إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُهْرَاقَ عَلَيْهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ عَلَىٰ وَجُهِ التَّدَاوِي، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىٰ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ، وَكَمَا أَمَرَ العَائِنَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْمَعِينِ (١).

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث لابن قتيبة (٣٨١/١).

<sup>(</sup>٣) نَقَلَهُ عنهُ ابنُ بَطَّال في شرح البخاري (٣٠١/١)، ولم أقِفْ علىٰ هَذا النَّص في غَرِيب الحَدِيث له.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٠٠/١)، وقد عزاه هناك إلى المهلَّب بن أبي صُفرة.

<sup>(</sup>٦) ثَبَتَ ذلك في حديث عائشة هم قالت: (كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين): أخرجه أبو داود (رقم: ٣٨٨٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣٥١/٩) من طريق عُثْمَان بنِ أبي شَيبُة عن جَرِيرٍ عن الأَعْمَش عن إِبْرَاهيم عن الأسود عنها به، وإسنادُه صحيحٌ.

وله شاهدٌ من حديث سَهل بن حُنَيْفٍ: أخرجه مالكٌ في الموطأ ــ رواية الليثي ــ (٩٣٨/٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١٤/١١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤١٦/٧)، وأحمد في=





وَفِي قَوْلِهِ: (بَدَأَ بِمُقَدَّمِهِ) رَفْعُ الإِشْكَالِ، وَإِبْطَالُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَبْدَأُ بِمُوَخَّرِهِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (فَأَدْبَرَ بِيَدِهِ وَأَقْبَلَ) يَحْتَمِلُ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الفِعْلَةَ كَانَتْ لَأَنَّ وَقُدْ كَانَ يَفْعَلُ طَوَالَ دَهْرِهِ مَا رَوَاهُ نَادِرَةً مِنْهُ، وَفَعَلَهَا لِيُرِي أُمَّتُهُ السَّعَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ يَفْعَلُ طَوَالَ دَهْرِهِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِهِ ثُمَّ مَالِكٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِهِ ثُمَّ فَهَا لِيُولِ اللهِ عَلَاهُ إِلَىٰ قَفَاهُ)(١).

### وَمِنْ بَابِ: الوُضُوءِ بالمُدِّ

﴿ حَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ : (كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَغْسِلُ \_ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ \_ بِالصَّاعِ إِلَىٰ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ)(٢) .

فِي الخَبَرِ دَلِيلٌ وَإِخْبارٌ عَنِ القَدْرِ الَّذِي كَانَ يَكْفِيهِ ﷺ لَا أَنَّهُ حَدُّ لَا يُجْزِئُ دُونَهُ، وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهِ التَّنْبِيهَ عَلَىٰ فَضِيلَةِ الاقْتِصَادِ، وَتَرْكِ السَّرَفِ.

وَالمُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الإِسْبَاغِ بِالقَلِيلِ [أَنْ يُقَلِّلَ] (٣) وَلَا يَزِيدُ عَلَى

المسند (٤٨٦/٣)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٤٦٩/١٣ و ٤٧٥)، والحاكم في المستدرك (٤١٢/٣)، من طرق عن ابن أبي أُمَامة، أنه سَمِعَ أَبَاهُ يقُولُ: اغْتَسَلَ أبي سَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ فذَكَره، وفي آخِرِه: قال هي: (علامَ يقتُل أحدُكم أخَاه، هلًا إذا رأيتَ ما يُعْجِبك بَرَّكْت، ثم قال: اغْتَسِلُ له..) \_ هذا لفظ أحمد \_.

وإسنادهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ ـ رواية الليثي ـ (۱۸/۱)، ومن طريقه: البخاري (رقم: ۱۸۵) ومسلم (رقم: ۲۳۵) به.

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفَتَيْنِ ساقطٌ من المخْطُوط، والمثْبَت من شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٠٣/١).





ذَلِكَ ، لِأَنَّ السَّرَفَ مَمْنُوعٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ)(١).

وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ: (إِنَّ لِي رِكْوَةً \_ أَوْ قَدَحاً \_ يَسَعُ نِصْفَ مُدِّ أَوْ نَحْوَهُ، وَأَنَا أَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَرُبَّمَا فَضَلَ فَضْلٌ)(٢).

وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ<sup>(٣)</sup>: إِنَّ النَّاسَ فِي الأَسْفَارِ رُبَّمَا ضَاقَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَفَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِأَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ؟ فَقَالَ: إِذَا أَحْسَنَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَغَسَلَ وَلَمْ يَمْسَحْ يُجْزِؤُهُ.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم (٤): فِي هَذَا رَدٌّ عَلَىٰ .....

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۸/۱۰)، وأحمد في المسند (٤/٨٨)، و(٥/٥٥)، وأبو داود (رقم: ٩٧)، وابن ماجه (رقم: ٣٨٦٤)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٩٥/١٥) وابد ١٩٦/١) والحاكم في المستدرك (١٦٢/١ و ٥٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦/١ و ١٩٥)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦/١ و ١٩٥)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦/١ ينفر ١٩٦/١) من طرق عن حماد بن سلمة أنبأنا الجُرَيْري عن أبي نَعَامَة أن عبدَ الله بن مُغفَّل سَمع ابْنَه يقولُ: (اللهم إني أسألُكَ القَصْرَ الأبيضَ عن يَمِينِ الجنَّة إذا دَخَلتُها، فقال: أي بني: سلِ الله الجنَّة، وعُذْ به من النَّار؛ فإني سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يقُولُ، فذكره.

قال الحاكم في الموضع الأول: هذا حَدِيثٌ صحيحُ الإِسْناد، ولم يُخْرِجاهُ.

والحديثُ في إسنادِه سَعيدٌ الجريري، وقد اخْتَلطَ قبل موتِه بِثَلاثِ سَنَوات كما قال الحافظ في التقريب، لكنَّ الرَّاوي عنه هو حمَّاد بن سَلَمة، وقد رَوَىٰ عنه قَبْل اخْتِلاطه كما في الكَواكب النَّيِّرات لابن الكيال (ص: ١٨٣)، وقد صحَّحَهُ ابنُ الملقِّن في البدر المنير (٩٩/٢).

تنبيه: ليس في رواية ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه لفظة: (الطهور).

- (٢) أخرجه أبو عبيد في الطهور (ص: ١٨٩).
- (٣) ينظر: مسائل أحمد لابن هانئ (١٤/١) (قال: سمعتُ أبا عَبد الله يقُول: أَخبرني إِنْسان أنه توضأ
   بالمد مرة فأجزأه، قال أبو عبد الله: إذا كانَ يَغْسِل يُجْزِؤُه، ولَا يَمْسَحْ بالْمَاء).

وينظر: كتاب المسائل رواية الكوسج (٢/٣٣٧ ـ ٣٣٨).

(٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٠٣/١).





الإِبَاضِيَّةِ (١) ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ لَا يُجْزِئُ ، وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَنْ خَالفَهَا.

### وَمِنْ بَابِ: المَسْجِ عَلَى الخُفَّيْنِ

﴿ فِيهِ: حَدِيثُ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ (٢)، وَحَدِيثُ المُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً (٣)، وَعَمْرِو بَنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ (٤).

اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ (٥).

وَقَالَتِ الخَوَارِجُ(٦): لَا يَجُوزُ أَصْلاً ، لِأَنَّ القُرْآنَ لَمْ يَرِدْ بِهِ.

- (۱) الإباضية: فرقةٌ من الخوارج، وهم أتباعُ عَبّد الله بنِ إِبَاض بن ثعلبة التميمي، كان في أوَّل أمْرِه مع نَافِع بن الأَزْرَق، ثُمَّ انشَقَ عنه، وكَوَّن مَذْهباً ترأَّسُه هو، وقالوا: إنَّ مُخالِفِيهم من أهْل القِبْلة كفَّارٌ غَلْر نِعْمة لا غيرُ مُشْرِكين، ومُنَاكَحَتَهم جائزةٌ، ومُوَارثتَهم حلالٌ، وقالوا: إنَّ مُرْتكِب الكَبِيرة كافرٌ كُفْر نِعْمة لا مِلَّة. ينظر: الفَرْق بَيْنَ الفِرَق للبغدادي (ص: ١٥٣) والملل والنحل للشهرستاني (١٥٦/١ \_ ١٥٨).
  - (٢) حديث (رقم: ٢٠٢).
  - (٣) حديث (رقم: ٢٠٣).
  - (٤) حديث (رقم: ٢٠٤).
- (ه) نقل الإجماع عليه: ابنُ المبَارك، وابنُ المنْذِر، والقَاضِي عبد الوَهَّاب، والنَّووي، وابنُ القَطَّان الفَاسي، قال ابن عبد البر: ""فأهلُ الفِقْه والأَثَر لا خِلاف بَينَهم في ذَلِك، بالحِجَاز، والعِراقِ، والشَّام، وسَائر البُلْدان؛ إلا قَوْما ابْتَدَعوا؛ فأَنْكَروا المَسْحَ على الخُفَّين". ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١٤)، والأوسط له (٢٣٤/١)، وعيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (٢٣٥/١)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٨٨/١).
- (٦) الخوارج: لقبٌ للطائفة الذين خرجوا على عليِّ بن أبي طَالب ﴿ في صِفِّين، ثم تَشَعَبوا، وأَصْبَحوا فِرَقًا مُتَعَدِّدة، بعضُها أشدُّ غُلُوَّا من بعض، يجمَعُهم القولُ بالتَّبرِّي من عُثمانَ وعليِّ وطَلْحَة والزُّبير وعائشة ﴿ ، وتكفيرُ أَصْحَابِ الجَمَل ، وتكفيرُ أَصْحَابِ الكَبائر من أهل القبلة، وأنَّهم مُخَلَّدون في النار \_ إلاّ النَّجْداتُ مِنْهم \_ ، والخروجُ على الإمام بالسِّلاحِ إذا خالفَ السُّنَة . =





### وَقَالَتِ الشِّيعَةُ (١): لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ عَليًّا ﴿ اللَّهُ الْمَتَنَعَ /[٤٢] مِنْهُ (٢٠).

وَحُجَّةُ الجَمَاعَةِ: مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ بِالرِّوَايَاتِ المَشْهُورَةِ، وَصَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ بِالرِّوَايَاتِ المَشْهُورَةِ، وَصَحَّ عَنِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُفَارِقُونَهُ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، حَتَّى قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: (حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) (٣)، فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ التَّوَاتُر.

وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ ، وَغَزْوَةُ تَبُوكٍ آخِرُ غَزَاةٍ كَانَتْ بِالمَدِينَةِ ،

<sup>=</sup> ينظر: الفَرق بين الفِرَق للبغدادي (ص: (٧٣)، والملل والنِّحَل للشهرستاني (٦/١٠ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>١) الشيعة: هُم الذين شايعوا علِيًّا ﴿ عَلَىٰ الخُصُوص، وقالوا بِإِمَامَتِه نَصًّا وَوَصِيَّةً، واعْتَقدوا أنَّ الإمامَةَ لا تخرُج من أَوْلَادِه، وإنْ خرجَت فبظُلْم يكونُ من غَيْره، أو بِتَقِيَّةٍ من عِنْده، ومعَ الزَّمن تحوَّلت الشيعةُ إلى أصنافٍ مُتَبايِنة، يجمَعُهم القولُ بوُجُوب التَّعْيِين والتَّنْصِيص، والقولُ بالتَّبَرِّي قولا وفِعْلا وعَقْدا، وثُبوتُ عِصمة الأئِمَّةِ مِنَ الكَبَائِر والصَّغَائر.

ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (١٤٤/١)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: ٢٩ ـ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) كذا قالوا، ولم يَثْبُت عَنْه، بل إنَّهُ ﴿ أَحَدُ الصَّحَابِةِ الذِينَ رَوَوا الْمَسْحَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فقد أخرج مُسْلِمٌ (رقم: ٢٧٦) عن شُريح بن هَانئ، قال: أتيتُ عائشةَ أَسْأَلها عن المسْحِ على الخفين، فقالت: علَيْك بابْنِ أبي طَالبٍ، فَسَلْهُ فإنَّه كان يُسَافر مع رسولِ الله ﷺ ، فَسَأَلْنَاه فقالَ: (جعلَ رَسُول الله ﷺ فَلاَثَة أَيَّامٍ ولَيَالِيهِنَّ للمُسَافر، ويَوْمًا ولَيْلَة للمُقِيم).

قال ابنُ دَقِيق العِيدِ في الإحكام (١١٣/١): " وقد اشتهرَ جوازُ المسْح على الخُفَّين عند عُلماءِ الشَّريعة ، حتى عُدَّ شِعارا لأَهْلِ السُّنة ، وعُدَّ إنكارُه شِعَارا لأَهْلِ البدع" اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (٤/٤): " وقد تَواتَرت عنِ النَّبي ﷺ بالمسْحِ على الخُفَّين، وبِغَسْلِ الرِّجْلَين، والرَّافِضةُ تُخَالِف في هذهِ السُّنَّة المتَوَاتِرة، كما تُخَالِفُ الخوارجُ نحو ذَلِك مما يتَوهَّمون أنَّه مخالِفٌ لِظَاهر القُرآن" اهـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤٣٣/١) قال ثنا علي بن الحسن ، ثنا أحمد بن يونس ثنا محمَّد ابنُ الفَضْل بن عَطِيَّة عن الحسن به .

وإسنادُه فيه مُحمَّد بن الفَضْل بن عطية العبسي، قال ابن حجر: كذَّبوه.





فَسَقَطَ بِهَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: آيَةُ الوُضُوءِ مَدَنِيَّةٌ، وَالْمَسْحُ مَنْسُوخٌ بِهَا لِأَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ الْمَائِدَةَ نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ غَزْوَةِ تَبُوكٍ.

وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِيثُ جَرِيرٍ ﴿ أَنَّهُ: (رَأَى النَّبِيَ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ) (١) ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ، لِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَرَوَىٰ الْمَائِدَةِ ، وَرَوَىٰ الْمَائِدَةِ . الْمَائِدَةِ . الْمَائِدَةِ .

وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ فِي المَسْحِ كَانَ فِي السَّفَرِ، وَاسْتِعْمَالُ جَرِيرٍ لَهُ فِي الحَضَرِ، وَلَسْتِعْمَالُ جَرِيرٍ لَهُ فِي الحَضَرِ، وَلَسْتِعْمَالُ جَرِيرٍ لَهُ فِي الحَضَرِ، وَلَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ.

وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ: مَا تَقُولُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ﴿ فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ﴿ فِي إِنْكَارِ الْمَسْحِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ: (حُبِّبَ إِلَيَّ الغَسْلُ) (٢)، فَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مِثْلِ هَذَا القَوْلِ وَلَمْ يُنْكِرِ الْمَسْحَ صَلَّيْنَا خَلْفَهُ.

وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ (٣)، فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ الْمَسْحَ، وَلَمْ يَرَهُ كَمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (رقم: ۳۸۷) ومسلم (رقم: ۲۷۲) من حديث جرير ، وفيه قال إبراهيم \_ وهو النَّخَعي أحد رواته \_: (كان يُعْجِبُهم هذا الحديث ، لأنَّ إسلامَ جَريرٍ كانَ بَعْدَ نزُول المائدة) ، هذا لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٦/١) وابن المنذر في الأوسط (١٣٩/١ \_ ٤٤٠) وابن المنذر في الأوسط (٤٤٠ \_ ٤٣٩) وابن المنذر في الأوسط (٢٩٣/١) من طريق هُشَيم عن منصور عن ابن سيرينَ عن أفْلَحَ مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري: أنَّه كان يَأْمُر بالمسح على الدُّفَيْن ويَغْسِلُ قَدَمَيْه، فقيل له: كيفَ تأمُرنا بالمسح وأَنْتَ تغْسِلُ ؟ فقال: بِئْسَ مَالِي إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُم، وَمَأْثَمَةً عَلَيَّ، رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يَفْعَلُه ويَأْمُر به، ولَكِن حُبِّبَ إِلَى الوُضُوء).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٨/١) من طريق مَعْمَر عن أَيُّوب عن ابنِ سِيرِين أنَّ أَبَا أيوب الأنصاري فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٣) قال القاضِي عبد الوهاب المالكي في عيون المجالس (٢٣٥/١): "رُوِيت عن مالكِ ﷺ فيه=

<u>@</u>

صَنَعَ أَهْلُ البِدَعِ فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.

وَذَكَرَ ابنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ أَنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مُرْسَلٌ (١).

وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ ذِكْرُ العِمَامَةِ<sup>(٢)</sup>.

# وَمِنْ بَابِ: إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

(٣) حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ (٣).

قَوْلُهُ: (فَأَهْوَيتُ) أَيْ: قَصَدْتُ.

وَفِي الحَدِيثِ تَعْلِيمٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ السَّبَ الَّذِي يُبِيحُ الْمَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ [وَهُوَ إِدْخَالُهُ لِرِجْلَيْهِ] (١) وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ.

فَإِنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا إِنْ

<sup>=</sup> رواياتٌ ، والَّذي استْقَرَّ عليه مذْهَبُه ومَذْهَب أَصْحَابه جَوَازُه".

ونقَل رِوَايَة إِنْكار المسْحِ على الخُفَّين عن مالكِ الإمامُ القُرطبيُّ في الجامع لأحكام القرآن (١٠٠/٦) وتعقَّبَها بِقَوْلِه: "وهَذِه الرِّوايَة مُنْكَرةٌ ولَيْسَت بِصَحيحَة" اهـ.

وينظر مذهب مالك ﷺ في: المدونة (٤٣/١)، التفريع لابنِ الجَلَّابِ (١٩٩/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر أيضا: التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٣٥٥/٤)، وقد تعقبه ابن حزم في المحلئ (٩/٢٥) بقوله: "وهذا قُوَّة للخَبَر، لأنَّ أبا سَلمة سَمِعَه من عَمْرِو بن أُمَيَّة الضَّمري سَمَاعا، وسَمِعَه أيضا من جَعْفَر ابِنه" اهـ. وينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٣٠٨/١ ـ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ من المخْطُوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٣٠٩/١).





أَحْدَثَ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢) وَأَحْمَدَ (٣): لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ يَكُونَ طَاهِرًا الطَّهَارَةَ التَّامَّةَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٤) وَالنَّوْرِيُّ: يَجُوزُ لَهُ المَسْحُ عَلَيْهِمَا.

وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ يَرُدُّ هَذَا القَوْلَ لِقَوْلِهِ: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)، فَجَعَلَ العِلَّةَ فِي جَوَازِ المَسْحِ وُجُودَ اللُّبْسِ وَالرِّجْلَانِ طَاهِرِتَانِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ.

وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ: دَلِيلٌ عَلَى خِدْمَةِ العُلَمَاءِ، وَأَنَّ لِلْخَادِمِ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى مَا يَعْرِفُ مِنْ خِدْمَتِهِ دُونَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهَا ، لِقَوْلِهِ: (أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ).

وَفِيهِ إِمْكَانُ الفَهْم عَنِ الإِشَارَةِ، وَرَدُّ الجَوابِ عَلَىٰ مَا يُفْهَمُ بِالإِشَارَةِ، لأَنَّ الْمُغِيرَةَ أَهْوَىٰ لِيَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَفَهِمَ عَنْهُ ﷺ مَا أَرَادَ، فَأَفْتَاهُ بِأَنَّهُ يُجْزِئُهُ المَسْحُ.

# وَمِنْ بَابٍ: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ قُدَمَاءِ السَّلَفِ إِلَىٰ [عَدَمِ](١) إِيجَابِ الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المدوَّنة (١٤٤/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٢٦)، والتفريع لابن الجلاب (١٩٩/١)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شَاس (١٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم للشَّافعي (٣٢/١)، والمهذَّب للشيرازي (٢١/١)، والمجموع للنووي (١١/١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى لابن قدامة (٢٨٢/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل لمحمَّد بن الحسن (٨٩/١)، مختصر الطحاوي (ص: ٢١)، وحاشية ابن عابدين ·(YVY - YV ·/1)

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.





النَّارُ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّة (١).

وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي البَابِ.

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: (كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)(٢).

وَقَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: سَمِعْتُ خَالِدًا الحَذَّاءَ يَقُولُ<sup>(٣)</sup>: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ النَّاسِخَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ﴿ .

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (١): إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأوسط لابن المنذر (۲۱۹/۱ ـ ۲۲۰)، وتنظر الآثار عن الصَّحَابة في ذَلِك: في المصَنَّف لعبد الرزاق (۱۲۷/۱ ـ ۱۲۸)، والمصنف لابن أبي شيبة (۸/۱ ـ ۶۹)، والأوسط لابن المنذر (۲۱/۱ ـ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (رقم: ۱۹۲)، والنسائي (رقم: ۱۸۵)، وابن المنذر في الأوسط (۱/٥٢١)، وابن خزيمة في صحيحه (۲۸/۱)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٤١٧/٣) وابن حبان في الطحاوي في شرح المعاني (١/٧٦)، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: ٤٨)، والبيهقي في الكبرئ (١/٥٥١ ـ ١٥٥)، وابن حزم في المحلئ (٢٤٣/١) من طرق عن شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به.

قال النَّوويُّ في شرح مسلم (٤٣/٤): "هُو حَديثٌ صَحِيحٌ، رواهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ وغيرُهما مِنْ أهل السُّنَن بأسَانِيدِهم الصَّحِيحَة".

<sup>(</sup>٣) أخرَجه ابن عبد البر في التمهيد (٣٥٣/٣) من طريق عارم عن حماد بن زيد به ، وينظر: الاستذكار لابن عبد البر أيضا (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التَّمهيد لابن عبد البر (٣٥٣/٣) فقد أخرجه من طريق محمَّد بن الحسن عنه به . وأخرج ابن المنذر في الأوسط (٢٢٣/١) ، وابن عبد البر في التمهيد (٣٥٣/٣) من طريق سُلَيمانَ ابنِ حَرْب عن حمَّادِ بنِ زيدٍ قال: قال أيوب: (إذا بلغَك اختلافٌ عن أصْحابِ رسُولِ الله ﷺ=



بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ عَمِلًا بِأَحَدِ الحَدِيثَيْنِ وَتَرَكَا الآخَرَ ، كَانَ ذَلِكَ دِلَالَةً عَلَىٰ أَنَّ الحَقَّ فِيمَا عَمِلَا بِهِ.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (١): كَانَ مَكْحُولٌ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَلَقِيَ عَطَاءَ بِنَ أَبِي رَبَاحٍ ؛ فَأَخْبَرهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَتَرَكَ مَكْحُولٌ الوُضُوءَ، وَقَالَ: لَأَنْ يَقَعَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ مِنَ السَّمَاء إِلَىٰ الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُخَالِفَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدُ (٢) أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الإِبِلِ، فَاحْتِجَاجُهُ بِحَدِيثِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً (٣)، وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ آخِرَ الأَمْرَيْنِ تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١).

وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ وَالنَّظَافَةِ [لِزُهُومَةِ] (٥) لَحْمِ الإِبِلِ، لَا عَلَى الإِيجَابِ. عَلَى الإِيجَابِ.

فوجَدت في ذلِك الاخْتِلاف أبا بكْرٍ وعُمَر، فَشُدَّ يَدَكَ به، فهُو الحقُّ، وهو السُّنَّة). هذا لفظُ ابنِ
 المنْذِر، ووقَعَ في التَّمْهِيد أنَّه قالَ ذلِكِ لعُثْمَانَ البَتِّي، وينظر الاستذكار لابن عبد البر (١٧٥/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٣/٢٥٣ ـ ٣٥٣)، وينظر أيضا: الاستذكار له (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني لابن قدامة (١٧٩/١)، الإنصاف للمرداوي (٢١٦/١)، والمحرر لأبي البركات ابن تيمية (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (رقم: ٣٦٠) عن جابر بن سمرة به.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النوويُّ في شرح صحيح مسلم (٢٦/٤) عن مذهَبِ أحمد في إيجاب الوضُوء من أكل لحم الإبل: "وهذا المذْهَب أَقْوى دَلِيلا، وإن كانَ الجُمهور على خِلافِه، وقد أَجَابَ الجُمْهُور عن هذا الحَدِيث بحديثِ جَابِرِ: (كان آخر الأمرين...)، لكِن هذا حديثٌ عامٌّ، وحديثُ الوُضُوء مِن لُحُومِ الإبِل خاصٌّ، والخاصُّ مُقَدَّمٌ على العَام، والله أعلم".

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (لسهولة) وهو خطأ، والمثبتُ هو الصَّواب الَّذِي يقْتَضِيه السِّياق.



وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ: إِنَّ تَنَاوُلَ الأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ مِثْلِ المِيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، فَلَأَنْ [لَا](١) تُوجِبَهُ الأَشْيَاءُ الطَّاهِرَةُ أَوْلَىٰ.

# وَمِنْ بَابٍ: مَنْ مَضْمَضَ /[٤٣] مِنَ السَّوِيقِ وَلْمْ يَتَوَضَّأُ

﴿ حَدِيثُ سُوَيْدِ بِنِ النَّعْمَانِ ﴿ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرٍ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ \_ وَهِيَ أَدْنَىٰ خَيْبَرٍ \_ صَلَّىٰ العَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثَرَّىٰ )(٢).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٣): ثَرَّيْتُ الأَقِطَ: صَبَبْتُ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ لَتَتُّهُ.

يُقَالُ: لَتَّ السَّوِيقَ بِالسَّمْنِ، يَلْتُه لَتَّا: إِذَا خَلَطَهُ بِهِ، وَثَرَّيْتُ التُّرْبَةَ إِذَا بَلَلْتُهَا، وَقَدْ بَدَا ثَرَىٰ المَاءِ مِنَ الفَرَسِ، وَذَلِكَ حِينَ يَنْدَىٰ بِعَرَقِهِ، قَالَ طُفَيْلُ (٤): [مِنَ الطَّوِيلِ] يُلدَىٰ نِعَرَقِهِ، قَالَ طُفَيْلُ (٤): [مِنَ الطَّوِيلِ] يُلدَدْنَ ذِيَادَ الخَامِسَاتِ وَقَدْ بَدَا ﷺ ثَرَىٰ المَاءِ مِنْ أَعْطَافِهَا الْمُتَحَلِّبِ

وَأَرْضٌ ثَرْيَاءُ، أَيْ: ذَاتُ ثَرَىٰ، وَيُقَالُ [الْتَقَىٰ]<sup>(ه)</sup> الثَّرَيَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يَجِيءَ المَطَرُ فَيَرْسَخَ فِي الأَرْضِ .

وَشَهْرٌ ثَرَى ، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا يَكُونُ [الْمَطَرُ](٦) فَتَبْتَلُّ مِنْهُ الأَرْضُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح ابن بطال (٣١٦/١) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) ديوان طفيل الغنوي (ص: ٤٣).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من مجمل اللغة لابن فارس (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من المصدر السابق (ص: ١٠٥).



@\_@\_@

قَالَ جَريرٌ (١): [مِنَ الطَّويل]

فَ لَا تُوبِسُ وا بَيْنِ ي وَبَيْ نَكُمُ الثَّرَىٰ ﷺ فَ إِنَّ الَّ ذِي بَيْنِ ي وَبَيْ نَكُمُ مُثْ رِي أَنْ لَكُمْ مُثْ رِي أَيْنِ وَبَيْنَكُمْ .

وَقَوْلُهُ: (فَمَضْمَضَ): الْمَضْمَضَةُ إِدَارَةُ المَاءِ فِي الفَم.

لَيْسَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ غَسَلَ يَدَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ (٢) ذِكْرُ الْمَضْمَضَةِ، فَمُبَاحُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ.

وَمَعْنَى الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ لَا دَسَمَ لَهُ أَنَّهُ تَحْتَبِسُ بَقَايَاهُ بَيْنَ الأَسْنَانِ وَنَوَاحِي الفَمِ، فَيَشْتَغِل بِتَتَبَّعِهِ بِلِسَانِهِ المُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ) دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّدِ فِي السَّفَرِ، وَدَلِيلٌ الْأَزْوَادِ، فَيَجْمَعُهَا لِيُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لَا أَنَّ الإِمَامَ يَنْظُرُ لِأَهْلِ العَسْكَرِ عِنْدَ قِلَّةِ الأَزْوَادِ، فَيَجْمَعُهَا لِيُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَلِيَتُوَاسَوْا إِذَا فَنِي أَكْثُرُ زَادِهِمْ فِي زَادِ مَنْ بَقِيَ مِنْ زَادِهِ شَيْءٌ، إِمَّا بِثَمَنِ زَادَ مَعْ مَعْ أَكُورُ مَنْ بَقِي مِنْ زَادِهِ شَيْءٌ، إِمَّا بِثَمَنِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ ثَمَنٌ ] (٣) تَوَاسَوْا إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ سَفَرِهِمْ إِلَىٰ مَوْضِع يَجِدُونَ الزَّادَ فِيهِ.

وَفِيهِ دِلَالَةٌ أَنَّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْتَكِرِينَ بِإِخْرَاجِ الطَّعَامِ إِلَى الأَسْوَاقِ عِنْدَ قِلَّتِهِ، فَيَبِيعُونَهُ مِنْ أَهْلِ الحَاجَةِ بِسِعْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ.

<sup>(</sup>۱) دیوانه (ص: ۲۱۳).

 <sup>(</sup>۲) كذا هنا، وأيضا في شرح ابن بطال (۳۱۷/۱) والمثبّتُ في صَحِيح البُخارِي أنَّه حَدِيثُ ميمونة،
 حديث رقم (۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ من المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ من شرح ابن بَطَّال (٣١٧/١).





وَفِي قَوْلِهِ: (إِنَّ لَهُ [دَسَمًا](١)(٢) بَيَانُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، وَذَلِكَ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قِلَّةِ التَّنَظُّفِ فِي الجَاهِليَّةِ، فَلَمَّا تَقَرَّرَتِ النَّظَافَةُ وَشَاعَتْ فِي الإِسْلَامِ نُسِخَ الوُضُوءُ.

وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ أَنَّ مَضْمَضَةَ الفَمِ عِنْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَدَبِ الأَكْلِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

حَدِيثُ عَائِشَةَ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُو يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ) (٣).

قِيلَ: هَذَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، لِأَنَّ صَلَاةَ الفَرْضِ لَيْسَتْ فِي نِهَايَةِ الطُّولِ، وَلَا فِي أَوْقَاتِ النَّوْمِ فَيَحْدُثَ فِيهَا مِثْلُ هَذَا، وَقَدْ ذَكَرَ ﷺ [العِلَّة] (١) الْمُوجِبَةَ لِقَطْعِ فِي أَوْقَاتِ النَّوْمِ فَيَحْدُثَ فِيهَا مِثْلُ هَذَا، وَقَدْ ذَكَرَ ﷺ والعِلَّةَ النَّوْمِ أَنْ يَخْلِطَ الإسْتِغْفارَ بِالسَّبِّ، وَمَنْ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَافَ هِ إِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ أَنْ يَخْلِطَ الإسْتِغْفارَ بِالسَّبِّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَسَبَّ نَفْسَه فَقَدْ حَصَلَ مِنْ فَقُدَانِ العَقْلِ فِي مَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ مِنْ شُكْرِ الخَمْرِ.

فَدَلَّ الحَدِيثَانِ<sup>(٥)</sup> أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَبَ الصَّلَاةَ مَعَ شَاغِلِ لَهُ عَنْهَا، أَوْ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، هَذَا إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمَهُ، فَأَمَّا النَّوْمُ اليَسِيرُ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ.

وَجَعَلَ الْمُزَنِيُّ (٦) قَلِيلَ النَّوْمِ وَكَثِيرَهُ حَدَثًا.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوط، والاسْتِدْراكُ من مَصْدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) ساقْطَةٌ من المخطُوطِ، والاستدراك من شرح ابن بطال (٣١٩/١).

<sup>(</sup>٥) يقصد بهما: حديث عائشة المتقدم، وحديث أنس بن مالك في الباب نفسه (رقم: ٢١٣).

<sup>(</sup>٦) مختصر المزني (ص: ٤)، وهو مذهب الشَّافِعي بمصر، كما في الأوسط لابن المنذر (١٥٣/١)،=



---

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا يَنْقُضُ نَوْمُ القَاعِدِ الوُضُوءَ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةً (٢): لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ إِلَّا نَوْمُ المُضْطَجِع فَقَطْ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ ( $\dot{\gamma}$ ): القَائِمُ وَالرَّاكِعُ وَالسَّاجِدُ يُمْكِنُ خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْهُ لِانْفِرَاجِ مَوْضِعِ الحَدَثِ مِنْهُ ( $\dot{\gamma}$ )، وَلَا يُشْبِهُ القَاعِدَ [الْمُنْضَمَّ] ( $\dot{\gamma}$ ) الأَطْرَافِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ نَوْمُهُ جِدًّا فِي حَالِ قُعُودِهِ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ عِنْدَ مَالِكٍ ( $\dot{\gamma}$ ) وَأَحْمَدَ ( $\dot{\gamma}$ ).

وَلَمْ يُفَّرِّقِ الشَّافِعِيُّ (٨) بَيْنَ نَوْم الجَالِسِ فِي القِلَّةِ وَالكَثْرَةِ.

وَقَوْلُهُ: (وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا): لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّوم القَلِيل وَالنَّوْم الكَثِيرِ.

وَالْخَفْقَةُ: تَحْرِيكُ الرَّأْسِ عَنْ غَلَبَةِ النَّوْم.

والمجموع للنووى (١٤/١ ـ ١٨).

<sup>(</sup>۱) الأم للشافعي (۱٤/۱)، مختصر المزني (ص: ٤)، والحاوي الكبير للماوردي (٢١٤/١)، والمجموع للنووي (١٤/١ ـ ١٨).

<sup>(7)</sup> الأصل (١/ ٥٨/)، المبسوط (٧٨/١)، ومختصر الطحاوي (ص: ١٩)، وبدائع الصنائع (٣٠/١) - (٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (١/٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (عنه)، والمثبت من شرح ابن بطال (٣٢٠/١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من شرح ابن بطال (٣٢٠/١) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المدونة (٩/١ \_ ١٠) والتفريع لابن الجلاب (١٩٦/١)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١٠٩/١) والذخيرة (٢٣١/١).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: الإنصاف للمرداوي (١٩٩/١)، والمحرر لأبي البركات ابن تيمية (١٣/١)، والمغني لابن
 قدامة (١٦٤/١)

<sup>(</sup>٨) الأم للشافعي (١٤/١) ومختصر المزني (ص: ٣) والحاوي الكبير للماوردي (١١٤/١ فما بعدها).





#### ومن باب: الوُضُوءُ مِنْ غَيْر حَدَثٍ

﴿ حديثُ أَنسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَامِرٍ : قُلت الْأَنسِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُبخِزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثُ) (١).

بَيَّنَ أَنَسٌ ﷺ أَنَّ الوُّضُوء من غيرِ حدَثٍ ليس بِوَاجِب، وفي الحدِيث الَّذي بَعْدَه دليلٌ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ: نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ، فَمَنْ أَرَادَ الاقْتِدَاءَ بِهِ ﷺ فِي جَمِيع ذَلِكَ فَمُبَاحُ (٢).

وَكَانَ ابنُ عُمَرَ ﴿ يُلْتَزِمُ النَّبَاعَهُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ ﴿ [٤٤]

### وَمِنْ بَابِ: مِنَ الكَبَائِرِأَنْ لَا يَسْتَتِرَمِنْ بَوْلِهِ

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَوْلُهُ: (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) أَيْ: فِي كَبِيرٍ عِنْدَكُمْ، أَيْ: هُوَ كَبِيرٌ عِنْدَ اللهِ عَلَى ، أَيْ: هُوَ كَبِيرٌ عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ: بَلَى) أَيْ: بَلَى ؛ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ ﷺ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ ﷺ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ بَلَغَتْ، يُكْتَبُ لَهُ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) (١٤).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) ذكرَ هذِهِ العِبَارَة ابنُ بَطَّالٍ في شَرْحِه (٣٢٢/١)، وعَزَاهَا لِبَعْض العُلماء.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحُميدي في المسند (٤٠٥/٢)، وأحمد في المسند (٢٩/٣)، والترمذي (رقم:=



وَمِصْدَاقُ هَذَا المَعْنَىٰ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَتَحَسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ﴾ (١).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: كُلُّ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرٌ ، وَقَالَ قَوْمٌ: كُلُّ مَا عُصِيَ اللهُ بِهِ فَهُوَ كَبِيرٌ .

= (٢٣١٩)، وابن ماجه (رقم: ٣٩٦٩)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١٤/١ – ٥١٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٦٧/١ و٣٦٨)، والحاكِمُ في الْمُسْتدرك (٤٥/١)، والبيهقي في الكبرئ (١٦٥/٨) من طرق عن محمد بن عَمْرو بنِ عَلْقَمة عن أبيه عن جدِّه علقمة ابن وقاص عن بِلالِ بن الحارِثِ ﷺ به.

قال الترمذيُّ: هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصحَّحه الحاكِم في المسْتَدْرَك أَيْضًا .

وخالفَهُم مالكٌ ، فقد أخرجه في الموطأ \_ رواية الليثي \_ (٩٨٥/٢) ، ومن طريقِه الطَّبرانيُّ في المعجم الكبير (٣٦٩/١) من طريق محمَّد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث ، فأسقط جد محمد بن عمرو .

وتابعه: مُحمَّد بنُ عَجْلان: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٦٨/١)؛

والليث بن سَعْد: أَخرَجَه الطَّبراني أَيْضًا في المعْجم الكبير (٣٦٨/١)، كلاهما عن محمَّد بن عَمرو كإسْنَادِ مَالكِ.

قال الطبراني في الكبير (٣٦٩/١): "أسقطَ مالكٌ ومحمَّد بنُ عَجلان من الإِسْنادِ عَلْقَمة بن وقَّاصِ جَدَّ مُحَمَّد بن عَمْرو ، ورواهُ حمَّاد بن سلَمَة فخالَفَ فيه النَّاس" اهـ.

قلت: زادَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ في إسنادِه: محمَّدَ بنَ إبراهِيم بيْنَ محمَّدِ بنِ عَمْروِ وأَبِيه، أخرجه: الطبراني في الكبير (٣٦٩/١)، وعبدُ بن حُميدٍ في المسند كما في المنتَخَب منه (ص: ١٤٠) من طرق عن حمَّاد بن سلمة به.

وقال الحافظُ ابنُ عَبْدِ النَّرِ في التمهيد (٤٩/١٣): "فهو في رواية مالِكِ غيرُ مُتَّصِلٍ، وفي رِوَاية مَنْ قالَ عَنْ أَبِيهِ عن جَدِّه: مُتَّصلٌ مُسْنَدٌ". ثُمَّ ذَكَر مَنْ تَابَعَ مَالِكًا على رِوَايَتِه ثم قال: (٥٠/١٣): "والقولُ عِنْدي فِيه واللهُ أَعْلَم: قولُ منْ قَالَ عَن أَبِيه عن جَدِّه، وإليهِ مالَ الدَّارَقطني عَلَيْهِ".

وللحديثِ شاهِدٌ في الصَّحِيحَيْنِ من حديثِ أبي هُريرة ﷺ، أخرجه البخاري (رقم: ٦٤٧٧ ومعلم (رقم: ٦٤٧٧).

(١) سورة النور، الآية: (١٥).



وَخَالَفَهُمُ النُّقَهَاءُ فِي ذَلِكَ ؛ فَفَرَّقُوا بَيْنَ الكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ.

وَقَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: الصَّغَائِرُ تُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَثِيرٌ مِنَ الذُّنُوبِ كَبَائِرَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا وَعِيدٌ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الكَبِيرَ فَلَا تَيْأَسُوا، وَيُعَذِّبُ عَلَىٰ الصَّغِيرِ فَلَا تَغْتَرُّوا)(١).

وَفِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ حَقَّ يَجِبُ الإِيمَانُ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ.

### وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ

﴿ حَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ) (٢).

أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ البَوْلِ وَالتَّنَزُّهِ عَنْهُ.

وَفِي قَوْلِهِ: (كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) أَيْ: كَانَ لَا يَسْتُرُ جَسَدَهُ وَلَا ثِيَابَهُ مِنْ مُمَاسَّةِ الْبَوْلِ، فَلَمَّا عُذِّب عَلَىٰ تَرْكِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ أَوْ لَمْ يُزِلْهُ أَنَّهُ حَقِيقٌ بِالعَذَابِ.

وَرُوِيَ: (لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ) (٣) أَيْ: لَا يَسْتَفْرِغُ الْبَوْلُ جُهْدَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ

<sup>(</sup>۱) الأثرُ ذكَرَهُ ابنُ بَطَّالٍ في شرحه (٣٢٤/١) بلا إسنادٍ، وتَبِعَه عَلىٰ ذلِكَ ابنُ الملقِّن في التَّوضيح (١) الأثرُ ذكرَهُ ابنُ الملقِّن في التَّوضيح (١) ٤٨/٢٩)، ولم أهتدِ إليه مسندا.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٥/٣)، والنسائي (رقم: ٢٠٦٨)، وفي السنن الكبرئ=

مِنْهُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ وُضُوئِهِ [فَيُصَلِّي](١) غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ.

وَحُجَّةُ مَنْ أَوْجَبَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ عُذِّبَ بِسَبَبِ البَوْلِ، وَذَلِكَ وَعِيدٌ، فَثَبَتَ أَنَّ الإِزَالَةَ فَرْضٌ.

وَقَوْلُ البُخَارِيِّ: (وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَىٰ بَوْلِ النَّاسِ): أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: (لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلَ) بَوْلُ النَّاسِ، لَا بَوْلُ سَائِرِ الحَيَوَانِ.

# وَمِنْ بَابِ: تَرْكُ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْأَعْرَ ابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

﴿ حَدِيثُ أَنَسِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَفِي تَرْكِهِ إِيَّاهُ مَعَانٍ:

أَحَدُهَا: الرِّفْقُ بِهِ لِأَنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ ؟

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ تَتَلَوَّثَ ثِيَابُهُ بِالبَوْلِ.

وَالثَّالِثُ: لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهُ عَلَيْهِ نَالَهُ أَذًى .

وَالرَّابِعُ: رُبَّمَا قَطَرَ مِنْهُ فِي مَوَاضِعَ فَيَنْجُسُ المَسْجِدُ.

وَفِي الحَدِيثِ تَطْهِيرُ الْمَسْجِدِ مِنَ النَّجَاسَاتِ.

وَ (السَّجْلُ): الدَّلْوُ العَظِيمَةُ.

<sup>: (</sup>٦٦٤/١) من طرق عن مُجاهِدٍ عن ابنِ عبَّاسِ ﷺ به.

<sup>(</sup>١) في المخطوطِ: (فَيْحصل)، والمثْبَتُ من شَرْحَ ابن بطال (٣٢٥/١) وهو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢١٩).



قَالَ أَبُو حَاتِمٍ (١): السَّجْلُ: الدَّلُوُ مَلْأَىٰ مَاءً، وَلَا يُقَالُ لَهَا وَهِيَ فَارِغَةٌ سَجْلُ. وَجَمْعُ السَّجْلِ: سِجَالٌ.

قَالَ الخَلِيلُ (٢): السَّجْلُ مِلْءُ الدَّلُو.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (٣): سَجَلْتُ الْمَاءَ أَيْ: صَبَبْتُهُ.

وَالذَّنُوبُ: الدَّلْوُ العَظِيمَةُ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ المَاءَ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ النَّجَاسَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَقَدْ طَهَّرَهَا، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ مُمَازَجَةُ المَاءِ.

وَفَرَّقَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بَيْنَ وُرُودِ المَاءِ عَلَىٰ النَّجَاسَةِ ، وَبَيْنَ وُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَىٰ النَّجَاسَةِ ، وَبَيْنَ وُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَىٰ المَاءِ ، وَرَاعَوْا فِي وُرُودِهَا عَلَيْهِ مِقْدَارَ القُلَّتَيْنِ ، وَلَمْ يُرَاعُوا فِي وُرُودِهِ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْمِقْدَارَ (١).

وَاخْتَلَفُوا فِي تَطْهِيرِ الأَرْضِ مِنَ البَوْلِ وَالنَّجَاسَةِ: فَقَالَ مَالِكُ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦): لاَ يُطَهِّرُهَا إِلَّا المَاءُ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ بِوْلِ الأَعْرَابِيِّ (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح للجوهري (٦/٦).

<sup>(</sup>٢) العين للخليل بن أحمد (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٣) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوى الكبير للماوردي (٣٠٢/١) ، وبحر المذهّب للروياني (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>ه) ينظر: التَّفريع لابن الجلاب (١٩٨/١ ـ ١٩٩)، البيانُ والتَّحْصِيل لابن رشد (٦٤/١)، وعيون المجالس لعبد الوهاب (١٧٢/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم للشافعي (١/٣٥)، روضة الطالبين للنووي (١/١).

<sup>(</sup>٧) حديث (رقم: ٢١٩).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ (١): [الشَّمْسُ] (٢) تُزِيلُ النَّجَاسَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُهَا صَلَّىٰ فِيهَا .

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٣): إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

#### وَمِنْ بَابِ: بَوْلِ الصِّبْيَانِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللّ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ، فَقَالَ طَائِفَةٌ: بَوْلُهُ طَاهِرٌ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٥) وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (٦)، وَالحُجَّةُ لَهُمْ قَوْلُهُ: (فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ) (٧).

وَفَرَّقَ هَوُلَاءِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ ، فَقَالُوا: بَوْلُ الصَّبِيَّةِ نَجِسٌ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلِ الطَّعَامَ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَلِيٍّ ﴿ النَّبِيِّ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّضِيعِ: (يُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الغُلَام) (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية للمرغيناني (١٩/١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٧٤/١).

<sup>(</sup>۲) زیادة من شرح ابن بطال (1/977) یقتضیها السیاق .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٢/١٧٦)، والمغني لابن قدامة (٢/٩٦).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٢٢).

<sup>(</sup>ه) ينظر: مختصر المزني (ص: ١٨)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٤٨/٢)، والمهذب للشيرازي (٥/١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٣١١/٣)، ومسائل أحمد لابنه صالح (ص: ١٨٠)، والإنصاف للمرداوي (٣٢٣/١).

<sup>(</sup>٧) حديث (رقم: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في المسند (١/٧٧ و١٣٧)، وأبو داود (رقم: ٣٧٨)، والترمذي (رقم: ٦١٠)=





وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (١): بَوْلُ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ نَجِسٌ، سَوَاءٌ أَكَلَ الطَّعَامَ أَوْ لَمْ يَأْكُلُ، وَاحْتَجَّ لَهُمُ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ: المُرَادُ بِالنَّضْحِ فِي الحَدِيثِ الغَسْلُ، وَصَبُّ المَاءِ عَلَيْهِ، وَقَدْ تُسَمِّي العَرَبُ ذَلِكَ نَضْحًا، قَالَ: /[٤٥] وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا المَاءِ عَلَيْهِ، وَقَدْ تُسَمِّي العَرَبُ ذَلِكَ نَضْحًا، قَالَ: /[٤٥] وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا أَنَّ عَائِشَةَ عَلَيْهِ قَالَتْ: (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ)(٢).

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٣): وَإِنْبَاعُ الْمَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الغَسْلِ.

قلت: وروايةُ سَعِيد بن أَبِي عَرُوبَة المشَار إِلَيْها: أخرجها عبد الرزاق في المصنف (٣٨١/١) وابن أبي شيبة في المصنف (١٢١/١)، وأبو داود (رقم: ٣٧٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٤٣/٢) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب عن أبيه عن على موقوفا عليه.

قال الحافظ في التلخيص الحبير: (٢٨/١): "إسنادُه صَحِيحٌ، إلا أنه اخْتُلِف في رَفْعِه ووَقْفِه، وفي وَصْلِه وإِرْسَاله، وقد رَجَّح البُخاريُّ صِحَّتَه، وكذا الدَّارقطني" اهـ.

وينظر: العِلَلُ للدَّارِقطني (٤/١٨٥)، والبدر المنير لابن الملقن (٥٣٠/١) فما بعدها.

- (۱) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۱۲٦/۱)، وشرح معاني الآثار له (۹۲/۱ ـ ۹۳)،
   وبدائع الصنائع للكاساني (۸۸/۱).
  - (٢) حديث (رقم: ٢٢٢).
  - (٣) شرح معانى الآثار للطحاوي (٩٢/١ ـ ٩٣).

وابن ماجه (رقم: ٥٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٣/١) \_ ومن طريقه ابن حبان كما في الإحسان (٢١٢/٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٩٢/١)، والدارقطني في السنن (١٢٩/١)، وابن المنذر في الأوسط (١٤٤/٢)، والحاكم في المستدرك (١٦٥/١)، والبيهقي في الكبرى (١٦٥/١) جميعا من طرق عن هشام الدَّسْتوائي عن قَتَادة عن أبي حَرْب عن أبي الأَسْوَد عن عَلِيً ابن أبي طالِبِ به مرفوعا.

قال الحاكم: صَحِيحٌ على شَرْطِ الشَّيْخين.

وقال الترمذي: "هذا حديثٌ حسَنٌ صحِيحٌ ، رفَعَ هشامٌ الدَّسْتَوائي هذا الحَدِيث عن قَتَادِة ، وأَوْقَفه سَعِيدُ بن أَبي عَرُوبة ولم يَرفعه. "

وقال في العلل الكبير \_ كما في ترتيبه \_ (ص: ٤٣): "سألتُ مُحَمِّدًا \_ يعني البخاري \_ عن هذا الحديثِ فقال: شُعْبة لا يَرْفَعُه، وهشامٌ الدَّستوائيُّ حافظٌ ، ورواهُ يحيئ القَطَّان عن ابن أبي عَرُوبة عن قَتَادة فلَم يرْفَعه".



قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(۱)</sup>: مَعْنَىٰ النَّضْحِ: الغَسْلُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِلْمِقْدَادِ: (انْضَحْ فَرْجَكَ)<sup>(۲)</sup>، وَبِدَلِيلِ حَدِيثِ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ: (انْضَحِيهِ)<sup>(۳)</sup>، فَجَعَلَ النَّضْحَ عِبَارَةً عَنِ الغَسْلِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّضْحَ يُرَادُ بِهِ كَثْرَةُ الصَّبِّ وَالغَسْلِ قَوْلُ العَرَبِ(١) لِلْجَمَلِ الَّذِي يُسْتَقَىٰ بِهِ الْمَاءُ: نَاضِحُ.

وَاللَّبَنُ الَّذِي قَدْ رَضَعَهُ الصَّبِيُّ هُوَ طَعَامٌ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الحَدِيثِ: (لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) لِيَحْكِيَ القِصَّةَ كَمَا وَقَعَتْ، لَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ اللَّبَنِ وَالطَّعَامِ (٥).

### وَمِنْ بَابِ: البَوْلُ قَائِماً وَقَاعِداً

﴿ فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّ

مِنْ دَلِيلِ الحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا جَازَ البَوْلُ قَائِماً فَقَاعِدًا أَجْوَزُ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ .

وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ إِنَّهُمْ بَالُوا قِيَاماً (٧).

وهو عند البخاري (رقم: ٢٢٧) ، ومسلم (رقم: ٢٩١) من طريقٍ هِشَام بن عُروة به ، ولفظه: (تنضَحه).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٣٣/١)، وقد عَزَاهُ هُنَاكَ إلى ابنِ القَصَّار المالكي ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم: ٣٠٣)٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: النسائي (رقم: ٢٩٣) وفي السنن الكبرى (١٢٧/١) وابن خزيمة في صحيحه (٣) اخرجه بهذا اللفظ: النسائي (رقم: ٢٩٣) وفي السنن الكبرى (١٠٩/١) والطبراني في الكبير (١٠٩/٢٤) من طرق عن حمَّادِ بن زَيْدٍ عن هِشَام بن عُرْوَة عن فَاطِمة بنت المنذر عن أسماء ،

<sup>(</sup>٤) تَكَرَّر في هذا الموطن من المخْطُوط قوله (قول العرب).

<sup>(</sup>٥) يُقَارَنُ بِشَرْحِ ابنِ بَطَّال (٣٣٣/١)، فقد عَزَا هذا الكَلامَ إلى المهلَّبِ بن أَبي صُفْرَة -

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) منهم: عُمَر ، وعَلِيٌّ ، وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ ، وعَبْدُ الله بنُ عُمَر ، وأَبُو هُرَيرة رضي الله عنهم أجمعين . =





وَرُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا كَرَتْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا (١٠).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِماً قَطُّ ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كَثِيبٍ أَعْجَبَهُ (٢).

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَهُ قَالَ: (مِنَ الجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ ) (٣). وَكَانَ سَعْدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ بَالَ قَائِماً (١).

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَتَطَايَرُ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ يَتَطَايَرُ عَلَيْهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (٥)، وَهُوَ

<sup>=</sup> وتنظر الآثار عنهم في المصنف لابن أبي شيبة (١/١٢٣)، والأوسط لابن المنذر (١/٣٣٣ ـ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في المسند (۱۵۱۵)، وابن أبي شيبة في المصنف (۱۲۳/۱ ـ ۱۲۳)، وإسحاق ابن راهويه في المسند (۱۸۹۲ ـ ۱۹۲۸)، وأحمد في المسند (۱۹۲۸ ـ ۲۱۳)، والترمذيُّ (رقم: ۱۲)، والنَّسائي (رقم: ۲۹)، وابن ماجه (رقم: ۳۰۷)، والطَّحَاويُّ في شرح المعاني (۲۹۷۶)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (۲۸۸/۱)، والحاكم في المستدرك (۱۸۱/۱ و۱۸۸۰ والبيهقي في الكبرئ (۱۸۱/۱) من طرق عن سُفْيَان عن الْمِقْدَام بنِ شُرَيح بنِ هَانئ عن أبيه عَن عَائِشَة هُمُ قالت: (من حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُه ...) الحديث.

قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشَّيخين، ولم يُخْرِجاه". وقال الترمذي: "وحديثُ عائِشة أَحْسَنُ شَيْءٍ في البَابِ وأَصَحُّ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٣/١)، ومُسَدَّدٌ في مُسِنَده كما في المطالِب العَالية لابن حجر (١٦٧/٢) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد به، وهو مُرْسَلٌ، ورِجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٤/١)، والحاكم في المستدرك (١٨٢/١)، وابن المنذر في الأوسط (٣٣٥/١)، والطبراني في الكبير (٣٠٠/٩)، والبيهقي في الكبرى (٢٨٥/٢) من طرقٍ عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ بِهِ مَوْقُوفًا.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن المنذر في الأوسط (١/٣٣٥ ـ ٣٣٦).

<sup>(</sup>ه) ينظر: المدونة (٢٤/١)، التاج والإكليل (٢٦٧/١).



دَلِيلُ الحَدِيثِ، لِأَنَّ البَوْلَ فِي السُّبَاطَةِ لَا يَكادُ يَتَطَايَرُ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ، فَلِذَلِكَ بَالَ عَلَيْةً قَائِماً.

وَمَنْ كَرِهَ الْبَوْلَ قَائِماً إِنَّمَا كَرِهَهُ خَشْيَةَ مَا يَتَطَايَرُ إِلَيْهِ مِنْ بَوْلِهِ، وَمَنْ أَجَازَهُ قَائِماً أَجَازَهُ خَشْيَةَ مَا يُحْدِثُهُ البَائِلُ جَالِساً فِي الأَغْلَبِ مِنَ الصَّوْتِ الخَارِجِ عَنْهُ، إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّبَاعُدُ عَمَّنْ يَسْمَعُهُ.

قَالَ عُمَرُ ﴿ إِلَهُ اللَّهُ اللَّ

وَأَمَّا السُّبَاطَةُ ، فَقِيلَ: هِيَ الكُنَاسَةُ ، وَقِيلَ: هِيَ الْمَزْبَلَةُ .

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: شَعْرٌ سَبِطٌّ: إِذَا اسْتَرْسَلَ مِنْ لَبَدٍ.

## وَمِنْ بَابِ: الْبَوْلُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرُبِالْحَائِطِ

﴿ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ: (فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ) قِيلَ (٣): إِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمِنَ ﷺ مَا خَشِيَهُ حُذَيْفَةُ [إِنْ](١) قَامَ بِالتَّقَرُّبِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٢٢/١)، والبيهقي في الكبرئ (١٠٢/١) من طريق ابن عُيينةً عن مُطَرِّف عن سعيدِ بن عَمْرو بن سَعيدٍ ، قال: قالَ عُمر ، فذكره .

وإسنادُه مُنْقَطِعٌ، سعيدُ بن عَمْرو لم يَسْمَع من عُمَر كما نصَّ عليه العَلائيُّ في جَامع التحصيل (ص: ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) زيادَةٌ يقتضيها السياق.



وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ، بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ، لِأَنَّهُ قَالَ: (أَشَارَ إِلَيَّ)، أَيْ: بَعُدَ قَلِيلاً بِحَيْثُ تَرَاهُ عَيْنُهُ، لِأَنَّهُ كَانَ يَحْرُسُهُ ﷺ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الحَاجَةِ تَوَارَىٰ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ بِمَا يَسْتُوهُ مِنْ حَاثِطٍ أَوْ شَجَرٍ، وَبِذَلِكَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ ﷺ.

وَقِيلَ<sup>(۱)</sup>: السُّنَّةُ البُعْدُ عَمَّنْ يَبُولُ قَاعِدًا (۲) لِئَّلَا يَسْمَعَ شَيْئًا، وَأَمَّا القُرْبُ مِنَ البَائِلِ إِذَا كَانَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَىٰ مِنْهُ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ.

وَقَوْلُهُ: (فَانْتَبَذْتُ) أَيْ: فَتَنَحَّيْتُ.

#### وَمِنْ بَابِ: البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٣): السُّبَاطَةُ نَحْوُ مِنَ الكُنَاسَةِ.

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ (٤): الكُنَاسَةُ مَا كُنِسَ.

وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بنِ العَلَاءِ (٥): شِعْرُ بَشَّارٍ سُبَاطَةُ الْمُلُوكِ؛ فِيهِ قِطْعَةُ ذَهَبٍ، وَمَا شِئْتَ مِنْ رَمَادٍ.

# وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مِقْدَارِ رُؤُوسِ الْإِبَرِ تَتَطَايَرُ مِنَ الْبَوْلِ:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صَحِيح البُخَاري لابن بطال (٣٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) وقع في المخْطُوطِ: (يَبُولُ قَائماً)، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) لم أقِفْ عليه في غَريبِ الحَدِيث ولا في كتابِه "الغريب المصنف"، ولا في "الطهور"، وينظر كلامه في تهذيب اللغة للأزهري (٢٤١/١٢)، والمخصّص لابن سيده (١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (١/٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: محاضَراتُ الأُدَبَاء للرَّاغِب الأصبهاني (١١٨/١).





فَقَالَ مَالِكُ (١) ، وَالشَّافِعِيُّ (٢): يَغْسِلُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ.

وَسَهَّلَ الكُوفِيُّونَ فِي ذَلِكَ (٣) ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ حُذَيْفَةَ: (لَيْتَهُ أَمْسَكَ) (١٠).

قِيلَ (٥): وَالْمَعْهُودُ مِمَّنْ بَالَ قَائِمًا أَنْ يَتَطَايَرَ إِلَيْهِ مِثْلُ رُؤُوسِ الإِبَرِ.

### وَمِنْ بَابِ: غَسْلُ الدَّم

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَسْمَاءُ (٦) ، وَعَائِشَةً (٧) ﴿ فَ

وَحَدِيثُ أَسْماءَ أَصْلٌ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ.

وَقَوْلُهُ: (تَحُتُّهُ) أَيْ: تَفْرُكُهُ، قَالَ صَإِحِبُ الْمُجْمَلِ (٨): الحَتُّ: حَتُّكَ الوَرَقَ مِنَ الغُصْن، وَتَحَاتَّتِ الشَّجَرَةُ.

وَقِيلَ: حَتُّ الشَّيْءِ: قَشْرُهُ وَحَكُّهُ، وَفِي الحَدِيثِ: (حُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلْع)(٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المدوَّنة (٢٢/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأُمَّ للشافعي (٥٥/١)، والمجموع للنووي (٦/٢٥٥ ـ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/٧٧)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٧٧/١ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شَرْحُ صحيح البخاري لابن بطال (٣٣٧/١).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) حدیث (رقم: ۲۲۸).

<sup>(</sup>٨) ينظر مجمل اللغة لابن فارس (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>۹) أخرجَهُ عبد الرزاق في المصنف (۱/ ۳۲)، أحمد في المسند (۲/ ۳۵)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤٠٧/٢)، وأبو داود (رقم: ٣٦٣) \_ ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (٢/٧٠٤) \_، والنسائي (رقم: ٢٩٢)، وابن ماجه (رقم: ٢٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/٦٤)، والدولابي في الكنئ (رقم: ١٨٦٤)، وابن خزيمة في الصحيح (١٤١/١)، وابن حِبَّان في=





وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ تَقْرُصُهُ)، وَرُوِيَ: (تُقَرِّصُهُ) بِالتَّشْدِيدِ<sup>(۱)</sup>، يَعْنِي: تَقْطَعُهُ بِالْمَاءِ، يُقَالُ: قَرَّصْتُ العَجِينَ إِذَا قَطَّعْتُهُ.

وَفِي الحَدِيثِ: (قَرِّصِيهِ بِالْمَاءِ)(٢) أَيْ: قَطِّعِيهِ.

وَ (النَّضْحُ) فِي هَذَا الحَدِيثِ يُرادُ بِهِ الغَسْلُ ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشِ: (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)<sup>(٣)</sup>.

قِيلَ: لَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَلَمْ يَحُدَّ فِيهِ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا سَأَلَهَا عَنْ مِقْدَارِهِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ قَلِيلَهُ كَكَثِيرِهِ.

صحیحه کما في الإحسان (٢٤٠/٤)، والطبراني في الکبیر (١٨٢/٢٥)، من طرق عن الثوري
 عن ثابتِ بن هُرْمُزِ عن عَدِي بنِ دِینَارِ عن أُمِّ قَیْسٍ بِنْتِ مِحْصَن قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن
 دَم الحَیْضِ یُصِیبُ الظَّوْبَ، قَالَ: حُکِّیهِ وَلَوْ بِضِلَع).

وتاًبعه إسراًئيل بن يونس: أخرجه أحمد في المسَّند (٦/٦٥)، وإسحاق بن رَاهُويه في المسند (٦/٦٥) وإسحاق بن رَاهُويه في المسند (٧٢/٥) عن ثابتِ به نحوه.

قال ابن القَطَّان الفاسِي في بيان الوَهَم والإيهام (٥/٢٨١): "لا أعْلَمُ لهذا الإِسْنَاد عِلَّةً".

وأخرجه أبو نُعَيْمٍ في الحِلية (١٢٣/٧) من طَرِيقِ إسْمَاعِيل بنِ مَنْصُورٍ عن الثَّوري، عنْ ثَابِتِ بنِ عُبَيْدٍ عن عَدي بن دِينَارِ به.

وإسماعيلُ بنُ مَنْصُورٍ لَم أَقِفْ له عَلَىٰ تَرْجمةٍ ، والمعروفُ في الحَدِيثِ مِنْ رِوَايَة أَصْحَابِ سُفْيَانَ النَّورِي أَنَّه عن ثَابِتِ بن هُرْمُزِ .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المُصنف (٩٥/١) عن حَجَّاج بن أَرْطَأَة عن عدي بن دِينَارٍ مُرْسَلًا. وحَسَّن إسنادَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ في فَتْح الباري (٣٣٤/١).

(١) ينظر: مَشَارق الأنوار للقاضي عياض (١٨٠/٢).

(٢) ذَكَرَ هَذِه الرِّوَايَة أَبُو عُبَيْدِ القَاسم بنُ سَلام في غريب الحديث (٤٠١/٣)، والهَرَوِيُّ في كتاب الغَرِيبَيْن (٥/٢٧ه١)، ولَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا مُسْنَدَةً.

(٣) حديث (رقم: ٢٢٨).



# وَمِنْ بَابِ: [غَسْلُ المَنِيّ وَفَرْكُهُ](١)

حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ،
 [فَيَخْرُجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ] (٢) وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ) (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَثَرَ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ) بُقَعَ المَاءِ(١).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الْمَنِيِّ: هَلْ هُوَ نَجِسٌ أَمْ طَاهِرٌ ؟ /[٤٦]

فَذَهَبَ مَالِكُ (٥)، وَالتَّوْرِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧) إِلَى أَنَّهُ نَجِسٌ، إِلَّا أَنَّ مَالِكاً قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي رَطْبِهِ وَيَابِسِهِ إِلَّا الغَسْلُ، وَالفَرْكُ عِنْدَهُ بَاطِلٌ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يُغْسَلُ رَطْبُهُ، وَيُفْرَكُ يَابِسُهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (^)، وَأَحْمَدُ (٩)، وَإِسْحَاقُ (١٠): الْمَنِيُّ طَاهِرٌ، وَيَفْرُكُهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ صَحِيحِ البخاري.

<sup>(</sup>٢) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ مَصْدَرَ التَّخريج.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٣٠).

<sup>(</sup>ه) ينظر: المدونة (٣٦/١)، البيانُ والتَّحْصِيل لابن رشد (١٣٣/١)، عيون المجالس لعبد الوهاب (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع للنووي (٢/٤٥٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر الطَّحاوي (ص: ٣١)، والهداية للمرغيناني (١/٣٧)، حاشية ابن عابدين (١/٣١٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأُمَّ للشافعي (١/٥٥)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله ابنه (ص: ١٤ ـ ١٦)، ومَسَائِلُ ابنِ هَانئ (ص: ١٢٥)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٢١)، والإنصافُ للمرداوي (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/١٥).



ثَوْبِهِ، [وَإِنْ](١) لَمْ يَفْرُكُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ ﴿ إِنْ شِئْتَ ) (امْسَحْهُ بِإِذْخِرٍ أَوْ خِرْقَةٍ ، وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ ) (٢).

احْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ طَاهِرٌ بِمَا رُوِيَ عَنِ الحَارِثِ أَنَّهُ نَزَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﷺ فَاحْتَلَمَ، فَرَأَتُهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ ﷺ وَهُو يَغْسِلُ أَثَرَ الجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، فَأَخْبَرتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ ﷺ وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكُهُ عَائِشَةَ ﷺ وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ (٣).

وَاحْتَجَّ آخَرُونَ بِمَا رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثُنْتُ أَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ ) (٤) .

(البُقَعُ): جَمْعُ بُقْعَةٍ ، يُرِيدُ الأَثَرَ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٥): البُقَعُ: اخْتِلَافُ اللَّوْنَيْنِ، يُقَالُ: غُرَابٌ أَبْقَعُ.

<sup>(</sup>١) وقَعَ في المخْطُوطِ: (أو)، والصَّحِيحُ مَا أثبته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٨/١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٥٩/٢) من طريق ابن جُرَيج عن عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يقولُ: (إنْ احْتَلَمْتَ في ثَوْبِكَ فامْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةً، وَلا تَغْسِلُهُ إِنْ شِئْتَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ، أَوْ تَكُرَهَ أَنْ يُرَىٰ في ثَوْبِك).

<sup>(</sup>٣) أخرجَهُ بهذا اللفظ: أحمد في المسند (٦/٥/٦)، والنَّسائي (رقم: ٢٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٨/١) من طرق عن الحكَمِ بنِ عُتَيْبَة عن إبْرَاهيمَ النَّخَعي عن هَمَّام بنِ الحَارِثِ عن عَائِشَةَ به.

وأخرجه أبو داود (رقم: ٣٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٥/١)، والبيهقي في الكبرى (٢٤٥/١) من طُرُقٍ عن الحَكَم بِهِ نحوه. ورجالُه ثِقاتٌ.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٨٢).

# وَمِنْ بَابِ: إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْغَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

﴿ فِيهِ أَيْضاً: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَقَوْلُهَا: (ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (وَأَثَرُ الغَسْلِ فِيهِ) (٢) ، يَعْنِي: أَثَرَ الغَسْلِ بِالمَاءِ.

(بُقَعُ المَاءِ): خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: أَثَرُ الغَسْلِ فِيهِ ظَاهِرٌ ، وَ(بُقَعُ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: (أَثَرُ الغَسْلِ) ، وَيَكُونُ الغَسْلِ بِالْمَاءِ بُقَعٌ الغَسْلِ بِالْمَاءِ بُقَعٌ فِيهِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَأَثَرُ الجَنَابَةِ الَّتِي غُسِلَتْ [بِالْمَاءِ فِيهِ بُقَعُ المَاءِ الَّتِي غُسِلَتْ [بِالْمَاءِ فِيهِ بُقَعُ المَاءِ. الَّتِي غُسِلَتْ ] (٣) بِهِ الجَنَابَةُ ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى أَثَرِ الجَنَابَةِ لَا إِلَى أَثَرِ المَاءِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ)(٤)، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ تِلْكَ البُّقَعَ كَانَتْ بُقَعَ الْمَنِيِّ، وَالعَرَبُ تَرُدُّ الضَّمِيرَ إِلَىٰ أَقْرَبِ مَذْكُورٍ، وَضَمِيرُ الْمَنِيِّ فِي الحَدِيثِ الْأَخِيرِ أَقْرَبُ مِنْ ضَمِيرِ الغَسْلِ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فِي غَسْلِ ثِيَابِهِ وَشِبْهِ ذَلِكَ.

<del>--</del>--

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۲۳۱) و(رقم: ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ شَرحِ صَحِيح البُخَاري لابنِ بَطَّالٍ (٥/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٣٢)





### وَمِنْ بَابِ: أَبْوَالُ الإِبلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَ ابضُهَا

﴿ وَصَلَّىٰ أَبُو مُوسَىٰ ﷺ فِي دَارِ البَرِيدِ، وَالسِّرْقِينُ وَالبَرِيَّةُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَقَالَ: (هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ)(١).

(دَارُ البَرِيدِ): دَارٌ يَنْزِلُهَا مَنْ يَأْتِي بِرِسَالَةِ السُّلْطَانِ.

وَ (السِّرْقِينُ) وَالسِرْجِينُ: رَوْثُ الدَّوَابِّ.

وَ (البَرِيَّةُ): الصَّحْرَاءُ.

وَ (عُكُلُ) (٢) ، وَ (عُرَيْنَةُ ) (٣): قَبيلَتَانِ.

وَ (مَرَابِضُ الغَنَم): مَوْضِعُهَا الَّذِي تَرْبضُ فِيهِ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ(٤): يُقَالُ لِمَأْوَىٰ الغَنَم: رَبَضُهَا، لِأَنَّهَا تَرْبِضُ فِيهِ.

وَقَالَ الرِّيَاشِيُّ: أَرْبَضَتِ الشَّمْسُ: اشْتَدَّ حَرُّهَا حَتَى تُرْبِضَ [الشَّاةَ وَالظَّبْيَ](٥).

<sup>(</sup>۱) عَلَقَه البُخَارِي في هَذَا الْمَوْطِن، وقَد وصلَه ابنُ أَبِي شَيْبَة في المصَنَّف (۲/۲) من طريقِ وكيع ثنا الأَعْمَشُ عن مالِكِ بن الحَارِثِ عن أَبِيه قَالَ: (كُنَّا مع أَبِي مُوسَى في دَارِ البَرِيدِ، فَحَضَرَتِ الطَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَوْثِ وَتِبْنِ، قُلْنا: تُصَلِّى بِنَا هُنَا وَالبَرِيَّةُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قالَ: البَرِيَّةُ وهَاهُنَا سَوَاء). الصَّلَاةُ أَن فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَوْثِ وَتِبْنِ، قُلْنا: تُصَلِّى بِنَا هُنَا وَالبَرِيَّةُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قالَ: البَرِيَّةُ وهَاهُنَا سَوَاء). وأسندَه أبو نُعيمٍ على رَوْثِ وَتِبْنِ، قُلْنا: تُصَلِّى بِنَا هُنَا وَالبَرِيَّةُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قالَ: البَرِيَّةُ وهَاهُنَا سَوَاء). الطَّنْذَه أبو نُعيمٍ على البخاري عن كتابِ الصَّلاة له عن الأعمش كما في "التوضيح" لابن الملقن (٤/٤٤ عـ ٤٤٥)، ومن طريقه البُخَاري في التاريخ الكبير (٢٠٧/٧) عن الأعمش به نحوه. وينظر: المحلَّى لابن حزم (١٧٠/١)، وتغليق التعليق لابن حجر (١٤١/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم البلدان لياقوت (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٤١٤).

<sup>(</sup>٥) زيادةٌ مِنْ مُجْمَل اللغة (ص: ٤١٤) يقتضيها السِّيَاقُ.

وَقَوْلُهُ: (اجْتَوَوْهَا) قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: اجْتَوَيْتُ البِلَادَ إِذَا كَرِهْتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةً لَكَ فِي بَدَنِكَ.

وَاسْتَوْبَلْتَهَا: إِذَا لَمْ تُوافِقْكَ فِي بَدَنِكَ وَإِنْ أَحْبَبْتَهَا.

وَقَوْلُهُ: (وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ) بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ، يُقَالُ: سَمَلَ عَيْنَهُ وَسَمَرَهَا، وَقِيلَ: سَمَرَ العَيْنَ: فَقَأَهَا.

قَالَ مَالِكُ (١): بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): الأَبْوَالُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣) أَيْضًا .

وَالحُجَّةُ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ البَوْلِ، لِأَنَّهُمْ اسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ وَمَرِضُوا، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: ([صَلَّى أَبُو مُوسَى](١) فِي دَارِ البَرِيدِ) لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ طَهَارَةِ أَرْوَاثِ النَّوابِ وَأَبْوَالِهَا، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي دَارِ البَرِيدِ عَلَىٰ ثَوْبٍ يَبْسُطُهُ فِي دَارِ البَرِيدِ عَلَىٰ ثَوْبٍ يَبْسُطُهُ فِيه.

وَقَدْ قَالَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ: مَنْ بَسَطَ عَلَىٰ مَوْضِعِ نَجِسٍ بِسَاطًا، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدوَّنة (۲۱/۱)، والكافي لابن عبد البر (ص: ۱۸)، البيانُ والتَّحْصِيل لابن رشد (۱) د ۲۲۵/۱)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (۱۱۹/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأُمُّ للشافعي (٩٣/١)، مختصر المزني (ص: ١٩)، والحاوي الكبير للماوردي (٢) ينظر: اللَّمَّ فِعيَّة كَفَوْلِ المالِكيَّة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٣١)، والهداية للمرغيناني (٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) وقع في المخطوط: (ﷺ) وهو تصْحِيفٌ عَجِيبٌ، والصَّوابُ مَا أَثْبَتُه، وقَد تَقَدَّم تَخْرِيجُ الأَثَرِ قريبا.



صَلَاتَهُ حَائِزَةٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ (١) ، وَالثَّوْرِيُّ (٢): مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَرَوْثُهُ طَاهِرٌ كَبَوْلِهِ .

وَ (الحَرَّةُ): أَرْضٌ فِيهَا حِجَارَةٌ سُودٌ.

وَقِيلَ: السَّمْرُ وَالسَّمْلُ وَاحِدٌ، وَقِيلَ: السَّمْرُ مِنَ الْمِسْمَارِ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ كُحِلُوا بِأَمْيَالٍ قَدْ أُحْمِيَتْ بِالنَّارِ، وَالسَّمْلُ: فَقْءُ العَيْنِ.

قَالَ أَبُو ذُوَّيبٍ (٣): [مِنَ الكَامِلِ]

..... ﷺ سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهْ يَ عُورٌ تَدْمَعُ

قِيلَ (٤): سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ بِهِمْ مُجَازَاةً عَلَى فِعْلِهِمْ.

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الْمُثْلَةِ (٥٠).

وَ (اللَّقَاحُ): ذَوَاتُ الدَّرِّ، وَاحِدَتُهَا: لِقْحَةٌ.

(٣) البيتُ لأبي ذُؤيب كما في ديوان الهذليين (٣/١)، وصدُّرُه:

ف العينُ بَعْدُهُمُ كأَنَّ حِـدَاقَها ﷺ .....

والبيتُ من قصيدة له يرثي فيها سِتَّة أبناء له قَضوا بالطَّاعُون، وينظر: العقد الفريد (٢١٥/٣ ـ ٢١٦).

- (٤) ينظر: أعلام الحديث للخطابي ١٨٥/١ ـ ٢٨٦) باختصارٍ .
- (٥) أخرجها البخاري (رقم: ٦٨٦٥)، ولفظُه: (إنَّ ذَلِك قَبْل أنْ تَنْزِلَ الحُدُود).

<sup>(</sup>۱) الكافي لابن عبد البر (ص: ۱۸)، البيان والتحصيل لابن رشد (١٦٤/١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٣٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٩٥/٢).

### وَمِنْ بَابِ: مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَّاءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ ...) (٢).

وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ: لَا بَأْسَ بِالمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرُهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ (٣).

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (٤) هِ أَنَّ قَلِيلَ المَاءِ يَنْجُسُ بِقَلِيلِ النَّجَاسَةِ /[٤٧] وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ .

وَفِي قَوْلِهِ: (خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُ السَّمْنِ أَوْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِمَوْتِ الفَأْرَةِ فِيهِ فَهُوَ نَجِسٌ.

وَفِي حَدِيثِ: (كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ)(٥) دَلِيلُ أَهْلِ المَدِينَةِ أَنَّهُ لَمَّا انْتَقَلَ حُكْمُ الدَّمِ بِطِيبِ الرَّائِحَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ إِلَى الطَّهَارَةِ حِينَ حَكَمَ لَهُ فِي الآخِرَةِ بِحُكْمِ حُكْمُ الدَّمِ بِطِيبِ الرَّائِحَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ إِلَى الطَّهَارَةِ حِينَ حَكَمَ لَهُ فِي الآخِرَةِ بِحُكْمِ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) عَلَّقه البخاري في هَذا الموْطِنِ عن الزُّهْري، وقد وَصَلَهُ ابنُ وَهْبِ في جَامِعِه كما قالَ ابنُ الملقِّنِ في التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤٦٤/٤)، وحكاهُ ابنُ عَبْد البر أيضا من طريقِ ابنِ وهبِ كما في التمهيد له (٣٢٧/١) من طريق يُونُسَ بنِ يَزِيد عنه به.

وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (١٤١/٣ ـ ١٤٢).

قال ابن الملقِّن ﷺ في التوضيح (٤٦٤/٤): "وإنما ذكرهُ البُخاريُّ من قَوْلِ هذَا الإِمَام، لأنَّه رُوِيَ في حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي وغيرِه، وإسنادُه ضَعِيفٌ".

وينظرُ لتَّخْرِيج حدِيثُ أبي أُمَامة وشُواهِده: البدرُ المنيرُ لابن الملقِّن (٢٠٠/١ ـ ٤٠١) فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم للشافعي (١/٥)، الحاوي الكبير للماوردي (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٢٣٧).



الْمِسْكِ الطَّاهِرِ؛ وَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ المَاءُ الطَّاهِرُ بِخَبِيثِ الرَّائِحَةِ إِذَا حَلَّتْ [فِيهِ نَجَاسَةٌ مِنْ حُكْم الطَّهارَةِ إِلَى النَّجَاسَةِ.

وَإِنَّمَا ذَكَرَ البُّخَارِيُّ حَديثَ الدَّمِ فِي بَابِ] (١) نَجَاسَةِ الْمَاءِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ حَديثًا صَحِيحَ السَّنَدِ فِي المَاءِ، فَاسْتَدَلَّ فِي حُكْمِ المَاءِ المَائِعِ بِحُكْمِ الدَّمِ المَائِعِ، إِذْ الْمَائِعِ بِحُكْمِ المَائِعِ بِحُكْمِ الدَّمِ المَائِعِ، إِذْ (٢) ذَلِكَ الْمَعْنَى الجَامِعُ بِيْنَهُمَا.

وَقَوْلُ حَمَّادٍ: (لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ)(٣).

رِيشُ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ عِنْدَ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِيِّ (١)، وَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٦)، وَكَذَلِكَ عِظَامُ الفِيل.

وَالْعَرْفُ: الرَّائِحَةُ.

#### وَمِنْ بَابِ: المَاءُ الدَّائِمُ

# ﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سَاقِطٌ مِن المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ من شَرْح صحِيح البخاري لابن بطال (٩/١).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (و)، والمثبت من شرح ابن بطال (٩/١) وهو المنَاسِبِ للسِّيَاق.

<sup>(</sup>٣) عَلَّقَه البُخَارِي في هذا الموطن، وقد وَصَلَهُ عبْدُ الرَّزاق في المصنَّف (٦٦/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٢/٨) عن مَعْمَرِ عن حَمَّاد به، وإسْنَادُه صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفريع لابن الجلاب (٤٠٨/١)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/٥/١ ـ ١٨٥/١)، التاج والإكليل (١/٠٠١).

<sup>(</sup>ه) ينظر: الأُمُّ للشافعي (٩/١)، والحاوي الكبير للمَاوَرْدِي (٧٣/١)، وروضة الطالبين للنووي (٤٣/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية للمرغيناني (1/17)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (1/10 = 0.0).

<sup>(</sup>٧) حديث رقم (٢٣٨) و(٢٣٩).





الأَصْلُ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَالنَّهْيُ عَنِ البَوْلِ فِيهِ يَكُونُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّنزُّهِ، لِأَنَّ المَاءَ عَلَىٰ أَصْلِ الطَّهَارَةِ حَتَّىٰ تَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً فَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ الْوُجُوبِ لِفَسَادِ المَاءِ بِالنَّجَاسَةِ الْمُغَيِّرَةِ لَهُ.

وَإِدْخَالُ البُخَارِيِّ فِي أَوَّلِ الحَدِيثِ: (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ...) لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَ بِالحَدِيثَيْنِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ، فَحدَّثَ [بِهِمَا](۱) عَلَى نَسَقٍ كَمَا سَمِعَهُمَا(۱) مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الجِهَادِ(۱)، وَكِتَابِ الأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ (١)، وَقَصَصِ الأَنْبِيَاء (٥)، وَكِتَابِ الاعْتِصَامِ (١)، وَسَمِعَ هَمَّامٌ مِنْ أَبِي وَالنَّذُورِ (١)، وَقَصَصِ الأَنْبِيَاء (١)، وَكِتَابِ الاعْتِصَامِ (١)، وَسَمِعَ هَمَّامٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي رَوَى السَّابِقُونَ...)، فَرَوَوْا عَنْهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي رَوَى (١).

وَ (الدَّائِمُ): السَّاكِنُ الَّذِي لَا يَجْرِي.



(١) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والمثبتُ مِنْ شرح ابن بطال (٣٥٣/١).

وعَادَةُ البُخارِي ﴿ أَن يُصدِّر كلَّ حديثٍ أخرجه من نُسخة مَعْمَرٍ عن هَمَّام بِقَوْلِه: (نحن الآخرون السابقون . . . ) ، أمَّا مُسلمُ ﴿ فَهَ فَقَد سَلَكَ طَرِيقًا آخر ، إذْ يقُولُ في كُلِّ حَدِيثٍ أَخْرَجه من هذِه النَّسْخة: قالَ رسولُ الله ﷺ ، فَيَذْكُر الحديثَ الَّذي يُرِيدُه . ينظر: فتح البارى لابن حجر العسقلاني (٣٤٧/١)

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (سمعا)، والتَّصْوِيبُ من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في باب: يُقَاتَلُ من وراء الإمَام ويُتَّقَىٰ به، (رقم: ٢٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) في باب: قول الله تعالى: ﴿ لَا يُوَالِنِذُكُرُ اللَّهُ بِٱللَّفُو فِيَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (رقم: ٦٦٢٤).

<sup>(</sup>٥) في كتاب أحاديث الأنبياء (رقم: ٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) بل في كتاب التَّوحيد، باب قول الله تعالىٰ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ اللَّهِ ﴾ (رقم: ٧٤٩٥).

<sup>(</sup>٧) يقارن بشرح صحيح البخاري لابن بطال الله ٣٥٣/١).



# وَمِنْ بَابِ: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْجِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : (كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ، وَأَبُو جَهْل وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ . . . ) (١).

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٢): قَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ رَوْثَ مَا يُؤْكَلُ طَاهِرٌ ، وَالصَّلاةَ فِيهِ جَائِزَةٌ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ (٣).

وَقَالُوا: اسْتَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، وَالسَّلَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَلَوْلَا طَهَارَتُهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَكُنْ تُعْبِّدَ إِذْ ذَاكَ بِتَحْرِيمِهِ.

وَقِيلَ: (السَّلَىٰ): هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الوَلَدُ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ المَيْتَةِ، وَالَّذِي نَحَرَ الجَزُورَ كَانَ مُشْرِكاً وَثَنِيًّا.

وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الأَوْثَانِ، فَكَانَ فِي مَعْنَىٰ الْمُذَكَّيَاتِ. الْمُذَكَّيَاتِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا وَضَعُوا فَرْثَ الجَزُورِ وَدَمَهَا مَعَ السَّلَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، يُقَالُ: إِنَّ التَّعَبُّدَ إِذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ وَقَعَ تَحْرِيمُهُ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ مَنْ أُوذِي ، فَلَهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ آذَاهُ.

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۲٤٠)

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث للخطابي ١١١ (٢٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٢/١٩٥).



قِيلَ (١): إِنْ كَانَ الْمُؤْذِي مُسْلِماً فَالأَحْسَنُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ لِعَائِشَةَ حِينَ دَعَتْ عَلَى السَّارِقِ: (لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ)(٢).

قَالَ ابنُ دُرَيْدِ (٣): السَّلَى: الْمَشِيمَةُ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٤): السَّلَىٰ: الجِلْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الوَلَدُ.

وَقَوْلُهُ: (لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ) أَيْ: قُوَّةٌ أَمْتَنِعُ بِهَا.

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَل (٥): فُلَانٌ ذُو مَنَعَةٍ ، أَيْ: عَزِيزٌ ، مُمْتَنِعٌ عَلَىٰ مَنْ يُرِيدُهُ .

وَقَالَ صَاحِبُ العَيْن (٦): يُقَالُ: رَجُلٌ مَنِيعٌ: فِي عِزٌّ وَمَنَعَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض) أَيْ: يَنْسُبُ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض،

<sup>(</sup>١) ينظر: شَرْحُ صحيح البخاري لابن بَطَّال (٥٧/١) وقد عزاه إلى المهَلَّب بن أبي صُفرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٨/١٠)، وابن راهويه في المسند (٦٣٩/٣)، وأحمد في المسند (٦/٥٤ و١٣٦)، وأبو داود (رقم: ١٤٩٩)، والنَّسائي في الكبرئ (رقم: ٧٣١٨)، والعقيلي في الضعفاء (٢٦٣/١) من طرقٍ عن حَبِيبِ بن أبي ثَابِتٍ عن عَطاء بن أبي رَبَاح عن عائشة قالت: سُرقَ لها شَيْءٌ، فجَعَلَت تَدْعو عَلَيه فقالَ لها رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تُسبِّخِي عَنْه). وإسنادُه ضعيفٌ ، أحاديثُ حَبِيب بن أبي ثابِتٍ عن عَطاءِ بن أبي رَبَاح لَيْسَت محْفُوظَة ، قالَهُ يحيي القَطَّان كما في الضُّعفاءِ للعُقيلي (٢٦٣/١).

وتابعه مجاهد: أخرجه الطبراني في الأوسط (١٨٤/٤) من طريق أبي عَوَانَة عن إِسْماعِيلَ بن سَالِم الأَسَدِي عَن مُجَاهِدٍ عَن عَائِشَةَ به نحوه.

ورجاًله ثقَاتٌ ، وهذه مُتَابَعَةٌ قويَّةٌ لعطاء .

<sup>(</sup>٣) جمهرة اللغة لابن دريد (٢/٧٣/).

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث لأبي عُبَيْدِ (٢٨٦/٣).

<sup>(</sup>٥) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٦٥٣).

<sup>(</sup>٦) العين للخليل بن أحمد (١٦٣/٢).



مِنْ قَوْلِكَ: أَحَلْتُ الغَرِيمَ عَلَى فُلَانٍ: إِذَا جَعَل لَهُ أَنْ يَتَقَاضَى مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَحَالَ أَيْ: وَثَبَ، وَحَالَ فِي مَتْنِ فَرَسِهِ أَيْ: وَثَبَ عَلَيْهِ، وَحَالَ فِي مَتْنِ فَرَسِهِ أَيْ: وَثَبَ عَلَيْهِ، وَأَحَالَ إِلَى الحِصْنِ: لَجَأَ إِلَيْهِ.

وَ (القَلِيبُ): البِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطُور.

وَ (بَدْرٌ): اسْمُ رَجُلِ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ احْتَفَرَ البِئْرَ، [فَنُسِبَتْ](١) إِلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: (عَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظُهُ) قِيلَ: هُوَ عِمَارَةُ بنُ الوَلِيدِ(٢).

# وَمِنْ بَابِ: البُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَنَحْوُهُ فِي الثَّوبِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ (٣).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (١): النُّخَامَةُ: النُّخَاعَةُ ، يُقَالُ: تَنَخَّمَ إِذَا اسْتَخْرَجَ النُّخَامَةَ .

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ البُزَاقَ وَالْمُخَاطُ طَاهِرٌ.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٥): وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ طَهَارَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَبْزُقَ

<sup>(</sup>۲) ثَبَتَ ذلك في رِواية إِسْرائيل عن أبي إسحاقَ السَّبِيعي، أَخْرَجَهَا البُّخاري (رقم: ۲۰). وروايةُ إسْرائيل عن أبي إِسْحاق في غَاية الدِّقَّة والإِثْقَان للُزُومِه إِيَّاه، لأنَّه جَدُّه كَما نصَّ عليه الحافظُ في فتح الباري (۲/۱۸).

 <sup>(</sup>٣) علقه البخاري في هذا الموطن، وقد وصَلَه في كِتاب الشُّرُوط \_ كمَا سَيْأتي \_ بابُ: الشُّرُوط في الجِهَاد والْمُصَالَحَة مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ، وكِتَابَة الشُّروط (رقم: ٢٧٣١) و(رقم: ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين للخليل (٤/١٨١)، ومقاييس اللغة لابن فارس (٥/٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١٢٤/١).



عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ الْمُصَلِّي عَلَى نَجَاسَةٍ .

# وَمِنْ بَابِ: لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

حَدِيثُ: (كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ) (١).

اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَنْع جَوَازِ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَمَالِكُ (٣) ، وَأَحْمَدُ (٤): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ ، نَيِّهِ مَطْبُوخِهِ، مَعَ عَدَم المَاءِ وَوُجُودِهِ، تَمْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ مُشْتَدًّا فَهُوَ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٥): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، /[٤٨] فَإِذَا عُدِمَ فَيَجُوزُ بِمَطْبُوخِ التَّمْرِ خَاصَّةً.

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ لَيْلَةِ الجِنِّ قَالَ: (ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ)(٦).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر الأُمُّ للشافعي (٣/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٤٧/١)، وروضة الطالبين للنووي (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدَّوَّنة (٤/١) ، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٥) ، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مَسَائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٥/١)، ومسائل أحمد وإسحاق للكو سَج (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب الأصل لمحمَّد بن الحسن (١٥/١)، ومختصر الطحاوي (ص: ١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٧٩/١)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ١٩٧\_)، وابن أبى شيبة في المصنف (١/٢٥)، وأحمد في المسند (٢/١٠) و٤٤٩ و٥٠٠ و٤٥٨)، وأبو داود (رقم: ٨٤)، والترمذي (رقم: ٨٨)، وابن ماجه (رقم: ٣٨٤)، والطَّحاوي في شرح المعاني (١/ ٩٤/ \_ ٩٥)، والطبراني في الكبير (١٠/٧٧ \_ ٨٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/٦٥١)، وابن حبان في المجروحين (١٥٨/٣)، وابن عَدِي في الكامل (٢٩١/٧) والبيهقي=



وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم (١): لَوْ صَحَّ خَبَرُهُمْ لَكَانَ مَنْسُوخاً، لِأَنَّ لَيْلَةَ الجِنِّ كَانَتْ بِمَكَّةَ فِي صَدْرِ الإِسْلَام، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآ اَ ﴾ (٢) نَزَلَتْ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ (٣) ، حِينَ فَقَدَتْ عَائِشَةُ ﷺ عِقْدَهَا.

قال التّرمذي: "أبو زيد رَجُلٌ مَجْهُولٌ عندَ أَهْل الحَدِيث ، لا تُعْرَفُ له روايةٌ غير هَذا الحَدِيث". وقال ابنُ عَدِي: "أبو زَيد مولى عَمْرو بن حُريث مَجْهُول، ولا يَصِحُّ هذا الحديثُ عنِ النَّبي ﷺ، وهُو بِخِلافِ القُرْآنِ" اهـ.

وقال البُخاري كما في الكامِل لابن عَدي (٢٩١/٧): "أَبُو زَيْد الَّذي رَوىٰ حَدِيثَ ابن مَسْعُود أنَّ النَّبِي عَلَيْةٍ قال: (تَمرةٌ طَيِّبةٌ ومَاءٌ طَهُورٌ) رجُلٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَف بصُحْبَة عبد الله ، وَرَوى عَلْقَمَة عن عبد الله أنَّه قَال: (لم أَكُن لَيْلَة الجِنِّ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ) اه.

قلتُ: وما أَشَارَ إليه البُخاري عِلى من إِنْكارِ عَلْقَمة شُهُودَ ابنِ مَسْعُود ليلَةَ الجِنِّ: أَخْرَجَه مُسْلم (رقم: ٥٥٠)، وفِيهِ قَوْلُ عَلْقَمَة: (أَنَا سَأَلْتُ ابنَ مَسْعُودٍ، فقُلْت: هَل شَهِد أَحَدٌ مِنْكُم مَعَ رسُول الله عَلَيْ لَيْلَة الجنِّ ؟ فقالَ: لا) الحديث.

ومِمَّن ضَعَّفَ الحديثَ أيضا: أبو عُبيدٍ القَاسم بنُ سَلَّام في كتاب الطهور (ص: ٢٠١)، وابن المنذر في الأوسط (٦/١٥)، وابن حزم في المحلَّى (٢٠٤/١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فَتْحِ الباري: (٣٥٤/١): "هَذَا الحَدِيثُ أَطْبَقَ عُلَمَاءُ السَّلَفِ على تَضْعِيفه". وينظر: نصب الراية للزيلعي (١٣٨/١).

- نقل هذا القول ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٣٦٢/١) عن الإمام ابن القَصَّار المالِكي، وقال أبو عُبيدٍ في كتاب الطهور (ص: ٢٠١): (مَعَ هذا كُلُّه أنه لو كانَ لَهُ أصلٌ لَكَان مَنْسُوخًا، لأنَّ ليلةَ الجِنِّ كانَتْ بمكَّة في صَدْرِ الإِسْلام قَبْلَ الهِجْرة بِدَهْرِ . . . . إلىٰ أن قال: ثُم أَنْزَل الله تَحْرِيم الخَمْر في المائِدَة ، وهي مَدَنِيَّة) ، وينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: ٩١).
  - (٢) سورة المائدة ، الآية (٠٦).
- (٣) كانت غزوة الْمُرَيسيع في السَّنَة السَّادِسَة للهِجْرة، في شَعْبان منه، وتُسَمَّىٰ أيضا غَزْوة بَنِي الْمُصْطَلِق، وسيأتي ذِكْرُهَا في كتاب المغَازي إنْ شَاءَ الله.

في الكبرئ (٩/١ \_ ١٠) من طرق عن أبي فَزَارَة العبسي عن أبي زيد مولئ عَمْرو بن حُرَيْثِ عن عَبْد الله بن مَسْعُود عِلَيْهُ به .



قِيلَ (١): وَجْهُ احْتِجَاجِ البُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ بِقَوْلِهِ: (كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) (٢) هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَسْكَرَ الشَّرَابُ فَقَدْ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ لِنَجَاسَتِهِ ، وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ يَحِلُّ شُرْبُهُ، وَمَا لَمْ يَحِلُّ شُرْبُهُ لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ، وَغَيْرُ الْمُسْكِرِ أَيْضًا فِي مَعْنَى الْمُسْكِرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ.

## وَمِنْ بَابِ: غَسْلُ الْمُرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

﴿ فِي الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَىٰ غَسْلِ الدَّمِ مِنَ الْجَسَدِ ، وَدَلِيلٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ التَّدَاوِي.

وَفِي قَوْلِ أَبِي العَالِيَةَ: (امْسَحُوا عَلَىٰ رِجْلِي فَإِنَّهَا مَريضَةٌ) (٣) دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الأَمْرَاضِ ، وَلَمْ يَخُصَّ البَعْضَ دُونَ البَعْضِ .

#### وَمِنْ بَابِ: السِّوَاكِ

﴿ فِيهِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ ، يَقُولُ: أَعْ أَعْ ، وَالسِّوَاكُ فِي يَدِهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ)(٤).

قِيلَ: اسْتَنَّ: اسْتَاكَ، عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ بِفَتْحِ السِّينِ، يُقَالُ: سَنَنْتُ الحَدِيدَ، أَيْ: حَكَكْتُهُ عَلَى الحَجَرِ حَتَّى يَتَحَدَّدَ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ، ٣٦١/١ ـ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) علَّقَهُ البُّخَارِي في هَذَا المؤطِن، وقَدْ وصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (٦٢/١)، وابنُ أبي شَيبَة في المصنَّف (١٣٥/١) من طريقِ عَاصِم بنِ سُلَيْمَان عَن أَبِي العَالِيَةَ بِه ، وقَرَنَ ابنُ أَبِي شَيْبَة بِعَاصِمِ دَاوُدَ، وزَادَ في مَتْنِه: (إنَّهَا كَانَتْ مَعْصُومَةً).

وينظر: تغليق التعليق لابن حجر ﷺ (٢/١٤٧).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٤٤).



وَالْمِسَنُّ (١): الحَجَرُ الَّذِي يُمَرُّ عَلَيْهِ السِّكِّينُ لِيُحَدَّدَ.

وَقَوْلُهُ: (أُعْ أُعْ) حِكَايَةُ الصَّوْتِ.

وَ (يَتَهَوَّعُ): أَيْ: يَتَقَيَّأُ ، أَيْ: يَحْكِي حِكَايَةَ صَوْتِ الْمُتَقَيِّءِ.

وَ(يَشُوصُ) أَيْ: يَغْسِلُ وَيُنظِّفُ.

قِيلَ (٢): الشَّوْصَةُ: رِيحٌ تَرْفَعُ القَلْبَ عَنْ مَوْضِعِهِ.

وَالسِّوَاكُ سُنَّةً.

## وَمِنْ بَابِ: دَفْعُ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ) (٣) أَيْ: أَرَىٰ نَفْسِي أَتَسَوَّكُ ، أَيْ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَام كَذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: (قِيلَ لِي: كَبِّرْ) أَيْ: ادْفَعْ إِلَى الأَكْبَرِ.

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَقْدِيمِ حَقِّ الأَكْبَرِ مِنَ الجَمَاعَةِ الحَاضِرِينَ ، وَالبِدَايَةِ بِهِ ، وَهُوَ السُّنَّةُ فِي الإِسْلَامِ ، وَالتَّحِيَّةِ ، وَالشَّرَابِ ، وَالطِّيبِ ، وَنَحْوِهَا مِنَ الأُمُورِ .

وَفِيهِ: أَنَّ اسْتِعْمَالَ سِوَاكِ الغَيْرِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ، إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُغْسَلَ ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلَ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (المسْتَنَّ) وهو غلطٌ ، والمثْبَتُ هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (٢/٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٤٦).



## وَمِنْ بَابِ: فَضْلُ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ

حَدِيثُ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الوُضُوءَ عِنْدَ النَّوْمِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، مَرْغُوبٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ النَّوْمِ اللَّعَاءُ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ قَدْ تُقْبَضُ فِي النَّوْمِ؛ فَيَكُونُ قَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِالوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالدُّعَاءِ.

وَلِذَلِكَ كَانَ ابنُ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ] (٢) عَنْهُ يَجْعَلُ آخِرَ عَمَلِهِ الوُضُوءَ وَالدُّعَاءَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَأْنَفَ الوُضُوءَ وَالدُّعَاءَ (٣)، ثُمَّ يَنَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهِ) (٤).

وَفِي قَوْلِهِ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ دُونَ اللَّفْظِ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ سِيرِينَ، وَمَالِكٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٥).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) لم أقِفْ عليه مُسْنَدًا، وقَدْ ذَكَره هكذا بِلا إِسنادٍ ابنُ بَطَّال في شرحه (٣٦٥/١)، وكذا ابن الملقِّن في التَّوضِيح (٤/٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) للتوسُّع في تحْرِير المسْأَلة ينظر: المحدِّثُ الفَاصِل للرامهرمزي (ص: ٥٣٠)، والكِفَايَة للخَطِيب البغدادي (ص: ١٩٨).

وقال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في نزهة النظر (ص: ١١٩): "وأمَّا الرُّوايَةُ بالمعْنى: فالخِلافُ فِيها شَهِيرٌ، والأَكْثَر على الجَوَازِ أَيْضًا، ومِنْ أَقْوى حُجَجِهم: الإجماعُ على جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَة للعَجَم والأَكْثَر على الجَوَازِ أَيْضًا، ومِنْ أَقْوى حُجَجِهم: الإجماعُ على جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَة للعَجَم بِلِسَانِهم، فإذَا جازَ الإبدالُ بِلُغَة أُخْرىٰ فَجَوَازُه باللغَة العَرَبِيَّة أَوْلَى " اهـ.





قِيلَ: إِنَّمَا [قَالَ](١): (وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: (وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: (وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) يَدْخُلُ فِيهِ جِبْريلُ عَلَيْهُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ [كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ:
﴿ اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَنَہِكَةِ](٢) رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾(٣).

فَأَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ تَخْلِيصَ الكَلَامِ مِنَ اللَّبْسِ، وَالتَّصْدِيقَ بِنْبُوتِهِ بَعْدَ التَّصْدِيقِ بِكِتَابِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنَ الرُّسُلِ وَاجِبٌ الإِيمَانُ بِهِمْ، وَهَذِهِ شَهَادَةُ الإِخْلَاصِ وَالتَّوْجِيدِ الَّتِي مَنْ مَاتَ عَلَيْهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُهُ: (فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَىٰ الفِطْرَةِ) يَعْنِى فِطْرَةَ الإِيمَانِ.



وبهذا تَشْهَدُ وقائِعُ الأَحْوالِ، وتَصَرُّفاتُ الصَّحابَة الأَخْيَار، ومَنْ بعْدَهُم من رُواةِ الأَخْبار؛ فقد كانُوا يَنْقُلونَ الحديثَ الوَاحِد عن النَّبِيِّ ﷺ بأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبة، والمعْنى واحِدٌ.

<sup>(</sup>١) زيادَةٌ يَقْتَضيها السِّياق.

<sup>(</sup>٢) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ شَرْح ابنِ بَطَّال (٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية (٧٥).



﴿ وَقَوْلِهِ عِنْكَ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبُنَا فَأَظَهَ رُوّا ﴾ (١).

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﴿ (٢): الكَلَامُ فِي غَسْلِ الجَنَابَةِ فِي شَيْئَيْنِ: فِي الأَفْضَلِ (٣) الْمُسْتَحَبِّ، وَفِي الوَاجِبِ (٤).

فَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ: فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ يَغْسِلَ مَا بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ إِنْ كَانَ عَلَىٰ فَرْجِهِ أَوْ عَلَىٰ غَيْرِهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ يَغْسِلَ مَا بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ إِنْ كَانَ عَلَىٰ فَرْجِهِ أَوْ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ أَصَابِعَهُ العَشْرَ فِي المَاءِ، فَيُخلِّلَ مِنْ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَعْفِي عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثِيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ يُفِيضَ المَاءَ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يُدُلِّكَ المَوَاضِعَ الَّتِي تَنَالُهَا يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ.

وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مَا ذَكَرْنَاهُ (٥)، فَثَبَتَ أَنَّ ذَلكَ مُسْتَحَتُّ.

وَأَمَّا الْوَاجِبُ: فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَجْنَبَ وَأَحْدَثَ ، أَوْ أَجْنَبَ وَلَمْ يُحْدِث

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآبة (١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢١٩/١ ـ ٢٢٠) والمهذَّب للشِّيرَازي (٣١/١).

<sup>(</sup>٣) في المخْطُوطِ: (أفضل)، والمثبَّتُ هُو الصَّوَابُ.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (الجواب)، والمثبَّتُ هُو الصَّوابُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الكَلَامِ التَّالي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (رقم: ٢٤٨).

**@** 

فَعَلَيْهِ الغُسْلُ فَحَسْبُ، وَإِنْ أَجْنَبَ وَأَحْدَثَ فَلِلشَّافِعِيِّ ﴿ قُولَانِ: /[٤٩]

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالطَّهَارَةِ ، أَوْمَا إِلَىٰ هَذَا فِي الإِمْلَاءِ(١).

وَوَجْهُهُ: أَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فِعْلاً وَحُكْمًا فَلَمْ تَتَدَاخَلا .

وَالثَّانِي: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الأُمِّ (٢): أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ غَسْلِ البَدَنِ فَحَسْبُ، وَتَدْخُلُ الطَّهَارَةُ الصُّغْرَىٰ فِيهَا.

وَوَجْهُهُ: أَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ تَرَادَفَتَا ، فَوَجَبَ أَنْ تَتَدَاخَلًا ، كَغُسْلِ الجَنَابَةِ وَالحَيْضِ.

وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجُهُ آخَرُ: وَهُو أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالطَّهَارَةِ الصُّغْرَىٰ عَلَى التَّرْتِيبِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الطَّهَارَتَيْنِ مَعًا فِي هَذِهِ الأَعْضَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلَ بَاقِيَ الجَسَدِ.

وَوَجْهُ هَذَا: أَنَّ غَسْلَ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ مُسْتَحَقُّ فِي الطَّهَارَتَيْنِ ، فَتَدَاخَلَتَا فِيهِ ، وَلَمْ تَتَدَاخَلَا فِي غَيْرِهِ .

وَأَمَّا إِمْرَارُ اليَدِ عَلَى البَدَنِ: فَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَنَا (٣).

وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ وَاجِبٌ(٤).

دَلِيلُنَا: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَىٰ رَأْسِكَ ثَلَاثَ

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوى الكبير للماوردى (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم للشافعي هي (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر الأم للشافعي (١/٠٤)، الحاوي الكبير للماوردي (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الرِّسَالَةُ لابْنِ أَبِي زَيْدٍ (ص: ١٠٠)، والكافي لابنِ عبْدِ البَرِّ (ص: ٢٥)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٤/١).





حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ)(١)، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّلْكِ.

وَالْمَرْأَةُ فِيمَا عَلَيْهَا مِنَ الغُسْلِ كَالرَّجُلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّ اللَّهُ وَلَمْ يُفَرِّقْ.

وَإِنْ كَانَ شَعَرُهَا قَدْ تَلَبَّدَ وَالْتَصَقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَنْقُضَهُ لِتُوصِلَ الْمَاءَ إِلَى الْبَشَرَةِ، فَإِنْ كَانَ شَعَرُهَا خَفِيفًا بِحَيْثُ إِذَا أَفَاضَتِ المَاءِ عَلَيْهِ [وَصَلَ] (٣) إِلَى الْبَشَرَةِ، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى نَقْض شَعَرِهَا.

# وَمِنْ بَابِ: الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ وَبَابُ: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَ أَتِهِ

﴿ قَوْلُهُ ( يَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ) (١٠).

(الغُرَفُ) جَمْعُ غَرْفَةٍ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يُغْرَفُ مِنَ الْمَاءِ بِالكَفِّ.

وَ (الإِفَاضَةُ): الإِسَالَةُ.

وَالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الوُّضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ العُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ منَ المخْطُوطِ، وَهِيَ زِيَادةٌ يَقْتَضِيها السِّيَاق.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٤٨).

<sup>(</sup>ه) نقَلَ الإجْمَاع: ابنُ حَزْمٍ في مَراتِب الإِجْماع (ص: ١٩)، وفي المحلَّى بالآثَار (٢٧٥/١)، وابنُ بَطَّالٍ في شَرْحِ صحِيح البُخَاري (٣٦٨/١)، وابنُ عَبْدِ الْبَرِّ في التَّمْهيد (٩٣/٢٢)، والنَّوَويُّ=



وَسُئِلَ ابنُ عُمَرَ ﷺ عَنِ الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ فَقَالَ: (وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الغُسْلِ) (١).

#### <del>-0,0</del>) (9,<del>0-</del>

﴿ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَائِشَةَ الفَرَقُ (٢).

قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ<sup>(٣)</sup>: الفَرَقُ: بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِهَا.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (١): الفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعِ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً، فَكَانَ لِكُلِّ

= في المجموع (٢١٥/٢).

(١) رُوِيَ عنْ ابنِ عُمَرَ ، ﴿ مَوْقُوفًا عليه من طُرُقِ:

\* سَالِمُ بنُ عَبدِ الله بنِ عُمر: أخرجَه بهذا اللفظ عبْدُ الرَّزاق في المصنَّف (٢٧٠/١) عن مَعْمَرِ عن الزُّهْرِي عن سَالِم عنْهُ بِهِ، وهَذَا إِسْنَادٌ كالشَّمْسِ.

وتَابَعَ مَعْمَرًا الأوزاعِيُّ: أَخْرَجَه ابنُ المنذِر في الأوَسط (١٣٠/٢) عنه به، ولَفْظُه: (أنه كانَ يرَىٰ أنَّ الغُسْلَ يجزى صَاحِبَه منَ الوُّضُوء).

\* نَافِعٌ مَولَىٰ ابنِ عُمَر: أخرجَهُ عبدُ الرَّزاق في المصنَّف (٢٧١/١) عن ابنِ جُرَيج عن نافع عنه به، ولفْظُه: (وأيُّ وُضُوءِ أفْضَل من الغُسْل).. وسنَدُه صَحِيحٌ.

\* غُنَيْمُ بنُ قَيْسٍ: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٨/١) من طريقِ عَاصِمِ الأَحْوَل عنه به. ورُوِي مَرْفُوعًا من حدِيثِ عبدِ الله بن عُمَر ﷺ: أخرجَه الحاكمُ في المستدرك (٢٥٥/١)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٧١/١٢) من طريق محمَّد بنِ عَبْدِ اللهِ بن بَزِيعٍ قال: ثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ عَن عَبْدِ اللهِ بن بَزِيعٍ قال: ثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ عَن عَبْدِ الله بنِ عُمَر عَنْ نافِع عَن ابنِ عُمَرَ بِه مَرْفُوعًا نحوه.

قال الحاكِمُ: مُحمَّد بن عبد الله بن بَزَيع ثِقَةٌ ، وقَد أَوْقَفَه غيرُه ، قال الذَّهبيُّ: وهو الصَّوَابُ.

- (٢) حديث (رقم: ٢٥٠).
- (٣) جمهرة اللغة لابن دريد (٢/٥٨٧)، ولفظه: "... وقَدْ قِيلَ: فَرْقٌ ، بالتَّسْكِين".
- (٤) كذا ذَكَره هُنا تَبَعًا لابنِ بَطَّال كما في شرحه لصحيح البخاري (٣٧٠/١)، وَلَم أَقِفْ عَلَىٰ هَذِه العِبَارة في غَرِيب الحَدِيث لأبي عُبيد ﷺ.





# وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.

# وَمِنْ بَابِ: الغُسْلِ بِالصَّاعِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللّ

ذَهَبَ أَهْلُ الحِجَازِ إِلَىٰ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَذَهَبَ أَهْلُ العِرَاقِ [إِلَىٰ أَنَّ](٢) وَزْنَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ .

وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ (٣).

وَقَدْ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ القَاضِي إِلَىٰ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ مَالِكُ صَاعًا، وَقَالَ لَهُ: هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَقَدَّرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا.

قِيلَ<sup>(١)</sup>: وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِمِكْيَالِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِمْ قَدْرُهُ وَيَعْلَمَهُ أَهْلُ العِرَاقِ.

وَإِنَّمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِقْدَارَهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، نَقَلَ ذَلِكَ عَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ، إِذْ كَانَتِ الضَّرُورَةُ بِهِمْ إِلَيْهِ فِيمَا خَصَّهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ فِي زَكَوَاتِهِمْ

<sup>=</sup> وقد عَزَاهَا ابنُ فَارسٍ في مجمل اللغة (ص: ٢٢٣) إلى ابن قُتيبة ، قلتُ: وهِي في غَريبِ الحَديثِ له (١٦٣/١ ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) زيادَةٌ من شَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ (٣٧١/١) يَقْتَضِيهَا السِّيَاقُ.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال هي (١/٣٧١ ـ ٣٧٢).

<u>@@</u>



وَكَفَّارَاتِهِمْ، وَبُيُوعِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ مِثْلُ نَقْلِ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ التَّوَاطُوُّ إِلَى رِوَايَةِ وَاحِدٍ تَحْتَمِلُ رِوَايَتُهُ التَّأْوِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ مُجَاهِدٍ: (فَحَزَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ إِلَى عَشْرَةِ أَرْطَالٍ)(١)، لَمْ يَقْطَعْ حَزْرَهُ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ فِي ذَلِكَ.

وَالْحَزْرُ لَا يَخْلُو مِنَ الْغَلَطِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَغْتَسِلَ ﷺ بِدُونِ مَلْئِهِ، فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا كَانَ الْمَصِيرُ إِلَىٰ نَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ العَدَدَ فِيهِ مُسْتَحَبُّ.

#### وَمِنْ بَابِ: الْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

﴿ قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ جَسَدِهِ) (٢)، وَلَمْ يَذْكُرْ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، فَحُمِلَ عَلَىٰ أَقَلِّ مَا يُسَمَّىٰ غَسْلاً، وَهُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ.

وَالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ الشَّرْطُ فِي الغَسْلِ إِلَّا العُمُومُ وَالإِسْبَاغُ ، لَا عَدَدُ الْمَرَّاتِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجعد في مسنده (۲۱۱ ۳۳)، وأحمد في المسند (۵۱/۱)، والنَّسَائي (رقم: ۲۲٦)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار (٤٨/٢) وابن المنذر في الأوسط (١١٧/٢) من طرق عن يحيى بن مُوسَى الجُهَنِي عن مُجَاهِدٍ بِهِ.

وحسَّنَ إسنادَهُ ابنُ الملَقِّن في البدر المنير (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٣) نقلَ الإِجْمَاعَ في هَذِه الْمَسْأَلة: ابنُ المنْذِر في الأَوْسَط (٢٠٧/١)، وفي كِتَاب الإِجْماعِ له (ص:
 ٣٤)، وابنُ بَطَّالٍ في شَرْح صَحِيح البُخَاري (٣٧٤/١).



# وَمِنْ بَابِ: مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ) (١).

قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (٢): الحِلابُ وَالْمِحْلَبُ: الإِنَاءُ الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ ذَوَاتُ الأَلْبَانِ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣): الحِلَابُ إِنَاءُ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ ، وَهُوَ الْمِحْلَبُ بِكَسْرِ المِيمِ . وَأُمَّا الْمَحْلَبُ بِفَتْح المِيمِ فَهُوَ الْحَبُّ الطَّيِّبُ الرِّيح .

قِيلَ: جَعَلَ البُخَارِيُّ الحِلَابَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ضَرْبًا مِنَ الطِّيبِ، فَإِنْ كَانَ ظَنَّ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ طِيبُ /[٥٠] النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي كَانَ فِيهِ طِيبُ /[٥٠] النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي كَانَ يَسْتَعمِلُهُ عِنْدَ الغُسْل.

## وَمِنْ بَابِ: المَضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ فِي الجَنَابَةِ

حَدِيثُ مَيْمُونَةَ ﴿
 (صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَيْكِ خُسْلاً) (١٤).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ)، فِي نُسْخَةٍ: (إِلَىٰ الأَرْضِ)(٥٠).

سَمَّى الفِعْلَ قَوْلاً ، كَمَا سَمَّى القَوْلَ فِعْلاً فِي حَدِيثِ: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) كتاب الغَرِيبَيْن لأبي عُبَيْدٍ الهَرَوِي (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للخطابي ١١٤ (٣٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٥٩).

<sup>(</sup>ه) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٣٧١/١)، وقال: "وَهِيَ رِوَايَةُ الأَكْثَرِينَ".

اثْنَتَيْنِ) (١) فِي قَوْلِهِ فِي الَّذِي يَتْلُو القُرْآنَ: (لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ).

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْإِشَارَةَ بِالْيَدِ قَوْلاً ، تَقُولُ: قُلْ لِي بِرَأْسِكَ ، أَيْ: أَمِلْهُ.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أُتِي بِمِنْدِيل فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا) قِيلَ: أَرَادَ إِبْقَاءَ بَرَكَةِ الْمَاءِ، وَالتَّوَاضُعَ بِذَلِكَ.

وَقِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُنَشِّفُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَأْتِهِ بِالْمِنْدِيلِ، وَإِنَّمَا رَدُّهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ كَانَ وَسِخاً أَوْ نَحْوَ هَذَا.

وَفِي قَوْلِهِ: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا أَذًى ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى لَاكْتَفَى بِصَبِّ الْمَاءِ وَحْدَهُ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ غَيْرَ مَرَّةٍ .

وَالغُسْلُ بِضَمِّ الغَيْنِ: [المَاءُ](٢) الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ، وَالغَسْلُ بِفَتْحِ الغَيْنِ: فِعْلُ الْمُغْتَسِل.

# وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ؟

﴿ وَأَدْخَلَ ابنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ابنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجَه البُخَاري في مَواطِن، أقربها للفظ المذكور (رقم: ٧٢٣٢)، ومُسْلِمٌ \_ مختصرا \_ (رقم: ٨١٥) عن ابن عمر ١١١٥

ساقطةٌ مِن المخطوطِ، والاستدْرَاكُ مِنْ شَرْحِ صَحِيحِ البُخَارِي لابنِ بَطَّال (٦/٦).

أَثُرُ ابن عُمَر: وصَلَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُور في سُنَنِه بمعْنَاه كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/٣٧٣). وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢/٤٥).



وَالبَرَاءُ بنُ عَازِبِ ﷺ (١) يَدَهُ فِي الطَّهُورِ ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ .

وَلَمْ يَرَ ابنُ عُمَر (٢) ، وَابنُ عَبَّاسِ (٣) ﴿ يَأْساً مِمَّا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ .

قَوْلُ البُخَارِيِّ: (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ) يُرِيدُ: إِذَا كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً، وَمِمَّنْ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فِي الْإِنَاءِ وَهُوَ جُنُبٌ: سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاص (١٤) ، وَسَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّب (٥).

وَكَانَ النِّسَاءُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ وُهُنَّ حُيَّضٌ (٦).

(١) أثر البراء: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (٩٩/١) من طريق ابنِ نُمَيْرِ عنِ الأَعْمَشِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ رَجَاءِ عن أَبِيهِ رَجَاءِ بنِ رَبِيعَةَ عنِ البَرَاءِ بِه نحوه .

وإسنادُه حَسَنٌ ، رجاءُ بنُ رَبِيعَة هذا قال فيه الحافِظُ ابنُ حَجَرِ في التقريب: صدوق.

(٢) وصَلَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (٩٢/١) بمعْنَاه مِنْ طَرِيق ابنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعِ: (أَيْنَ كَانَ ابنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: إِلَىٰ جَنْبِهِ). وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (100/1)

(٣) وصَلَهُ ابنُ أَبِي شَيْبة في المصنَّف (٧٢/١) من طريقِ العَلاءِ بنِ المسَيِّب عَن حمَّاد عَن إبراهِيمَ عن ابن عبّاس به نحوه .

وإسنادُهُ مُنْقَطَّعٌ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ، وابنِ عَبَّاسٍ كما قَالَهُ ابنُ الملَقِّن في التَّوضيح شرح الجامع الصحيح .(ov {/ ٤)

(٤) وصَلَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَة في الْمُصَنَّف (٨٢/١) من طريقِ يَحْييٰ بنِ سَعِيدٍ عَنِ الجَعْدِ بن دِينَار عَن عَائِشَةَ بنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا ﷺ بِهِ نحوه. وإسنادُه ثِقَاتٌ.

(٥) وصلَه ابنُ أبي شَيْبة في المصنف (٨٢/١) من طريقِ سُفيان عن الجُرَيْرِي عمَّنْ سَمِع سعيدَ بنَ

والجُرَيْرَيَ قد اخْتَلَط ، لكنَّ الرَّاوِي عنه هُو ابنُ عُييْنَة مِمَّن سَمْع منهُ قَبْلَ الاخْتِلاط ، لكنْ بَقِي في السَّنَد إبهامُ منْ حَدَّثَه بذِلك، فالسَّنَدُ ضَعِيفٌ.

أخرجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (٩١/١) وابنُ أبي شَيبة في المصنَّفِ (٨٢/١) جمِيعًا من طريقِ جَابِرِ عن عَامِرِ الشَّعْبِيُّ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُدْخِلون أَيْدِيهم في الإِنَاءِ وهُمْ جُنُبٌ ،=

<u>@</u>

وَقَوْلُهُ: (مِمَّا يَنْتَضِحُ مِنْ خُسْلِ الجَنَابَةِ) قَالَ الحَسَنُ: وَمَنْ يَمْلِكُ انْتِشَارَ الْمَاءِ، إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا (١٠).

# وَمِنْ بَابِ: تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

يُذْكَرُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وُضُوؤُهُ (٢).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَفْرِيقِ الوُضُوءِ وَالغُسْلِ، فَمَنْ أَجَازَ تَفْرِيقَهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﴿ مُنْمُونَةَ ﴿ مُنْ مَلَا مَنْ مَقَامِهِ ، فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ ﴾ (٣) ، وَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٤) .

وَلَمْ يُجِزْهُ مَالِكُ (٥)، وَرُويَ عَنْهُ: إِنْ فَرَّقَهُ يَسِيرًا جَازَ (٦).

= والنِّسَاءُ وهُنَّ حُيِّض).

(۱) أُخرِجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَة في المصَنَّفِ (۷۲/۱) من طريقِ وَكِيعٍ عن حَمَّاد بن زَيْدٍ عن يَحْيى بنِ عَتِيق قَالَ: سَأَلْتُ الحَسَنَ وابْنَ سِيرِينَ عن الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِّحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَائِهِ؟ فَقَالَ الحَسَنُ. فَذَكَ ه بنَحْه ه .

(٢) وصَلَّه مَالكُّ في الموَطَّأ \_ رواية الليثي \_ (٣٦/١)، ومن طرِيقِه الشَّافعي في الأُمِّ (٣٢/١) من طريقِ نَافِع عن ابنِ عُمَرَ ﷺ به نحوه.

قال فَي تَغُلِيق التعَليق (٢/٧٥): "وهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، مَا أَدْرِي لِمَ لَمْ يَجْزِم بِهِ البُخَارِي؟ ثُمَّ تَبَيَّن لِي أَنَّ ذَلِكَ لِذِكْرِه لَه بالمعْنَىٰ". ويُنْظَرُ نحو هَذَا الكَلام فِي فَتْحِ البَارِي له أيضا (٣٧٥/١).

(٣) حديث (رقم: ٢٦٥).

- (٤) ينظر: الأُمَّ للشافعي (٣٠/١)، ومختصر المزني (ص: ٠٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١٧١/١).
- (ه) ينظر: المدوَّنة (١٥/١)، والكافي لابنِ عبْدِ البَرِّ (ص: ٢٠)، والتَّفْرِيع لابنِ الجَلَّابِ (١٩٢/١)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٩١/١).
- (٦) ينظر: التَّفْريع لابنِ الجَلَّابِ (١٩١/١)، وعُيون المجالس للقاضي عبد الوِهابِ (١١٩/١)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٤٣/١).

<u>\_\_\_\_\_\_</u>



قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (١): إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ الْمُتَوضِّىٰ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ ، فَمَنْ أَتَىٰ بِغَسْلِ مَا أُمِرَ بِهِ مَا أُمِرَ بِهِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢): التَّنَحِّي فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا بِالبُعْدِ، وَالَّذِي أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا، وَبِالقُرْبِ أَشْبَهُ، وَفِعْلُ ابنِ عُمَرَ ﴿ لَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالبُعْدِ، وَالَّذِي مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ النَّبِيِّ الْمُوَالَاةُ، وَتَوَاطَأَ عَلَى ذَلِكَ فِعْلُ السَّلَفِ.

## وَمِنْ بَابِ: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَاوَدَ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اَكُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا) (٣).

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ امْرَأَةً، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) (١٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: (تِسْعُ نِسْوَةٍ)(٥).

لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ وَطْءِ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ (٦) ، وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) ينظر: شُرْح صحيح البخاري لابن بطال (٣٨٠/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السَّابق.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) عَلَّقَه البُّخَارِي في هَذَا الموْطِن عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُم: "تِسْع نِسْوَةٍ"، ووَصَلَه في مَوَاطن، منها: (رقم: ٢٨٤، ورقم: ٥٠٦٨) عن سعيد به.

<sup>(</sup>٦) نقَلَ الإِجْمَاعَ في هَلْهِ المسْأَلَة: ابنُ حَزْمٍ ، في مَراتِبِ الإِجْماع (٤٢)، والنَّووي في=

<u>@\_@</u>

اخْتَلَفُوا هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ وَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَمْ لَا ؟

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>، وَابِنِ عُمَرَ<sup>(۲)</sup> ﷺ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

وَكَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ لَا يَرَىٰ بَأْساً أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ<sup>(٣)</sup>، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ (٥): إِنْ تَوَضَّأَ أَعْجَبُ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

قِيلَ (٦): يَحْتَمِلُ دَوَرَانُهُ ﷺ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرِهِ (٧)، حَيْثُ لَا تَلْزَمُهُ

= المجموع (١/٩٦).

(٢) أُخْرِجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق في المصنفُ (٢٧٦/١) من طريق ابن عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَر عن رجُلٍ سَمَّاه عن جَعْدَةَ بنِ هُبَيْرَةَ عن ابنِ عُمَرَ ﷺ به ·

وفي سَنَدِه هذَا الرَّجُل المبهم.

وأُخْرِجَه ابنُ أبي شَيْبَة في المُصنَّف (٨٠/١) وابن المنذر في الأوسط (٩٥/٢) من طريق مُحَارِبِ ابن دِثَار عنه به.

وتابَعَهُ: نَافِعٌ ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٠/١).

(٣) أثر الحَسَنِ أُخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَة في المصنَّف (٨٠/١) بإسنادٍ صَحِيحِ عنه.

(٤) ينظر المدَوَّنة (١/١٣٥)، الذَّخيرة للقرافي (١/٠٠٠)، التَّاج والإكليلَ (١/٣١).

(ه) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٣٥١/٢ ـ ٣٥٦)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٩) ومسائل أحمد لابنه صالح (٤٨١/١).

(٦) ذَكَرَ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ ابنُ بَطَّالٍ في شرحه (٣٨٢/١).

٧) في المخطوط: (أحيا له في سفره)، والمثْبَتُ مِنْ شَرْح ابنِ بطَّالٍ (٣٨٢/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدُ الرزاق في المصنَّف (٢٧٦/١)، وابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (٧٩/١)، وابنُ المنْذِر في الأَّوْسَط (٩٤/٢) من طريقِ أَبي عُثمَان النَّهْدي عن سَلْمَانَ بنِ رَبِيعَة عنه به نحوه.





القِسْمَةُ لِنِسَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ أَصَابَتْهَا القُرْعَةُ خَرَجَتْ مَعَهُ (١) ، فَإِذَا انْصَرَفَ اسْتَأْنَفَ القِسْمَةَ .

وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ أَزْوَاجِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُنَّ /[٥١] فِي ذَلِكَ كَنَحْو اسْتِئْذَانِهِ إِيَّاهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

وَقِيلَ (٢): رُوِيَ (يَنْضَحُ طِيبًا): وَالنَّضْحُ كَاللَّطْخ.

وَ (الوَبِيضُ): البَرِيقُ وَاللَّمَعَانُ.

## وَمِنْ بَابِ تَخْلِيلِ الشَّعَر

﴿ حَدِيثُ: (ثُمَ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّىٰ إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَىٰ بَشَرَتَهُ...)(٣). تَخْلِيلُ الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

وَأَمَّا تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ: فَمِمَّنْ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ: عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَمَّارٌ ، وَابنُ عَبَّاسِ ، وَابنُ عُمَرَ ﷺ .

وَمِنَ التَّابِعِينَ: أَبُو قِلَابَةَ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءُ (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواطن منها: (رقم: ٢٥٩٣)، ومسلم (رقم: ٢٧٧٠) من طُرُقِ عن الزُّهْرِي عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شَرْحُ ابنِ بَطَّال (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) حكَى الإجمَاعَ علَيهَا: ابن بطَّالٍ في شُرح البخَاري (٣٨٦/١)، وابن قُدَامَة في المغني (٢٨٧/١)، والعيني في عمدة القاري (٧٧/١).

<sup>(</sup>٥) تنظر الآثارُ عَن هؤلَاءِ الصحابة ﷺ وغيرهم في ذلِكَ في المصَنَّفِ لعبدِ الرَّزاقِ (٢٥٩/١)،=

<u>@</u>

وَرَوَىٰ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَخْلِيلَهَا فِي الغُسْلِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجِبُ فِي الوُّضُوءِ (١).

قَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (١)، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٥) أَنَّ التَّخْلِيلَ مَسْنُونٌ.

وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى البَشَرَةِ فِي الجَنَابَةِ مَفْرُوضٌ.

وَقَالَ الْمُزَنِيُّ (٦): تَخْلِيلُهَا وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْل.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ } دَخَلَ فِيهِ شَعَرُهُ اللَّحْيَةِ وَغَيْرِهَا.

# وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَطَّيَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ طَافَ فِي نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ) (٧٠).

<sup>=</sup> والمصنَّف لابن أبي شَيبَة (١٢/١ ـ ١٣ ـ ١٤)، والأوسَط لابن المنذر (٣٨٢ ـ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: عُيُون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١١٢/١ ـ ١١٣)، وللمَالِكِيَّة قَولٌ ثَانٍ كَقولِ الجمهُورِ كمَا فِي المدَونَّة (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتابُ الأصل لمحمَّد بن الحسن (٩/١)، والهداية للمرغيناني (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢٦٩/٢)، ومسائِلُ أَحْمَد لأبي داود (ص: ٠٧)، وللحَنَابلَة رِوايَةٌ أخرَىٰ بالوُجوبِ كمَا فِي الإنصَافِ للمَرداوِي (١٣٣/١ ــ ١٣٤)، والأُولىٰ أَصَحُّ.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأُمُّ للشافعي (٢٥/١)، والحاوي الكبير للماوردي (١٠٩/١)، والمهذَّب للشِّيرَازي (١٦/١)،

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٧) حديث (رقم: ٢٧٠).



قِيلَ (١): السُنَّةُ اتِخَاذُ الطِّيبِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِندَ الجِمَاعِ.

# وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ المَذْيِ، وَالوُضُوءِ مِنْهُ

﴿ حَدِيثُ: (كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً...) (٢).

قِيلَ: إِنَمَّا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ غُسْلُ مَوْضِعِ الأَذَىٰ مِنَ الذَّكَرِ فَقَطْ ، لَا غُسْلُ الذَّكَرِ كُلِّهِ .

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَهُ يَغْسِلُ الذَّكَرَ كُلَّهُ مِنَ الْمَذْيِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ<sup>(٣)</sup>.

وَظَاهِرُ الخَبَرِ العُمُومُ، فَيَقْتَضِي هَذَا.

# وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَوَضَأَ فِي الجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَجَسَدِهِ

فِيهِ حَلِيثُ مَيْمُونَةً (٤).

وَالعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٨٥/١)، وقد نَسَبَه هُناك إلى المهَلَّبِ بن أبي صُفرة

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجَهُ مالكٌ في الموطَّأ ـ رواية الليثي ـ (٤١/١)، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٨/١)، وابن المنذر في الأوسط (١٤١/٢) من طرق عن زيدِ بن أسلَمَ عَن أبيهِ قالَ: سَمعْتُ عُمرَ بن الخطَّابِ يقولُ فَذكرَهُ بِنحْوِهِ.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) حَكَى الإِجمَاعَ فيهِ ابن جَريرِ الطبري كما في المجمُوع (٢١٥/٢)، وابنُ بَطَّالٍ في شرح البخاري (٥) حَكَى الإجمَاعَ فيهِ البر في الاستذكار (٢٦٠/١)، وابن قدامة في المغنى (٢٨٩/١).

<u>@@</u>

قِيلَ<sup>(۱)</sup>: لَمَّا اجْتَزَأَ بِغُسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ عَنْ أَنْ تُغْسَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ لِلْجَنَابَةِ دَلَّ أَنَّ الطَّهَارَةَ إِذَا نَوَىٰ بِهَا رَفْعَ الحَدَثِ أَجْزَأَتْ عَنْ كُلِّ مَعْنَىٰ يُرَادُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ عَطَاءٌ: (إِذَا غَسَلْتُ كَفِّي قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ لَمْ أَغْسِلْهُمَا مَعَ الذِّرَاعَيْنِ فِي الوُضُوء)(٢).

وَقَوْلُهُ فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرِ جَسَدِهِ) (٣) كَانَ أَوْلَىٰ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ، وَهُوَ مُبَيِّنُ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَىٰ فِيهِ: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ جَسَدِهِ المَاءَ) لِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الغُسْلُ لِمَا بَقِيَ مِنَ الجَسَدِ دُونَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ.

# وَمِنْ بَابِ: إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ) (٤).

هَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّ الجُنُبَ إِذَا نَسِيَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مُرُورِ الجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَمِمَّنْ أَجَازَهُ: سَعِيدُ ابنُ الْمُسَيِّبِ (٥)، .....ا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ﷺ (٣٨٨/١)، وقد نَسَبَه إلى المهَلَّب بنِ أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرَّزاقَ كمَا قالَ الحافِظُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في التَّمهيد (٢٥٧/١٨) ـ ولَمَ أَقِفَ عَليهِ في السَّمهيد (٢٥٧/١٨) ـ ولَمَ أَقِفَ عَليهِ في المصنَّف مِن طَريقِ ابن جريج عَن عَطَاء قال: (إذَا غَسلتُ كَفِّي قَبلَ أَنْ أُدخِلَهَا الإِنَاءَ لَم أُغسِلهَا مَعَ اللَّراعَين...).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٣/٥).

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٦/١) بإسنادٍ صَحيحٍ عَن ابنِ المسَيِّبِ قالَ: (الجنُّبُ=

وَهُوَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ (١).

وَقَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ (٢): كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: يَجْلِسُ الجُنُبُ فِي المَسْجِدِ وَيَمُرُّ فِيهِ إِذَا تَوَضَّاً.

وَقَالَ مَالِكٌ (٣) وَالكُوفِيُّونَ (٤): لَا يَدْخُلُ الجُنْبُ المَسْجِدَ وَلَا عَابِرَ سَبِيل.

وَاحْتَجَّ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي مَا اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوَةَ ﴾ (٦) أَيْ: مَكَانَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ سُمِّيَ الْمَسْجِدُ بِاسْم الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ ﴾ (٧).

وَاحْتَجَّ الَّذِينَ مَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ: نَفْسُ الصَّلَاةِ، وَحَمْلُهَا عَلَىٰ مَكَانِ الصَّلَاةِ مَجَازٌ.

\_\_\_\_

<sup>=</sup> يجتَازُ في المسْجِدِ ولَا يجلِسُ فِيهِ). (١) منذ اللهُ الدان (د/، م) من المن ( ن م

<sup>(</sup>١) ينظر: الأُمُّ للشافعي (١/٤٥)، ومختصر المزني (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢) الأوسط لابن المنذر (٥/١٣٣ ـ ١٣٤).

ومذهب أحمد هذا في مسائله وإسحاق (٣٨٢/٢).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المدوَّنة (٣٧/١)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١١٤/١)، وعيون المجالس له أيضا
 (٣) ينظر: المدوَّنة (٣٧/١). ولمالك هي قَوْلٌ آخَر في جَوَاز اجْتِيَازه للمَسْجِدِ كَمَا في المدوَّنة (٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية للمرغيناني (٣٣/١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٤٦/١ ــ ١٤٧) قَالُوا: وَإِنْ احْتَاجَ إِلَيهِ تَيَمَّمَ وَدَخَلَ.

وينظر: بدائع الصَّنَائِع للكاساني (٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، الآية: (٤٠).

# وَمِنْ بَابِ: نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

﴿ حَدِيثُ مَيْمُونُةَ ﴿ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ، فَانْطَلَقَ وَهُو يَنْفُضُ يَدَيْهِ) (١٠).

قِيلَ: أَرَادَ إِبْقَاءَ بَرَكَةِ بَلَلِ الْمَاءِ، وَالتَّوَاضُعَ بِذَلِكَ للهِ ﷺ، وَلَيْسَ فِي رَدِّ الخِرْقَةِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُبَاحِ التَّمَسُّحُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الوُضُوءِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُمُسَحَ بِالمِنْدِيلِ مِنَ الْوُضُوءِ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ فِي الاغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ)(٢).

وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ: عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابنُ عُمَرَ ، وَأَنَسٌ ﷺ (٣) ، وَهُوَ قُولُ: مَالِكٍ (٤) ، وَالثَّوْرِيِّ (٥) ، وَأَبِي حَنِيفَةً (٦) ، وَأَحْمَدَ (٧) .

(۱) حدیث (رقم: ۲۷۲).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨٢/١) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤١٨/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤٩/١ ـ ١٥٠) من طريقِ قَابُوس بن أبي ظَبْيَانَ عَن أَبِيهِ عَن ابنِ عَبَّاسٍ بهِ.

والسَّنَد ضَعيفٌ ، قابُوسُ بنُ أَبِي ظَبْيَان هَذَا قالَ الحافِظُ في التَّقريب: فِيه لينِّ .

(٣) تنظر الآثار عنهم في ذلك في: المصنف لابن أبي شيبة (١٤٨/١ ـ ١٤٩)، والأوسط لابن المنذر
 (٣) ٢١٦/١).

(٤) ينظر: المدونة (١٧/١)، والذخيرة للقرافي (١/ ٢٨٩)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٤٥).

(٥) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤١٧/١)، وابنُ شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ١٦).

(٦) ينظر: كتاب الأصْل لمحمَّد بن الحسن (٥٣/١)، والمبسوط للسرخسي (٧٣/١).

(٧) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٢٩)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٢)، ومسائل أحمد وإسحاق (٧/٠/٢).



وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ)(١).

وَرُوِيَ عَنْ قَيْسِ بِنِ سَعِيدٍ /[٢٥] أَنَّهُ قَالَ: (اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَٱتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا) (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذيُّ (رقم: ۵۳)، وابن عَدِي في الكامل (۲۵۱/۳)، والدارقطني في السنن (۱۱۰/۱)، وابن شاهِين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ۱٤۷)، والحاكم في المستدرك (۲۵٦/۱)، والبيهقي في الكبرئ (۱۸٥/۱) من طرقٍ عن أبي مُعاذٍ عنه به.

قال التِرمِذِيُّ: "حَدِيثُ عَائِشَة لَيسَ بالقَائِم، ولا يَصِحُّ عنِ النَّبِي ﷺ في هذا البَابِ شَيْءٌ، وأبو مُعاذٍ: يقُولُونَ هُو سُليمان بنُ أَرْقَم، وهُو ضَعِيفٌ عند أهل الحَديثِ".

وأبعدَ الحاكمُ ﷺ حِينَ قالَ إِنَّ أَبَا مُعاذِ هذَا هُو الفُضيلُ بنُ مَيْسَرة!! فقَد جَزمَ الدَّارقطنيُّ، والبَيهقيُّ، والْمِزِّي أيضاً في تحفةِ الأشرَافِ (٢١/١٢)، وقَبْله ابنُ عَدي في الكَامِل إذ أوردَ هذَا الحديثَ في تَرجمةِ سُليمان بن أرقمَ \_ بأنه هو.

وسليمانُ بنُ أرقَم هذَا قال فيهِ الحافِظُ: ضَعيفٌ، وقال الدَّارقطنيُّ، والبَيهقيُّ: مَتْرُوكُ، فالسَّنَد ضعيفٌ جدا. وينظر: نصب الراية للزيلعي (١٠١/١)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٩٩/١). وقال ابن القيم في المنَار المُنيف (ص: ٤٥): " أحَاديثُ التَّنْشيفِ مِن الوُضوءِ لا تَصحُّ" اهـ

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۸۹/۸)، وأحمد في المسند (۲/٦)، وأبو داود (رقم: ٥١٨٥)، وابن ماجه (رقم: ٣٦٩)، والنسائي في الكبرئ (٨٩/٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤١٨/١)، وأبو يعلى في المسند (٣٥/٣)، والطبراني في الكبير (٤١٨/١)، وأبو يعلى في المسند (٣٥/٣)، والطبراني في الكبير (١٨/١٨)، والبيهقي في الكبرئ (١٨٦/١) من طُرق عن ابنِ أبي لَيْلي عن مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعد عن محمَّد بن شُرحبيل عن قيس بن سعد به، ووقع عند الطبراني: عَمْرو بن شُرحبيل!!.

قلت: أورده البخاري في التاريخ الكبير (١١٤/١)، وقال: "لم يصِحَّ إسنادُه"، وضعَّفه النَّووي في الخُلاصة كمَا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٩٩/١)، وقال: "واخْتُلف في وَصْلِه وإِرْسَاله، ورِجَال أبي دَاود رِجَال الصَّحيح، وصَرَّح فيه الوَلِيدُ بالسَّماع، والله أعلم.

ومحمَّد بنُ شُرحبيل قال الحافظ في التقريب: مجهولٌ. وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٢/٧٥ ٢ ــ ٢٥٨).

66

# وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ).

قِيلَ<sup>(۱)</sup>: إِنْ كَانَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَاسِعًا، فَإِنَّهُ يَضَعُهُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ بِيُمْنَاهُ، وَجَعَلَهُ عَلَىٰ يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقَ الفَمِ كَالقُمْقُمَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَضَعُهُ عَنْ يَسَارِهِ، وَصَبَّ الْمَاءَ مِنْهُ عَلَىٰ يَمِينِهِ.

#### وَمِنْ بَابِ: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً)(٢)، وَحَدِيثُ أَيُّوبَ ﷺ:

فِي الحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُحْدِثُ يَأْمَنُ أَعْيُنَ النَّاسِ فَلَا حَرَجَ فِي الخَلْوَةِ لِلْغُسْلِ.

قَالَ البُخَارِيُّ: وَمَنْ تَسَتَّرَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، رُوِيَ: (اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ)(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: أعلام الحديث للخطابي ، ٣٠٣/١ ـ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٧٨)، وقد وقع في المخطوط: (عريانا)، والمثبت من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) علَّقَه البُخاري هنا، ووَصَلَه عبد الرزاق في المصنف (٢٨٧/١) وأحمد في المسند (٥/٣ \_ ٤ و٤)، وأبو داود (رقم: ٤٠١٧)، والترمذي (رقم: ٢٧٩٤)، وابن ماجه (رقم: ١٩٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤١٣/٣)، والطبراني في الكبير (٤١٢/١٩)، والحاكم في المستدرك (٤١٢/١٩)، والبيهقي في الكبرئ (١٩٩/١) من طرُقِ عن بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عن أبيه عن جده به.

قال الترمذِي: حَديثٌ حَسَنٌ ، وقال الحاكِمُ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، ووافَقَه الذَّهبي . وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (١٥٩/٢) .





قِيلَ (١): لَوْ كَلَّفَ اللهُ عِبَادَهُ الاَسْتِتَارَ فِي الخَلْوَةِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَىٰ العِبَادِ، إِذْ كَانَ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنَ التَّعَرِّي.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ ﷺ ـ رَوَاهُ خَالِدُ بنُ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الشَّامِ ـ: (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَغْتَسِلُ فِي بَحْرٍ وَلَا نَهْرٍ إِلَا وَعَلَيْهِ إِزَارٌ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّ لَهُ عَامِراً)(٢).

وَرَوَىٰ بُرْدُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ بِلَيْلٍ فِي فَضَاءِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَىٰ عَوْرَتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ )(٣).

وَفِي مُرْسَلَاتِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَغْتَسِلُوا [فِي الصَّحْرَاءِ](١) إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مُتَوَارًىٰ فَلْيَخُطَّ أَحَدُكُمْ كَالدَّائِرَةِ، ثُمَّ يُسَمِّى اللهَ وَيَغْتَسِلُ فِيهَا)(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ﷺ (٣٩٣/١)، وقد نَسَبَهُ إلى المهَلَّب بنِ أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقد علَّقه ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح (٢٢٠/٤) عن ابن وَهبِ عن ابنِ مَهْدِي عن خالد بن حُميد عن بعْضِ أهل الشَّام عن ابن عبَّاسٍ به، وفي سَنَده إبهامُ منْ حَدَّث خالِدَ بن حُميد به.

<sup>(</sup>٣) لم أُقَفَ عليه مسنداً فيمَا اطَّلعتُ عَليهِ، وقَد ذَكرهُ هكذَا ابنُ بطَّال في شَرحهِ (٣٩٣/١)، وذكرهُ الحكِيمُ التِّرمِذِيُّ في نَوادرِ الأصُولِ (٣٨٥/١) عن أبي هُريرَة نحوه، وضَعَّفهُ الألبَاني في الضَّعيفَة (رقم: ٧٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ منْ مَصَادِر التخريج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص: ٣٢٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ (١٩٩/١)، وأخرجه أيضا في شعب الإيمان (١٧٦/٦) من طَريقِ اللَّيثِ بن سَعدٍ عن عُقيل بن خَالدٍ عن الزُّهرِي بهِ مُرْسَلا.

ومُرْسلاتُ الزُّهري شَرُّ المراسِيل، لأنَّه حافظٌ، فلو شَاءَ أن يُسَمِّي لسَمَّى.

**6** 

وَأَمَّا اغْتِسَالُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي ذَلِكَ غَيْرَ مُقْتَدِينَ بِسُنَّةِ مُوسَىٰ ﷺ، إِذْ كَانَ هُو يَغْتَسِلُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ، وَيَطْلُبُ الخَلْوَةَ، وَكَانَ الوَاجِبُ عَلَيْهِمُ الإقْتِدَاءَ بِهِ فِي ذَلِكَ.

وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ ﷺ جَوَازُ الحِرْصِ عَلَىٰ الْمَالِ الحَلَالِ، وَفَضْلُ الغِنَىٰ، لِإِنَّهُ سَمَّاهُ بَرَكَةً، عَلَىٰ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ عَاتَبَهُ فِي جَمْع الجَرَادِ.

وَقَوْلُهُ: (يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ) أَي: رُدَّ ثَوبِي يَا حَجَرُ.

وَ (جَمَحَ) أَيْ: أَسْرَعَ.

(وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبًا) طَفِقَ بِمَعْنَى: أَقْبَلَ ، وَجَعَلَ يَفْعَلُ ، وَضَرْبًا: مَصْدَرٌ لِمَحْذُوفٍ ، أَيْ: يَضْرِبُ ضَرْبًا .

قَالَ صَاحِبُ العَيْنِ(١): النَّدْبُ: أَثُرُ الجُرْحِ.

يَعْنِي: آَثَارُ ضَرْبِ مُوسَىٰ بَقِيَتْ فِي الحَجَرِ آيَةً لِمُوسَىٰ ﷺ، وَإِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ التَّاْدِيبَ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَيَخْشَىٰ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ التَّاْدِيبَ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَيَخْشَىٰ الضَّرْبَ.

# وَمِنْ بَابِ: التَّسَتُرِفِي الغُسْلِ عِنَدَ النَّاسِ

﴿ حَدِيثُ أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ ١٠٠ .

<sup>=</sup> قال ابن رجَبٍ في فَتْح الباري له (٣٦٦/١): "خَرَّجه الطَّبرانيُّ مُتَّصلاً عنِ الزُّهري عن أبي سَلَمة عن أبي هُريرة ، ولا يَصِحُّ وصْلُه".

<sup>(</sup>١) كتاب العين للخليل بن أحمد (١/٨).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٨٠)٠



وَفِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَةً (١).

وَفِي الحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ سِتْرَ العَوْرَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ فَرْضٌ.

وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهُ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ﴾ (٢).

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَىٰ الرِّجَالِ التَّسَتُّر ، وَكَذَلِكَ عَلَىٰ النِّسَاءِ.

وَقِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّولْ مِنْ أَبُصَلِهِمْ ﴾ (٣) يَعْنِي: غَضَّ الأَبْصَارِ عَنِ العَوْرَاتِ. الأَبْصَارِ عَنِ العَوْرَاتِ.

وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ الحَمَّامَ غَيْرَ مُتَّزِرٍ تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (١٤) ، وَالشَّافِعِيِّ (٥) ، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٦) ، وَالثَّوْرِيِّ .

وَاخْتَلَفُوا: إِذَا نَزَعَ (٧) مِئْزَرَهُ وَدَخَلَ الحَوْضَ وَبَدَتْ عَوْرَتُهُ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي الحَوْض: الحَوْض:

فَقَالَ مَالِكُ (٨) وَالشَّافِعِيُّ (٩): تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٨١)٠

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الذخيرة للقرافي (٢٦٨/١٣ ـ ٢٦٩)، ومواهب الجليل (٨١/٨٠/١) وحاشية العدوي (٢/٥٩٥)

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥١/١٧).

<sup>(</sup>٦) البحر الرائق لابن نجيم (٩١/٧)، وحاشية ابن عابدين (١٥٧/٧).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (دخل) ، والمثبت من شرح ابن بطال (٣٩٦/١) ، وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٨) الذخيرة للقرافي (٢٦٩/١٣).

<sup>(</sup>٩) الحاوي الكبير للماوردي (١٥١/١٧).

**@** 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) ، وَالنَّوْرِيُّ: لَا تَسْقُطُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ.

### وَمِنْ بَابِ: إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ

﴿ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ النِّسَاءَ إِذَا احْتَلَمْنَ وَرَأَيْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِنَّ الغُسْلُ ، وَحُكْمُهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الرِّجَالِ .

وَفِي قَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ: (إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ) دَلِيلٌ أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ مَنْ جَهِلَ شَيئًا أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ مَنْ يَعْلَمُهُ، وَأَنَّهُ مَحْمُودٌ بِذَلِكَ، بِدَلِيلٍ قَوْلِ عَائِشَةَ ﷺ: (نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ مِنْ التَّفَقُهِ فِي الدِّينِ)(٣).

#### وَمِنْ بَابِ: عَرَقِ الجُنُبِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: (فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ...) (١٤).

الانْبِجَاسُ: الانْفِجَارُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴾ (٥) أَيْ: انْفَجَرَتْ.

وَانْخَنَسْتُ (٦)، أَيْ: تَأَخَّرْتُ وَانْقَبَضْتُ، وَخُنُوسُ الكَوَاكِبِ: اخْتِفَاؤُهَا،

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۱۵۸/۷).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجهُ البخارِي معلَّقاً في كِتابِ العِلمِ ، باب الحياء في العلمِ ، ووصلهُ مسلم (رقم: ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية (١٦٠).

<sup>(</sup>٦) هذه روايةُ الكُشْمِيهني، والحَمُّوي، وكَرِيمَة كما في الفتح للحافظ ابن حجر (٣٩٠/١).



وَفِي نُسْخَةٍ /[٣٥] (فَانْبَخَسْتُ)(١) فَلَا وَجْهَ لَهُ، وَكَذَلِكَ: (فَانْتَجَشْتُ).

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ المُؤْمِنَ طَاهِرُ الأَعْضَاءِ، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ المُشْرِكُونَ مِنْ تَرْكِ التَّحَفُّظِ مِنَ النَّجَاسَاتِ.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ عَرَقِ الجُنُبِ(٢)، وَالحَائِض (٣)، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١) لَيْسَ بِمَعْنَى نَجَاسَةِ الْأَعْضَاءِ، لَكِنْ بِمَعْنَى نَجَاسَةِ

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(٥): فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَيْسَ بِنَجِس فِي ذَاتِهِ مَا لَمْ يَحُلُّ بِهِ عَارِضٌ مِنْ نَجَاسَةٍ.

# وَمِنْ بَابِ: الجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مُرَادُ البُخَارِيِّ مِنْ تَرْجَمَةِ البَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ التَّصَرُّفُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا

<sup>(</sup>١) ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٩٠).، ولم يَعْزُها لأحدٍ من رُواةِ الجامع الصحيح للبُخاري.

<sup>(</sup>٢) نُقِلَ الإجماعُ على طهارته في الإجماع لابن المنذر (ص: ١٥)، والاستذكار لابن عبد البر (٢٩٩/١)، وشرح السنة للبغوى (٣٠/٢)، المغنى لابن قدامة (٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) نَقَلَ الإجماعَ علَىٰ طهَارةِ الحَائضِ: الطَّبريُّ ، وابنُ المنذِرِ ، والنَّووِي ، وشَيخُ الإسلام ابنُ تَيمية ، ينظر: الفروع لابن مفلح (٢٦٤/١)، المجموع للنووي (١٧١/٢)، مجموعُ الفتَاويُ لابنِ تَيمية · (0 A/Y1)

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، الآية: (٢٨).

 <sup>(</sup>٥) كذا ذكره ابن بطال في شرحه (٣٩٨/١) ولم يَعزُه لقَائِل.

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٢٨٤).

**6**0

قَبْلَ الغُسْل.

وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: لَا يَخْرُجُ الجُنْبُ لِحَاجَتِهِ حَتَّىٰ يَتَوَضَّاً وُضُوءَ [الصَّلَاةِ، وَكَذَا](١) عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ.

وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ أَخْذِ الإِمَامِ وَالعَالِمِ بِيَدِ تِلْمِيذِهِ، وَمَشْيِهِ مَعَهُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ.

وَفِيهِ مِنْ حُسْنِ الأَدَبِ أَنَّ مَنْ مَشَى مَعَ أُسْتَاذِهِ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُعْلِمَهُ بِلَالِكَ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟).

#### وَمِنْ بَابِ: كَيْنُونَةِ الجُنبِ فِي البَيْتِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ) (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السِّياقُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في المسند (رقم: ۱٤٨٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/٦٠)، وابن راهويه في المسند (٨٥١/٣)، وأجمد في المسند (٢/٦٤ ـ ١٥٦)، وأحمد في المسند (٢/٦٤ ـ ١٤٦)، ومسلم في كتاب التمييز (ص: ١٨١)، وأبو داود (رقم: ٢٨٨)، والترمذي (رقم: ١١٨ و ١١٨)، والنسائي في الكبرئ (٣٣٢/٥)، وابن ماجه (رقم: ١٨٥، ٢٨٥، ٥٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١٢٤/١ ـ ١٢٥)، وأبو يعلئ الموصلي في المسند (٨١٤/١) و ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: و٢٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠١/١)، والبيهقي في الكبرئ (٢٠١/١) من طرق عن أبي إسحاق السَّبِيعِي عن الأسود عن عائشة هي به نحوه.

وقّد أَنْكَرَ أَنْمَّةُ الَحدِيثِ علَى أبي إسحاقَ السَّبيعي هذِهِ الرِّوايةَ ، وعَدُّوا الحديثَ وَهَما مِنْ طَرِيقهِ · قال أبو دَاود: ثنا الحسَنُ بنُ علِيِّ الواسِطيُّ قال: سمعتُ يزيدَ بنَ هَارُونَ يقولُ: هذَا الحديثُ وَهم ، يعني حَديثَ أبي إسحاق .

وقال أبو دَاود في رواية ابنِ العَبْدِ كما في النُّكت الظِّراف لابن حجر ﷺ \_ مع تحفة=

الأطراف \_ (٢٨٠/١١): لَيْسَ بِصَحِيح.

وقال مسلم في كتاب التمييز (ص: ١٨٦ ـ ١٨٦): " ذِكْر الأَحَاديثِ الَّتِي نُقِلَت على الغَلَط في

مُتُونها.... وَذَكَر الحَدِيثَ، ثُمَّ قالَ: فهذهِ الرِّوايةُ عن أبي إسحاقَ خَاطَّنَةٌ، وذلكَ أنَّ النَّخعي وعبدَ الرحمن بنَ الأسود جَاءًا بِخِلاف مَا رَوى أَبُو إسحاق".

وقال التِّرمذي: روى غيرُ واحِدٍ عَن الأَسْود عن عائِشَة عنِ النَّبِيِّ ﷺ (أَنَّه كَانَ يتَوَضَّأ قَبْل أن يَنَام)،

وهذا أصحُّ من حديثِ أبي إِسْحاق عن الأَسْود، وقد رَوَىٰ عَن أبي إِسحَاقَ هذا الحديثَ: شُعبَةُ

وسُفْيان وَغَيرُ واحِدٍ، ويَرَوْنَ أَنَّ هذا غَلَطٌ منْ أَبِي إِسْحَاق" اهـ.

وقال أحمد بنُ صالح المصري: "لا تَحِلُّ روايَّةُ هَذَا الحدِيثِ"، وفسَّرهُ ابنُ رجَبِ الحنْبليُّ في شرح البخاري المسمَّىٰ فتح الباري (٣٦٢/١)، قال: "يعْنِي أنَّه خطأٌ مَقْطُوعٌ بِه، فلَّا تَحِلُّ رُوايتُه دُونَ بَيَان عِلَّته" اهـ.

ونقَلَ تَضْعِيفَ هذا الحدِيث عن سُفيانَ الثَّوري ابنُ المنْذِر في الأَّوْسط (٩١/٢)، وابنُ عبْدِ البّرّ في التَّمهيد (٣٩/١٧).

وقَال شُعبة: "قَد سَمِعتُ حديثَ أبي إِسْحَاق أنَّ النَّبي ﷺ كانَ يَنَام جُنُبًا، ولَكِن أَتَّقِيه". وينظر: العلل لابن أبي حاتم (١١٥).

وأطالَ النَّفَس في الكَلام عنْ هذَا الحَديث الإمامُ ابنُ رَجَبِ الحنْبليُّ في كتابه فتح الباري (٣٦٢/١ \_ ٣٦٣)، وقال: "وهذَا الحَدِيثُ ممَّا اتَّفَقَ أئمَّة الحديثِ مِنَ السَّلَف على إِنْكَارِه عَلَى أَبي إِسْحاق، منهم: إسماعيلُ بنُ أبي خَالِدٍ، وشُعْبَة، ويَزيدُ بنُ هَارُون، وأحمدُ بنُ حَنْبل، وأبو بَكْرُ بن أبي شَيْبة ، ومُسْلِم بنُ الحجَّاج، وأَبُو بَكر الأَثْرِم ، والجُوزَجَاني، والتِّرمذي، والدَّارَقطني.

وأمَّا الفُّقهاءُ المتَأخِّرون فكثيرٌ منْهُم نَظَر إلىٰ ثِقَةِ رِجَاله، فَظَنَّ صِحَّتَه، وهَوْلاءِ يظُنُّون أنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رَوَاهُ ثِقَةٌ فَهُو صَحِيحٌ ، ولَا يَتَفَطَّنونَ لِدَقَائِق عِلْم العِلَلِ" اهـ.

قلتُ: ومِمَّن صَحَّحه كما قالَ ابنُ رَجَبِ من مُتَأَخِّري المحدِّثين: الطَّحاويُّ ، والحاكِمُ ، والبَيْهَقِيُّ". وعبارةُ البيهقي في الكبرى له (٢٠٢/١): "وحَديثُ أبي إسحَاقَ صَحيحٌ مِنْ جِهَة الرِّواية، وذلِك أَنَّ أَبَا إِسْحاقَ بَيَّنَ سَمَاعَه مِنَ الأَسْوَدِ في رِوَايَة زُهَير بن مُعاوية ، والمدَّلِّس إذا بَيَّنَ سَمَاعَه مِمَّن رَوَىٰ عنْهُ ، وكانَ ثقَةً فَلا وَجْه لرَدِّه" اهـ.

وينظر: للتوسُّع في بيانِ عِلَل هذا الحديثِ، والاخْتِلافِ فيه: التَّمييز لمسلم (ص: ١٨١ ـ ١٨٢)،=

يَعْنِي: الغُسْلَ لَا الوُضُوءَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ<sup>(١)</sup>، وَعَائِشَةَ<sup>(٢)</sup> ﴿ وَعَائِشَةَ وَ اللَّهُ وَعَلَيْ هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَتَضَادُّ الأَخْبَارُ<sup>(٣)</sup>.

وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ كَانَ كَمَنْ اغْتَسَلَ فِي الثَّوَابِ) (١٠).

وروايَةُ الحَكَم بن عُتيبة الَّتي أشارَ إليها الدَّارقطني، والمخَالِفَة لِروايَة أبي إِسْحاق، أخْرَجَها مُسْلمٌ في صَحِيحِه (رقم: ٣٠٥).

ورواية عبد الرحمن بن الأسود: أخرجها أحمد في المسند (٢٢٤/٦) ولفظها: (كانَ رسُولُ الله ﷺ يُجْنِبُ منَ الليل، ثُم يَتَوَضَّا وُضُوءَه للصَّلاة حَتَّىٰ يُصْبِحَ، ولا يمَسّ مَاءً).

- (۱) حدیث (رقم: ۲۸۹).
- (٢) حديث (رقم: ٢٨٨).
- (٣) ومِمَّن قال بِقُول قِوامِ السُّنَّة التَّيْمي من المتقدِّمين: إسحاقُ بنُ راهَويه كما في مُسنده (٨٥١/٣)،
   وأبو العَبَّاسِ بن سُريجِ فيما نقلَه عنه البيهَقِي في الكبرى (٢٠٢/١) وارْتَضاه، وابنُ شَاهين كمَا في ناسِخِ الحديثِ ومنسوخِه (ص: ١٣٢).

وانْتَصَرَ لَه فِيمَا بَعْدَهُ ابنُ رَجَبِ الحنبلي في فتح الباري (٢٦٣/٣)، وابن حجر كما في التَّلخيص الحبير (١٤٠/١).

قَالَ ابن قُتَيْبَة في تأويل مختلف الحديث (ص: ٢٤١) جمعا بين الحديثين: "ونحنُ نقولُ: إنَّ هذَا كُلَّه جائزٌ، فَمَن شَاء أَنْ يَتَوضَّا وُضُوءَه للصَّلاة بَعْدَ الجِماع ثُمَّ ينام، ومَنْ شَاء غَسَل يَدَه وذَكَرَهُ ونَامَ، ومَنْ شَاء مِنْ غَيْر أَنْ يَتَوضَّا وُضُوءَه للصَّلاة بَعْدَ الجِماع ثُمَّ ينام، ومَنْ شَاء مَنْ غَيْر أَنْ يَمَسَّ مَاءً، غَيْرَ أَنَّ الوُضُوء أَفْضَلُ، وكانَ رسُول الله ﷺ يفْعَلُ هذَا مَرَّةً لِيَدُلَّ على الرُّخْصَة...".

(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٨/١) من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني=

<sup>=</sup> والعلل للدارقطني (١٦٤/٣) والتمهيد لابن عبد البر (٣٩/١٧ ـ ٤٠)، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣٦/١ ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٣)، والبدر المنير لابن الملقن (٢٨/٢ ـ ٣٦١ ـ ٥٦٨)، والتلخيص الحبير لابن حجر (١٤٠/١ ـ ١٤١) وفتح الباري له (٣٩٤/١).





وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ لَا يَنَامُ الجُنُبُ حَتَّىٰ يَتَوَضَّاً لِلصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَّلَ نَفْسَهُ تُصَابُ فِي نَوْمِهِ ، فَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِأَقَلِّ الطَهَارَتَيْنِ) (١٠).

## وَمِنْ بَابِ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

قَوْلُهُ: (جَهَدَهَا)<sup>(٢)</sup> أَيْ: بَلَغَ مَشَقَّتَهَا، يُقَالُ: جَهَدْتُهُ جَهْدًا، وَجَهِدَتِ الفَرَسُ وَأَجْهَدْتُهُ: اسْتَخْرَجْتُ جُهْدَهُ.

وَقَالَ الحَسَنُ: (إِنَّ الحَقَّ جُهْدُ النَّاسِ، وَلَيْسَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ رَجَا ثَوَابَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ رَجَا ثَوَابَ

#### <del>---</del>(0) (0)---

ابن لهیعة عن ابن هُبَیرة عن قبیصة بن ذُوَیْتٍ عن زید بن ثابت قال: (إذا تَوَضَّا الجُنب قَبَلَ أَنْ یَنَام
 فَقَد بَاتَ طَاهِرًا).

قال الطَّحَاوي: "فهذا زيدُ بن ثَابتٍ يخبرُ أَنَّه إِذَا توضَّأ قبل أَن ينَام، ثُمَّ نامَ كان كَمَن قَد اغتَسَلَ قبلَ أَن يَنَامَ فِي النَّوابِ الَّذِي يُكْتَبِ لمِن بَاتَ طَاهِراً".

قلتُ: إسنادُ الحَدِيث فيهِ ابنُ لهيعة ، وفِيه مَقَالٌ مَعْروفٌ ، وإنْ كانَ الرَّاوي عنهُ عبدُ الله بنُ وهْبٍ ورِوَايتُه عنهُ ـ وكذَا رِوايَةُ ابنِ المبَارَك ـ أَعْدلُ مِنْ غَيْرهما كما قَالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ، لكنَّه عَنْعَنه!! وهو ممن وُصِف بالتَّدليس .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۰/۱)، ومُسَدَّدٌ في مسنده كما في المطالب العلية لابن حجر (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۰/۱)، وأبن المنذر في الأوسط (۸۹/۲) من طُرقٍ عن ابنِ شهَابِ عن أبي سَلَمة عن عَائِشة به نحوه مَوقُوفا. وإسنادُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الزهد (ص: ٣٥٠)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٩/٧) من طريق عبد الصَّمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر المزني عن الحَسَنِ بهِ، وإسنادُهُ إلى الحَسَنِ حَسَنٌ.





# وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ

﴿ حَدِيثُ عُثْمَانَ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ البُخَارِيُّ: الغُسْلُ أَحْوَطُ ، وَذَلِكَ الآخِرُ ، وَإِنَمَّا بَيَّنَاهُ لِإخْتِلَافِهِمْ .

قَالَ الأَثْرُمُ (٣): سَأَلْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ [خَمْسَةً] (١) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: عُثْمَانَ ، وَعَلِيًا ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبِ ﷺ فَقَالُوا: (الْمَاءُ [مِنَ الْمَاء] (٥) فِيهِ عِلَّةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، مَا يَرْوُونَ مِنْ خِلَافِهِ عَنْهُمْ .

وَقَالَ يَعْقُوبُ بِنُ شَيْبَةَ (٦): سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِي وَسُئِلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُ حَدِيثٌ شَاذٌ ، فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ قَدْ رَوَى عَنْ عُثمَانَ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (١١٠/٢٣)، ونقلَها ابنُ الملَقِّن أَيْضًا في التَّوضيح شرح الجامع الصحيح (٦٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ منَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنَ المصَادِرِ السَّابقة.

<sup>(</sup>ه) حديثُ زَيْدِ بنِ خَالدِ الجُهَني: أخرجه بهذا اللفظ: عَبْدُ الرَّزَّاق في المصنف (٢٥٢/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٩/١)، وابن المنذر في الأوسط (٧٨/٢)، وابنُ شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ٣٩ ـ ٤٠) من طُرُقٍ عنْ عَطاءِ بنِ يَسَار بهِ مثله.

وهو في صحيح البخاري (رقم: ٢٩٢) من حديثِ أبي سَلَمَة عن عَطاء أُخْبَرَهُ أَنَّ زيدَ بنَ خَالدٍ الجُهَنيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سأَلَ عُثمَانَ بنَ عَفَّان . . . فذكره نحوه ، وينظر: العلَلُ للدارقطني (٣١/٣ ـ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التمهيد للحافظ ابن عبد البر (١٠٦/٢٣) .





# [وَعَلِيٍّ](١) وَأُبِيِّ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ أَنَّهُمْ أَفْتُوا بِخِلَافِهِ.

قَالَ يَعْقُوبُ: وَهُوَ حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ (٢)، كَانَتْ هَذِهِ الفُتْيَا فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ [الخِتَانَ] (٣) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)(٤).

#### ~C.C.M.CO.S.

<sup>(</sup>١) زيادةٌ من التمهيد لابن عبد البر (١١٠/٢٣).

<sup>(</sup>٢) وكذا قال الحازمي في الاعتِبَارِ (٢٩/١) فما بَعْدَها، وابن شاهِين في ناسِخ الحديثِ ومسوخِهِ (ص: ٣٨) فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) زيادة من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ: مالك في الموطأ \_ رواية الليثي \_ (1/٢٤)، والشافعي في الأم (1/٢٠)، وعبد الرزاق في المصنف (1/٥٢ و ٢٤٦) وابن أبي شيبة (١/٥٨)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٢/٥١٥) و(٣/٧٣)، وأحمد في المسند (٢/٥١٥) والترمذي (رقم: ١٠٨)، والنسائي في الكبرى (٥/٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢/٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/٢٥ و (7))، والدارقطني في السُّنَن (١١١/١)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٣/٢٥) والطبراني في الأوسط (٥/٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٦٦٦) جميعا من طرق عن عائشة به.

قال الترمذي: "حَدِيثُ عائِشَة حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قال: وقد رُوِي هذا الحدِيثُ عن عَائِشَة عنِ النَّبي ﷺ من غَيْرِ وَجْهِ: إذَا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسلُ".

قلت: وهو في صحيح مسلم (رقم: ٣٤٩) عن عائشة به بلفظ: (إِذَا جَلَسَ بين شُعَبِها الأَربع، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل).

وله شاهدٌ عن أبي هُريرة ﷺ: أخرجه البخاري (رقم: ٢٩١)، ومسلم (رقم: ٣٤٨).

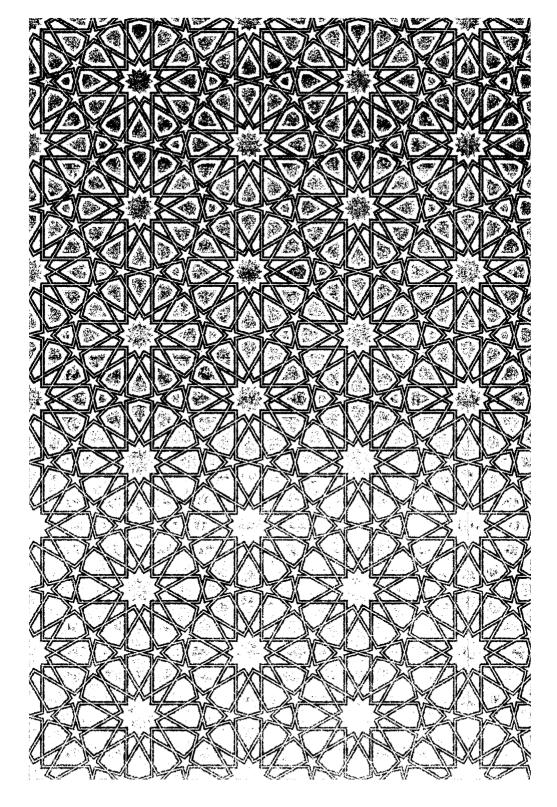



الْأَصْلُ فِي الحَيْضِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ؟

أَمَّا الكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ (١) الآية .

سُمِّيَ أَذَّىٰ ، وَأُمِرَ بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِيهِ ، فَدَلَّ عَلَىٰ تَعْلِيقِ الحُكْمِ بِالحَيْضِ ، وَاخْتُلِفَ فِي المَحِيضِ مَا هُوَ؟

فَقَالَ قَوْمٌ (٢): هُوَ مَوْضِعُ الحَيْضِ ، كَمَا يُقَالُ: مَبِيتٌ: لِمَوْضِعِ البَيْتُوتَةِ ، وَمَقِيلٌ: مَوْضِعُ المَيْثُونَةِ ، وَمَقِيلٌ: مَوْضِعُ الحَيْضِ . مَوْضِعُ الحَيْضِ .

وَقَالَ قَوْمٌ: هُو زَمَنُ الحَيْضِ وَوَقْتُهُ ، فَنَهَى عَنْ قُرْبَانِ النِّسَاءِ فِي وَقْتِ الحَيْضِ وَزَمَانِهِ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٣) إِلَى أَنَّ الْمَحِيضَ هُوَ الحَيْضُ، وَهُوَ الدَّمُ نَفْسُهُ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالْمَحِيضِ عَنِ الحَيْضِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ المَحِيضِ؟)(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: (٢٢٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير (٤/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣)، زاد المسير لابن الجوزي
 (۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم للشافعي (١/٨٥ ـ ٥٥) وأحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي (١/٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٩/١) وأبو داود (رقم: ٣١٤) من طريق إبراهيم بن مهاجر=



وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ هَذَا، شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ فِي سِيَاقِ الآيَةِ ﴿ قُلُ هُوَ أَذَى ﴾ (١)، فَسَمَّىٰ ذَلِكَ أَذًى ، وَالأَذَىٰ إِنَّمَا يَكُونُ الدَّمُ.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلَا تَقَرَبُوهُ مَنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ (٢) ، وَإِنَّمَا تَطْهُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الحَيْض ، وَأَمَّا الفَرْجُ وَالوَقْتُ فَلَا تُوصَفُ المَرْأَةُ بِأَنَّهَا تَطْهُرُ مِنْهُ.

وَأَمَّا الاسْتِحَاضَةُ (٣): فَمَا رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقُ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، إِذَا أَثْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (١٤) . وَصَلِّي) (١) /[١٥].

وَالأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالحَيْضِ أَحَدَ عَشَرَ حُكْماً: المَنْعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَمِنْ جَوَازِ فِعْلِ الصَّوْمِ دُونَ وُجُوبِهِ، وَمِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَمِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَمِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالاعْتِكَافِ فِيهِ، وَالطَّوَافِ بِالبَيْتِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَمَسِّ المُصْحَفِ، وَالعِدَّةِ الشَّوْعِيَّةِ، وَالجِمَاعِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الغُسْلِ، وَيُزِيلُ حُكْمَ الاعْتِدَادِ بِالشَّهُورِ، الشَّهُورِ،

عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: (دَخلتْ أسماءُ علَىٰ رَسُولِ الله ﷺ ...) الحديث .
 وهو في صحيح مسلم (رقم: ٣٣٢) من طريق إبراهيم بن مُهَاجِر به ، ولفظه: (كيفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانا إِذَا طَهُرُت مِنَ الحَيْض؟) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية: (٢٢٢).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: (السنة)، وهو غَلَطٌ، والمثبَّتُ هُوَ الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (رقم: ٢٢٨)، ومسلم (رقم: ٣٣٣) عن عائشة قالَت: جاءَت فَاطمة بنتُ أبي حُبَيشِ إلى النَّبيِّ ﷺ فَذَكَرهُ.



ُ وَتَبْلُغُ بِهِ الْمَرْأَةُ.

#### فَصْلُ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الحَائِضِ: هَلْ يَجُوزُ وَطْؤُهَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟

فَقَالَ مَالِكُ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (١): لَا تُوطَّئُ حَتَّىٰ تَغتَسِلَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٥): إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ـ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ أَكْثُرُ الحَيْضِ ـ جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الغُسْلِ، وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا [لِدُونِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ ـ جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الغُسْلِ، وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا [لِدُونِ أَكْثَرِ الحَيْضِ ] (١) لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ يَمُرَّ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ عَلَيْهَا آخِرُ الوَقْتِ، وَوَجَبَتْ عَلَيهَا الصَّلَاةُ، عُلِمَ أَنَّ الحَيْضَ قَدْ زَالَ، لِأَنَّ الحَائِضَ لَا تَجِبُ عَلَيهَا صَلَاةً.

وَقَالُوا: قَوْلُهُ ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ ﴾ (٧) أَيْ: حَتَّى يَنقَطِعَ دَمُهُنَّ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى لابن قدامة: (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم للشافعي (٩/١٥)، مغني المحتاج (١١٠/١)، والمجموع (٣٧٠/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر في الفقه (٢٦/١)، والإنصاف للمرداوي (٣٤٩/١)، والمغني لابن قدامة (٤). (٣٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٣٣/١)، شرح فتح القدير (١٥٠/١)، بدائع الصنائع (٤٤/١).

 <sup>(</sup>٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصادر السَّابقة.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، الآية: (٢٢٢).





قَالُوا: وَلِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ حَلَّ لَهَا بِانْقِطَاعِ دَمِهَا، فَوَجَبَ أَنْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا قَبْلَ الغُسْلِ، كَمَا إِذَا كَانَتْ جُنْبًا يَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا قَبْلَ الغُسْلِ.

وَلِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لَا تَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا أَوْ حَائِضًا:

فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا: فَالغُسْلُ سَاقِطٌ عَنْهَا، وَفِي اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الغُسْلَ وَاجِبٌ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ دَلِيلٌ أَنَّهَا قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، وَالطَّاهِرُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ (١) إِبَاحَةٌ ثَانِيَةٌ، وَابْتِدَاءُ كَلَامٍ غَيْرِ (٢) الأَوَّلِ، لِأَنَّ الطُّهْرَ شَىْءٌ، وَالتَّطْهِيرَ غَيْرُهُ.

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ دَلَالَةٌ أَنَّ الَّذِي يَأْتِي زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ تَتَنَظَّفَ بِالمَاءِ أَحْمَدُ عِنْدَ اللهِ، كَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كَانَ أَحْمَدَ مِمَّنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

وَالحُجَّةُ لِلشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ (٣)؛ فَأَضَافَ العَمَلَ وَالفِعْلَ إِلَيْهِنَّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ انْقِطَاعِ الدَّمِ، لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهَا فِي قَطْعِهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّطَهُّرَ بِالمَاءِ.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ أَثْنَىٰ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ، وَالثَّنَاءُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَىٰ فِعْلٍ يَقَعُ مِنْ جِهَتَيْنِ ، فَتَقْدِيرُ الآيَةِ: فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ وَيَتَطَهَّرْنَ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) تكرَّرُ في هذا المؤطِّن في المخْطُوط كَلِمَة: (غير).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية: (٢٢٢).





وَقَدْ يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِشَيْءٍ، وَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الْمَبْتُوتَةِ: ﴿ فَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الْمَبْتُوتَةِ: ﴿ فَلَا يَخِلُ لَهُ بِنِكَاحِ الزَّوْجِ حَتَّىٰ يُطَلِّقُهَا، وَتَعْتَدَّ مِنْهُ، وَكَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَىٰ تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّىٰ يَطَلِّقُهَا، وَتَعْتَدَّ مِنْهُ، وَكَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَىٰ تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّىٰ تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّىٰ تَجِيضَ ) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: الدَّارقطني في السُّنن (٣/٧٥) والخطيب البغدادي في تَالي تَأْخِيصِ المتشابه (٢) أخرجه بهذا اللفظ: الدَّارقطني في السُّنن (٣/٧٥) والخطيب البغدادي من طريق عبد الله بن عِمْرَان العابدي عن سفيان بن عُيينة عن عَمْرِو بن مُسْلمِ الجندي عن عِمْرَمة عن ابن عباس به.

قال الدارقُطني: ومَا قالَ لَنَا في هذَا الإسنادِ أَحَدٌ عن ابن عَبَّاس إلا العابدي.

وأخرجه الحاكمُ في المستدرك (١٣٧/٢) من طريقٍ أُخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول فقط وزاد فيه: (أتَسْقِي زَرْعَ غَيْرك؟)؟ قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وغيرهما.

أما حديث أبي سعيد: فقد أخرجه أحمد في المسند (٦٢/٣)، وأبو داود (رقم: ٢١٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣/٨)، والدارقطني في السنن (١١٢/٤)، والدارمي في السنن (٢٢٤/٢)، والحاكم في المستدرك (١٩٥/٢)، والبيهقي في الكبرى (٥٩/٣) ولابيه الكبرى (٢٢٩/٥) من طرق عن شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على شَبَايًا أَوْطَاس: (لا تُوطَأ حَامِلٌ حتَّى تَضِيضَ حَيْضَة).

قال الحاكمُ: صَحِيحٌ على شُرطِ مُسْلم ولم يخرِّجَاه!!

وأعلَّه ابنُ القَطَّان الفاسِي ﷺ في بيان الوهم والإيهام (١٢٢/٣) بشَرِيكِ بن عبد الله ، وقد حَسَّنهُ الحافظُ ابنُ حَجَر في التَّلخيص الحبير (١٧٢/١).

وأما حديث على: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٠/٤) من طريق حفصِ بنِ غَيَّاث عن حَجَّاجٍ عن عبدِ الله بنِ زَيْدٍ عن عَلِيٍّ قال: (نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَن أن تُوطَأ الحامِلُ حتَّىٰ تَضَعَ، أو الْحَائِضُ حتَّىٰ تَسْتَبرئَ بِحَيضَة).

وينظر: البدر المنير لابن الملقن (١٤٢/٣).

**6** 



وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تُوطَأُ نُفَسَاءُ وَلَا حَائِضٌ حَتَّىٰ تَطْهُرَ. وَلَا حَائِضٌ حَتَّىٰ تَطْهُرَ. وَلَمْ تَكُنْ (حَتَّىٰ) هَا هُنَا مُبِيحَةً لِمَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ حَظْرِهِ (١٠).

#### وَمِنْ بَابِ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْض

(إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ)(٢) فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِنَّ (٣) اللهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ)(٢) فِيهِ صَلَاحُهُنَّ ، قَالَ اللهُ عَلَىٰ ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَ رَوْجَهُ وَ ﴾ (١) .

قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: رَدَّ إِلَيْهَا حَيْضَهَا لِتَحْمِلَ، وَهُوَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَهُ سَبَباً لِلنَّسْل، أَلَا تَرَىٰ إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَمْ تَحْمِلْ، هَذِهِ عَادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ.

وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ: ﴿وَٱمۡرَأَتُهُ وَآبِمةٌ فَضَحِكَتْ ﴾(٥) ، يَعْنِي: حَاضَتْ.

وَإِبْرَاهِيمُ ﷺ هُوَ جَدُّ إِسْرَائِيلَ، لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ هُوَ يَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَدَلَّ أَنَّ الحَيْضَ كَانَ قَبْلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

### وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ [زَوْجِهَا](١) وَتَرْجِيلِهِ

#### ﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يُقَارَن بِشَرْح ابنِ بَطَّالٍ ١٨ ١٠ ٤١٠ ـ ٤١٠)٠

<sup>(</sup>٢) علَّقَه البُّخارَيُّ ﴿ فَي هذا الباب، وَوَصَلَه في البّاب بَعْدَه مُبَاشرة (رقم: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطِ: (خلقته)، وهُوَ خَطَأٌ، والمثبَّتُ هُوَ الصَّواب، وينظر: شرح ابن بطال (٤١١/١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: (٩٠).

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية: (٧١).

<sup>(</sup>٦) ساقِطَةٌ من المخَطُوطِ، والمثبّتُ منْ صَحيح البخاري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) حديث رقم: (٢٩٥).





اسْتِدْلَالُ عُرْوَةَ فِي الحَدِيثِ حَسَنٌ ، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي طَهَارَةِ الحَائِضِ ، وَجَوَازِ مُبَاشَرَتِهَا

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ المُبَاشَرَةَ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ (١) إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا الجِمَاعُ.

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: الْمُبَاشَرَةُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

مُبَاشَرَةٌ فِي الفَرْجِ، وَهُوَ الوَطْءُ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ فِي حَالِ الحَيْضِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)(٢).

وَمُبَاشَرَةٌ فِيمَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَهُوَ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ ، وَذَلِكَ مُبَاحٌ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَا الَّذِي يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: (مَا فَوْقَ الإِزَارِ)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم: ٣٠٢) من حديثِ أنسِ بنِ مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، (رقم ٢١٣) من طريق هِشَام بن عَبْدِ الْملِك اليزني عن بقيّة عَنْ سَعِيدِ الأَغْطَش عن عبد الرَّحْمَنِ بنِ عائِذٍ عن مُعَاذ بن جبل به مرفوعا، وزاد أبو داود: (والتعفُّف عَنْ ذلِك أَفْضَل)، قال أبو داود: وليس هو \_ يعني الحديث \_ بالقَوي.

وقد أُعلَّه ابنُ حزمٍ في المحلى (١٨١/٢)، وعبدُ الحقِّ الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١٨١/٢) ببقيَّة بنِ الوَلِيد \_ وهو كثيرُ التَّدْلِيس عن الضعفاء \_، وسَعِيد \_ ويقال: سَعْدٌ \_ الأَغْطَش، وهو لين الحديث.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠) ٩٩/٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد ابن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ بن جبل به مرفوعا.

بَهُ عَبِدُ أَمُو عَلَى أَعُورُ عَنِي مِنْ عَبِدُ أَهْلِ بَلَدِه ، مُخَلِّطٌ في غَيْرِهم ، وشَيْخُه هُنَا كُوفيٌّ ، فهذه عِلَّهُ . وإسماعيلُ بنُ عيَّاش صدوقٌ في رِوَايَتِه عن أَهْلِ بَلَدِه ، مُخَلِّطٌ في غَيْرِهم ، وشَيْخُه هُنَا كُوفيٌّ ، فهذه =

**E** 



وَالضَّرْبُ النَّالِثُ: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا تَحْتَ الإِزَارِ، وَهُو مَا بَيْنَ السَّرَةِ [وَالرُّكْبَةِ] (١)، وَذَلِكَ حَرَامٌ بِدَلِيلِ الخَبَرِ الِّذِي ذَكَرْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ فِيمَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَحِلُّ، دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا دُونَ الإِزَارِ لَا يَحِلُّ، وَلِأَنَّ وَطْءَ الحَائِضِ الإِزَارِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَحِلُّ، دَلَّ عَلَى أَنْ يُصِيبَهُ الأَذَى الَّذِي هُوَ الدَّمُ، وَهَذَا مَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الفَرْجِ إِنَّمَا مُنِعَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُصِيبَهُ الأَذَى الَّذِي هُو الدَّمُ، وَهَذَا مَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الفَرْجِ إِنَّمَا مُنِعَ خُوفًا مِنْ أَنْ يُصِيبَهُ الأَذَى الدِّيْضِ يَجْتَمِعُ فِي الرَّحِمِ، ثُمَّ يُرْخِيهِ فِي الرَّحِمِ، فَيُمْ يَعْ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا الرَّحِمِ بَعْيْرِ اخْتِيَارِهَا، فَرُبَّمَا أَصَابَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الرَّحِمِ، فَيُمْنَعُ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ، كَمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي الفَرَجِ.

وَفِي الحَدِيثِ خِدْمَةُ الحَائِضِ زَوْجَهَا.

<sup>=</sup> وفيه عِلَّةٌ فَانِيَةٌ: فإن رواية عبدِ الرَّحمن بن عائِدٍ عن مُعَاذٍ مُرْسَلَةٌ، قاله أبو حاتم كما في جامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٢٣).

وله شواهدُ عن عَائشة ، ومَيْمُونَة ، وحَكِيم بنِ حِزَام ، وعُمَرَ بن الخَطَّاب ﷺ .

١ \_ أمَّا حَدِيثُ عَائِشَة: أخرجه البخاري (رقم: ٣٠٠)، ومسلم (رقم: ٢٩٣).

٢ \_ وأمَّا حَدِيثُ مَيْمُونَة: أخرجه البخاري (رقم: ٣٠٣)، ومسلم (رقم: ٢٩٤).

٣ \_ وأمًّا حديثُ حَكِيم بن حزام: أخرجه أبو داود (رقم: ٢١٢) بإسنادِ صَحِيحٍ.

٤ ـ وأما حديث عمر بن الخطاب: فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٥٧/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦٤/١)، والطحاوي في شرح المعاني (٣٧/٣) من طريق عاصم بن عَمْرو البَجَلِى أَنَّ قَوْمًا أَتَوا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فذكره مطولا.

ورِوَايةُ عاصِمِ بنِ عَمْرو عَن عُمَرَ مُرْسَلَةٌ، قاله أَبُو زُرْعَة وغيره، ينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٠٣).

وأخرجه أحمد في المسند (١٤/١)، والطيالسيُّ في مُسندِهِ (رقم ٤٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٣٦/٣ ـ ٣٧) من طريق عاصِم بن عَمْرو البَجَلِي عن أَحَدِ النَّفَر الَّذِين أَتُوا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ. . فذكره، وإسنادُه ضعيفٌ أيضا لجَهَالة الرَّجل الَّذي رَوىٰ عنه عَاصَم بن عَمرو.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السِّيَاق.

وَفِيهِ تَرْجِيلُ الشَّعَرِ لِلرِّجَالِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الزِّينَةِ. وَفِيهِ أَنَّ الحَائِضَ لَا تَدْخُلُ المَسْجِدَ.

## وَمِن بَابِ: قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَ أَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ(١): لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ حَائِضٌ وَلَا جُنُبٌ، وَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا طَاهِرٌ غَيْرُ مُحْدِثٍ.

وَاحْتَجَّ أَكْثَرُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٢) قَالُوا: فَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٢) قَالُوا: فَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا طَاهِرٌ.

وَاحْتَجُّوا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: (لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ) (٣).

<sup>(</sup>۱) قلت: وهو قولٌ أبي حَنيفَة ومَالكِ والأوزَاعِي، والثوريِّ، والشَّافعيِّ ـ وهو الصَّحيح من مذهَبِ الحنابلة، وينظر: بدائع الصنائع (۳۳/۱)، والمدونة (۱۱۲/۱)، والتفريع لابن الجلاب (۲۱۲/۱)، وبداية المجتهد لابن رشد (۳۲/۱) والمجموع للنووي (۷۲/۲) وروضة الطالبين للنووي (۷۹/۱)، والإنصاف للمرداوي (۲۲۳/۱)، والمغني لابن قدامة (۱۳۷/۱).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية (٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ رواية اللَّيثي (١٩٩/١)، ومن طريقه أبو داود في المراسِيلِ (ص: ٩٣) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتابَ الَّذي كتبهُ رَسُولُ الله ﷺ لعمرو بن حزم فَذكرهُ. وتابعه: معمر، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢١/١ ٣ ـ ٣٤٢) ومن طريقه الدارقطني في السنن (١٢١/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٧/١) عن عبد الله بن أبي بكر به، وهو مُرْسَلُ. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢٢١/٢)، ومن طريقه الدارقطني في السنن (١٢١/١ ـ ٢٢٢) من طريق معمر عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم به، وهو كسَابِقه.

وأخرجه إسحاقُ بنُ راهُويه كما في المطالب العالية لابن حجر (٢٨٣/٢)، وأبو داود في المراسيل (ص: ٩٢)، والفاكهيُّ في أخبار مكة من طريق محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد=





# وَقَالَ مَالِكُ (١): أَرْجُو أَنْ يَكُونَ إِمْسَاكُ الصِّبْيَانِ لِلْمَصَاحِفِ لِلتَّعْلِيمِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ خَفِيفاً.

ابن عمرو بن حزم به.

قال أبو داود في المراسيل (ص: ١٢٢) "رُوِي الحَدِيثُ مُسْنَدًا، ولَا يَصِحُّ".

وقال الحافظ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في التَّمهيد (٣٩٦/١٧): "كِتَابٌ مشْهورٌ عنْدَ أَهْلِ العِلْم مَعْروفٌ، يُسْتَغْنَى بِشُهْرِتِه عن الإِسْناد".

وقال الإمام يعْقُوبَ بنُ سُفْيان الفَسَوي في المعرفة والتاريخ (٢١٦/٢): "لَا أَعْلَم في جمِيع الكُتُب المنقُولَة أَصَحَّ مِنْ كِتَاب عَمْرو بنِ حَزْم، وقال: كَانَ أصحابُ النَّبيِّ ﷺ والتَّابِعُون يَرْجِعُون إليه" اهـ. وانتصرَ لصِحَّته: إسحاقُ بنُ رَاهُويه كما نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (٢/٢٠)، وابنُ الملقن في البدر المنير (٢/٠٥ - ٥٠١)، وقال في التوضِيح شَرح الجَامِع الصَّحيح (٢٦/٥): "هُو حَديثٌ جَيِّدٌ".

وما أشار إليه أبو داود هم من رواية الوصل، فقد أخرجها: الدارمي في السنن (٢١٤/٢)، والدارقطني في السنن (١٢٢/١) و(٢٨٥/٢)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان مطولا (١٤/٥ - ٥١٥)، والحاكم في المستدرك (٣٩٥/١ - ٣٩٧)، والبيهقي في الكبرئ (٨٧/١) - ٨٨ و ٣٠٩) و(٤/٨٩ - ٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٣٩٧/١٧) جميعا من طريق يحيئ ابن حمزة عن سليمان بن داود عَن الزُّهرِيِّ عن أبي بَكر بن محمد بن عَمرو بن حزم عَن أبيه ِ عن جَدِّه به مَر فوعاً.

وفي إسنادِه سُليمانُ بن داودَ هذا ، وقد اخْتُلِف في تَحْدِيده ، والصَّوابُ أنَّه هُو سُليمانُ بنُ أَرْقم ، كما نَصَّ على ذَلِكَ ابنُ مَعِينٍ كما في الكاملِ لابن عدي (٢٧٤/٣) ، ونَقَلَ عنه تَضْعيفَه الحديث . وجاء مُصرَّحا باسْمه كما في سُنَن النَّسائي (رقم: ٤٨٥٤) من طريق الهيثم بن مروان ثنا محمد ابن بكار بن بلال ثنا سليمان بن أرقم به .

فنصَّ علىٰ أنَّه ابنُ أَرْقَم، وهو ضَعيفٌ كما قالَ ابنُ حجر في التقريب.

والحديثُ صحيحٌ لشَواهِدِه الكثِيرَة ، وقد نقل ابن عدي في الكامل (٢٧٥/٣) عن أحمد بن حنبل أنَّه سُئِل عن هَذا الحَديثِ أصَحِيحٌ هُو ؟ قال: أَرْجُو أن يَكُون صَحِيحًاً".

وينظر: للتوسع فيه البدر المنير لابن الملقن (٢/٩٩ ع - ٥٠٠) فما بعدها.

(١) ينظر مواهب الجليل للحطاب (٢١٢/١) ، التفريع لابن الجلاب (٢١٢/١) ، والمعونة لعبد الوهاب (١٥٥١) .





#### وَمِنْ بَابِ: مَنْ سَمَّى النِفَاسَ حَيْضاً

﴿ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (١): كَانَ حَقُّ التَّرْجَمَةِ أَنْ يَقُولَ: بَابُ: مَنْ سَمَّى الحَيْضَ نِفَاساً.

وَلَمَّا لَمْ يَجِدِ البُخَارِيُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نَصًّا فِي النُّفَسَاءِ، وَحُكْمِ دَمِهَا سَمَّىٰ الحَيْضَةَ نِفَاسًا، لِيُفْهَمَ مِنْهُ أَنَّ حُكْمَ دَمِ النِّفَاسِ حُكْمُ دَمِ الحَيْضِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الحَيْضُ نِفَاسًا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ النِّفَاسُ حَيْضًا لِاشْتِرَاكِهِمَا (٢) فِي التَّسْمِيَةِ مِنْ جِهَةِ اللَّغَةِ أَنَّ الدَّمَ هُوَ النَّفْسُ، فَحَكَمَ لِلنُّفَسَاءِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَادَامَ دَمُهَا مَوْجُوداً.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣): إِنَّمَا هُوَ (أَنَفِسْتِ) بِفَتْحِ النُّونِ، وَكَسْرِ الفَاءِ، وَمَعْنَاهُ: حِضْتِ، وَقَالَ: يُقَالُ: نَفِسَتِ المَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ، وَنُفِسَتْ مِنَ النِّفَاسِ بِضَمِّ النُّونِ.

وَرِوَايَةُ أَهْلِ الحَدِيثِ: (أَنْفِسْتِ)، وَهِيَ صَحِيحَةٌ فِي اللُّغَةِ فِي مَعْنَىٰ الحَيْضِ.

حُكِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الأَصْمَعِيِّ قَالَ (١): نَفِسَتِ المَرْأَةُ تَنْفَسُ فِي الحَيْضِ وَالوِلَادَةِ، وَهِيَ نُفَسَاءُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ العَرَبِيَّةِ (٥): نَفِسَتْ وَنُفِسَتْ: لُغَتَانِ مِنَ النِّفَاس.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٦/١)، وقد نسبه هناك إلى المهلب بن أبي صفرة.

<sup>(</sup>٢) وقع في المخطوط (لاشتركا)، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للخطابي ١٩١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٠/١٣).

<sup>(</sup>٥) عزاه ابن بطال لصاحب كتاب الأفعال أبي القاسم السعدي، وهو فيه (٢٢٣/٣)، وينظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٠/١٣).





#### وَمِنْ بَابِ: مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ)(١).

الإِرْبُ: يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ غَالِباً لِهَوَاهُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أَنْ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَوْلُهُ: ﴿ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ (٣) أَيْ: غَيْرُ أُولِي الحَاجَةِ ، يُقَالُ: أَرِبَ الرَّجُلُ إِذَا احْتَاجَ .

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (١): الإِرْبُ وَالأَرَبُ وَالإِرْبَةُ وَالْمَأْرِبَةُ: الحَاجَةُ.

قَالَ مَالِكُ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦): لِلرَّجُلِ مِنَ المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً: مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَلاَ يَقْرَبُ مَا دُونَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ.

وَالحُجَّةُ لَهُمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَمْنُوعاً مِنْهَا مَوْضِعُ الدَّمِ فَقَطْ لَمْ يَقُلْ لَهَا ﷺ: (شُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكِ)(٧)، لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ ﷺ التَّعَرُّضُ لِمَكَانِ الدَّم لَمَّا كَانَ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: (٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الغريبين لأبي عبيدٍ الهروي (٦٢/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المدونة (١/٥٧)، والتفريع (١/٩٠١)، والذخيرة للقرافي (١/٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: روضة الطالبين (١/١٣٦)، ومغني المحتاج (١/١١)، الحاوي الكبير (١/٣٨٤ ـ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ\_رواية الليثي\_(٥٨/١)، وأحمد في المسند (٦٥/٦\_١٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٣١١/١) و(١٩٠/٧)، والحديث صحيحٌ بمجْمُوع طُرقه كمَا في التَّلخِيصِ=





يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، وَلَكِنَّهُ امْتَنَعَ مِمَّا قَارَبَ الْمَوْضِعَ الْمَمْنُوعَ ، لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ .

وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ الْمَنْعُ مِنْ دَوَاعِي الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ لِغِلَظِهِ (١) ، مِنْ ذَلِكَ: الخِطْبَةُ فِي العِدَّةِ ، وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ ، وَتَطْيِيبُهُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَىٰ شَهْوَةِ الجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ.

وَحَكَمَ ﷺ لِمَا قَرُبَ مِنَ الفَأْرَةِ مِنَ السَّمْنِ، بِحُكْمِ الفَأْرَةِ (٢)، وَقَالَ ﷺ: (مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ)(٣).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِمَا دُونَ الفَرْجِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٤).

قِيلَ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟) قَالَتْ \_ يَعْنِي عَائِشَةُ ﷺ \_: (كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجُ)(٥).

\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> الحَبير للحافظ ابن حجر (١١٦/١)٠

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (لعطفه)، والمثبت من شرح ابن بطال (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري (رقم: ٢٠٥١) من حديث النُّعمَانَ بنِ بَشِيرٍ ، وقد رُوِي بألفاظٍ أُخْرَىٰ في الصَّحِيحينِ وخَارِجَهُما ، سَيُحِيلُ علَيهَا قِوامُ السُّنَّة ﴿ عَنْدَ شَوْحِه لهذَا الحديثِ في كتابِ البُيوعِ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المغنى لابن قدامة (١/٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/٣٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢/٢) وابن حزم في المحلى (١٨٣/٢) من طريق أيوب السختياني عن أبي مَعْشَر عن إبراهيم النَّخَعي عن مَسروقٍ قال: (سَأَلتُ عائِشَة: ما يِحلُّ لي مِنْ امْرأتي وهِي حَائِضٌ؟ فقَالَت: كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الفَرْجُ). وسقطَ من إِسْنادِ ابنِ جريرٍ: إبراهيمُ النَّخعي، وَمَسْرُوق بنُ الأَجْدع!! ولم يَسُقِ الطَّحاويُّ في شَرح المعَاني مَتْنَه، وإنَّما اكْتَفَى بَعْدَ ذِكْر إِسْنَاده بالإحَالَة إلى مَتْنِ آخَر قَبْله مِثْلَه.

قلت: وإسنادُه صحيحٌ إلى عَائِشة ، وينظر كذلك: التَّمهيد لابن عبد البر (١٧٣/٣).



وَقَوْلُهُ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) دَلِيلٌ أَنَّ كُلَّ مَوْضِع لَا يَكُونُ مَوْضِعاً لِلْحَيْضِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ الحَيْضِ، وَلِأَنَّ الجِمَاعَ فِي غَيْرِ الفَرْجِ لَا يُوجِبُ الحَدّ، فَدَلَّ أَنَّ مَا تَحْتَ الإِزَارِ أَشْبَهُ بِمَا فَوْقَ الإِزَارِ مِنْهُ بِالجِمَاعِ.

#### وَمِنْ بَابِ: تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) (١).

هَذَا نَصٌّ فِي سُقُوطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الحَائِضِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي أَيَّام حَيْضِهَا.

وَأَجْمَعُوا أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصِّيَام، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ (٢).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الخَوَارِجِ: عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَدَقَةَ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ، وَأَنَّ اللَّعْنَ مِمَّا يُعَذِّبُ اللهُ

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ لِلْعَالِمِ أَنْ يُكَلِّمَ مَنْ دُونَهُ مِنَ الْمُتَعَلِّمِينَ بِكَلَام فِيهِ بَعْضُ الشَّدَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الوَاعِظَ وَالخَطِيبَ لَهُ [أَنْ] (٣) يُقَابِلَ الجَمْعَ فِي وَعْظِهِ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) نقَلَ الإِجْمَاعَ أَيْضًا: الشَّافِعي في الأم (٧٧/١)، وابنُ الْمُنْذِر في كتاب الإجماع (ص: ٣٩)، وحَكَاهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في التمهيد (٢٢/٢٢)، وابنُ حَزْمٍ في المحلى (٩٤/١)، وابن هُبَيْرَة في الإفصاح (٥/١)، وغير واحدٍ من أئمَّة الإسلام.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.





بِالشِّدَّةِ، وَلَا يُقَابِلَ وَاحِدًا بِالشِّدَّةِ بِعَيْنِهِ، بَلْ يَرْفُقُ بِهِ.

وَفِي الحَدِيثِ تَرْكُ العَتْبِ لِلرَّجُلِ(١) أَنْ تَغْلِبَ مَحَبَّةُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ أَنَّهُنَّ إِذَا غَلَبْنَ الحَازِمَ فَهُنَّ لِغَيْرِهِ أَغْلَبُ.

وَفِيهِ أَنَّ الوَاعِظَ /[٥٦] يَعِظُ النِّسَاءَ، وَيَنْهَاهُنَّ عَنْ كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَيَأْمُرُهُنَّ بِطَاعَةِ الزَّوْج، وَإِنْ أَفْرَدَ النِّسَاءَ بِالمَوْعِظَةِ جَازَ.

وَفِيهِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَىٰ العِيدَيْنِ.

وَفِيهِ الشَّفَاعَةُ لِلْمَسَاكِينِ ، وَجَوَازُ السُّؤَالِ لِلْغَيْرِ .

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ الفَقِيهُ (٢)، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ النَّقَّاشُ (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابِنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) [.....] (٥) بِن عِمْرَانَ بِنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بِنُ زَنْجَوَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ النَّقَاشُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ (٦)، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُعِيدُ بنُ الحَكَمِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المخطُّوطِ: (تَرك الرجل)، والمثَبْتَ من شرح ابن بطال (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) هو السَّمسار، وقد تقدمت ترجمته في قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو الأصبهاني النقاش الحنبلي، كان من أئمة الأثر، له كتاب "القُضَاة"، وكِتَاب "طَبَقَات الصُّوفِيَّة"، وتوفي سنة (٤١٤ هـ)، ينظر: السير (٣٠٧/١٧)، وشذرات الذهب (٣٠١/٣).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن محمَّد بن محمَّد بن محفوظ بن مَعقل، أبو إسحاق المحفوظي، النَّيسَابُوري، قال الحاكم في "تاريخه": شيخ من أهل البيوتات، في بيته علماء، وعدول، وثُنّاء، وكان أحد المجتهدين في العبادة"، مات سنة (٣٨١هـ) وهو ابن تسع وثمانين سنة . ينظر: السير (٢٦/١٦).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط خرم بمقدار كلمة.

 <sup>(</sup>٦) الحسن بن سفيان بن عامر ، الحافظُ الثّبت ، أبو العَبّاس الشّيْباني النّسَوي ، صاحب المسند .



جَعْفَرِ بِنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ فَهُ قَالَ : (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ ، فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَامَ ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ وَمَصَدَّقُوا ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَىٰ النِّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقُن ، فَإِنِي تَصَدَّقُوا ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَىٰ النِّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقُن ، فَإِنِي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ : وَبِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَلْذِكَ مِنْ نُقْصَانِ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، فَقُلْنَ لَلُهُ : مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَلْلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَو لَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَوْآةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ قُلْنَ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) (١٠).

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: العَشِيرُ: الزَّوْجُ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفَاعَلٌ، كَالأَكِيلِ وَالشَّريِبِ؛ لِأَنَّهُ يُعَاشِرُ الْمَوْأَةَ وَيُخَالِطُهَا.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّقْصَ مِنَ الطَّاعَاتِ نَقْصٌ مِنَ الدِّين.

#### وَمِنْ بَابِ: تَقْضِي الحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا

حَدِيثُ عَائِشَةً ﷺ (۲).

<sup>=</sup> قال فيه ابن حبان: "كَانَ الحسَنُ ممَّن رَحَل، وصَنَّف، وحَدَّث، على تَيَقُّظٍ مَعَ صِحَّة الدِّيَانة، والصَّلابَة في السُّنَّة"، وتوفي سنة (٣٠٣هـ).

ترجمته في: المنتظم لابن الجوزي (٦/٦٣)، والسير للذهبي (١٥٧/١٤)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/٥٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٣٠٤) من طريق سعيد بن أبي مريم \_ وهو ابن الحكم \_ به.

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم ۳۰۵).



وَفِيهِ (لَمْ يَرَ ابنُ عَبَاس ﷺ بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُب بَأْسًا)(١).

هَذَا البَابُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ لِلْحَائِضِ وَالجُنُبِ تِلَاوَةَ القُرْآنِ، فَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ فِي قِرَاءَةِ الآيَةِ وَالآيَتَيْنِ<sup>(٢)</sup>، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَأَبُو حَنِيفَةَ<sup>(٤)</sup>، وَأَخْمَدُ<sup>(٥)</sup> مِنْ قَلِيل ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ<sup>(٦)</sup>: لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ إِلَّا آيَةَ الرُّكُوبِ، وَآيَة النُّزُولِ ﴿ سُبْحَنَ النَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا ﴾ (١) الآيَةَ . أَنْذِي مُنزَلِا مُّبَازَكًا ﴾ (١) الآيَةَ .

(۱) عَلَّقه البُخاري هنا، وقَدْ وصَلَه ابنُ المنْذِر في الأَوْسَط (۹۸/۲) من طُرُقِ عن ابنِ عَبَّاس به نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰۲/۱) من طريق الثقفي عن خالدٍ عن عِكْرِمَة عن ابنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ كَانَ لا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ الجُنُبُ الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ)، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ كَانَ لا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ الجُنُبُ الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ)، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر عجر (۱۷۱/۲ ـ ۱۷۲).

(۲) وهذا مذهب المالكية كما في: التفريع لابن الجلاب (۲۱۲/۱) والذخيرة للقرافي (۳۱٥/۱)،
 والتاج والإكليل (۳۱۷/۱).

- (٣) ينظر: مختصر المزني (ص: ٠٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١٤٧/١)، والمهذب للشيرازي (٣٠/١).
- (٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ١٨)، حاشية ابن عابدين (١٧٢/١)، بدائع الصنائع للكاساني (٣٨/١).
- (٥) ينظر المغني لابن قدامة (١٣٤/١)، والإنصاف للمرداوي (٢٤٣/١)، وفي المذهبِ عندَهُم اختلافٌ: ففي روايَةٍ: يحرم قراءة آية، وفي رواية: يجُوزُ قُراءَة الآية، أمَّا قراءة بعض الآية فَفيها روَايَتَان أيضًا، وينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٣٤٨/٢ ـ ٣٤٩)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٢٦)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ٣٣).
  - (٦) ينظر: المغني لابن قدامة المقدسي (١/١٣٤)، والأوسط لابن المنذر (٩٩/٢).
    - (٧) سورة الزخرف، الآية: (١٣).
    - (٨) سورة المؤمنون، الآية: (٢٩).





وَاحْتَجَّ الَّذِينَ كَرِهُوا ذَلِكَ بِمَا رَوَىٰ نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلَا الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)(١).

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: (لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلِيً يَكُبُهُ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ غَيْرَ النَّبِيُّ عَلِيًّ يَحْجُبُهُ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ غَيْرَ الجَنَابَةِ) (٢).

(۱) أخرجه الترمذي (رقم: ۱۳۱)، وابن ماجه (رقم ٥٩٥ و٥٩٦) والدارقطني في السنن (١١٧/١ ـ اخرجه الترمذي (رهم: ۱۳۱)، وابن ماجه (رهم ٥٩١)، والبيهقي في الكبرئ (٨٩/١)، وفي الخلافيات (٢١/٢)، والعقيلي في الضعفاء (١/٠٩)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢٩٨/١)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٤٥/٢) من طرق عن إسماعيل بن عيَّاشٍ عن مُوسئ بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا.

قال الترمذيُّ: لا نعرفُ هذا الحديثَ إلا من حَديثِ إسماعيلَ بن عيَّاشٍ عن مُوسى بن عُقبة ، قال: وسمعتُ محمَّد بنَ إسماعيلَ يقُول: إنَّ إسماعيلَ بن عيَّاش يروي عن أهلِ الحِجاز وأهْلِ العِراق أحَادِيثَ مَنَاكير ، كأنَّه ضَعَف روَايَتَه عنهُم فِيما يَنْفَردُ به".

وقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في الكبرى (١/ ٨٩/): "إنَّما روى هذا إسماعيلُ بنُ عيَّاش عن موسى بن عُقبة، ولا أعْرِفُه من حدِيثِ غَيره، وإسماعيلُ مُنكر الحدِيث عن أَهْل الحِجَاز وأَهْلِ العُراق" اهـ.

وبنحوه قال البزارُ فيما نقَلَه عنه ابنُ الملقن في البدر المنير (٢ /٥٤٣).

لكن أخرجه الدارقطني في السنن (١١٧/١) من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به، وفي سنده عبد الملك بن مسلمة، وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٣٨/١).

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه كما في العلل له (٥٧٤/١) هَذَا خَطَأٌ، إنَّما هُو عن ابنِ عُمَر قُولُه"، وقال أحمدُ بن حَنبل كمَا في العِلل له (٣٨١/٣): "هَذَا بَاطلٌ، أَنْكُره على إِسْماعِيل بن عَيْاش، يَعْنى أنه وَهم من إسماعيل بن عياش" اهه.

وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٢/٣٤٥) فما بعدها ، والتلخيص الحبير لابن حجر (١٣٨/١).

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (رقم: ۱۰۳)، وأحمد في المسند (۸۳/۱ و ۸۶ و۲۰۷ و ۲۰۷) و ۲۲۶)، وأبو داود (رقم: ۲۲۹)، والنسائي (رقم: ۲۰۵)، وابن ماجه (رقم: ۹۵)، وأبو يعلى=





في المسند (١/٤٧) والطحاوي في شرح المشكل (١/٨)، والدارقطني في السنن (١١٩/١)، وابن المنذر في الأوسط (١٩/٢)، والحاكم في المستدرك (١٠٧/٤)، وابن خزيمة في صحيحه (١٠٤/١) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٣/٩٧ و ٨٠)، والبيهقي في الكبرئ (١٨٨١) ـ ٨٨/١) وفي الخلافيات له (٢١١/٢ ـ ٢١٣) جميعا من طرق عن شُعْبة عن عَمْرو بن مُرَّة عن عَبْد الله بن سلَمة عن علي ﷺ به مرفوعا.

قال الحاكم: صحيحُ الإسناد، والشَّيخان لم يحتجَّا بعبدِ الله بن سَلمة، فمَدارُ الحديثِ عليه، وعبدُ الله بنُ سَلَمة غيرُ مَطْعُونِ فِيه".

وروى ابن خزيمة في صحيحه (١٠٤/١) بإسناده عن شعبة قال: "هَذَا الحديثُ ثُلُثُ رَأْس مَالي". وقال الدَّارقطني: قالَ شُعبَة: "مَا أُحَدِّثُ بحديثِ أَحْسَن مِنْه".

وقال البزار ﷺ في مسنده (٢٨٥/٢): لَا يروَىٰ مِن حديثِ علي إلَّا عن عَمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة عنه.

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٤/١)، والترمذي (رقم: ١٤٦)، والنسائي (رقم: ٢٦٦)، والنسائي (رقم: ٢٦٦) من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة به.

قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٦١) عن الثوري ، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢/١) عن شريك ، والدارقطني في الكبرى (١٩٨١) عن يزيد بن هارون ، والبيهقي في الكبرى (١٩٨١) عن الحيد بن هارون ، والبيهقي في الكبرى (١٩٨١) عن الحين بن صالح: أربعتهم عن عامر بن السبط عن أبي الخريف الهمداني عن علي به موقوفا . وخالفهم جميعا عائد بن حبيب ، فرواه عن عامر بن السبط به مرفوعا ، أخرجه أبو يعلى في المسند (١٠٠١) .

ورواية هؤلاء أرجح منه، لكن قد يُقال إنه مما قد يحكم له بالرفع، فيشهد لرواية شعبة، ومدارُ هذهِ الطُّرق كلِّها على عبد الله بن سلمة، وقد اختلط في آخره، ورواية عمرو بن مرة عنه كانت بعد اختلاطه.

وينظر: الكواكب النيرات لابن الكيال الملحق الأول (ص: ٤٧٩).

وقد أسند أحمد في العلل له (٢٢٧/٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٩٩/٥)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧٣/٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٠/٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢٦٠/٢)، وابن عدي في الكامل (٤/١٦٩ ـ ١٧٠) عن شعبة أنه كان إذا حدث عن عمرو بن= <u>@@</u>



قال بعضُ العُلمَاءِ<sup>(۱)</sup>: الواجِبُ تنزيهُ القُرآن وتَكريمُه، لقوله تعالى: ﴿ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةِ ۞ مَرَّفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ (٢).

#### ومِن بَابِ الاسْتِحَاضَة

حديثُ فَاطمَة بنتُ أبي حُبَيْشٍ (٣).

في هذا الحَديثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ (٤)، والشَّافِعِيِّ (٥) في أنَّ المستَحَاضَة إذَا

زاد ابن المديني في روايته: قال شعبة: "والله لأخْرِجَنَّه من عُنْقي، ولَأَلْقِيَنَّه في أَعْنَاقِكم".

ولأجل هذا اختلفَ فيه نُقَّاد الحديث، فقد ضَعَّفَه أحمد فيما نقله الخطابي هي في معالم السنن (٧٦/١).

وقال ابن المنذر في الأوسط (٢٠٠/٢): وحديثُ عليِّ لا يثبتُ إسنادُه، لأنَ عبد الله بنَ سلَمة تَفَرَّد به، وقد تكلَّم فيه عَمرو بن مُرَّة، قال: سَمعتُ عبد الله بن سَلَمَة وإنَّا لَنَعْرف ونُنْكِر، فإذَا كانَ هُو النَّاقل لخَبَرهِ فجَرحَه بطل الاحتجاج به.. " اهـ.

ونقل الحافظُ تصحِيحَه عن ابنِ السَّكن، والبَغَوي في شرح السُّنَّة، وصحَّحه أيضا عبدُ الحقِّ الإشبيلي في الأحكام الوسطي (٢٠٤/١)، وابن الملقن كما في البدر المنير (١/٢٥).

وقال الحافظ في فتح الباري (٤٠٨/١)، وضَعَّف بعضُهم رُواته، والحقُّ أنَّه من قَبِيل الحَسَن؛ يَصْلُح للحُجَّة" اهـ.

وينظر: العلل للدارقطني (٢٤٨/٣) فما بعدها ، والبدر المنير لابن الملقن (١/٢٥٥) فما بعدها .

- (١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٤/١)، وقد نسبه هناك إلى المهلُّب ١٠٠٠)
  - (٢) سورة عبس، الآية (١٣) و(١٤).
    - (٣) حديث (رقم: ٣٠٦).
- (٤) ينظر: المدونة (١/٥٥)، التفريع لابن الجلاب (٢٠٨/١)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (١٣٧/١).
- (ه) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣٩٤/١) ٣٩٥)، وروضة الطالبين للنووي (١٤٠/١)، ومغني المحتاج للشربيني (١١٥/١).

<sup>=</sup> مُرَّة قال: "سَمعتُ عبدَ الله بن سلَمَة ، وكَانَ عبدُ الله تَعْرِفُ وتُنْكِر \_ أو ما نحوه \_ ".





مَيَّزتْ دَمَ الحَيضِ من دَمِ الاستِحَاضَة أنَّها تَعتبِر الدَّم، وتَعْمَلُ على إِقْبَالهِ وإِدْبارِه، فإذَا أَقْبَلتِ الْخَيْسَلَت وَصَلَّت. فإذَا أُدبرَتِ اغْتَسَلَت وَصَلَّت.

وقالَ أبو حَنيفة (١): إنَّما تَعمَلُ على عَدَدِ اللَّيَالِي والأَيَام، واحتَجَّ بحدِيثِ سُليمَانَ بن يَسَار عن أمِّ سَلَمة عَن النَّبي عَلَيْ : (لتنظُر عَدَدَ اللَّيالِي والأَيَّام الَّتي عَلَيْ : (لتنظُر عَدَدَ اللَّيالِي والأَيَّام الَّتي كَانَت تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهرِ [قبل أن يُصِيبَها الَّذِي أَصَابها] (٢) فلتَترك الصَّلاة قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهر) (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية للمرغيناني (٣٤/١)، وبدائع الصنائع للكاساني (٤١/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ \_ رواية الليثي \_ (٦٢/١)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٦٠/١)، وعبد الرزاق في المصنف (٩/١)، وأحمد في المسند (٣٠ / ٣٢)، وأبو داود (رقم: ٢٧٤)، وابن والنسائي (رقم: ٢٠٨ و ٣٥٥)، وابن ماجه (رقم: ٣٢٣)، والدارمي في السنن (٢٢١/١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢١/٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/٨٤) والبيهقي في الكبرئ (٣٣٢/١) من طرق عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن المهدة المسلمة المسلمة

وإسنادُه صحيحٌ على شرطِ الصَّحيحِ كما قالَ ابنُ الملقِّن ﴿ فِي البدر المنير (١٢١/٣). قلت: كذا قال ﴿ إِنْ مُلْمَانِ بِن سُليمانِ بن يَسَارِ وأُمِّ سَلَمة ، وقد أُعِلَّ بالانقطاعِ بين سُليمانِ بن يَسَارِ وأُمِّ سَلَمة ،

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (٦/١٦) بعدَ إيرادِه لحديثِ مالكِ عن نَافعِ عن سُليمان بن يَسَار عن أُمِّ سَلَمَة: "وكذلك رواه أيوب السختياني \_ عند أحمد \_ (٣٢٢/٦ \_ ٣٢٣) وأبي داود (٢٧٨) \_ عن سليمان بن يسار ، كما رواه مالك عن نافع سواء ، ورواه الليث بن سعد ، وصَخْر ابن جُويْرِية ، وعُبيد الله بن عُمَر عن نافع عن سُليمانَ بن يَسَار أَنَّ رجُلا أَخْبَرَهُ عن أُمِّ سَلَمَة ، فأدخلوا بينها وبين سليمان رجلا".

قلت: روايةُ الَّلَيْث: أخرجها أبو داود (رقم: ٢٧٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥١/٧) عنه به.

ورواية صخر بن جويرية عند أبي داود (رقم: ٢٧٧)، والدارقطني في السنن (٢١٧/١)، والبيهقي في الكبرى (٣٣٣/١) عنه به.





قَالُوا: فَرَدَّهَا ﷺ إِلَى الأَيَّامِ.

<sup>=</sup> ورواية عبيد الله بن عمر أخرجها أبو داود (رقم: ٢٧٦).

وتابعهم: إسماعيلُ بنُ إبراهيم بنِ عُقْبَة عن نَافِعِ مثله: أُخْرَجَهُ البيهقي في الكبرىٰ (٣٣٣/١) ويحيئ بن سعيد عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٠/٧).

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٧٢/٢٣) والبيهقي في الكبرى (٣٣٤/١) من طريق إبراهيم بن طَهْمَان عن مُوسَىٰ بنِ عُقْبَة عن سُلَيْمَان عن مُرْجَانَة عن أُمِّ سَلَمة به.

فجعلوا بين سليمان وأم سلمة مرجانة.

ولذلك فقد أعَلَّه البَيْهَقيُّ بالانْقِطَاعِ كمَا في السُّنَن الكُبرىٰ (٣٣٢/١)، وفي الخِلَافِيات له (٣١٩/٣) ـ ٣٢٢).

وقد أجاب عن هذه الدَّعوى الرافعي كما نقله ابنُ الملَقِّن في البدر المنير (١٢٣/٣ ـ ١٢٤) بقولِه: "لكِن يُمْكِن أن يَكُون سَمعه سليمان من رجل عن أمِّ سَلمَة، ثُمَّ سَمِعه منها، فروى تَارَةً هكذا، وَتَارَةً هَكذا، قال: وذكرَ البُخاري في التاريخِ أنَّ سُليمانَ بنَ يَسَارٍ سَمِع ابنَ عَبَّاس وأبَا هُريرة، وأُمَّ سَلمة)، قلتُ: كلامهُ فِي التَّارِيخ الكبير للبخاري (٤١/٤).

قال ابن الملقن: "وهُو جمعٌ حَسَنٌ، وبه يَتَّفق الاخْتِلافُ المذكُور، وقد جَزَمَ صَاحِبُ "الكمال" بأنَّ سليمَان سمع منها، وتَبعَه المزِّيُّ والذَّهبي.. ".

وينظر: تهذيب الكمال للمزي (١٠٢/١٢)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٥٠٠/٧)، والبدر المنير لابن الملقن (١٢١/٣) فما بعدها.



وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ) فِي امْرَأَةٍ لَهَا تَمْيِيزٌ، وَقَوْلُهُ: (لِتَنْظُرْ عَدَدَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي) فِي امْرَأَةٍ لَا تَمْيِيزَ لَهَا، فَيَكُونُ الحَدِيثَانِ فِي امْرَأَةٍ لَا تَمْيِيزَ لَهَا، فَيَكُونُ الحَدِيثَانِ فِي امْرَأَةٍ لَا تَمْيِيزَ لَهَا، فَيَكُونُ الحَدِيثَانِ فِي امْرَأَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْ الأَحْوَالِ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الحَدِيثَيْنِ<sup>(۱)</sup> وَإِنِ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ فِيهِمَا فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالسَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِالحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ)<sup>(۲)</sup>، وَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ لَيْسَ بِالحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ)<sup>(۲)</sup>، وَقَدْرَ أَيَّامِ الدَّمِ وَاحِدٌ فِي المَعْنَى، لِأَنَ القُرْءَ تَعْتَسِلَ، وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ قَدْرَ الدَّمِ، وَقَدْرَ أَيَّامِ الدَّمِ وَاحِدٌ فِي المَعْنَى، لِأَنَ القُرْءَ الشَّمِ لِلدَّمِ، وَاسْمٌ لِلْوَقْتِ، وَأَنَّ أُمَّ سَلَمَةً ﴿ فَهِمَتْ ذَلِكَ /[٧٥] فِي جَوَابِ وَاحِدٍ، فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ.

#### وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ دَمِ الحَيْضِ

(فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ)(٣).

(النَّضْحُ): الغَسْلُ.

وَ (القَرْصُ): القَطْعُ.

وَالدَّمُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ، وَقُرِصَ بِالغَسْلِ كَانَ أَحْرَىٰ أَنْ يَذْهَبَ أَثَرُهُ، فَمَعْنَىٰ (فَلْتَقْرِصْهُ) أَيْ: فَلْتَغْسِلْهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الحديث)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/٧١)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٠٧).



وَ (الحِیْضَةُ) بِکَسْرِ الحَاءِ، اسْمُ الحَیْضِ، کَالجِلْسَةِ وَالرِّکْبَةِ (۱)، اسْمٌ لِلْجُلُوسِ وَالرُّکُوب.

وَالحَيْضَةُ بِفَتْحِ الحَاءِ: الفِعْلَةُ الوَاحِدَةُ.

#### وَمِنْ بَابِ: اعْتِكَافُ الْمُسْتَحَاضَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَالِهُمُ (<sup>٢)</sup>.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرِ، وَاسْتِحَاضَتُهَا غَيْرُ الحَيْضِ المَتْرُوكِ لَهُ الصَّلَاةُ، وَهُوَ عِرْقٌ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الاعْتِكَافِ لِمَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ وَالْمَذْيِ ، أُو بِهِ جُرْحٌ يَسِيلُ ، قِيَاساً عَلَىٰ الْمُسْتَحَاضَةِ .

وَقَوْلُهُ: (وَتَنْضَحُ عَلَىٰ سَائِرِهِ) قِيلَ: تَرُشُّ، وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّهَا غَسَلَتْ مَكَانَ الدَّم، وَنَضَحَتْ سَائِرَهُ مِمَّا لَا دَمَ فِيهِ.

وَقَوْلُهَا: (فَمَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا)<sup>(٣)</sup> أَيْ: حَكَّتْهُ وَقَلَعَتْهُ، وَالمَصْعُ فِي اللَّغَةِ: التَّحْرِيكُ، يُقَالُ: مَصَعَتِ الدَّابَّةُ بِذَنبِهَا، وَمَصَعَ الطَائِرُ بِذَرْقِهِ: إِذَا رَمَى بِهِ.

وَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ (فَقَصَعَتُهُ)(١) أَيْ: دَلَكَتْهُ بِالظُّفُرِ، وَعَالَجَتْهُ بِهِ، وَمِنْهُ:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (والجلسة)، والمثبت هو الموافق للسياق، وينظر: شرح ابن بطال (٢/٣٦).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) كما في رواية أبي داود (رقم: ٣٥٨)، وينظر: أعلام الحديث للخطابي ﷺ (٣١٩/١).

قَصْعُ القَمْلَةِ.

وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّهَا قَصَعَتْهُ، ثُمَّ غَسَلَتْهُ، رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَتْ إِحْدَانَا تَقْرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ)(١).

وَقِيلَ (٢): الدَّمُ الَّذِي مَصَعَتْهُ كَانَ قَلِيلاً مَعْفُوًّا عَنْهُ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ تَذْكُرْ أَنَّهَا غَسَلَتْهُ بِالْمَاءِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الطِيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ

حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ ثُنَّا نُنْهَىٰ أَنْ نُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ . . . ) (٣) .

قِيلَ: أُبِيحَ لِلْحَائِضِ إِذَا كَانَتْ مُحِدًّا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ [أَنْ تَدْرَأَ رَائِحَةَ الدَّمِ عَنْ نَفْسِهَا بِالبُخُورِ بِالقُسْطِ لِمَا هِيَ مُسْتَقْبِلَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَمُجَالَسَةِ الْمَلَائِكَةِ ، لِللَّا تُؤْذِيَهُمْ بِرَائِحَةِ الدَّمِ](١).

وَقَوْلُهُ: (مَن كُسْتِ أَظْفَارِ) هَكَذَا رُوِيَ فِيهِ، وَالصَّوَابُ: (مِنْ كُسْتِ ظِفَار)<sup>(٥)</sup>.

وَ(ظِفَارِ): مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الكَسْرِ، أُضِيفَ إِلَيْهِ كُسْتُّ، وَهُوَ سَاحِلٌ مِنْ سَوَاحِلِ عَدْنِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤٣٧/١)، وقد نسبه هناك إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط سَقطٌ واضِحٌ ، وتمامُه كمَا قال المهلَّب في شَرح ابن بطال (٤٣٨/١).

<sup>(</sup>ه) ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ﷺ (٣٣٢/١)، وكذاً قال ابنُ التِّينِ كما في فتح الباري لابن حجر ﷺ (٤١٤/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معجم ما استعجم للبكري (٩٠٤/٣ \_ ٩٠٥)، وقيل: هو بِكسرِ أُوَّلهِ مَع صرفه.

<u>@\_@</u>

وَ (الكُسْتُ) وَالقُسْطُ لُعْتَان.

وَالمَعْنَى: أَنَّهَا تَتَطَهَّرُ بِذَلِكَ ، وَتَتَطَيَّبُ مِنْهُ.

### وَمِنْ بَابِ: دَلْكِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المَحِيضِ

حَدِيثُ عَائِشَةَ ﷺ: (خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ) (١).

(الفِرْصَةُ): القِطْعَةُ ، فَرَصْتُ الشَّيْءَ فَرْصًا: قَطَّعْتُهُ ، وَالْمِفْرَاصُ: الحَدِيدَةُ التَّتِي يُقْطَعُ بِهَا الجِلْدُ .

قِيلَ: مَعْنَاهُ: فِرْصَةٌ مُطَيَّبَةٌ بِالْمِسْكِ، قِيلَ: مِنْ مَسْكِ شَاةٍ، وَهُوَ الجِلْدُ، وَقِيلَ: فِرْصَةٌ مِنْ مَسْكِ: قِطْعَةٌ مِنْ مَسْكِ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٢): قَالَ القُتَيْبِيُّ: مَتَى كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ يَتَوَسَّعُونَ فِي المَعَاشِ حَتَى يَمْتَهِنُوا المِسْكَ فِي التَّطَهُّرِ؟!.

وَقِيلَ: لَا يُعْلَمُ فِي الصُّوفِ فِي ذَلِكَ مَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ القُطْنِ وَالخِرَقِ، وَإِنَّمَا المَعْنَى: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ لِلْحَائِضِ: احْمِلِي مَعَكِ كَذَا، يُرِيدُونَ: عَالِجِي بِهِ قُبُلَكِ، أَوِ احْتَشِي بِهِ، أَوْ أَمْسِكِي مَعَكِ كَذَا وَكَذَا، يُكَنُّونَ بِهِ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ<sup>(٣)</sup> مِنَ الإِفْصَاح.

وَالْمَعْنَىٰ: خُذِي فِرْصَةً أَوْ قِطْعَةً مِنْ صُوفٍ ، أَوْ قُطْنِ ، أَوْ خِرْقَةٍ .

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۳۱٤).

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث للخطابي هي (٢/٢١)، وكلام الإمام ابن قُتَيْبة لم أقِفْ عَليه في شَيْءٍ من كُتُبِه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (أفصح) وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٤٣٩/١)، وهو الصَّوابُ.

وَهَذَا المَعْنَىٰ خَارِجٌ عَلَىٰ رِوَايَةِ مَنْ رَوَىٰ: (فِرْصَةٌ مُمَسَّكَةٌ) (١) يَعْنِي: مُتَحَمَّلَةً ، أَيْ: تَحْمِلِينَهَا مَعَكِ ، يُقَالُ: مَسَّكْتُ كَذَا بِمَعْنَى: أَمْسَكْتُ .

قِيلَ: (خُذِي فِرصَةً) لَا يَسُوغُ أَنْ تَكُونَ الفِرْصَةُ إِلَّا مِنْ مَسْكٍ.

وَقِيلَ (٢): الْمُرَادُ: قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدٍ فِيهَا صُوفُهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ مَنَعَ الجِلْدُ أَنْ يَصِلَ الدَّمُ إِلَى يَدِهَا ، فَيَكُونَ أَنْظَفَ لَهَا .

وَقَوْلُهُ: (تَتَبَّعِي بِهَا أَثْرَ الدَّمِ) يُرِيدُ حَيْثُ كَانَ الأَذَى .

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ عَارٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ أَمْرِ حَيْضِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِهَا .

وَفِيهِ أَنَّ العَالِمَ يُجِيبُ بِالتَّعْرِيضِ فِي الأُمُورِ المَسْتُورَةِ.

وَفِيهِ تَكْرِيرُ الجَوَابِ لِإِفْهَام السَائِلِ.

وَفِيهِ مُرَاجَعَةُ السَّائِلِ إِذَا لَمْ يَفْهَمْهُ، وَسَمِعَهُ بَعْضُ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي (٣).

#### وَمِنْ بَابِ: امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ

<sup>(</sup>١) هي رواية وُهَيْب بنِ خَالدٍ عَن منصورٍ ، أخرجها البُّخاريُّ (رقم: ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٤٤)، وقد عزاه هناك إلى المهلّب بنِ أبي صُفْرة.

<sup>(</sup>٣) يُقَارَنُ بالمصْدَر السَّابق.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣١٦).





اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الحَيْضِ، فَرُوِي عَنْ عَائِشَةَ هُمْ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ هُمُ اللهِ الْمَرْأَةِ نَعْضُ شَعَرِهَا /[٨٥] لِلإغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضِ وَلَا مِنَ الجَنَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣)، وَالكُوفِيِّينَ (٤).

وَقَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَوْصَلَتِ المَاءَ إِلَى أُصُولِ شَعَرِهَا، وَعَمَّتْهُ بِالغُسْلِ فَقَدْ أَدَّتْ مَا عَلَيهَا.

وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: (إِنِّي امْرَأَةٌ أَشِدُّ ضَفْرَ رَأْسِي)(٥).

وَقَالَ حَمَّادٌ قَوْلاً جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ (١)، قَالَ: (إِنْ كَانَتْ تَرَىٰ أَنَّ المَاءَ [أَصَابَ] (٧) أُصُولَ شَعَرِهَا أَجْزأً عَنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَرَىٰ أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبْهُ فَلْتَنقُضْهُ )(٨).

<sup>(</sup>۱) تنظر الآثار عنهم في مُصَنَّف عبد الرزاق (۲۷۲/۱)، ومصنف ابن أبي شيبة (۷۳/۱ ـ ۷۶) والأوسط لابن المنذر (۱۳۲/۲ ـ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة (٢٨/١)، والذخيرة للقرافي (٣١٣/١)، والتاج والإكليل (٢١٠/١).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: الأم للشافعي (٤٠/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٢٥/١)، وحلية العلماء للقفال
 الشاشي (١٧٧/١)،

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (رقم: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) يعني حديث عائشة ، الذي ذكره البخاري في الباب، وهو المتقدم (برقم: ٣١٦) وحديث أم سلمة ،

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط في المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٤/١) من طريق غُنْدَر عن شُعبة عن حمَّاد بن أبي سليمان به . وإسنادُه ثِقَاتٌ .



قَالَ طَاوُوسُ (١): تَنْقُضُ مِنَ الحَيْضِ ، وَلَا تَنْقُضُ مِنَ الجَنَابَةِ .

وَجُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الحَيْض وَالجَنَابَةِ.

### وَمِنْ بَابِ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ؟

فِي الحَدِيثِ(٢) دَلِيلٌ أَنَّ الحَائِضَ تُهِلُّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ ، وَتَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهَا ، وَتَفْعَلُ فِعْلَ الْحَاجِّ كُلِّهِ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِإِهْلَالِهَا بِالحَجِّ، لِأَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الحَائِض وَالنُّفَسَاءِ لِلْإِهْلَالِ بِالحَجِّ.

#### وَمِنْ بَابِ: مُخَلَّقَةٍ وَغَيرِ مُخَلَّقَةٍ

فِيهِ (٣) أَنَّ اللهَ ﷺ قَدْ عَلِمَ أَحْوَالَ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَوَقَّتَ آجَالَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ ، وَسَبَقَ عِلْمُهُ فِيهِمْ بِالسَّعَادَةِ أُو الشَّقَاوَةِ .

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ البُّخَارِيُّ أَرَادَ بِذِكْرِ هَذَا البَابِ مَا قَالَ عَلْقَمَةُ: (إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِم، قَالَ المَلَكُ: مُخَلَّقَةٌ أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ؟ فَإِنْ قَالَ: غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ، مُجَّتْ فِي الرَّحِم دَماً ، وَإِنْ قَالَ: مُخَلَّقَةٌ ، قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟) (١٠) .

وقد علَّقَهُ ابنُ المنْذِر في كتاب الأَّوْسَط (١٣٤/٢) عن حمَّاد به.

ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٣٤/٢). (1)

حديث عائشة ﷺ (برقم: ٣١٩). **(Y)** 

حديث أنس بن مالك ﷺ (برقم: ٣١٨).

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨/١٨) من طُريقي دَاود بن أبي هِنْدٍ ، عَن عامِر ، عَن علقمَة عن ابن مسعود ﷺ من قوله.

<u>@@</u>



فَغَرَضُهُ فِي هَذَا البَابِ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ الحَامِلَ لَا تَحِيضُ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الكُوفِيِّينَ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢) .

وَقِيلَ: مَعْنَىٰ [غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ أَنَّهَا تَكُونُ أَوَّلاً] (٣) غَيْرَ مُخَلَّقَةٍ \_ وَهِيَ الحَالَةُ الثَّانِيَةُ \_ ثُمَّ تُخَلَّقُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالوَاوُ لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ .

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ الأَمَةَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا أَسْقَطَتُهُ مِنْ وَلَدٍ تَامِّ الخِلْقَةِ (١٠).

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَمْ يَتِمَّ خِلْقَهُ مِنَ الْمُضْغَةِ وَالعَلَقَةِ:

فَقَالَ مَالِكُ (٥): تَكُونُ بِالْمُضْغَةِ أُمَّ وَلَدٍ، وَتَنْقَضِي بِهَا العِدَّةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ<sup>(٦)</sup>، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧): إِنْ كَانَ قَدْ تَبَيَّنَ فِي الْمُضْغَةِ شَيْءٌ مِنَ الخَلْقِ: أُصْبُعٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٤)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/١).

<sup>(</sup>٢) قلت: هَذَا أحدُ قَولَي الشَّافعي ﷺ، والقولُ الآخرُ: أنَّها تَحيضُ، ينظر: المهذب للشيرازي (٢/١٨)، وروضة الطالبين للنووي (١٧٤/١) والمجموع للنووي (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من شرح ابن بطال (٤٤٤/١) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) نَقَل الإجمَاعَ عَلَىٰ هَذِه المسْأَلَة: ابنُ حَزْمٍ في مَرَاتبِ الإجماع (ص: ٢٦٢)، وابنُ قُدَامة المقدسي في المغني (٩٦/١٤)، وابنُ الملقِّن في التوضيح (٩٦/٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الذخيرة للقرافي (١١/٣٣٩)، والتاج والإكليل (٤/٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم للشافعي (١٤٣/٣)، ومختصر المزني (ص ٣٢٦)، والحاوي الكبير للماوردي (٦٠٨/١٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٧٢/٧).





#### وَمِنْ بَابِ: إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِذْبَارِهِ

﴿ حَدِيثُ: (وَكُنَّ نِسَاءً يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ ﴿ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُوْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ \_ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيضَةِ) (١).

وَفِيهِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (٢).

أَمَّا إِفْبَالُ الْمَحِيضِ فَهُوَ الدَّفْعَةُ مِنَ الدَّمِ، فَإِذَا رَأَتْهَا الْمَرْأَةُ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَا تُحْسَبُ قَرْءًا فِي العِدَّةِ.

وَأَمَّا إِدْبَارُ الحَيْضِ فَهُوَ إِقْبَالُ الطُّهْرِ، وَلَهُ عَلَامَتَانِ:

القَصَّةُ البَيْضَاءُ.

وَالجُفُوفُ ، وَهُوَ أَنْ تُدْخِلَ الخِرْقَةَ فَتُخْرِجَهَا جَافَّةً .

قِيلَ: القَصَّةُ أَبْلَغُ مِنَ الجُفُوفِ.

وَقَالَ مَالِكُ (٣): إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَرَىٰ القَصَّةَ البَيْضَاءَ فَلَا تَطْهُرُ حَتَّىٰ تَرَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَرَاهَا فَطُهُرُهَا الجُفُوفُ.

<sup>(</sup>۱) علَّقه البُخاريُّ في هذَا المؤطِن، ووَصَلَه مالكُّ في الموَطَّا \_ رواية الليثي \_ (۹/۱)، ومنْ طَرِيقه البَيْهَقيُّ في الكبرى (۳۳۵/۱) وابن المنذر في الأوسط (۲۳٤/۲)، وعبد الرزاق في المصنف (۲۲۰/۱) من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه \_ وهي مرجانة \_ مولاة لعائشة قالت: فذكرته. وينظر تغليق التعليق لابن حجر ﷺ (۱/۷۷/۱)، وفتح الباري له أيضا (۲/۱۱).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة (١/١٥) والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١٣٩/١).

<u>@\_@</u>



وَقَالَ الخَطَّابِيُّ (١): النَّقَاءُ التَّامُّ، وَذَلِكَ مَا كَانَ عَقِبَ الدَّمِ، وَهِيَ مُشَبَّهَةُ بِالقَصَّةِ، وَهِيَ شِبْهُ الجِصِّ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي تَفْسِيرِ القَصَّةِ البَيْضَاءِ: رَأَيْتَ القُطْنَ الأَبْيَضَ؟ كَأَنَّهُ هُو.

وَقَالَ مَالِكُ (٢): سَأَلْتُ النِّسَاءَ عَنِ القَصَّةِ البَيْضَاءِ ، فَإِذَا ذَاكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النِّسَاءِ يَرَيْنَهُ عِنْدَ الطُّهْرِ .

وَقَالَ آبِنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرَتْ إِلَيْهِ المَرْأَةُ مِثْلَ رِيقِهَا فِي اللَّوْنِ فَتَطْهُرُ بِذَلِكَ.

وَقَالَ مَالِكُ (٣): أَوَّلُ الحَيْضِ دَمُّ، ثُمَّ صُفْرَةٌ، ثُمَّ كُدْرَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ نَقَاءُ (١٠) كَالقَصَّةِ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ، فَإِذَا انْقَطَعَ فَقَدْ بَرِئَ الرَّحِمُ مِنَ الحَيْضِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الجُفُوفِ انْتِظَارُ شَيْءٍ.

وَقَوْلُ عَائِشَةَ ﷺ: (لَا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ) يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا آخِرُ مَا يَكُونُ مِنْ عَلَامَاتِ الطُّهْرِ، وَأَنَّهُ لَا عَلَامَةَ بَعْدَهَا أَبْلغُ مِنْهَا.

وَفِي قَوْلِهَا: (لَا تَعْجَلْنَ حَتَى تَرَيْنَ القَصَّةَ) دَلِيلٌ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ حَيْضٌ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الحَائِضِ [حَتَّى تَرَى القَصَّةَ البَيْضَاءَ](٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: أعلام الحديث للخطابي ١١٥ ٣٢٥ ـ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) قَوْلُ مَالكِ هَذَا أُخْرَجَهُ ابنُ المنْذِر عنه في الأوسط (٢٣٤/٢) من طريق عبد الله بن وهب عنه به.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر ه في الاستذكار (٣٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (دما)، وهو خَطَأٌ، والمثبُّتُ مِنَ الاسْتِذْكَار (٣٢٦/١)، وهو الصَّوَاب.

<sup>(</sup>٥) زيادَةٌ من شَرْح ابن بَطَّال (٤٤٦/١) يقتضيها السياق.





وَقِيلَ<sup>(١)</sup>: القَصَّةُ: الْمَاءُ الأَبْيضُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّحِمُ عِنْدَ اِنْقِطَاعِ الحَيْضِ، وَهُوَ الجِصُّ.

وَقَوْلُهُ: (بِالدِّرَجَةِ) كَذَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُ الحَدِيثِ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، يَعْنُونَ بِذَلِكَ جَمْعَ دُرْجِ، وَهُوَ الَّذِي تَجْعَلُ النِّسَاءُ فِيهِ الطِّيبَ.

وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: إِنَّمَا كَانَ الَّذِي يَبْعَثْنَ بِهِ الخِرَقُ وَفِيهَا القُطْنُ؛ كُنَّ يَمْتَحِنَّ بِهَا أَمْرَ طُهْرِهِنَّ، وَاحِدَتُهَا: دُرْجَةٌ بِضَمِّ الدَّالِ وَسُكُونِ الرَّاءِ.

قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِي (٢): يُقَالُ لِلَّذِي يَدْخُلُ فِي حَيَاءِ النَّاقَةِ إِذَا أَرَادُوا إِرَآمَهَا (٣): الدِّرَجَةُ وَالدُّرْجُ.

#### وَمِنْ بَابِ: لَا تَقْضِي الحَائِضُ /[٩٩] الصَّالَاةَ

قَوْلُهَا: (أَتُبِّزِئُ إِحْدَانَا صَلَاتُهَا)(٤) مَعْنَاهُ: أَتَقْضِي، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَوْمَ الطَّيَامَةِ يَوْمَ الطَّيَامَةِ . يَوْمَ القَضَاءِ .

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الأَئِمَّةِ أَنَّ الحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ (٥)، وَالخَوَارِجُ يَرَوْنَ عَلَىٰ الحَائِضِ قَضَاءَ الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ الْحَرُورِيَّةُ أَنْتِ ؟)(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/٤٤٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (٧٨/٦)، وجمهرة اللغة لابن دريد (١/٤٦ ع ـ ٤٤٧)
 والأزهري في تهذيب اللغة (٣٤١/١٠).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (إربها)، وهو خَطَّأ، والمثْبَتُ من شرح ابن بطال (١/٤٤٧)، وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) الإجماع ذكره ابن المنذر في الأوسط (٢٠٢/٣ ـ ٢٠٣)، وابن حزم في مراتب الإجماع (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (رقم: ٣٢١)، والإمام مسلم (رقم: ٣٣٥).





وَقَالَ مَعْمَرُ (١): قَالَ الزُّهْرِيُّ: (تَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، قُلْتُ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الإِسْنَادَ)(٢).

وَرُوِيَ: (فِي آخِرِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَقُولُونَ: جَلَدُوا فِي الخَمْرِ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَرَجَمُوا وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَمَنَعُوا الحَائِضَ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) (٣).

#### بَابُ: النَّوْمِ مَعَ الحُيَّضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي ) (١٠).

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) (٥٠).

قِيلَ (٦): حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ كَانَ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ فِي شِدَّةٍ وَقِلَةٍ، ثُمَّ اتَّسَعتِ الحَالُ، فَاتَّخَذَتِ النِّسَاءُ ثِيَابًا لِلْحَيْضِ سِوَىٰ ثِيَابِهِنَّ الَّتِي يَلْبَسْنَ فِي حَالِ الطُّهْرِ.

وَ (الخَميلَةُ): ثَوْبٌ مِنَ الصُّوفِ لَهَا خَمْلٌ.

#### <del>--</del>

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (نعم)، وهُو خَطأ، والمثبتُ من شَرح ابن بطَّال (٤٤٨/١)، وهُو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه عبد الرزاق في المصنف (٣٢٢/١) عن معمر به. وإسنادُه صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٣) لم أقِفْ عليه.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجَهُ البخاري (رقم: ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) الكلامُ لابنِ بَطَّال كمَا في شَرْحِه على البخاري (١/ ٤٤٩).





#### وَمِنْ بَابِ: شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ

حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةً (١).

فِيهِ جَوَازُ خُرُوجُ النِّسَاءِ الحُيَّضِ إِلَىٰ العِيدَيْنِ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّىٰ، يَدْعُونَ وَيُؤَمِّنَ رَجَاءَ بَرَكَةِ ذَلِكَ الْمَشْهَدِ.

وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ.

وَفِيهِ جَوَازُ اشْتِمَالِ الْمَرْ أَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لِضَرُورَةِ الخُرُوجِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ.

وَفِيهِ غَزْوُ النِّسَاءِ وَمُدَاوَاتُهُنَّ الجَرْحَى .

وَفِيهِ جَوَازُ النَّقْلِ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَقَوْلُهَا: (بَأْبَا) تُرِيدِ: بِأَبِي، وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ العَرَبِ، قَالَتْ (٢): [مِنَ الطَّوِيلِ] لَقَدْ زَعَمُ وا أَنِّي جَزَعْتُ عَلَيْهِمَ ا ﷺ وَهَ لَ جَزَعٌ أَنْ قُلْتُ وَابَأْبَاهُمَ ا

أَيْ: بِأَبِي هُمَا، أَيْ: يُفْدَيَانِ بِأَبِي هُمَا، وَرُوِيَ: بِيَبَاهُمَا، تُخَفَّفُ الهَمْزَةُ، وَيَبْقَى فَتْحُهَا عَلَى اليَاءِ<sup>(٣)</sup>.

#### <del>--</del>@ <del>--</del>

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) البيتُ لعَمْرَةَ الخَثْعَمِيَّة، وهِيَ شَاعِرَةٌ جَاهِليَّةٌ في قصيدة لها ترثي وَلَدَيْهَا. ينظر: الجمل في النحو للخليل بن أحمد (ص: ١٠٦)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٣٣٣/١)، والصحاح للجوهري (١١١/٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/١٥٤).





# وَمِنْ بَابِ: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشِ (١).

قَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ (٢): اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي العِدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمَرْأَةُ إِذَا ادَّعَتْهَا.

فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، وَشُرَيْحٍ (٣): أَنَّهَا إِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ، أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينِ لَيْلَةً ، وَجَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنَ النِّسَاءِ العُدُولِ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا صُدِّقَتْ.

# وَهُوَ [قَوْلُ]<sup>(١)</sup> أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل<sup>(٥)</sup>.

(١) حديث (رقم: ٣٢٥).

- (٢) ينظر: شرح ابن بطال (٢/١٥ ٤ ـ ٥٥٣)، أما كتابُ الأوسط لابن المنذر، فالمطبوعُ منهُ ناقصٌ..
   ثُمَّ طُبع أَخِيرًا كامِلا في دَارِ الفَلاحِ بمصر، ولم أَقِفْ على هَذا الكَلام فِيه في مَظَانّه.

وفيه حُضُور شُرْيحِ القِصَّة ، وقَضَاؤُهُ بِهُ أمام عليٌّ ﷺ؛

واخْتُلِف في سَماعٌ الشَّعْبي من عَلِيٍّ ﷺ، فقد قال الدارقطني في العلل (٤ /٩٧) لم يَسْمَع منهُ إلا حَرْفًا ، مَا سَمع منهُ غَيْرَه .

لكن روايته عنهُ في صحيح البخاري، وهو لا يَكْتَفي بمجَرَّد إِمْكانِ اللقَاء كما هُو مَعْلُوم، وينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٠٤)، وتغليق التعليق لابن حجر ﷺ (١٧٩/٢).

وأخرجه البيهقيُّ في الكبرئ (٤١٩/٧)، وفي الصُّغرئ (٤٣٨/٦)، وابنِ حزْم في المحلَّئ المحلَّئ (٢٥٠/١) من طريقِ قتادَةَ عن عُروة عن الحسَن العُرني أنَّ شريحا رفَعَت إليه امرأة أمرها طلقها زوجها ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة، فذكره.

- (٤) ساقطة من المخطوط، وهي زيادةٌ يقتضيها السياق، وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤).
  - (٥) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٤/٤/٤)، ومسائل أحمد رواية أبي الفضل (ص: ١٠٤).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (١): لَا تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ فِي أَقَلَّ مِنْ شَهْرَيْنِ، إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الحَيْضِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي العَادَةِ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ عَلَىٰ أَقُلُ مَلْمَ الْقُهْرِ ، إِذَا كَثُرَ الطَّهْرُ ، [وَإِذَا](٢) كَثُرَ [الطُّهْرُ الحَيْضُ قَلَّ الطُّهْرُ ، [وَإِذَا](٢) كَثُرَ [الطُّهْرُ قَلَّ ] (٣) الحَيْضُ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٤): لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِيَنَ يَوْماً ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، لِأَنَّ أَقَلَّ الحَيْضِ عِنْدَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): تُصَدَّقُ فِي أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوماً ، وَذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ سَاعَةٌ، فَتَحِيضَ يَوْماً، وَتَطْهُرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ يَوْماً، [وَتَطْهُرَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً](١) فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

وَقَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: العِدَّةُ إِنَّمَا تُحْمَلُ عَلَىٰ المَعْرُوفِ مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ، لَا عَلَى المَرْأَةِ وَالمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ(٧) لَا تَكَادُ تُوجَدُ.

ينظر: الهداية للمرغيناني (٣٢/١)، وبدائع الصنائع للكاساني (٣٩/١ ـ ٠٤).

زيادة من شرح ابن بطال (٢/١) يقتضيها السياق.

زيادة من المصدر السابق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تكملة المجموع (٢٧٣/١٨)، والشرح الكبير لابن قدامة (٤٨٦/٨)، والحاوي للماوردي .(٣٠٦/١٠)

ينظر: الحاوي الكبير (٢/١٠)، والإقناع للشربيني (٢/٠٥٠).

ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال ﷺ (٥٣/١).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (اللذين)، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.





وَلَا يُعْرَفُ عِنْدَ مَالِكٍ حَدٌّ لِأَقَلِّ الطُّهْرِ إِلَّا مَا تُثْبِتُهُ النِّسَاءُ(١).

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٢): عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً ، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً .

## وَمِنْ بَابِ: الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ

ذَهَبَ العُلَمَاءُ إِلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَقَالُوا: الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ النَّكُدْرَةُ حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ النَّسَتْ بِشَيْءٍ.

وَقَوْلُهُ: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ)<sup>(٣)</sup> يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ مِنَ الدَّمِ.

وَفِي قَوْلِ عَائِشَةَ ﴿ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ) دَلَالَةٌ أَنَّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ عِنْدَ إِدْبَارِ الحَيْضِ مِنْ بَقَايَا الحَيْضِ<sup>(٤)</sup>.

وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ مُبَيَّنًا أَنَّهَا قَالَتْ: (كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْءًا)(٥).

#### <del>--</del>-

<sup>(</sup>١) ينظر: المدونة (١/٥٥)، التفريع لابن الجلاب (١/٥٠١)، والذخيرة للقرافي (٣٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٠٩/١) و(٣٢٣/٣)، والبيهقي في الكبرى (٣٢٠/١) من طريق عبًّاس الدُّورِي عن مُحمَّد بن مُصْعَب عن الأوزاعِي به ِ.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخْرِيجُه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (مِن مَاءِ بقَايَا الحيض)!

<sup>(</sup>ه) حديث (رقم: ٣٢٦) بدون (بعد الغسل)، وهُوَ بهذه الزيادةِ عِند الدَّارمي في السُّنن (٢٣٥/١)، والطبراني في الكبير (٢٣/٢٥) من طريقِ قَتَادةَ عن أُمَّ الهُذَيل عن أُمَّ عطِيَّة الأنْصَارية به.





#### وَمِنْ بَابِ: عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ

حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةً (١):

قَوْلُهُ: (هَذَا عِرْقٌ) يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ لَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لِأَنَّ دَمَ العِرْقِ لَا يُوجِبُ غُسْلاً.

وَقَوْلُهُ: (فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) قِيلَ: ذَلِكَ احْتِيَاطٌ وَلَيْسَ بِإِيجَابِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ (٢): لَمْ يَذْكُرِ ابنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

وَقَالَ غَيْرُهُ (٣): الحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ شِهَابٍ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ، وَإِيجَابُ الغُسْلِ عَلَيْهَا إِيجَابُ فَرْضٍ، وَالفَرْضُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِيَقِينٍ، وَإِنَّمَا الإِجْمَاعُ فِي الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (٤): قَدْ قِيلَ: إِنَّ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ /[٢٠] أَبِي حُبَيشٍ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ ﷺ أَفْتُتْ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيشٍ عَنِ النَّبِيِّ [٢٠] أَبِي حُبَيشٍ ، وَخَالَفَتْ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ ، فَحَدِيثُ فَاطِمَةَ أَوْلَىٰ بِالْمَصِيرِ إِلَيْهِ .

وَقِيلَ (٥): كَانَ عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا حَائِضٌ فِي السَّبْعَةِ الْأَعْوَامِ ، فَأَمَرَهَا بِالغُسْلِ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٣٣٤) بعد إخراجِهِ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ ﷺ هذا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن بطال (١/٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) شرح معاني الآثار (١٠٥/١) بمعناه .

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال (٩/١ ٥٥)، ومعنى الكلامِ أنَّ أُمَّ حَبِيبة اسْتُحِيضَت سَبْعَ سِنِينَ، وتَرَكَتِ الصَّلاةَ=

<u>@@</u>

مِنْ ذَلِكَ الحَيْض.

#### وَمِنْ بَابِ: المَرْأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٢) ﴿ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ (٢)

قَوْلُهُ: (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ)<sup>(٣)</sup> يُرِيدُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ يُغْنِي عَنْ كُلِّ طَوَافٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ الطَّوَافُ الوَاجِبُ عَلَىٰ الإِنْسَانِ.

يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ) (١) يَعْنِي: إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَطُفْهُ فَلَا تَنْفِرُ، وَلَا حَجَّ لَهَا.

#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ: (إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ) أَيْ: إِذَا أَقْبَلَ دَمُ الاسْتِحَاضَةِ الَّذِي هُوَ دَمُ عِرْقٍ، الَّذِي يُوجِبُ الغُسْلَ وَالصَّلَاةَ، وَمَيَّزَتْهُ مِنْ دَمِ حَيْضِهَا، فَهُوَ طُهْرٌ مِنَ الحَيْض.

وَأَكْثُرُ العُلَمَاءِ عَلَىٰ جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ دَمَ الاسْتِحَاضَة

<sup>=</sup> جَهْلا مِنْها، فَلَمَّا أَخْبَرتْ رَسُول الله ﷺ لم يَأْمُرها بِقَضَاءِ الصَّلواتِ، وإنَّما أَمَرَها بالغُسْلِ فَقَط.

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٣٣١).



لَيْسَ أَذًى الَّذِي يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَوَجَبَ أَلَّا يَمْنَعَ الوَطْءَ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّا سَمِعْنَا بِالرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الجِمَاعِ ) (٢).

## وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتُهَا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ إِنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ . . . ) (٣) .

قِيلَ: وَهِمَ البُخَارِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ، ظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ: (مَاتَتْ فِي بَطْنٍ) أَيْ مَاتَتْ مِنَ الوِلَادَةِ، فَوَضَعَ البَابَ<sup>(٤)</sup> عَلَى بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ.

وَمَعْنَىٰ (مَاتَتْ فِي بَطْنٍ): مَاتَتْ مَبْطُونَةً ، رُوِيَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مِنْ [غَيْر] (٥) هَذَا الوَجْه (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧/٣) من طريق ابن أبي ذئبٍ عنه ، ولَفْظُه: "يَغْشَاها زَوْجُها إِنْ شَاء".

<sup>(</sup>٢) وصله عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣١)، والدارمي في سننه (٢٢٧١) عن خُصَيْفِ عن عِكْرِمَة عن ابنِ عبَّاسٍ، ولفظه: (لم أَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيها زَوْجُها)، وينظر تغليق التعليق لابن حجر (١٨٢/٢). وروي هذا اللفظ عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ (الصَّلاةُ أعْظَمُ حُرْمَة): أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٩/٤) والدارمي في سننه (٢٧٧/١).

ورُوِي مثلُه عن بَكْرِ بن عبد الله الْمُزَني عند ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٩/٤)، والدارمي في سننه (٢٢٨/١)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، ولعلُّ الصواب: (فوضع الحديث).

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) نقل هذا الكلام عن الإمام قِوَام السُّنَّة التَّيمي الكِرمانيُّ في الكواكب الدراري (٢٠٧/٣)، والعينيُّ في عمدة القاري (٣١٦/٣)، والحافظُ ابنُ حجر في فتح الباري (٢٩/١) وعزاه إليه.





وَاعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ عَنِ البُخَارِيِّ ، وَذَكَرَ لِقَوْلِهِ وَجْهاً ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَشَارَ بِهَذَا إِلَىٰ أَنَّ ابْنَ آدَمَ طَاهِرٌ إِذَا مَاتَ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَرَامَةٌ لَهُ.

وَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: (وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثُوبِهِ)(١).

فِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ الحَائِضَ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ نَجَساً لَمَا وَقَعَ ثَوبُهُ عَلَيهَا، وَلَا قَرْبَتْ مِنْ مَوْضِع مُصَلَّاهُ.

وَفِيهِ أَنَّ الحَائِضَ تَقْرَبُ مِنَ الْمُصَلِّي، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ صَلَاتَهُ.

وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ طَهَارَتِهَا مُبَاشَرَتُهُ ﷺ فِيمَا فَوْقَ الإِزَارِ لِأَزْوَاجِهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ.



ووهَّمَه الكِرْمانيُّ في ذلِك ، بدليلِ رِوَاية الحَدِيث في كتابِ الجنَائز برقم: (١٣٣١ و١٣٣٢) وفيه:
 (ماتَتْ في نِفَاسِها) ، فَدَلَّ على صِحَّة مَا قَالَهُ البُخاري ﴿

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۳۳۳).



﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً (١) ، وَجَابِرٍ (٢) ﴿ .

فِيهِ مِنَ الفِقْهِ السَّفَرُ بِالنِّسَاءِ.

وَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلَىٰ تَفْتِيشِ العِقْدِ لَيْلَةً، وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ العِقْدَ كَانَ لِأُخْتِهَا، وَكَانَ ثَمَنُهُ اثْنَي عَشَرَ دِرْهَماً.

وَفِيهِ شَكْوَى المَرْأَةِ إِلَى أَبِيهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ.

وَفِيهِ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىٰ ابْنَتِهِ وَزَوْجُهَا مَعَهَا ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَعَهَا فِي غَيْرِ خَلْوَةِ مُبَاشَرَةٍ ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُعَاتِبَهَا فِي أَمْرِ اللهِ ، وَأَنْ يَضْرِبَهَا عَلَيْهِ .

وَفِيهِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ مَنْ نُسِبَ إِلَىٰ ذَنْبٍ.

وَفِيهِ نِسْبَةُ الفِعْلِ إِلَىٰ مَنْ هُو سَبَبُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ، لِقَوْلِهِمْ: (أَلَا تَرَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ) ، نُسِبَ الفِعْلُ إِلَيْهَا إِذْ كَانَتْ سَبَبَهُ (٣).

وَقَوْلُهُمْ: (لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) دَلِيلٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: (فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ)، وَهِيَ آيَةُ الوُضُوءِ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ، وَهِيَ آيَةُ الوُضُوءِ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) يقارن بكلام المهلُّبِ بن أبي صفرة كما في شرح ابن بطال (٢٨/١).

<u>@@</u>



الَّتِي فِي المَائِدَةِ (١) ، وَالآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (٢) ، وَلَيْسَ التَّيَمُّمُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الآيَتَيْن ، وَهُمَا مَدَنِيَّتَانِ .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ لَمْ يُفْرَضْ قَبْلَ الوُضُوءِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ، وَالغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِوُضُوءٍ مِثْلَ وُضُوئِهِ بِالمَدِينَةِ، وَنَزَلَتْ آيَةُ الوُضُوءِ لِيَكُونَ فَرْضُهَا المُتَقَدِّمُ مِثْلَهُ فِي التَّنْزِيلِ، فَقَوْلُهُ: (نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) وَلَمْ يَذْكُرِ الوُضُوء، يَدُلُّ أَنَّ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهِمْ مِنَ العِلْمِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ التَّيَمُّمِ لَا حُكْمُ الوُضُوء، وَذَلِكَ رِفْقٌ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ بِأَنْ أَبَاحَ لَهُمُ التَّيَمُّمَ التَّيَمُّمِ لَا حُكْمُ الوُضُوء، وَذَلِكَ رِفْقٌ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ بِأَنْ أَبَاحَ لَهُمُ التَّيَمُّمَ التَّيَمُّمَ لَا حُكْمُ الوَضُوء، وَذَلِكَ وَفْقُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ بِأَنْ أَبَاحَ لَهُمُ التَّيَمُّمَ التَّيَمُّمَ لَا حُكْمُ الوَضُوء، وَذَلِكَ وَفْقُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ بِأَنْ أَبَاحَ لَهُمُ التَّيَمُّمَ التَّيَمُّمَ لَا حُكْمُ الوَضُوء، وَذَلِكَ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: (مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَسِيد عِنْدَ عَدَمِ المَاء، وَلِذَلِكَ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: (مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكُرٍ).

وَفِي قَوْلِهِ: (جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) خُصُوصِيَّةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، جُعِلَتْ لَهُ طَهُورًا بِالتَّيَمُّمِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ.

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: كَأَنَّ الْمَعْنَىٰ: جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَجُعِلَتْ لِغَيْرِي مَسْجِدًا، وَلَمْ تُجْعَلْ لَهُ طَهُورًا، فَقَدْ كَانَ عِيسَىٰ ﷺ يَسِيحُ فِي الأَرْضِ وَيُصَلِّي حَيْثُ أَدْرِكَتْهُ الصَّلَاةُ.

وَقَوْلُهُ: (فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ /[٦٦] الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ) يَعْنِي: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ، وَخَوْفِ فَوْتِ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٩/١)، وقد نَسَب هذَا القَوْلَ هناكَ إلى المهَلَّب بن أبى صُفْرة.





وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَا خَصَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ مِنَ الشَّفَاعَةِ ، وَلَا يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ (١) يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا شُفِّعَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَشْفَعُ فِي الْمُذْنِبِينَ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْعُقُوبَةِ .

وَفِي قَوْلِهِ: (بُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً) دَلِيلٌ أَنَّ الحُجَّةَ تَلْزَمُ بِالخَبَرِ كَمَا تَلْزَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ بِبَقَاءِ آيَتِهِ \_ وَهُوَ القُرْآنُ \_ لِبَقَاءِ دَعْوَتِهِ، وَوُجُوبِهَا عَلَىٰ مَنْ بَلَغَتْهُ إِلَىٰ آخِرِ الزَّمَانِ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ ال

وَالَّذِي لَا يَجِدُ مَاءً وَلَا تُرَابًا هُوَ الْمَكْتُوفُ وَالْمَحْبُوسُ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةُ: يُصَلُّونَ، وَعَلَيْهِمُ الإِعَادَةُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ<sup>(٣)</sup> وَالشَّافِعِيِّ<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُصَلُّونَ حَتَّىٰ يَجِدُوا مَاءً أَوْ تُرَابًا ، فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ صَلَّوْا ، وَهَذَا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥٠) .

وَوَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يُصَلُّونَ وَعَلَيْهِمْ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ: أَنَّهُمُ احْتَاطُوا لِلصَّلَاةِ فِي الوَقْتِ عَلَىٰ حَسَبِ الإسْتِطَاعَةِ، لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ ﷺ: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرٍ

<sup>(</sup>١) في المخطوط زيادة كلمة: (عن)، ولا وجه لها.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة (١/٧١ ـ ٤٨)، وفيه قولٌ ثانٍ هُو قَولُ أَشْهَب: أَنْ لَا إِعَادَة علَيْهِم.
 وينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٨٢/١)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي
 (٢٢١ ـ ٢٢١/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم للشافعي (٦/١)، وروضة الطالبين للنووي (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية للمرغيناني (٢٩/١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٢٣/١).

<u>@</u>@

طُهُورٍ)<sup>(١)</sup> لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ، فَرَأُوا الإِعَادَةَ وَاجِبَةً مَعَ وُجُودِ الطَّهَارَةِ، إِذْ لَيْسَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ.

وَوَجْهُ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: لَا يُصَلُّونَ حَتَّىٰ يَجِدُوا مَاءً أَوْ تُرَابًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَالَ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)، وَلَيْسَ فَرْضُ الوَقْتِ بِأَوْكَدَ مِنْ فَرْضِ الطَّهُورِ.

وَقَوْلُهُ: (فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً فَوَجَدَهَا) يُعَارِضُهُ مَا رُوِيَ: (فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ [الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ](٢) فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ)(٣).

وَقَدْ حَمَلَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ عَلَىٰ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، وَجَعَلَ حَدِيثَهُ مُنَاقِضًا لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ ، وَلَيْسَ فِيهِ مُنَاقَضَةٌ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (فَبَعَثَ رَجُلاً فَوَجَدَهَا) هُو أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَجَدَهَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ طَلَبِهَا.

وَقِيلَ<sup>(١)</sup>: وَجَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ إِثَارَةِ البَعِيرِ بَعْدَ انْصِرَافِ المَبْعُوثِينَ مِنْ مَوْضِعِ طَلَبِهَا.

#### وَمِنْ بَابِ: التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ (٥).

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الحَضَرِيِّ (٦) يَخَافُ فَوَاتَ الصَّلَاةِ إِذَا عَدِمَ المَاءَ، هَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، وهو الحديث (رقم: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤٧٣/١)، وقد نسبه هناك إلى المهلُّب بن أبي صُفْرة ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) تكرَّر في هذا الموطن من المخطوط قوله: (انصِرافُ المبعُوثينِ مِن موضِع طلَبها، ومِن بَابِ التَّيمم).





### لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ؟

فَقَالَ مَالِكُ (١): يَتَيمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢).

وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (٣): يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤). الشَّافِعِيِّ (٤).

احْتَجَّ مَنْ يَقُولُ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَيُعِيدُ بِقَوْلِهِ: إِنَّا رَأَيْنَا مَنْ يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الإِعَادَةُ كَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ أَوْ صَوْمَهُ الْمُفْتَرَضَ (٥) عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمُضِيِّ فِيهِ، وَ [مَعَ] (٦) هَذَا فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ، وَالمُسَافِرُ وَالمَرِيضُ أُبِيحَ لَهُمَا الفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، فَفَعَلَا المَأْمُورَ بِهِ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمَا القَضَاءُ.

وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ: أَنَّ الفِطْرَ رُخْصَةٌ لَهُمَا، وَلَمْ يَفْعَلَا الصَّوْمَ، وَالْمُتَيَمِّمُ فَعَلَ الوَاجِب، وَفَعَلَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَصَوْمَهُ، فَإِنَّمَا الصَّوْمَ، وَالْمُضِيِّ فِيهِ عُقُوبَةً لِإِفْسَادِهِ لَهُ، ثُمَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِيُؤَدِّيَ الفَرْضَ كَمَا أُمِرَ بِالْمُضِيِّ فِيهِ عُقُوبَةً لِإِفْسَادِهِ لَهُ، ثُمَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِيُؤَدِّيَ الفَرْضَ كَمَا أُمِر

وَالْحَاضِرُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَخَافَ فَوَاتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ صَارَ مُطِيعاً بِالتَّيَمُّمِ

<sup>(</sup>١) تنظر: المدونة (١/١٤)، والتفريع (١/١١)، عقد الجواهر الثمينة (١/٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية للمرغيناني (٢٩/١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٢٣/١).

<sup>(</sup>۳) تنظر: المدونة (1/13 - 83)، ومواهب الجليل (1/97)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (1/177).

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (٤٦/١)، روضة الطالبين (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (وحجرته أيفترض)، والمثبت من شرح ابن بطال (٤٧٤/١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من شرح ابن بطال (٤٧٤/١) يقتضيها السياق.

<u>@\_@</u>



وَالصَّلَاةِ ابْتِدَاءً، وَلَمْ يُفْسِدْ شَيْئًا يَجِبُ مَعَهُ عَلَيْهِ القَضَاءُ.

وَمَا ذَكَرَ البُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: (أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ) (١) وَهُوَ فِي طَرَفِ المَدِينَةِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الوَقْتِ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَهُوَ حُجَّةٌ لِلْحَاضِرِ يَخَافُ فَوَاتَ الوَقْتِ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الوَقْتِ الوَقْتِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ ، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الوَقْتِ الوَقْتِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ لِلْحَضَرِيِّ يَخَافُ بَقِيَةٌ ، وَلَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ ، كَانَ أَحْرَىٰ أَنْ يَجُوزَ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ لِلْحَضَرِيِّ يَخَافُ خُرُوجَ الوَقْتِ كُلِّهِ .

قِيلَ (١): وَأَمَّا حَدِيثُ بِئْرِ جَمَلٍ (٣)، فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ السَّدَتَ رَفْعًا اسْتَبَاحَ بِهِ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَرُدَّ بِهِ السَّلَامَ، كَرِهَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ لَيَحُدَثَ رَفْعًا اسْتَبَاحَ بِهِ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَرُدَّ بِهِ السَّلَامَ، كَرِهَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ لَيَحُدَثَ رَفْعًا الْحَدِيثِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَتِ الطَّهَارَةُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ رَدِّ السَّلَامِ، قِيلَ: قَدْ ثَبَتَ لِهَذِهِ الطَّهَارَةِ حُكْمٌ لَوْلَاهُ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) عَلَّقَه البُخَاري هنا، وَوَصَله مَالكٌ في الموطأ ـ رواية الليثي (۲/۱) ومن طريقِه عبدُ الرَّزاق في المصنف (۲۲۹/۱) والبيهقي في الكبرئ (۲۰۷/۱) عن نافِع: (أنَّه أقبَلَ هُو وابن عُمرَ مِن الجرفِ حتَّىٰ إذا كانَا بالمربد نزلَ عبد الله فتَيمَّم . . .) فذكره .

وتابَع مَالِكًا ابنُ عَجُلان: أخرجه الشافعي كما في مسنده (٢٠/١) ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (٢٠/١) عن ابن عُيئنَة عن ابن عجُلان به مثله، وينظر: تَغليقَ التَّعليق للحافظ ابن حجر (١٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/٥٧١).

<sup>(</sup>٣) يعني حديث أبي جهيم الذي ذكره البخاري في الباب، (رقم: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة (١/١٥)، والذخيرة (١/٧٥)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢٢٣/١) حاشية الدسوقي (١/٨١).





## وَالشَّافِعِيُّ (١) ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ (٢) الصَّلَاةَ عَلَى الجِنَازَةِ بِالتَيَمُّمِ.

#### وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ (٣).

قَالَ مَالِكُ (٤): يَنْفُضُهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفُضَهُمَا إِذَا بَقِيَ فِي يَدِهِ غُبَارٌ يُمَاسُّ الوَجْهَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>: لَا يَضُرُّ، فَعَلَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ لَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ (٧).

وَقُوْلُهُ: (فَتَمَعَّكْتُ): مَعَكَ الأَدِيمَ: دَلَكَهُ.

#### **-•**⊕ **⊕**•-

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (٤٨/١) والخلافيات للبيهقي (٢/٩٠٥)، والمجموع للنووي (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة ، وعندهُم روايةٌ أُخرى بجوَاز ذلِك ، ينظر: المحرر لأبي البركات ابن تيمية (٢٣/١) والمغنى لابن قدامة (٢٦٩/١) ، والإنصاف للمرداوي (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٣٣٨)٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص: ٧٦)، المدونة (٢/١)، والذخيرة للقرافي (٤٢/١).

<sup>(</sup>ه) ينظر: الأم للشافعي (١٠/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٤١/١ ـ ٢٤٢)، وروضة الطالبين للنووي (١٠٨/١)..

<sup>(</sup>٦) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٦)، والمغني لابن قدامة (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢١١/١ و٢١٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٨/١)، والدارقطني في سننه (١٨٢/١) عن مَعْمَرٍ عن الزُّهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به مَوْقُوفًا، وإسنادُه صَحِيحٌ.





## وَمِنْ بَابِ: التَّيَمُّمِ لِلْوَجِهِ وَالكَفَّيْنِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَمَّارٍ ﴿ فَهُا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي حَدِّ مَسْحِ الكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ إِلَىٰ الكُوعَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ (٢).

وَقَالَ مَالِكٌ (٣): إِنْ تَيَمَّمَ إِلَى الكُوعَيْنِ أَعَادَ فِي الوَقْتِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: التَّيَمُّمُ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ /[٦٢] وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ (١٠) ، وَالشَّافِعِيِّ (٥٠) ، وَالشَّافِعِيِّ (٤٠) ، وَالشَّافِعِيِّ (٤٠) ، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢) ، قَالُوا: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ دُونَ الْمِرْفَقَيْنِ ، لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الوُضُوءِ ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّ الوُضُوءَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ كَذَلِكَ .

وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الْمَسْحِ إِلَىٰ الكُوعَيْنِ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ اللَّهِ الكُوعَيْنِ ، لِقَطْع النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا ﴾ (٧) وَاسْمُ اليَدِ يَخْتَصُّ إِلَى الكُوعَيْنِ ، لِقَطْع النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) المحرر (٢١/١) والإنصاف للمرداوي (٣٠١/١)، والمغني لابن قدامة (٢٥٥/١)، وهذا قول ابن حبيبِ عن مالكِ ﷺ كما في المدونة (٢٦/١)، والتفريع لابن الجلاب (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقدمات مع المدونة (١/٠٤)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٤) وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ، وابنِ عَبْدِ الحَكَم عن مَالكِ، كما في المدَوَّنة (٢٦/١)، والتفريع (٢٠٢/١)، والكافي لابن عبد البر (٢٩)، وحاشية الدسوقي (١٥٥/١)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٥) الأم (٩/١)، الحاوي الكبير للماوردي (٢٩٨/١)، وروضة الطالبين (١١٢/١)، ومغني المحتاج (٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) الأصل (١٠٣/١)، والهداية (٢٦/١)، وبدائع الصنائع (٢٦/١)، حاشية ابن عابدين (٢٣٧/١).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ، الآية: (٣٨).





بَعْدَهُ مِنَ الكُوعِ ، مَعَ إِطْلَاقِ اسْمِ اليَدِ فِي الآيَةِ ، وَالحُكْمُ إِذَا تَعَلَّقَ بِمَا هَذِهِ صِفَتُهُ تَعَلَّقَ بِأَخَصِّهِ .

وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ: (ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ) هَذَا تَوْقِيفٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِيَّا الْكَارِ عَلَى المُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَالْمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ (١).

### وَمِنْ بَابِ: الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ

حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ ﴿ مُعَيْنِ ﴿ مُعَيْنِ ﴿ مُعَيْنِ ﴿ مُعَيْنِ ﴾ .

قَوْلُهُ ﷺ لِلْجُنُبِ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ مِنَ المَاءِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكْفِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً كَمَا يَكْفِيهِ الوُضُوءُ.

وَقَوْلُهُ: (مَنْ قَالَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَىٰ التَّيَمُّم، وَيَأْنَسَ إِلَى الأَخَفِّ وَيَكُونَ مَعْنَىٰ (يَكْفِيكَ) أَيْ: لِتِلْكَ الصَّلَاةِ وَحْدَهَا.

قَالَ مَالِكٌ (٣) ، وَاللَّيْثُ (١) ، وَالشَّافِعِيُّ (٥) ، وَأَحْمَدُ (٢): لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) المدونة (٢/١٥)، الكَافي لابن عبد البر (ص: ٣٠)، التفريع لابن الجلاب (٢٠٣/١)، حاشية الدسوقي (٢/٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني لابن قدامة (٢٦٦/١)، والأوسط لابن المنذر (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٥) الأم (٧/١)، روضة الطالبين (١١٦/١)، والمجموع للنووي (٢٩٤/٢)

<sup>(</sup>٦) هذا رِوايَةٌ عندَ الحتَابِلة، والصَّحِيحُ عنْدَهم: أنَّه يجْمَع به بينَ الصَّلاتين، كما في مسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٦)، والمحرر (٢٢/١)، والإنصاف للمرداوي (٢٩١/١)، والمغني لابن قدامة (٢٦٦/١)،

<u>@@</u>



صَلَاةً وَاحِدَةً ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

قَالُوا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ لِلصَّلَاةِ طَلَبَ المَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ ، وَحَقِيقَةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ [لَمْ] (١) يَطْلُبِ الشَّيْءَ لَمْ يَجِدْهُ ، وَأَوْجَبَ عِنْدَ عَدَمِهِ التَّيَمُّمَ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَىٰ مِثْلَ مَا عَلَيْهِ فِي الْأُوْلَىٰ. الْأُوْلَىٰ.

وَلَيْسَتِ الطَّهَارَةُ بِالصَّعِيدِ مِثْلَ الطَّهَارَةِ بِالمَاءِ، وَإِنَّمَا هِيَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، لِلْسِبْبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، لِلْسِبْبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، لِلْسِبْبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، لِلْسِبْبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، وَالوُضُوءُ بِالمَاءِ لَا يَبْطُلُ ، فَلِذَلِكَ وَأَنَّ الجُنْبَ يَعُودُ جُنْبًا بَعْدَهَا إِذَا وَجَدَ المَاءَ ، وَالوُضُوءُ بِالمَاءِ لَا يَبْطُلُ ، فَلِذَلِكَ أَمَرَ مَنْ صَلَّى بِهِ أَنْ يَطْلُبَ المَاءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَىٰ .

وَلِأَنَّ الْمُتَوَضِّى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّاً لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَالْمُتَيَمِّمَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِلْعَصْرِ حَتَّىٰ يَدْخُلَ وَقْتُهَا، وَجَبَ أَلَّا يَكُونَ التَّيمُّمُ لِلْعَصْرِ يُجْزِئُ لِلْمَغْرِبِ؛ إِذْ كَانَ مُتَيَمِّمًا لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا، لِأَنَّ العِلَّةَ الْمَانِعَةَ لَهُ مِنَ الْعَصْرِ يُجْزِئُ لِلْمَغْرِبِ؛ إِذْ كَانَ مُتَيمِّمًا لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا، لِأَنَّ العِلَّةَ الْمَانِعَةَ لَهُ مِنَ الْتَيمُّمِ لِلْعَصْرِ قَبْلَ وَقْتِهَا هِيَ الْمَانِعَةُ لَهُ مِنَ الْمَغْرِبِ(٢).

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ كَنَوْمِ البَشَرِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال ﷺ (١/٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) نقل قِوَامُ السُّنة التَّيمي هنا كلام الإمام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق ، من قوله: "لأنَّ المتوضِئَ لهُ أن يَتُوضَّا وكلامه في شَرحِ ابن بطال ﷺ (٤٨٤/١). قلتُ: وخَالفَ في المسألةِ الحنَفيَّة فقالُوا: يُصلِّي بالتَّيمُّم أكثر مِن صَلاةٍ كمَا في الهدَايةِ (٢٨/١)، وبدائِع الصَّنائع للكَاسَاني (٥/١٥)، وانتصرَ لهذا القول: ابنُ المنذر في الأوسط (٢٨/٥ ـ ٥٥)، وابنُ حَزْم في المحلى (٥/١٥).





إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الأَضْغَاثُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: (رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ)(١).

وَفِيهِ أَنَّ الأُمُورَ يُحْكَمُ فِيهَا بِالأَعَمِّ، لِقَوْلِهِ: (كُنَّا لَا نُوقِظُ النَّبِيَّ ﷺ، لِأَنَّا لَا نَعْدُثُ مَا يَحْدُثُ عَلَيْهِ فِي نَوْمِهِ) وَقَدْ يَحْدُثُ لَهُ وَحْيٌ، أَوْ لَا يَحْدُثُ، فَحَكَمُوا بِعْلَمُ مَا يَحْدُثُ عَلَيْهِ فِي نَوْمِهِ) وَقَدْ يَحُدُثُ لَهُ وَحْيٌ، أَوْ لَا يَحْدُثُ أَوْ لَا لَا لَحَدَثُ أَوْ لَا يَكُونُ الحَدَثُ أَوْ لَا يَكُونُ.

وَفِيهِ [التَّأَدُّبُ فِي] (١) إِيقَاظِ السَّيِّدِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ﷺ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِظِ النَّبِيَّ عَلَى عُمَرُ ﷺ، اللهِ يَحُثُّهُ عَلَى عَلَى اللهِ يَحُثُّهُ عَلَى اللهِ يَحُثُّهُ عَلَى القِيَامِ. القِيَامِ. القِيَامِ.

وَفِيهِ أَنَّ عُمَرَ ﷺ أَجْلَدُ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ، وَأَصْلَبُهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ.

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَّتْ بِهِ فِتْنَةٌ فِي بَلَدٍ، فَلْيَخْرُجْ عَنْهُ، وَلْيَهْرَبْ مِنَ الفِتْنَة بِدِينِهِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ بِارْتِحَالِهِ عَنْ بَطْنِ الوَادِي الَّذِي تَشَاءَمَ بِهِ لَمَّا فَتَنَهُمْ فِيهِ الشَّيْطَانُ.

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا يُصْلِحُهُ لِصَلَاتِهِ مِنْ طُهُورٍ وَوُضُوءٍ، وَانْتِقَاءِ البُّقْعَةِ الَّتِي تَطِيبُ عَلَيْهَا نَفْسُهُ لِلصَّلَاةِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الصَّلَاةَ الفَائِتَةَ، فَارْتَحَلَ بَعْدَ الذِّكْرِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَتَوَضَّأَ النَّاسُ، وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا فِي مُهْلَةٍ، ثُمَّ أَذَنَ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، وَصَلُّوا.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢).

<u>@@</u>

وَفِيهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ الفَائِتَةِ عَنْ مَوْضِعِ الذِّكْرِ لَهَا مَا لَمْ يَكُنْ غَفْلَةً عَنْهَا.

وَفِيهِ أَنَّ الفَائِتَةَ مِنَ الصَّلَاةِ يُؤَذَّنُ لَهَا كَمَا يُؤَذَّنُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُصَلَّىٰ فِي أَوْقَاتِهَا.

وَفِيهِ طَلَبُ المَاءِ لِلشُّرْبِ وَالوُّضُوءِ.

وَفِيهِ أَنَّ الحَاجَةَ إِلَىٰ المَاءِ إِذَا اشْتَدَّتْ أَنْ يُؤْخَذَ حَيْثُ وُجِدَ، وَيُعَوَّضَ صَاحِبُهُ مِنْهُ، كَمَا عُوِّضَتِ المَرْأَةُ.

وَفِيهِ مِنْ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ: أَنَّهُمْ تَوَضَّؤُوا وَشَرِبُوا، وَبَقِيَتِ الْمَزَادَتَانِ مَمْلُو عَتَينِ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَفِيهِ مُرَاعَاةُ ذِمَامِ الكَافِرِ.

وَكَانَ تَرْكُ الغَارَةِ عَلَىٰ قَوْمِهَا سَبَبًا لِإِسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِمْ (١)، فَصَارَ سَبَبًا لِإِسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِمْ (١)، فَصَارَ سَبَبًا لِإِسْكَادَتِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ اسْتِئْلَافُ لَهُمْ، فَعَلِمَ القَوْمُ غَايَةَ ذَلِكَ الحَقِّ، فَبَادَرُوا إِلَى الإِسْلَام (٢).

وَقَوْلُهُ: (نَفَوْنَا خُلُوكٌ) قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣): النَّفَرُ هُمُ الرِّجَالُ، قَالَ (٤): [مِنَ المَدِيدِ]

(٤) البيت لامرئ القيس، وصدره:

فهـــو لا تنمـــي رميتـــه ﷺ .....

وينظر: ديوان امرئ القيس (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>١) تكرر في هذا الموطن من المخطوط قوله: (ببرَكَة النَّبي ﷺ).

<sup>(</sup>٢) ما ذكره التَّيمي ، من بِداية تعدادِه لفوائدِ الحدِيثِ مأخوذٌ من كلامِ الإمامِ المهلَّب بن أبي صفرة كما في شرح ابن بطال (٤٨٥/١ ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧) باختصار .

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للإمام الخطابي ١٤١/١ ٣٤٢ - ٣٤١).

<u>@\_@</u>

..... ﷺ مَالَـهُ لَا عُـدٌ مِـنْ نَفَـرهْ

وَ (الخُلُوفُ): هُمُ الَّذِينَ خَلَّفُوا النِّسَاءَ وَالأَثْقَالَ فِي الحَيِّ، وَخَرَجُوا إِلَىٰ طَلَبِ الْمَاءِ يَسْتَقُونَ.

يُقَالُ: خَلَّفَ الرَّجُلُ، وَأَخْلَفَ، وَاسْتَخْلَفَ: إِذَا اسْتَقَى المَاءَ.

وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ(١): /[٦٣] [مِنَ الطَّوِيلِ]

وَبَهْمَاءَ يَسْتَافُ التَّرَابَ دَلِيلُهَا ﷺ وَلَـيْسَ بِهَا إِلَّا اليَمَانِيُّ مُخْلِفُ يَوْبَهُمَاءَ يَشُولُ: إِذَا عَطِشُوا بَقَرُوا بِالسُّيُوفِ بُطُونَ الإِبِلِ، فَشَرِبُوا مَا فِي أَكْرَاشِهَا.

وَيُقَالُ لِلْقَطَا: الْمُخْلِفَاتُ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَقِي لِأَوْلَادِهَا المَاءَ.

وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ (٢): الخَلْفُ: الاسْتِقَاءُ، وَأَنْشَدَ (٣): [مِنَ الطَّوِيلِ] لِزُغْبٍ كَأَوْلَادِ القَطَارَاثَ خَلْفُهَا ﷺ عَلَىٰ عَاجِزَاتِ النَّهْضِ حُمْرٌ حَوَاصِلُهُ

الشِّعْرُ لِلْحُطَيْئَةِ ، قَالَهُ فِي قَصِيدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ، وَعَنَىٰ بِالزُّغْبِ: أَوْلَادَهُ ، وَجَعَلَهُمْ كَفِرَاخِ القَطَا [...](١) ، وَلِيَسْتَعْطِفَهُ عَلَىٰ تَوْفِيرِ عَطَائِهِ .

وَالضَّمِيرُ فِي (خَلْفُهَا) يَعُودُ إِلَىٰ القَطَا، يَعْنِي: أَبْطَأَ اسْتِقَاؤُهَا عَلَىٰ عَاجِزَاتِ

<sup>(</sup>۱) البيت ذكره البكري في "اللالئ في شرح أمّالي القالي" (۳٤٧/۱)، وهو لبشَّار بن بُرد كما في ديوانه (ص: ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) إصلاح المنطق (ص: ١٢).

<sup>(</sup>٣) البيت للحُطَيَّة ، وهو في ديوانه: (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط خرم بمقدار كلمة ، لم أهتد إلى قراءتها .

<u>@</u>

النَّهْضِ، وَهِيَ الفِرَاخُ الصِّغَارُ تَعْجِزُ عَنِ الطَّيَرَانِ.

(حُمرٌ حَوَاصِلُهُ) أَيْ لَمْ يَنْبُتْ عَلَيْهَا رِيشٌ، فَلَوْنُ جِلْدِهَا ظَاهِرٌ، وَلَوْنُ الجِلْدِ أَحْمَرُ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ (حَوَاصِلُهَا)، لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى العَاجِزَاتِ، وَلَكِنَّهُ ذَكَّرَ الضَّمِيرَ مِنْ أَجْلِ القَافِيَةِ، وَجَعَلَهُ كَأَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الجَمِيعِ فِي المَعْنَى، وَلَكِنَّهُ ذَكَّرَ الضَّمِيرَ مِنْ أَجْلِ القَافِيَةِ، وَجَعَلَهُ كَأَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الجَمِيعِ فِي المَعْنَى، وَلَكُنَّهُ لَا لَهُ لَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ.

#### وَقَبْلَ البَيْتِ (١): [مِنَ الطَّويل]

وَإِنِّ عِ لَأَرْجُ وَهُ وَإِنْ كَانَ نَائِياً ﷺ رَجَاءَ الرَّبِيعِ أَنْبَتَ البَقْلَ وَابِلُهُ وَإِنْ كَانَ نَائِياً ﷺ رَجَاءَ الرَّبِيعِ أَنْبَتَ البَقْلَ وَابِلُهُ لِيُغْدِبِ كَانَ فَالِيلِهُ القَطَانِ اللهِ القَطَانِ اللهِ القَطَانِ اللهِ القَطَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

أَيْ: أَرْجُوهُ لِزُغْبِ، وَشَبَّهَ أَوْلَادَهُ بِفِرَاخِ القَطَا فِي أَشدٍّ مَا تَكُونُ الفِرَاخُ حَاجَةً إِلَى أُمَّهَاتِهَا.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٢): الحَيُّ خُلُوفٌ: غُيَّبٌ وَحُضُورٌ، وَأَنْشَدَ فِي الغُيَّبِ (٣): [مِنَ الخَفِيفِ]

أصبح البيت بيت آل إياس ﷺ لأنه رئي ابن إياس كل المنان العرب لابن منظور (٨٢/٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان الحطيئة: (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) الغريب المصنف لأبي عبيد (٦٢٨/٢)، ويُنظَر: كتاب الغريبين للهروي (٥٨٦/٢)، فقد نقله عنه بمعناه من كتاب الأضداد.

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي زُبيد حرملة بن المنذر الطائي يرثي فروة بن إياس بن قبيصة ، وقد عَزاهُ إليهِ الخَليلُ ابنُ أحمد في كتاب العين (٢٨٨/٢) و(٢٧٦/٤) ، وابنُ سِيدَه في المحكم (١٩٩/٥) والأزْهريُّ في تهذيب اللغة (١٧١/٧) ، والجوهريُّ في الصَّحَاح (٢/٥).

وروي البيت:

أَصْبَحَ البَيْتُ بَيْتُ لَلِ بَيَانٍ ﴿ مُقْشَعِرًّا وَالحَيُّ حَيٌّ خُلُوفُ أَيْ: لَمْ يَبْقَ مِنْهُم أَحَدٌ.

وَقَوْلُهَا: (الصَّابِئَ) تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانُوا يَقُولُونَ لِكُلِّ مَنْ خَرَجَ مِنْ دِينٍ إلَى دِين صَابِعٌ.

وَ (العَزَالِي) جَمْعُ: العَزْلَاءِ، وَالعَزْلَاءُ: فَمُ المَزَادَةِ الأَسْفَلُ يَخْرُجُ مِنْهُ المَاءُ . خُرُوجًا وَاسعًا.

وَقَالَ صَاحِبُ العَيْنِ (١): العَزْلَاءُ: مَصَبُّ المَاءِ مِنَ الرَّاوِيَةِ.

وَقَوْلُهُ: (مَا رَزِئْنَاكِ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا) أَيْ: مَا أَخَذْنَا مِنْ مَائِكِ، وَلَا نَقَصْنَاكِ شَيْئًا منهُ.

وَ (الصِّرْمُ) (٢): النَّفَرُ يَنْزِلُونَ مَعَ أَهْلِيهِمْ عَلَىٰ المَاءِ، وَالجَمْعُ: أَصْرَامٌ، وَأَمَّا الصِّرْمَةُ بِالهَاءِ: فَالقِطْعَةُ مِنَ الإِبِل نَحْوُ ثَلَاثِينَ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا خَافَ الجُنبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْخَافَ العَطَشَ تَيَمَّمَ

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: كُلُّ مَنْ خَافَ التَّلَفَ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَأَمَّا إِنْ خَافَ الزِّيَادَةَ فِي المَرَض وَلَمْ يَخَفِ التَّلَفَ فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ (٣).

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ جَوَازِ التَّيَمُّم وَإِنْ لَمْ يَخَفِ التَّلَفَ: مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو مُوسَىٰ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) كتاب العين للخليل بن أحمد (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (الصرمة) وهو خطأ.

ينظر: روضة الطالبين (٩٨/١)، ومغنى المحتاج (٩٢/١ ـ ٩٣).



ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (١) ، وَلَمْ يُفرِّقْ بَيْنَ مَرَضٍ يُخَافُ مِنْهُ الزِّيَادَةُ ، فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَرَضٍ .

وَأَمَّا قِصَّةُ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﷺ فِي غَزْوةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ<sup>(٢)</sup>، فَفِيهِ جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ بِخِلَافِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابنِ مَسْعُودٍ ﷺ<sup>(٣)</sup>.

وَجَوَازُ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّم بِالْمُتَطَهِّرِينِ.

وَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ وَخَافَ العَطَشَ أَنَّهُ يُبْقِي مَاءَهُ لِلشُّرْبِ وَيَتَيَمَّمُ (١) ، وَكَانَ عُمَرُ وَابنُ مَسْعُودٍ ﴿ لَا يُجِيزَانِ التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ ، لِقَوْلِهِ لَلسُّرْبِ وَيَتَيَمَّمُ اللَّهُ عُنُهُ اللَّهُ عُمْرُ وَابنُ مَسْعُودٍ ﴿ لَا يُجِيزَانِ التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ ، لِقَوْلِهِ لَا يُجِيزَانِ التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ ، لِقَوْلِهِ وَلَاجُنُا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ (١) . تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) هذا التعليق: وصله أحمد في المسند (٢٠٣/٤ \_ ٢٠٣)، وأبو داود (رقم: ٣٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٨٢/٢)، والدارقطني في سننه (١٧٨/١)، والحاكم في المستدرك (١٧٧/١) \_ وقال: صحيحٌ علَىٰ شرط الشَّيْخين \_، والبيهقي في الكبرى (٢٢٥/١)، جميعا من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جُبيرٍ المصْرِي عن عَمْرو بن العاص به. قلتُ: وعِمْرانُ بن أبي أنسٍ، وعبدُ الرَّحمن بن جُبير لَيْسًا من رجال البُخاري، فلا يَسْتَقيم كلامُ الحاكِم.

وينظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ١٨٨/١ ـ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر الحديث رقم (٣٤٥) و(٣٤٦). وما ذُكِر عن ابنِ مَسْعُود ﷺ فقد ذكر الترمذي في جامعه (٢١١/١) أنه يُرْوى أنَّهُ رَجَعَ عَنه، وقال: يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ.

<sup>(</sup>٤) نَقَلَ الإِجمَاعَ في هَذِه المسْأَلة ابنُ المنْذِر في الْأَوْسَط (٢٨/٢)، وفي كتاب الإجماع له أيضا (ص: ٣٥)، وابن هُبَيرَة في الإفصاح (٢/١٤)، وابن قدامة في المغنى (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية: (٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (٤٣).



وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّم لِلْجُنُبِ(١).

وَكَانَ ابنُ [مَسْعُودٍ] (٢) وَعُمَرُ ﴿ مَنْ رَأْيِهِمَا أَنَّ الْمُلَامَسَةَ فِي الآيَةِ هِيَ مَا دُونَ الجِمَاعِ، وَكَانَ التَّيَمُّمُ فِي الآيَةِ بِعَقِيبِ الْمُلاَمَسةِ، فَمَنَعَا مِنْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ، وَرَأَيَا أَنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا جُعِلَ بَدَلًا مِنَ الوُضُوءِ، وَلَمْ يُجْعَلْ بَدَلاً مِنَ الغُسْل.

وَقِيل: إِنَّمَا لَمْ يَقْنَعْ عُمَرُ عِنَّهِ بِقَوْلِ عَمَّارٍ لِأَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ القِصَّةَ وَأُنْسِيَهَا، فَارْتَابَ فِي ذَلِكَ.

وَأُمَّا مُحَاجَّةُ أَبِي مُوسَىٰ ابنَ مَسْعُودٍ ﴿ إِلَّا يَةِ ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ ابنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا قَدَرَ أَنْ يُخَالِفَهُ فِي تَأْوِيلهِ ، فَنَحَا إِلَىٰ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِ الْمَاءُ تَيَمَّمَ.

قَالَ بَعْضُهُمْ (٣): صَارَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ إِلَىٰ حَدِيثِ عَمَّارٍ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، وَفِي قَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ لِإبنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟) انْتِقَالٌ فِي الحِجَاجِ مِمَّا فِيهِ الخِلَافُ إِلَىٰ مَا عَلَيْهِ الاتِّفَاقُ، وَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْمُنَاظَرَةِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلَ ﷺ لَمَّا قَالَ لَهُ نَمْرُودٌ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ، لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُوقِفَهُ عَلَىٰ كَيْفِيَّةِ إِحْيَائِهِ وَإِمَاتَتِهِ ، بَلْ انْتَقَلَ إِلَىٰ مَا قَطَع بِهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) حَكَى الإجماعَ في المسْأَلَةِ التِّرمذيُّ كما في جامعه (٢١١/١)، وابن حزم (٢٦٨/١)، في المحلى وابن عبد البر في الاستذكار (٣٠٣/١)، وابن هُبَيرة في الإفصاح (٢/١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح ابن بطال (٤٩١/١) لا بد منها.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (بعض)، والمثبُّثُ يقتضِيهِ السِّياق. وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤٩٢/١)، فقد ذكر هذًا القول ونسَبه إلى المهلُّب ابن أبى صُفرة.

<u>@\_\_\_\_</u>

# الحِجَاجِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ (١).

#### وَمِنْ بَابِ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِفَةِ التَّيَمُّمِ:

فَقَالَ طَائِفَةٌ: هُوَ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، /[٦٤] وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ<sup>(٣)</sup> وَالشَّافِعِيِّ<sup>(٤)</sup>.

وَقِيلَ: إِنَّ الفَرْضَ عِنْدَ مَالِكٍ (٥): الْمَسْحُ إِلَى الكُوعَيْنِ.

وَقِيلَ: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى الكُوعَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ (٦) ، وَأَحْمَدَ (٧) ، وَإِسْحَاقَ (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٤٧).

 <sup>(</sup>٣) المدونة (٢/١٤)، والاستذكار لابن عبد البر (٣١١/١)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٩٢/١)،
 والذخيرة للقرافي (٣٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير للماوردي (٢٣٣/١ ـ ٢٣٤)، روضة الطالبين (١١٢/١)، والمهذب للشيرازي (٢٢/١).

<sup>(</sup>٥) تقدم أنه قول ابن حبيب عن مالك على المدونة (٦/١).

 <sup>(</sup>٦) روي عن الإمام الأوزاعي هي روايتان:
 أولاهما: أنه ضَرْبَتانِ ، كقولِ مالكِ والشَّافعي ، والثانية: أنَّه ضَربةٌ وَاحِدةٌ ، وصحَّحَها ابنُ عبد البَرِّ في الاستذكار (٣١١/١) ، وينظر: المجموع (٣٤١/٢) ، والأوسط لابن المنذر (٣١/٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٣٦)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٥ ـ ١٦)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١١/ ١ ـ ١٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٢/٦٧٦).



## مِنْ بَابِ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاةُ؟

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ فِي الإِسْرَاءِ<sup>(٢)</sup>، وَاخْتَلَفُوا فِي تَارِيخ الإِسْرَاءِ.

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الحَرْبِيُّ (٣): أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، قَبْلَ الهِجْرَةِ بِسَنَةٍ، وَفُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

فَعَلَىٰ قَوْلِ مِنْ قَالَ: كَانَ الإِسْرَاءُ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِسَنَةٍ؛ هُوَ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بِتِسْعِ سِنِينَ، أَوْ بِاثْنَتَيْ عَشْرَة سَنَةً عَلَىٰ اخْتِلَافِهِمْ فِي مُقَامِهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ.

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ (٤): ثُمَّ إِنَّ جِبْرِيلِ عَلَيْ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ حِينَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الإِسْرَاءِ، فَهَمَزَ لَهُ بِعَقِبِهِ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الوَادِي، فَانْفَجَرَتْ عَيْنُ مَاءِ مُزْنٍ،

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) نقل الإجماع في هذه المسألة: ابن بطال في شرحه (٦/٢)، وابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (٤٩/١)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢١٠/١٠)، وابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٢٧/٥).

<sup>(</sup>٣) هذا القول قالت به: عائشة وأم سلمة وأم هانئ ، وابن عمر وابن عباس ، وينظر: عيون الأثر لابن سيد الناس (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق (١١٧/٢).





فَتَوَضَّأَ جِبْرِيلُ عَلَىٰ ، وَمُحَمَّدٌ عَلَیْ يَنْظُرُ ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ وَقَدْ أَقَرَّ اللهُ عَیْنَهُ ، فَأَخَذَ بِیَدِ خَدِیجَةَ ، ثُمَّ أَتَی بِهَا العَیْنَ ، فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأَ جِبْرِیلُ ، ثُمَّ صَلَّی هُو وَخَدِیجَةُ رَکْعَتینِ کَمَا صَلَّی جِبْرِیلُ .

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الإِسْرَاءَ كَانَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِأَعْوَامٍ.

وَقَوْلُ ابنُ إِسْحَاقَ إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ بِالوُضُوءِ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَعَلَّمَهُ الوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الوُضُوء، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ فَرْجَهُ)(١).

وَقَالَ نَافِعُ بِنُ جُبَيْرٍ: (أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ﷺ وَقَالَ نَافِعُ بِنُ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ﷺ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى بِهِ)، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الأُولَى.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: لَمْ يَكُنْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ قَبْلَ الإِسْرَاءِ، إِلَّا مَا كَانَ أُمِرَ بِه مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدِ رَكَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَلَا وَقْتٍ مَحْصُورٍ، فَكَانَ يَقُومُ أَذْنَىٰ مِنْ ثُلْثَيْهِ وَنِصْفِهِ وَثُلَيْهِ، وَقَامَهُ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ نَحْوًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (١٦١/٤)، والحارثُ بنُ أُسَامة في مُسْنَده كما في بغية الباحث (١) أخرجه أحمد في المسند (١٦١/٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٣/١)، ومن طريق الحارث: ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢١٤١)، وابن سيد الناس في عيون الأثر (١٢١/١) جميعا من طُرُقِ عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة به مثله.

وإسنادُه ضعيفٌ لمكانِ عبدِ الله بن لَهيعة ، وتَابَعَه رِشْدِينُ بنُ سَعْدِ المصْرِي كما عند ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/٤٥٥) ، ورِشْدينُ ضعيفٌ أيْضا كمَا في تقريب التهذيب لابن حجر . وقال ابنُ يونُس كما في المصدر السَّابق: "كَانَ صَالحاً في دِينِه ، فَأَدْرَكَتْهُ غَفْلَة الصَّالحِينَ فَخَلَّط في الحَدِيث".



**8** 

مِنْ حَوْلٍ ، حَتَّىٰ شَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ التَّخْفِيفَ عَنْهُمْ وَنَسَخَهُ .

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﷺ: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ (١) كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا ، وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا حَوْلٌ » (٢) .

وَفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ إِعْلَامُ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَيْفَ كَانَ.

وَقَدْ تَقَرَّرَ إِجْمَاعُ<sup>(٣)</sup> الأُمَّةِ عَلَىٰ عَدَدِ فَرْضِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ، وَعَلَىٰ عَدَدِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا.

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ عَائِشَةَ ﷺ فِي هَذَا البَابِ<sup>(١)</sup> أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ رَكْعَتَيْنِ ، وَاخْتَلفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ:

فَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَالْجَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَالْبِنِ جُرَيْجٍ : أَنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ فِي الْحَضَرَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنَّ جِبْرِيلَ ﴿ نَزَلَ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ فَأَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا .

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآية: (٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١٨/١٤)، وأبو داود (رقم: ١٣٠٧)، وأبو جعفر الطبري في تفسيره (٣٢/ ٦٧٨)، والحاكم في المستدرك (٢/٨٤) وقال: صَحِيحُ الإِسْنَاد، والبَيْهقيُّ في الكبرئ (٢/٨٠٥) من طُرُقِ عن سِمَاكِ الحَنَفِي عن ابنِ عبَّاسٍ به، وإسنادُه حَسَنٌ، سِماكٌ الحنَفي قال ابن حَجَر في التقريب: لَيْسَ به بَأْسٌ.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (إجماعهم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (رقم: ٦٨٧).

**@**.0



وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ [أَنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ وَي الحَضرِ وَالسَّفَرِ، عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ أَفْتَتْ بِخِلَافِ](١) هَذَا الحَدِيثِ، فَكَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ(٢).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ مُعَارَضٌ بِكِتَابِ اللهِ ﴿ وَهُوَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَرْضُ الصَّلَاةِ كَانَ رَكْعَتَيْنِ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَلَمَّا زِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ قِيلَ لَهُمْ: إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الفَريضَةِ الأُولَىٰ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ .

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: ﴿ أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدْيِنَةَ صَلَّىٰ إِلَىٰ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا غَيْرَ المَغْرِبِ ، فَإِنَّهَا وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَصَلَاةِ الصَّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَىٰ صَلَاتِهِ الأُولَىٰ) (٢٠).

<sup>(</sup>١) ساقط من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال ﷺ (٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم (رقم: ٦٨٥)، وفيه: قالَ الزُّهري: فقُلتُ لِعُروةَ: ما بَالُ عَائِشَة تُتِمُّ في السَّفَر؟ قال: إنَّها تَأَوَّلَت كَمَا تَأَوَّل عُثمان.

<sup>(</sup>۳) ینظر: شرح ابن بطال (۹/۲).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: (١٠١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من شرح ابن بطال (٩/٢) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/٣٣١ ـ ٣٣٢)، والطحاوي في شرح المعاني (١٥/١)، وفي شرح المشكل (٢٨/١١ ـ ٢٩)، بهذا اللفظ من طريق مُرَجَّى بن رجَاء، عن داود بن=





وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً، وَتُركَتْ صَلَاةُ السَّفَر عَلَى الأَوَّلِ) (١).

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ (٢): حَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ ضَعِيفٌ،

: أبي هندٍ ، عن الشعبي عن مَسْرُوقِ عن عائشة به . ومُرَجَّى : صدوقٌ رُبَّما وَهم .

وتابعه مُحبوبُ بنُ الحَسَن: عند أبن خُزيمة في صحيحه (١٥٧/١) و(٧٠/٢)، وابنِ حبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٤٤٧/٦) من طريق مَحْبُوب بن الحَسن عن داود بن أبي هند عنه به نحوه.

قال ابن خزيمة: هذا حديثٌ غريبٌ ، لم يُشنِده أحدٌ أعلَمُه غيْر محْبُوب بن الحَسن ، رواهُ أصحابُ داودَ فَقَالوا: عن الشَّعْبي عَنْ عائِشَة خلا محبوب بن الحسن . ومحبوبٌ هذا: أخرج له البخاريُّ مقرونا ، وقوَّاه ابنُ مَعين ، وضَعَّفه أبو حاتم ، والنَّسائيُّ كما في الميزان (٤٤٢/٣) .

وخالفَهُما: محمد بن أبي عدي \_ (نقة) \_: أخرجه أحمد في المسند (٢٤١/٦) عنه عن داود. وعبدُ الوَهَّابِ بن عطاء الخَفَّاف \_ (صدوقٌ ربما أخطأ) \_: أخرجه أحمد في المسند (٢٥٦/٦)، والبيهقي في الكبرئ (١٤٥/٣) كلاهما عن الشعبي عن عائشة به، ولم يذكر مسروقا.

والشعبي لم يسمع عائشة، قال ابن معين كما في تاريخ الدوري (٢٨٦/٢): "ما روى الشَّعبيُّ عن عائشةَ فهُو مُرْسَلٌ"، وقال أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه (ص: ١٦٠): "الشَّعبيُّ عن عائِشةَ مُرْسَل، إنَّما يُحَدِّث عن مَسْرُوقٍ عن عَائِشَة"، وينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٤٨).

والحديثُ صحَّحه العَلامة الألباني في الصَّحيحة (٢٨١٤).

- (١) أخرجه البخاري (رقم: ٣٩٣٥).
- (٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ﷺ (١٠/٢ ـ ١١)٠

وبمثل قوله قال ابنُ معينِ كما في رواية عبَّاسِ الدُّوري (٢٣٣/٢)، ويعقوبُ بن سُفيان في المعرفة والتاريخ (٦٦١/٢)، وينظر: تحفّة التَّحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زُرْعَة العراقي (ص: ٢٦٥).

وقال البخَارِيُّ فيما نَقَله الترمذِيُّ عنه كما في جامعه (٢٠٤/٣): "يُقَالُ إنَّه مَات في حَيَاة جَابِر بنِ عبد الله، ولم يَسْمَع منه قِتَادَة، ولا أَبُو بِشْر، ولا يُعْرِفُ لأَحَدٍ منهُم سَماعا مِنه.. "

وزاد الترمذيُّ: وإنَّما يحدِّث قتادَةُ عن صحيفةِ سُليمانَ اليَشْكُريُّ ، وكانَ لهُ كتابٌ عن جِابرِ بن=

**6** 



وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِي: مَاتَ سُلَيْمَانُ اليَشْكُرِيُّ قَبْلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، ، وَرَوَىٰ عَنْ جَابِر ﷺ،

رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: (صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ /[٦٥] وَسَلَّمَ فَرَكَعَ بِالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ...)(٢)، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَهَذَا مُعَارِضٌ لِحَدِيثِ اليَشْكُرِيِّ.

وَفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ: (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ): أَمْرُ الإِسْرَاءِ بِخِلَافِ أَمْرِ الدُّنْيَا الَّتِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فِيهَا.

وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَجَازَ تَحْلِيَةً (٣) الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ.

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ إِذَا رَأَىٰ المُصْحَفَ قَدْ فُضِّضَ أَوْ أُذْهِبَ قَالَ: (تَغْرُونَ بِهِ السَّارِقَ وَزِينَتُهُ فِي جَوْفِهِ) (٤).

وَكَانَ ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ إِذَا مُرَّ عَلَيْهِ بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ بِذَهَبٍ قَالَ: (إِنَّ أَحْسَنَ

<sup>=</sup> عبد الله ، والحديثُ المشَارُ إليهِ في كَلامِ القَاضِي إسماعيل هُو حَديثُ قتادَةَ عن سُليمانَ اليَشْكُريِّ أَتَّه سأَلَ جابر بنَ عبْد الله عنْ إقْصَار الصَّلاة في الخَوْف ، أيّ يوم أنزل ؟).

<sup>(</sup>١) ينظر نحوه في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/١٣٦)، وتهذيب الكمال للمزي (١٢/٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم: ٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (تخليل)، وهو خَطأ، والمثبثُ هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/١٠٥)، وابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص: ٣٤٣) من طريق عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به، ولفظ ابن أبي شيبة: (تَغُرّون به السُّرَّاق). وجوَّد إسنَادَه ابنُ الملقِّن في البدر المنير (٥٧٨/٥).





مَا زُيِّنَ بِهِ المُصْحَفُ تِلَاوَتُهُ)(١).

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينِ يُصْعَدُ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ) الأَسْوِدَةُ: جَمْعُ السَّوَادِ، وَالسَّوَادُ: الشَّخْصُ، قَالَ (٢): [مِنَ الكَامِل]

..... ﷺ لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِل

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ التَّرْحِيبَ بِقَدْرِ المَنْزِلَةِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (مَرْحَبًا بِالاَبْنِ الصَّالِحِ)، وَعَمَّ كُلَّهُمْ الصَّالِحِ)، وَقَالَ لِمَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذُرِيَّتِهِ: (مَرْحبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ)، وَعَمَّ كُلَّهُمْ بِكَلِمَةِ الصَّلَاحِ، لِشُمُولِ الصَّلَاحِ عَلَى سَائِرِ الخِصَالِ المَحْمُودَةِ مِنَ الصِّدْقِ بِكَلِمَةِ الصَّلَاحِ، لِشُمُولِ الصَّلَاحِ عَلَى سَائِرِ الخِصَالِ المَحْمُودَةِ مِنَ الصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ وَالعَفَافِ وَالفَضْلِ، وَلَمْ يَقُلْ: مَرْحَبًا بِالاَبْنِ الصَّادِقِ، أَوِ الأَمِينِ، أَوِ الأَمِينِ، أَوِ الأَمْ

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ أَوَامِرَ اللهِ تَعَالَىٰ تُكْتَبُ بِأَقْلَامٍ شَتَّىٰ ، لِقَوْلِهِ: (أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَقْلَام).

وَفِيهِ أَنَّ العِلْمَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِأَقْلَامٍ كَثِيرَةٍ ، تِلْكَ سُنَّةُ اللهِ فِي سَمَاوَاتِهِ .

يغشون حتى ما تهر كلابهم ﷺ .....

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (٣٢٣/٤)، وابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (٢/١٠٥) وابن أبي داود في المصاحف (ص: ٣٤١)، والطبراني في الكبير (١٧٠/٩)، والبيهقي في الشعب (٢/٩٠٤) من طُرُقٍ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن ابن مسعود به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤٨/٧): "رِجَالُه ثِقَاتٌ".

<sup>(</sup>٢) البيتُ لحسَّان بن ثابت ، وهُو في دِيوانِه (ص: ١٢٣)، وصدرُه:





وَقَوْلُهُ: (لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ): يَعْنِي: مَا قَضَاهُ، وَأَحْكَمَهُ مِنْ آثَارٍ مَعْلُومَةٍ، وَآجَالٍ مَكْتُوبَةٍ، وَشِبْهِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُبَدَّلُ لَدَيْهِ؛ وَأَمَّا مَا نَسَخَهُ تَعَالَىٰ رِفْقاً بِعبَادِهِ فَهُوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيْتُ ﴾ (١).

وَفِيهِ جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ الِفعْلِ، نَسَخَ الخَمْسِينَ إِلَى الخَمْسِ تَخْفِيفاً عَنْ عِبَادِهِ، ثُمَّ تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ جَعَلَ ثَوَابَ الخَمْسِ كَثَوَابِ خَمْسِينَ.

وَفِيهِ جَوَازُ الاسْتِشْفَاعِ وَالْمُرَاجَعَةِ فِي الشَّفَاعَةِ مَرَّةً بَعدَ أُخْرَىٰ.

وَفِيهِ الْاسْتِحْيَاءُ مِنَ التَّكْثِيرِ فِي الحَوَائِجِ خَشْيَةَ الضَّعْفِ عَنِ القِيَامِ بِشُكْرِهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ.

وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ الذَّهَبِ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَالصَّوَابُ: (جَنَابِذُ اللُّوْلُؤِ) ، وَقَدْ ذَكَرَهَا البُخَارِيُّ عَلَى الصَّوَابِ فِي كِتَابِ الأَنْبِيَاءِ (٢).

قِيلَ (٣): جَاءَ الغَلَطُ فِيهِ مِنَ اللَّيْثِ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ ، رَوَاهُ غَيْرُ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ

سورة الرعد، الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٢) باب: ذكر إدريس ﷺ ، حديث (رقم: ٣٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) هو قولُ ابنِ التِّينِ كما في التَّوضِيحِ لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٥/٥١)، وقول ابن بطالٍ هي كما في شرحه على البخاري (١٤/٢)، والذين خالفوا الليثَ جماعَةٌ، منهم: ابنُ المُبارَك: أخرجه البخاري (رقم: ٣٣٤١)، وعَنْبَسة بنُ خالدِ الأَيلي: أخرجه البخاريُّ (رقم: ٣٣٤٢)، ويونس بن عبد الأعلى: أخرجه أبو عوانة في مسنده (١٣٣١ ـ ١٣٣٥)، وابن منده في الإيمان (رقم: ٧١٤).

قال إبن رجب الحنبلي في شرحه (٣٢٥/٢): "وفي بعضِ النُّسَخِ: «حَبَائِل»: بالحاءِ المهْمَلة واللهُم، وفي بعْضِها: «جَبَايل» بالجِيمِ واللام، وقدْ قالَ الأَكْثَرُون: إنَّ ذَلِك كلَّه تَصْحِيفٌ وغَلَط".=





فَقَالَ: (فَرَأَيْتُ فِيهَا جَنَابِذَ اللَّؤْلُوِ).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الجُنْبُذَةُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ البِنَاءِ، وَرُوِيَ فِي وَصْفِ الجَنَّةِ: (تُرَابُهَا مِسْكُ، وَبُنيَانُهَا لُؤْلُولٌ).

قَالَ الخَطَّابِيُّ (١): قَوْلُهُ (أَأُرْسِلَ إِلَيهِ) يَعْنِي: لِلْعُرُوجِ إِلَى السَّمَاءِ، إِذْ كَانَ الأَمْرُ فِي بَعْثِهِ رَسُولًا شَائِعاً مُسْتَفِيضاً قَبْلَ ذَلِكَ.

وَسَوَادٌ وَ(أَسْوِدَةٌ) كَقِرَاحٍ وَأَقْرِحَةٍ.

وَ (النَّسَمُ) جَمْعُ النَّسَمَةِ ، وَهِيَ نَفْسُ الإِنْسَانِ ، يُرِيدُ أَرْوَاحَ بَنِي آدَمَ .

وَ (ظَهَرَتْ) أَيْ: صَعَدَتْ.

وَ (المُسْتَوى): المصعد، يُقَالُ، اسْتَوَى، أَيْ: صَعَدَ.

وَ (جَنَابِذُ اللَّؤْلُوِ) قِبَابُ اللُّؤْلُوِ.

وَ(صَرِيفُ الْأَقْلَامِ) مَا تَكْتُبُهُ المَلَائِكَةُ مِنْ أَقْضِيَةِ اللهِ ﷺ وَوَحْيِهِ، وَمَا يَسْتَنْسِخُونَهُ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ<sup>(٢)</sup>: الصَّرِيفُ: صَوْتُ نَابِ البَعِيرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الصَّرِيفُ: الصَّوِيفُ: الصَّوْتُ.

<sup>=</sup> قال الحافظ ابنُ حجر في فتح الباري (٢٦٣/١): "إنَّ جَميعَ رُواة البخاري رَوَوه في هَذا الموْطِن بالحَاءِ المهْمَلَة ، ثُمَّ الموَحَّدة ، قال: ووجدتُ في نُسخَةٍ مُعْتمَدَةٍ من رِوَاية أبي ذَرِّ في هَذا الموْضِع: (جَنَابِذ) على الصّوابِ ، وأظنتُه من إصْلاحِ بعْض الرُّوَاة" اهـ .

<sup>(</sup>۱) أعلام الحديث للخطابي (1/28 - 788).

<sup>(</sup>٢) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٢٧٤).





#### وَمِنْ بَابِ: وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ

حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةً (١).

الوَاجِبُ مِنَ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الثِّيَابِ فَالتَّجَمُّلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ حَسَنٌ ، وَاللهُ أَحَقُّ مَنْ تُجُمِّلَ لَهُ .

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: سَتْرُ العَوْرَةِ فَرْضٌ فِي الجُمْلَةِ، عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَسْتُرَهَا عَنْ أَعْيُنِ المَخْلُوقِينَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَالصَّلَاةُ أَوْكَدُ مِنْ غَيْرِهَا.

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: (أَنْ لَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ) (٢)، وَقَوْلِهِ (يَزِرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ) (٣)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: .....بشَوْكَةٍ) (٣)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: .....

(١) حديث (رقم: ٣٥١).

(٢) علَّقه البخاري في هذا الباب، وهو جزءٌ من حديثِ أبي هُريرةَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﷺ (أنَّ رَسُولَ الله ﷺ يعَنُه ...) ، الحديث.

وقد وصَلَه في مواطِنَ ، أقْرَبُها في باب ما يستر من العورة ، حديث (رقم: ٣٦٧) ، وتنظر الأحاديث (رقم: ٢٦٢) من صحيح البخارى .

(٣) علقه البخاري هنا بصيغة التمريض، وقال: وفي إسناده نظر، ووصله في كتاب التاريخ الكبير (١/ ٢٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٤)، وأبو داود، (رقم: ٣٣٦)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٠)، وابن حبان كما في الإحسان (٢/١٧)، والحاكم في مستدركه (١/ ٢٥٠)، والبيهقي في الكبرئ (٢/ ٧٤)، من طرق عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي عن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع.

وتابعه العَطَّافُ بن خالد \_ وهو صدوقٌ يَهم \_ كما في تقريب التهذيب: أخرجه أحمد (٢٧٥/٤) والنسائي (رقم: ٧٦٥) عنه عن موسى به، وفيه التصريحُ بِسَماعِ مُوسَىٰ بنِ إبراهيم من سَلَمة بن الأُكْوع.

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٢٩٦/١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى ابن إبراهيم عن أبيه عن سلمة به نحوه. فأدخلَ بين مُوسى بن إبراهيم وسَلَمَة رَجُلا، فاحْتَمَل=



﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ ﴾ (١) كُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ ، وَإِذَا زَرَّهُ أَمِنَ عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِنَّهَا مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ.

وَ (الْحِلْبَابُ): الْإِزَارُ، قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِ فِيَ ﴾ (٣)، أَيْ: يَتَغَطَّيْنَ بِثِيَابِهِنَّ لِيُعلَمَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ.

وَالْجَلَابِيبُ: جَمْعُ الْجِلْبَابِ، وَهِيَ الْمَلَاءَةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ بِهَا، وَقِيلَ: هُوَ الثَّوْبُ العَرِيضُ الَّذِي يَشْتَمِلُ بِهِ النَّائِمُ بِاللَّيْلِ.

#### وَمِنْ بَابِ: عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى القَفَا فِي الصَّلَاةِ

قَوْلُهُ: (عَاقِدِي أُزْرِهِمْ)(١) جَمْعُ عَاقِدٍ، وَحُذِفَتِ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ.

وَعَقْدُ الإِزَارِ عَلَى القَفَا فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الإِزَارِ سَرَاوِيلُ، وَهَذَا / [٦٦] لِتَأْكِيدِ سَتْرِ العَوْرَةِ، لِأَنَّهُ إِذَا عَقَدَ إِزَارَهُ فِي قَفَاهُ وَرَكَعَ لَمْ تَبْدُ عَوْرَتُهُ.

وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ العَالِمَ قَدْ يَأْخُذُ بِأَيْسَرِ الشَّيْءِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى

ان تكُونَ رِوايَة إسماعيل بن أبي أويس من المزيدِ في مُتَّصِل الأَسانيد، أو يكون التَّصريح في روايةِ عطَّاف وَهْمًا كما قالَ ابنُ حَجَرٍ في الفتح (٢٥/١٤ ـ ٤٦٦) فهذا وجهُ النَّظَر في إِسْنَاده. وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢٩٧/٢ ـ ٢٠٢)، وبيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي (٥٣٧/٥ ـ ٥٣٩).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: (٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم للشافعي (٨٩/١)، والحاوي الكبير للماوردي (١٦٥/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية (٩٥)، وينظر: تفسير ابن جرير (٢٠٤/٢٠).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٥٢).

أَكْثَرَ مِنْهُ تَوْسِعَةً عَلَى العَامَّةِ، وَلِيُقْتَدَىٰ بِهِ، وَلِذَلِكَ صَلَّىٰ (١) جَابِرٌ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَىٰ الْمِشْجَبِ.

وَ (المِشْجَبُ): الخَشَبَةُ الَّتِي تُلْقَىٰ عَلَيْهَا الثِّيَابُ، وَقِيلَ: المِشْجَبُ: عُودٌ يُنْصَبُ فِي البُيُوتِ تُعَلَّقُ بِهِ الثِّيَابُ.

وَ (الحُمْقُ): كِنَايَةٌ عَنِ الجَهْلِ.

وَقَدْ رَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: جَابِرٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعُمَرُ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ (٢) عَلَيْهُ .

## وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ

﴿ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: المُلْتَحِفُ: المُتَوَشِّحُ، وَهُوَ المُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ \_ وَهُوَ الأشْتِمَالُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): التَّوْشِيحُ نَوعٌ مِنَ الاشْتِمَالِ ، تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ ، لِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ طَرَفَي الثَّوْبِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ كَمَا قَالَ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)(١)، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ المَنْهِيُّ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (عَلَيْ )، وهُو وَهمٌ، وإنَّما الفِعْلُ: (صَلَّىٰ) يَعُودُ على جَابِر كما في لَفْظِ الحديث.

<sup>(</sup>٢) أمَّا حديثُ جابرِ فكمَا تقدَّم في الحديثِ السَّابقِ (رقم: ٣٥٢)، وأمَّا حَدِيثُ أبي هُرَيرةَ فسَيْأتي قَريبًا، أُخْرِجَهُ الَّبُخاري (برقم: ٣٥٨) و٣٦٠)، وحديثُ عُمَر بن أبي سلمة سيأتي أيضا عند البخارى (برقم: ٣٥٥ و٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر نحو هذا الكلام لابن بطال في شرحه على البخاري (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (رقم: ٣٦٠).



قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ(١): هُوَ أَنْ يَأْخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الَّذِي أَلْقَاهُ عَنْ مَنْكِبِهِ الأَيْمَن مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُّسْرَىٰ ، وَيَأْخُذَ طَرَفَهُ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُمْنَى ، ثُمَّ يَعْقِدَ طَرَفَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ .

وَمَعْنَىٰ مُخَالَفَتِهِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لِئَلَّا يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إِلَىٰ عَوْرَةِ نَفْسِهِ إِذَا رَكَعَ. وَ (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ): هُوَ أَنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ ، وَلَا يَرْفَعَ مِنْهُ جَانِباً.

قَالَ القُتَيْبِيُّ (٢): وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا صَمَّاءُ، لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ سَدَّ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ كُلُّهَا ، كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرَقٌ وَلَا صَدْعٌ.

وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ قَالَ: (اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ فَي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: لَابَأْسَ بِهِ، [وَقَدْ صَلَّىٰ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ [٣] (٣)، فَالصَّلَاةُ فِيهِ الْيَوْمَ جَائِزَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ ثِيَابًا ، فَأَمَّا إِذَا وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَقَامَ عُمَرُ ﴿ مَا عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ: الصَّوَابُ مَا قَالَ أُبِيُّ ، وَلَمْ يَأْلُ ابنُ مَسْعُودٍ) (٤).

<sup>(</sup>١) نقلَه عنهُ ابنُ بطَّال ﷺ في شرحه على البخاري (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: غريب الحديث للإمام ابن قتيبة (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/١ ٣٥) طريق عَمْرو بن عُبيد، وفي (٦/١ ٣٥) عن معْمَر عن قتادَةَ كِلاهُما عن الحَسَن به نحوه.

وإسنادهُ مُنْقَطعٌ، فإنَّ الحسَن لم يُدْرك عمر بن الخطاب ﷺ،

وتابعهما: مُبارك بن فَضَالة عن الحسن به: أخرجه وكيع في مصنفه \_ كما في فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣٨٧/٢)، وقال: "وهَذَا مُنْقَطِعٌ أيضا".

قلت: مُبارَكٌ شديدُ التَّدليس، وقد عنعنه.





قَالَ الطَّحَاوِيُّ (١): فِي قَوْلِهِ: (أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ) أَيْ: لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَكْرُوهَةً فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِدُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا، [فَفِي جَوَابِهِ مَكْرُوهَةً فِي الثَّوْبِ [الوَاحِدِ لِمَنْ يَجِدُ الثَّوْبَيْنِ، كَهُوَ ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ] (٢) حُكْمَ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ [الوَاحِدِ لِمَنْ يَجِدُ الثَّوْبَيْنِ، كَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لِمَنْ يَجِدُ الثَّوْبَيْنِ، كَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ إِلَىٰ لَيَجِدُ غَيْرَهُ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (1): قَوْلُهُ (أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟): لَفْظُهُ [لَفْظُ مَسْأَلَةٍ] (٥) وَاسْتِخْبَارٍ ، وَالتَّقْدِيرُ: لَهَا وَمَعْنَاهُ الإِخْبَارُ عَنِ الحَالِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ ، وَالتَّقْدِيرُ: لَهَا عِنْدَهُمْ .

وقد رواهُ الثَّوريُّ عن داوُدَ عن أبي نَضْرَة ، عن أبي سَعِيدٍ ، عن عُمَر ، قالَهُ حُسَيْن الجرجرائي عن وكِيع عنه ، والله أعلم بالصواب".

قال الحافظ ابن حجر: "صحيحٌ موقُوفٌ"، وقالَ البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة \_ ( ٢٣٨/١): "هذَا إِسنَادٌ رجَالُهُ ثِقَاتٌ".

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده \_ كما في المطالبِ العَاليَة لابنِ حَجَر (٢٠٢/١٢) ، والدارقطني في العلل (رقم: ١٤٢) من طريق هشيم عن داوود بن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر الله نحوه .

واخْتُلِفَ على داود فيه فرواهُ يزيدُ بنُ هارونَ عنه به ، وجَعَله من حديثِ أبي نَضْرَة عن أبي سَعِيدِ الخُدري: أخْرَجَه ابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (٢٧٧/١) ، والبيهقيُّ في سننه الكبرى (٢٣٨/٢)، قال الخدري: أخْرَجَه ابنُ أبي هندٍ وأبُو مَسْلَمة عن أبي نَضْرَة ، فاخْتَلَفَا فِيه ، واخْتُلِفَ عن قال الدارقطنيُّ: "رواهُ داودُ بنُ أبي هندٍ وأبُو مَسْلَمة عن أبي يَضْرَة ، عن أبي سَعِيدٍ . دَاوُدَ: فَرَواهُ إبراهيمُ بنُ عبدِ الحَمِيد ، ثُمَّ روى جماعةٌ عن داوُدَ ، عن أبي يَضْرَة ، عن أبي سَعِيدٍ . وخالفَهم هُشَيْمٌ: فرَواهُ عن داوُد ، عن أبي نَضْرة عن جَابِرٍ ، وأرْسَلَه أبو مَسْلَمة ، عن أبي نَضْرَة عن عُمَد .

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (٣٨٠/١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح معاني الآثار (٣٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصدر السابق (٣٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث للخطابي (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من أعلام الحديث للخطابي (٣٤٩/١).



وَقَدْ وَقَعَتْ فِي ضِمْنِهِ الفُتْيَا مِنْ طَرِيقِ الفَحْوَىٰ ، كَأَنَّهُ اسْتَزَادَهُمْ فِي هَذَا عِلْمًا وَفَهِمًا ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ سَتْرُ العَوْرَةِ وَاجِبًا عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ لَوْمَةً لَهُ ، وَلَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ [ثَوْبَانِ](١) ، فَكَيْفَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الشَّوْبِ الوَاحِدِ جَائِزَةٌ ؟ .

### وَمِنْ بَابِ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَ

هَذَا نَهْيُ اسْتِحْبَابٍ لَا إِيجَابٍ، وَبَيَانُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ عَلَىٰ عَاتِقِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (٣).

#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (١).

إِنَّمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَإِنَّهُ يَتَّزِرُ بِهِ.

وَحَدِيثُ جَابِرٍ تَفْسِيرٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِي البَابِ قَبْلَهُ، وَأَنَّهُ أَرَادَ الوَاسِعَ الَّذِي يُمْكِنْهُ أَنْ يَشْتَمِلَه، وَأَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَشْتَمِلَه،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (ثوبا)، وهو خطأ، والمثبت من المصدر السَّابق، وهو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٦٠).

فَإِنَّهُ يَتَّزِرُ بِهِ٠

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْقِدُونَ أُزُرَهُمْ عَلَىٰ أَعْتَاقِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَىٰ أَعْتَاقِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَيْرُهَا ، إِذْ لَوْ كَانَ لَهُمْ غَيْرُهَا لَلَبِسُوهَا فِي الصَّلَاةِ، هَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ(١).

وَقَوْلُهُ: (مَا السُّرَىٰ يَا جَابِرُ؟) فَالسُّرَىٰ: السَّيْرُ بِاللَّيْلِ، وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ سُرَاهُ إِذْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ لَيْلاً إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُ جَابِر: (فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي).

وَقَوْلُهُ: (مَا هَذَا الاشْتِمَالُ؟) الاشْتِمَالُ الَّذِي أَنْكَرَهُ هُوَ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ المَنْهِيُّ عَنْهُ، وَهُوَ أَنْ يُجَلِّلَ نَفْسَهُ بِثَوْبِهِ، وَلَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ جَوَانِبِهِ، وَلَا يُمْكِنَهُ إِخْرَاجُ يَدِهِ إِلَّا مِنْ أَسْفَلِهِ، فَيُخَافُ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ (٢).

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ طَلَبِ الحَوَائِجِ بِاللَّيْلِ.

وَقَوْلُهُ: (لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا)<sup>(٣)</sup> نُهِيَ عَنْ رَفْعِهِنَّ رُؤُوسَهُنَّ خَشْيَةَ أَنْ يَرَيْنَ شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ عِنْدَ الرَّفْعِ /[٦٧] مِنَ السُّجُودِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ مَعَ العَمْدِ، وَلَا يَحْرُمُ النَّظَرُ فَجْأَةً.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٤): وَالالْتِحَافُ فِي هَذَا بِمَعْنَى الارْتِدَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَتَّزِرَ بِأَحَدِ طَرَفَي الثَّوْبِ، وَيَرْتَدِيَ بِالطَّرَفِ الآخَرِ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا لَا يَتَّسِعُ اتَّزَرَ بِهِ،

<sup>(</sup>١) ينظر كلام الطَّبِحَاوي في شَوْحِ معاني الآثار (٣٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) من كلام المهلّب بن أبي صُفْرَة كما في شرح ابن بطال (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث للخطابي (٢٥٢/١).





وَأَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ إِذَا وَجَدَهُمَا .

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

﴿ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (١).

فِيهِ إِبَاحَةُ لُبْسِ ثِيَابِ الْمُشْرِكِينَ ، لِأَنَّ الشَّامَ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ دَارَ كُفْرٍ ، وَكَانَ فِي فَلِكَ المُشْرِكِينَ ضَيِّقَةَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الهِجْرَةِ ، وَكَانَتْ ثِيَابُ المُشْرِكِينَ ضَيِّقَةَ الأَكْمَامِ .

وَقَالَ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ(٢): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا نَسَجُوهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَابَأْسَ بِلِبَاسِهَا وَإِنْ لَمْ تُغْسَلْ حَتَّىٰ تَتَبَيَّنَ فِيهَا النَّجَاسَةُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): أَمَّا السَّرَاوِيلُ وَالأُزُرُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَلْبِسَهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا بَعْدَ الغَسْل.

وَأَمَّا صَلَاةُ الزُّهْرِيِّ فِي ثَوْبٍ صُبِغَ بِالبَوْلِ<sup>(٥)</sup>، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ.

وَفِي الْحَدِيثِ خِدْمَةُ الْعَالِمِ فِي السَّفَرِ، وَلِبَاسُ الثَّيَابِ الضَّيِّقَةِ الأَكْمَامِ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب المدونة (١/٥٧)، والتاج والإكليل (١٢١/١)، ومواهب الجليل (١٧٧/).

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (١/٨٩)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٤٥/٢).

٤) المبسوط للسرخسي (١/٢٧٣)، فتح القدير لابن الهمام (١/٣٩١)، وحاشية ابن عابدين (١/٥٠١).

<sup>(</sup>ه) عَلَّقَه البُخَارِي في هَذا البَابِ عَنْ مَعْمَر ، ووَصَلَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (٣٨٣/١) عن معمر عنه به ، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢٠٦/١).





# وَمِنْ بَابِ: كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: (فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا)<sup>(١)</sup>.

قِيلَ: بِنَاءُ الكَعْبَةِ كَانَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ غُلَامًا قَبْلَ البِعْثَةِ بِمُدَّةٍ، وَقِيلَ: كَانَ حِينَئِذٍ ابْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا، وَقَدْ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْ بِالرِّسَالَةِ إِلَىٰ خَلْقِهِ، وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعلَمُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي القُرْآنِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَنَسَخَ بِذَلِكَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ جَاهِليَّتِهِمْ.

وَكَانَ ﷺ قَدْ جَبَلَهُ اللهُ عَلَىٰ جَمِيلِ الأَخْلَاقِ، وَشَرِيفِ الطِّبَاعِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ، وَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا، وَفِي ذَلِكَ دِلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي التَّعَرِّي لِلْمَرْءِ بِحَيْثُ تَبْدُو عَوْرَتُهُ لِعَيْنِ النَّاظِرِ إِلَيْهَا.

# وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي القَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالقباءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَفِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ ﴿ وَفِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ ﴿ (٢).

قَوْلُهُ: (إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا) يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ الاخْتِيَارِ وَالاسْتِحْسَانِ.

وَقَالَ الخَلِيلُ (٣): التُّبَّانُ: شِبْهُ سَرَاوِيلَ صَغِيرٍ.

وَمَعْنَىٰ قَوْلِ عُمَرَ: (جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّىٰ رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ) لَفْظُهُ لَفُظُهُ المَاضِي، وَمَعْنَاهُ الأَمْرُ، أَيْ: لِيَجْمَعْ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، وَلْيُصَلِّ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) كتاب العين للخليل بن أحمد (١٢٩/٨).





#### وَمِنْ بَابِ: مَا يُسْتَرُمِنَ الْعَوْرَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: (نَهَىٰ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ)(١). أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبِهِ، وَيَدَاهُ جَمِيعًا تَحْتَهُ، لَا يُخْرِجُهُمَا.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٢): فَرُبَّمَا اضْطَجَعَ فِيهِ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الاحْتِرَاسَ مِنْهُ، وَالاَتِّقَاءَ بِيَدَيْهِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ [ذَلِكَ لِإِذْ] (٣) خَالِهمَا فِي ثِيَابِهِ.

وَأَمَّا تَفْسِيرُ الفُقَهَاءِ: فَهُوَ عِنْدَهُمْ مِثْلُ الاضْطِبَاعِ ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَيَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ، فَيَضَعُهُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ ، فَيَبْدُو مِنْهُ فَرْجُهُ .

إِلَا أَنَّ الاضْطِبَاعَ: أَنْ يُدْخِلَ الثَّوْبَ تَحْتَ يَدِهِ اليُّمْنَى ، وَيُبْرِزَ مَنْكِبَهُ الأَيْمَنَ ، وَالاحْتِبَاءَ: أَنْ يَحْتَبِي بِثَوْبِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ (٤): الاحْتِبَاءُ أَنْ يَجْمَعَ ظَهْرَهُ وَرِجْلَيْهِ بِثَوْبٍ، يُقَالُ: العَمَائِمُ تِيجَانُ العَرَب، وَالحُبَا حِيطَانُهَا.

يْقَالُ: حِبْوَةٌ وَحُبْوَةٌ، وَالكَسْرُ أَكْثَرُ.

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ بِغَيرِرِدَاءٍ

فيه حَدِيثُ جَابِرٍ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقْوُفَتَيْن سَاقطٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من غَرِيب الحَدِيثِ لأبي عُبَيْدِ القاسم بن سلام (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث للخطابي ﷺ (٣٧/٣)، وفيه: (والكَسْرُ أَعْلَىٰ).

<sup>(</sup>ه) حدیث (رقم: ۳۷۰).

<u>@@</u>



اللَّذِمُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ السَّحْبَابُ.

#### وَمِنْ بَابِ: مَا يُذْكَرُفِي الْفَخِذِ

احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ<sup>(۱)</sup>، وَزَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ<sup>(۲)</sup> مَنْ قَالَ: إِنَّ الفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَوْرَةً مَا كَشَفَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلَا تَرَكَهَا مَكْشُوفَةً بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ<sup>(٣)</sup>: الفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَلَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ فِي الحَمَّامِ، فَدَلَّ أَنَّهَا لَا تَقَوَىٰ عِنْدَهُمْ قُوَّةَ العَوْرَةِ، وَإِنْ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِسِتْرِهَا (٤).

وَعِنْدَ مَالْكٍ (٥)، وَالشَّافِعِيِّ (٦): مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَىٰ الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) علَّق البُخاريُّ طرَفًا منه في هَذا البَاب، وذَكَره موصُولًا في كتابِ التَّفِسير بتمامه، حديث (رقم: ٢) ٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مُسْنَدا عنه ، وقد ذكره هكذا ابنُ بَطَّالٍ في شَرْح البُّخَاري (٣٣/٢).

<sup>(</sup>٤) وهذا أَعْدَلُ الأَقْوالِ في هذِه المسْأَلة، وأَقْرِبُها إِنْ شَاءَ الله للصَّوَاب، وبِه تُسْتَعمَل الآثارُ كلُّها، واستعمالُ كُلِّها أَوْلَى منْ طَرْح بَعْضِها، قالَ ابنُ رُشْدِ في "المقدمات الممهدات" (١١٠/١): "والَّذي أَقُولُ بهِ أَنَّ ما رُوي عنِ النَّبي ﷺ في الفَخِذ لَيْس باخْتِلافِ تَعَارُضٍ، ومَعْنَاه: أَنَّه لَيْسَ بعَوْرَة يَجِبُ سَتْرُها في مَكارِم الأَخْلاقِ ومَحَاسِنِها، فلا يَنْبُغِي النَّهاوُن بذَلِك في المحافِل والجَمَاعاتِ، ولا عِنْد ذَوِي الأَقْدَار والْهَيْئاتِ" اهـ.

قلتُ: وقد حَرَّر المسألَّة الإمامُ ابنُ القَطَّان الفَاسي ﷺ في كتابه "إِحْكامُ النَّظَر في أَحْكَام النَّظَر" (ص: ١٠٣ ـ ١٢٠)، وأَطالَ النَّفَس فِيها، فَانُظرِها ـ غَيْر مَأْمُور ـ.

<sup>(</sup>ه) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (١٥٧/١)، والتفريع (٢٤٠/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٦٣)، ومواهب الجليل (٤٩٨/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم للشافعي (٨٩/١)، المجموع للنووي (١٦٧/٣).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (١): الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٢).

# وَمِنْ بَابِ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ المُّؤْمِنَاتِ مُتَلَفِعَاتٍ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ:

فَقَالَ طَائِفَةٌ: تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ، وَالشَّافِعِيِّ (٧).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُصَلِّي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعِ وَخِمَارٍ وَحِقْوٍ، وَهُوَ الإِزَارُ فِي لُغَةِ الأَنْصَارِ ، رُوِيَ /[٦٨] ذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ (٨) ، وَعَطَاءٍ (٩).

- ينظر: الهداية للمرغيناني (٤٧/١)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٢٤/١).
- ينظر: المغنى لابن قدامة (٦١٦/١)، والمحرر (٤١/١)، والإنصاف للمرداوي (٦١٦/١).
  - (٣) حديث (رقم: ٣٧٢).
- (٤) تنظر الآثارُ عَنْهُن ﷺ في ذلِكَ في المصَنَّف لعَبْدِ الرَّزَّاق (١٢٨/٣ ـ ١٢٩)، والمصَنَّف لابن أَبِي شَيْبَة (٢/٥٧٦ ـ ٢٢٦)، والأوسط لابن المنذر (٥/٧٧ ـ ٧٣).
  - (٥) بنظر: المدونة (١/٩٤).
  - (٦) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢٨٥/١)، وتحفة الفقهاء للسمر قندي (١٤٦/١).
    - (٧) ينظر: الأم للشافعي (١/٩٠).
    - (٨) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/٤٧).

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٥/٢)، وابن المنذرِ في الأوسط (٥/٧٤) من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، قال: (إذا صلَّت المرأةُ فلتُصلِّي في ثيابها كلها الدروع والخمار والملحفة).

وأخرجَه ابنُ أبي شيبة في المصنف (٢٢٤/٢)، وابن المنذر في الأوسط (٧٤/٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٣٥/٢) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن عُمرَ ﷺ به.

(٩) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/٤٧).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ<sup>(١)</sup>، وَابنُ سِيرِينَ<sup>(٢)</sup>: تُصَلِّي فِي أَرْبعَةِ أَثْوَابٍ: وَهُوَ الخِمَارُ وَالدِّرْعُ وَالإِزَارُ وَالْمِلْحَفَةُ.

وَقَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ(٣): عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُر فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَىٰ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، سَوَاءٌ سَتَرَتْهُ بِثَوْبِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَقَوْلُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَمْرِ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابِ أَوْ أَرْبَعَةٍ مِنْ طَرِيقِ الاسْتِحْبَابِ.

وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا مَا يَجُوزُ لَهَا كَشْفُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالحَجِّ، وَذَلِكَ وَجْهُهَا وَ كُفَّاهَا .

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ (١) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرُهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): قَدَمُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ ، فَإِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ أَعَادَتْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦): لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، فَإِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ لَمْ تُعِدْ.

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٦/٢) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، قال: قال عطاء: "تُصَلِّي المرأةُ في دِرْع وخِمَار"، وسندُه صَحِيحٌ، عِيسى بنُ يُونُس هو ابنُ أبي إِسْحاق السَّبيعي ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، فوافقَ قولُ عطاء قولَ أمَّهات المؤمنين ، في في هذه المسألة .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٦/٢) من طريق ليثِ بن أبي سُليم عنه به ، وليثٌ ضعيفٌ كمًا تقدُّم مرارا، وينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/٧٧).

ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/٧٤)، ونسب ابن المنذر في الأوسط (٥/٧٧) هذا القول إلى ابن عمر أيضا.

ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/٥٧). (٣)

ينظر: المغنى لابن قدامة (٦٣٧/١)، والإنصاف للمرداوي (٢/١٥). (٤)

ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/١٦)، والمجموع للنووي (١٦٧/٣).

ينظر: الهداية للمرغيناني (٧/١)، وبدائع الصنائع (٢٣٩/١)، والقوْلُ بوُجُوبِ ستَرْ المرأة=



# وَمِنْ بَابِ: إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبِ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قِيلَ (٢): النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الشَّيْءِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً، لِأَنَّ ذَلِكَ يُلْهِيهِ عَنِ الخُشُوعِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً (٣): إِنَّمَا رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْم لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبَبَ غَفْلَتِهِ وَشُغْلِهِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، كَمَا قَالَ: (اخْرُجُوا عَنْ هَذَا الوَادِيّ الَّذِي أَصَابَكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ ، فَإِنَّهُ وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ)(٤) ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَبْعَثَ إِلَىٰ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ لِنَفْسِهِ، أَلَا تَرَىٰ قَوْلَهُ ﷺ لِعَائِشَةَ فِي الضَّبِّ: (إِنَا لَا نَتَصَدَّقُ بِمَا لَا نَأْكُلُ)(٥).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْوَىٰ خَلْقِ اللهِ عَلَىٰ دَفْعِ الوَسْوَسَةِ ، وَلَكِنْ كَرِهَهَا لِدَفْع الوَسْوَسَةِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ ﴿ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ ، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ

للقَدَمين قولُ جمَاهير العُلماء منَ السَّلَف والخَلَف، وقد حَشَدها ابنُ القَطَّان الفاسي في كتابه أحكام النظر (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۳۷۳).

ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال على (٣٦/٢).

أخرجهُ ابن عبدِ البرِّ في التمهيد (١٠٩/٢٠) من طريق عبد الله بن عثمان عن سعد بن معاذ عن ابن أبى مريم عن نعيم بن حماد عنه به.

أخرجه مالك في الموطأ \_ رواية الليثي \_ (١٤/١) عن زيد بن أسلم به مُرسلا. قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠٤/٥): "هكذًا هذا الحديثُ في المؤطَّآت، لم يُسْنِده عن زيدٍ أَحَدٌ منْ رُواة الموطَّأ ، وقد جَاء مَعْناهُ مُتَّصِلًا مُسْنَدا من وُجُوهٍ صِحَاح ثَابِتَة" اهـ. وأصلُ القصَّة في صحيح البخاري (رقم: ٥٩٥)، ومسلم (رقم: ٦٨١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

**@** 

فِي صَلَاتِي)<sup>(۱)</sup>.

وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي رَدِّهِ (٢) الخَمِيصَةَ عَلَىٰ أَبِي جَهْمٍ مَنْعَهُ مِنْ تَمَلُّكِهَا وَلِبَاسِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَعْنَىٰ الحُلَّةِ الَّتِي أَهْدَاهَا لِعُمَرَ عَلَيْهُ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ لِبَاسَهَا، وَأَبَاحَ لَهُ الانْتِفَاعَ بِهَا وَبَيْعَهَا (٣).

وَفِيهِ تَكْنِيَةُ الإِمَامِ وَالعَالِمِ مَنْ دُونَهُ.

(الخَمِيصَةُ): كِسَاءٌ مُرَبَّعٌ أَسْوَدُ لَهُ عَلَمَانِ ، وَالمِرْطُ: المَلاءَةُ .

وَقَالَ ثَعْلَبٌ<sup>(٤)</sup>: (أَنْبَجَانِيَّةٌ) بِفَتْحِ البَاءِ وَكَسْرِهَا، كُلُّ مَا كَثُفَ وَالْتَفَّ»، وَقَالُوا: شَاةٌ أَنْبَجَانِيَّةٌ: كَثِيرَةُ الصُّوفِ مُلْتَفَّةٌ.

وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ: كِسَاءٌ مَنْبَجَانِيٌّ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ مَنْبَجٍ، وَلَا يُقَالُ: أَنْبَجَانِيٌّ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ (٥): فَقُلْتُ لَهُ لِمَ فَتَحْتَ الْبَاءَ وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَىٰ مَنْبَجٍ ؟ قَالَ: خَرَجَ مَخْرَجَ مَنْظَرَانِيٍّ ، وَمَخْبَرَانِيٍّ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ وَالنَّسَبَ مِمَّا يَتَغَيَّرُ لَهُ البِنَاءُ.

وَفِي الحَدِيثِ: (كَانَ يُصَلِّي فِي مُرُوطِ نِسَائِهِ)(٢) يَعْنِي: فِي أَكْسِيَتِهِنَّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ولم يرد)، وهو خطأ، والمثبت هو الصَّواب الذي يقتَضِيه السِّياقُ.

<sup>(</sup>٣) كَان ذلك لما بعث له حُلَّةَ عُطَارد، فقال له: (لم أَكْسُكَها لِتَلْبَسَها)، أخرجه البخاري (رقم: ٨٨٦)، ومسلم (رقم: ٢٠٦٨) من حديث عبد الله ابن عمر ،

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن بطال (٣٧/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المخصص لابن سيده (٣٣٦/١) والجوهريُّ في الصحاح (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في كتاب الزهد (ص: ١٤)، وإسحاق بن راهَويه في المسند (١٠٤/٢) والبيهَقي=





الوَاحِدُ: مِرْطٌ.

# وَمِنْ بَابِ: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسِ: (كَانَ قِرَامٌ (١) لِعَائِشَةَ ﴿ )(٢).

(القِرَامُ): السِّتْرُ الرَّقِيقُ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمَّا نُهِيَ عَنِ القِرَامِ الَّذِي فِيهِ التَّصَاوِيرُ ، عُلِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لِبَاسِهِ أَشَدُّ.

قِيلَ: إِنَّمَا أَمَرَ بِاجْتِنَابِ مِثْلِ هَذِهِ القِطَعِ لِدَوَاعِي شُغْلِ القَلْبِ.

# وَمِنْ بَابِ: مَنْ صَلَّى فِي فُرُوجٍ حَرِيرٍ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ<sup>(٣)</sup>: الفُرُوجُ: القِبَاءُ الَّذِي فِيهِ شِقُّ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ مِنْ لِبَاسِ الأَّعَاجِم.

قِيلَ(١): هَذَا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ تَحْرِيمُ الحَرِيرِ.

- (١) وقع في المخطوط (قراما) وهو خطأ.
  - (٢) حديث (رقم: ٣٧٤).
- (٣) ينظر: غريب الحديث لابن سلام (٣١/٣ ـ ٣٢).
- (٤) يَدُلُّ لذلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ (رقم: ٢٠٧٠) وفيه (أنه صَلَّىٰ في قِبَاءِ من دِيبَاجٍ، ثُمَّ نَزَعَه، وَقَال: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيل)، وقد انتَصَرَ لهذا القَوْلِ الإمَامُ ابنُ رَجَبِ الحنَبْليُّ في شرحه فتح الباري (٤٣٣/٢)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري له (٤٨٥/١).

في شعب الإيمان (٥//٥١) من طريق هشام عن الحسن أن رسُولَ الله ﷺ به مُرسَلاً.
 وصَلاة النَّبي ﷺ في مِرْطِ نِسائه وردَ من غير هذَا الوجه عن عَائشَة ومَيمونَة ﷺ.

أَمَّا حَدِيثُ عائِشَة فَعِنْدَ أَحْمَد في المسند (٩٩/٦ و١٢٩ و١٩٩ و٢٢٠)، وحديث ميمونة عند ابن خزيمة في صحيحه (٣٧٨/١).

**©** 



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) فِيمَنْ صَلَّىٰ فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ: يُكْرَهُ، وَلَا يَرَىٰ الإِعَادَةَ عَلَيْهِ.

### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ (٢).

وَفِيهِ إِبَاحَةُ لِبَاسِ الحُمْرَةِ ، وَكَرِهَ قَوْمٌ ذَلِكَ.

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي المِنْبَرِ وَالسُّطُوحِ وَالخَشَبِ

﴿ حَدِيثُ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ ﴿ اللهِ اللهُ ا

قَالَ عَلِيُّ بِنُ المَدِينِي (٤): سَأَلَنِي أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: إِنَّمَا أُرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بِنَ عُيَينْةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بِنَ عُيَينْةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَا بَسْمَعْهُ مِنْهُ ؟ قَالَ: لَا (٥).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الإِمَامِ يُصَلِّي أَرْفَعَ مِنَ المَأْمُومِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ الإِمَامُ تَعْلِيمَهُمْ لِيَقْتَدِيَ بِهِ مَنْ وَرَاءَهُ، وَيَسْجُدَ عَلَىٰ الأَرْض (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب للشيرازي (٦٦/١)، وحلية العلماء للقفال الشاشي (٧/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) قولُ ابنِ المديني هذا ذكره البُخَارِي على ضحِيحِه عَقِبَ الحَدِيث المتقَدِّم.

<sup>(</sup>ه) كذا قال!! ومع ذلك فقد أخرجه عنه في مسنده (٣٣٠/٥) من طريق سُفيَان بن عُيَيْنَة!! ولذلِكَ قَالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٤٨٧/١): "فتبَيَّن أن المنفي في قوله: (فَلَم تَسمعه مِنه؟ قالَ: لا) جمِيعُ الحَدِيث، لا بَعْضُه" اهـ.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم للشافعي (١٧٢/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٣٤٤/٢)، وروضة الطالبين للنووي (٢٦٠/١).



وَكَرِهَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (١): إِنْ كَانَ مَوْضِعُ الإِمَامِ أَرْفَعَ بِقَدْرِ القَامَةِ فَهُوَ المَكْرُوهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهِ، لِأَنَّ المِنْبَرَ الَّذِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَالَيْهُ كَانَ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ (٢).

وَقَالَ مَالِكٌ (٣): لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّي إِمَامٌ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَأَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ شَيْءٍ أَرْفَعَ مِمَّا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ.

وَحَدِيثُهُ: (فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ)(٤) وَهِيَ الغُرْفَةُ، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ، لِأَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ بِهِمْ عَلَيْهَا ، وَتَرْجَمَ: بَابُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الخَشَب.

# وَمِنْ بَابِ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَ أَتَهُ

حَدِيثُ مَيْمُونَةً (٥).

(الخُمْرَةُ): مُصَلَّى صَغِيرٌ /[٦٩] يُنْسَجُ مِنْ سَعَفَ النَّخْلِ، وَيُزَمَّلُ بِالخُيُوطِ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ طُولِ الرَّجُل فَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ حَصِيرٌ.

وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ (٦): الخُمْرَةُ السَّجَّادَةُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١٩/١)، وحاشية ابن عابدين (٦٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم (رقم: ٥٤٤)، وفيه: (عَن أبي حازمٍ أن نَفراً جَاؤوا إلىٰ سَهلِ بن سَعد قَد تماروا في المنبرِ مَن أيِّ عُودٍ هُو؟ فقال ٠٠) ، ثم ذكر الحديثُ ، وفيه أنَّه كانَ ثلاثَ درَجاتٍ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة (٨٢/١)، والذخيرة للقرافي (٢٥٦/٢ ـ ٢٥٧)، ومواهب الجليل للحطاب

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٧٨).

<sup>(</sup>ه) حدیث (رقم: ۳۷۹).

<sup>(</sup>٦) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (١/٩٢).

<u>@\_@</u>



وَقَالَ غَيْرُهُ (١): الخُمْرَةُ: مُصَلَّى صَغِيرٌ بِقَدْرِ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ بِقَدْرِ طُولِ الرَّجُل [فَهُوَ حَصِيرٌ] (٢) وَلَيْسَ بِخُمْرَةٍ.

### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ [عَلَى الحَصِيرِ] (٣)

﴿ حَدِيثُ أَنُسٍ (أَنَّ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَىٰ طَعَامٍ)(١).

قَوْلُهُ: (مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ) فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مَا يُبْسَطُ فَإِنَّهُ مَلْبُوسٌ، فَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلبِسَ ثَوْبًا وَجَلَسَ عَلَىٰ بِسَاطٍ فَهُوَ حَانِثٌ (٥٠).

وَنَضْحُ أَنَسٍ لِلْحَصِيرِ إِنَّمَا كَانَ لِيَلِينَ، لَا لِنَجَاسَةٍ كَانَتْ فِيهِ، هَذَا قَوْلُ إِسمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الإِمَامَةِ فِي النَّافِلَةِ.

وَفِيهِ إِجَابَةُ الطُّعَامِ إِلَىٰ غَيْرِ الوَلِيمَةِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤٣/٢)، ونسبه إلى الإمام الطبري ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط، وهي زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) كذا قال هي، لكن يَرِدُ عليه أنَّ الأَيْمان مبْنَاها على العُرف ، كمَا ذكرَه ابنُ حجر هي في فتح الباري (٥) كذا قال المن يَرِدُ عليه أنَّ الأَيْمان مبْنَاها على العُرف ، كمَا ذكرَه ابنُ حجر الله في فتح الباري

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٣٨٢).



قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: الصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عَلَىٰ كُلِّ طَاهِرٍ فِرَاشًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ المَرْأَةَ لَا تُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَيْهَا، وَلَا مَنْ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، لِأَنَّ اعْتِرَاضَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَشَدُّ مِنْ مُرُورِهَا(١).

وَقَوْلُهُ (غَمَزَنِي) قِيلَ: كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ.

وَقَوْلُ عَائِشَةَ ﴿ وَالبُّيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ) يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ حِينَ حَدَّثَتْ بِهَذَا الحَدِيثِ كَانَتِ الْمَصَابِيحُ فِي بُيُوتِهِمْ ، لِأَنَّ اللهَ عَلَيْ فَتَحَ عَلَيْهِمُ الدُّنيًا بَعْدَهُ عَلَيْهُ.

# وَمِنْ بَابِ: السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

﴿ حَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ الْمَكُمُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَا يُجْزِئُهُ السُّجُودُ عَلَى الجَبْهَةِ وَدُونَهَا ثَوْبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) لا يسلم ما ذكره قِوَامُ السُّنَّة التَّيمي عليه أن الاعتراض أشدُّ من المرور!! نعم مذهب جمهور العُلماء عَدَمُ قطْع الصَّلاة بمرور المرأة ، لكن أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة (رقم: ٥١١): قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يقْطَع الصَّلاة: المرأةُ، والحِمْارُ، والكلبُ، ويقى ذلك مثل مُؤخِّرة الرَّحْل). وبه قال أبو هُريرة، وابن عبَّاس، وأبو ذَرِّ، وابن عمرَ، والحسن، وأبو الأحوص، وهو مذهبُ الظَّاهرية، والحنَابلة واختيارُ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وينظر: مصنف عبد الرزاق (۲۷/۲)، مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۱/۱ ـ ۲۸۲)، المحلئ لابن حزم (٣٢٠/٢)، ومسائل أحمد لعبد الله (١٠٢)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٦/٢١)، وزاد المعاد لابن القيم .(٣٠٧\_٣٠٦/١)

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم للشافعي (١١٤/١).

<u>@\_@</u>

**(4)** 

جَرِيحاً ، وَرَخَّصَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَىٰ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

وَقَالَ مَالِكُ (١) وَالأَوْزَاعِيُّ (٢) ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ (٣) وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٤): يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ وَالبَرْدِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ العِمَامَةِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ (٥) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧) وَالأَوْزَاعِيُّ .

وَقَالَ مَالِكُ (٨): أَكْرَهُهُ وَيَجُوزُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٩): لَا يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ أَحْمَدُ (١٠): لَا يُعْجِبُنِي فِي الحَرِّ وَالبَرْدِ.

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنِ المَسْحُ عَلَىٰ العِمَامَةِ مَقَامَ مَسْحِ الرَّأْس، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ السُّجُودُ كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المدونة (١/٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٧٨/٣)، وفقه الإمام الأوزاعي (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (٢١/٢٥ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (٢٦٧/١) بإسنادٍ صَحِيح عنه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/٥٥)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (٢٦٥/١).

<sup>(</sup>۸) ينظر: المدونة (147/7)، الذخيرة للقرافي (197/7)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (197/7).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم للشافعي (١١٤/١)، حلية العلماء للقفال (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مسائل أحمد لابن هانئ (٧/١) ، ٥٩) ، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٦) ، ومسائل أحمد وإسحاق (٣٦) ، ٥٩) .





### وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُجُودَ

﴿ حَدِيثُ خُذَيْفَةَ فَيْهَا اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ: (مَا صَلَّیْتَ) یَعْنِي صَلَاةً کَامِلَةً، کَمَا تَقُولُ لِلصَّانِعِ إِذَا لَمْ یُجَوِّدْ: مَا صَنَعْتَ شَیْتًا (۲).

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ فَيهِ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ اللهُ ال

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَةٌ.

قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ تَطْهِيرُ القَذَرِ الرَّطْبِ إِلَّا بِالمَاءِ، وَإِذَا كَانَ يَابِسًا أَجْزَأَ حَكُّهُ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (٤) وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): لَا يُطَهِّرُ النَّجَاسَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَاءُ، فِي النَّعْلِ وَالخُفِّ وَغَيْرِهِ.

#### <del>--</del>-

(١) حديث (رقم: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) هذا من كلام المهلَّب بنِ أبي صُفْرَة نقله عنه قِوَام السُّنَّة التيمي ، كما في شرح ابن بطال (٢ / ٤٩).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة (١٩/١)، وفي الكافي لابن عبد البر (ص: ١٨): يغسل رَطبهُ ويَابسَهُ، وينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (٦٢/١)، ومختصر الطحاوي (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم للشافعي (١/٥٧)، والحاوي الكبير للماوردي (١/٤٤ ـ ٤٤).





#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الخِفَافِ

﴿ حَدِيثُ جَرِيرٍ<sup>(١)</sup> وَالْمُغِيرَةِ<sup>(٢)</sup>.

وَهَذَا البَابُ كَالَّذِي قَبْلَهُ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةُ فِيهَا.

### وَمِنْ بَابِ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ، وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةً (٣).

فِي رِوَايَةٍ (بَعَّدَ ضَبْعَيْهِ)(١) أَرَادَ: تَنْحِيَةَ اليَدِ عَنِ الجَنْبِ، وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّىٰ يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)(٥).

#### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ اسْتِقبَالِ القِبْلَةِ

﴿ حَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ) (٦).

قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ: (حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ) (٧)، وَكَانَ أَهْلُ الكُفْرِ لَا يُقِرُّونَ (٨) بِتَوْحِيدِ اللهِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ:

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٩٠).

 <sup>(</sup>٤) لم أجد من أشارَ إلى هَذِه الرِّواية ممَّنْ اهْتَمَّ بِرِوَاياتِ صَحِيحِ البُّخَاري!!

<sup>(</sup>٥) ذكرها البخاري عقب الحديث (رقم: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٣٩١)٠

 <sup>(</sup>٧) أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (٨٤/١) من حديثِ ابنِ عُمَر، ولم أَقِفْ عليه في شيءٍ مِنْ
 روايَاتِ حديثِ أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٨) وقع في المخطوط: (يقر)، والمثبت هو الذي يقتضيه سياق الكلام.





لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِقْرَارِ بِالوَحْدَانِيَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَيُنْكِرُ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

فَمَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ فَقَدْ حَرُمَ دَمُهُ وَمَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَنْقُضَ شَرَائِطَ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَ[لَوْ]<sup>(١)</sup> أَنكَرَ شَيْئاً مِنَ الفَرَائِض كَانَ كَافِرًا .

#### وَمِنْ بَابِ: [قِبْلَةِ](٢) أَهْلِ الْمَدِينَةِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ مِنْ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قِيلَ<sup>(١)</sup>: مَا قَابَلَ مَشْرِقَ مَكَّةَ مِنَ البِلَادِ الَّتِي تَكُونُ تَحْتَ الخَطِّ المَارِّ عَلَيْهَا مِنْ مَشْرِقِهَا إِلَىٰ مَغْرِبِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَا يَصِحُّ لَهُمْ أَنْ يُشَرِّقُوا وَلَا أَنْ يُغَرِّبُوا ، لِأَنَّهُمْ إِذَا شَرَّقُوا اسْتَدْبَرُوا القِبْلَةَ ، وَإِذَا غَرَّبُوا اسْتَقْبَلُوهَا.

وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مُوَازِيًا لِمَغْرِبِ مَكَّةَ، إِنْ غَرَّبَ اسْتَدْبَرَ القِبْلَةَ، وَإِنْ شَرَّقَ اسْتَقْبَلَهَا، وَإِنَّمَا يَنْحَرِفُ إِلَى الجَنُوبِ أَوِ الشَّمَالِ، فَهَذَا هُوَ تَغْرِيبُهُ وَتَشْرِيقُهُ.

وَاكْتَفَىٰ البُخَارِيُّ بِذِكْرِ المَشْرِقِ عَنِ المَغْرِبِ، لِأَنَّ الْمَشْرِقَ أَكْثَرُ الأَرْضِ المَعْمُورَةِ. المَعْمُورَةِ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ عِنْدَ الانْحِرَافِ لِلتَّشْرِيقِ وَالتَّغْرِيبِ لَيْسُوا مُوَاجِهِينَ لِلْقِبْلَةِ

<sup>(</sup>١) ساقِطَة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢/٥).

<sup>(</sup>٢) زيادَةُ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) الكلام لابن بطال على كما في شرحه على البخاري (٢/٥).

<u>@</u>@



/[٧٠] وَلَا مُسْتَدْبِرِينَ لَهَا، وَحَمَلَ أَبُو<sup>(١)</sup> أَيُّوبَ ﷺ الحَدِيثَ عَلَىٰ العُمُومِ فِي الصَّحَارِي وَغَيْرِهَا، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ.

# وَمِنْ بَابِ قَوْلِهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ (٢)

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>، وَحَدِيثُ بِلَالٍ<sup>(٤)</sup>.

اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَٱلْتِّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ (٥٠).

قَالَ الطَّحَاوِيُّ<sup>(1)</sup>: لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ الآيَةِ، وَاخْتَلَفَتِ الآثَارُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الطَّحَاوِيُّ النَّهُ عَمَرَ ﷺ، فَرَوَى ابنُ عُمَرَ ﷺ، أَنَّهُ صَلَّى عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ (٧).

وَقَالَ بِلَالٌ (٨): صَلَّى فِي الكَعْبَةِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ مَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الكَعبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبْلَةُ» (٩) ، أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَنْ صَلَّى إِلَى الكَعْبَةِ مِنَ القِبْلَةُ» (٩) ، أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَنْ صَلَّى إِلَى الكَعْبَةِ مِنَ القِبْلَةُ الفَرْضَ فِي الجَهَاتِ الثَّلَاثِ التَّي لَا تُقَابِلِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ ، عَلِمْنَا أَنَّ الفَرْضَ فِي

<sup>(</sup>١) في المخطوط (أبا)، وهو لحنٌ فَاحش.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: (١٢٥).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في شيء من كتبه المطبوعة ، والكلام عزاه إليه ابن بطال (٢/٥) كما في شرحه.

<sup>(</sup>٧) حديث (رقم: ٣٩٥).

<sup>(</sup>۸) حدیث (رقم: ۳۹٦).

<sup>(</sup>٩) حديث (رقم: ٣٩٨).



**6** 

القِبْلَةِ إِنَّمَا هُوَ البَيْتُ لَا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ.

وَقَوْلُهُ: قَالَ (هَذِهِ القِبْلَةُ) لَمْ يَسْتَقْبِلِ المَقَامَ، وَكَذَلِكَ حِينَ صَلَّى فِي البَيْتِ لَمْ يَسْتَقْبِلِ المَقَامَ ( المَقَامَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ . لَمْ يَسْتَقَبِلِ المَقَامَ [ وَإِنَّمَا يَكُونُ المَقَامُ ] ( ) قِبْلَةً إِذَا جَعَلَهُ المُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ .

وَأَجِمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ الكَعْبَةَ كُلُّهَا قِبْلةٌ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ اسْتُقْبِلَتْ (٢).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(٣)</sup>: يَحتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ دَخَلَ البَيْتَ مَرَّتَيْنِ: فَمَرَّةً صَلَّىٰ فِيهِ، وَمَرَّةً دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ، فَلَمْ تَتَضَادَّ الأَخْبَارُ.

#### وَمِنْ بَابِ: التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ البَرَاءِ ﴿ أَنَّ ، وَفِيهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ الْمَرَاءِ ﴿ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَرَاءِ اللَّهُ الْمَرَاءِ اللَّهُ الْمَرَاءِ اللَّهُ الْمَرَاءِ اللَّهُ الْمَرَاءِ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ (١): ([صَلَّى رَسُولُ اللهِ] (٧) ﷺ أَوَّلَ مَا صَلَّى إِلَى الكَعْبَةِ، ثُمَّ صَرَفَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ قَبْلَ قُدُومِهِ ثُمَّ صَرَفَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ قَبْلَ قُدُومِهِ اللَّهُ اللهُ المَدِينَةَ ثَلَاثَ حِجَجِ، وَصَلَّى النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ قُدُومِهِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ وَجَّهَهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/٥).

<sup>(</sup>۲) نقل الإجماع ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/۲)، وابن حزم في المحلئ (۲/۷۰٪)، وابن قدامة في المغنى (۳۱۷/۱)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۰۸/۲۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/٥٥)، وقد نَسَب هذا القَول هُناك إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرة.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٤٠١)

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٩/٣) من طريق الحجَّاج عنه به.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من المخطوط ، والاستدراك من مصدر التخريج .

تَعَالَىٰ إِلَىٰ الكَعْبَةِ).

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَ[بَعْدَ] (١) مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً) (٢).

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ (٣): «كَانَتْ قِبْلَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ إِلَىٰ الشَّامِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَيْنَ الرُّعْنِ النَّامِ». صَلَاتُهُ بَيْنَ الرُّعْنِ اليَمَانِي وَالرُّعْنِ الأَسْوَدِ، وَيَجْعَلُ الكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ».

وَقَالَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ أَنَّ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ المَقْدِسِ (١٠). وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ ، أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ المَقْدِسِ (١٠).

وعلي بن أبي طلحة لم يلق ابن عبَّاس كما جَزم به دُحَيم ، وابنُ أبي حَاتم ، والذهبي ، وابنُ حَجَرٍ وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٩١/٦) ، وميزان الاعتدال للذهبي (١٣٤/٣) ، فَروايتُه عنه مُنْقَطعة كما جزم بذلك ابنُ أبي حاتم في كتاب المراسيل (ص: ٥٢) ، ولكن أثنى عليها كثيرٌ من الأئِمَّة ، وكان البخاريُّ وأبو حاتم يعتمدانِ هذه النُّسْخة كما في العُجَاب في بَيَان الأسباب لابن حجر (٢٠٦/١) ، واعتمدَها أبو جعفر النَّحَّاس كما في الناسخ والمنسوخ له (٢٦١/١) وقال: "بمصْر كتابُ التَّأويل عن مُعَاويَة بنِ صَالح ، لو جاءَ رجُلٌ إلى مِصْر فَكتَبه ثُمَّ انْصَرف به ما كانت رحْلتُه عنْدي ذَهَبت بَاطِلا" اهـ ، واعْتَمَد هذه الرِّوَاية الحافظُ ابن حجر أيضا في فتح الباري

وينظر: أيضا: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١٨٨/٢)، والتفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير ياسين (٢/١) ـ ٤٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٢٥/١) وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٧٢/١ ـ ٧٣)، والطبراني في الكبير (٦٧/١) والبيهقي في الكبرئ (٣/٢) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن به وإسنادُه ثِقاتٌ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام على (١٣٦/٢ ـ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٧/٢)، والبيهقي في السنن الكبرئ (١٢/٢) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،

فَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: لَمْ يُصَلِّ إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَّا بِالمَدِينَةِ، بِخِلَافِ مَا فِي خَبَرِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرِوَايَةُ مُجَاهِدٍ أَوْلَىٰ.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْمُسْلِمِينَ اسْتِقْبَالَهَا فِي صَلَوَاتِهِمْ إِذَا الْمُسْلِمِينَ اسْتِقْبَالَهَا فِي صَلَوَاتِهِمْ إِذَا كَانُوا يُعَايِنُونَهَا، وَالتَّوَخِّيَ لِاسْتِقْبَالِهَا، وَطَلَبَ الدَّلَائِلِ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا غَائِبِينَ عَنْهَا.

# وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ وَلَمْ يَرَالإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِالقِبْلَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ عُمَرَ اللهِ اللهِ عُمَرَ عَلَمُ اللهِ عُمَرَ اللهِ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهِ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهِ عُمْرَ اللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عُمْرَا اللهُ عَلَيْكُمُ عُمْرًا اللهُ عُمْرَا اللهُ عُمْرَا اللهُ عَلَيْكُمُ عُمْرَا اللهُ عَلَمُ عُمْرَا اللهُ عَلَا عُمْرَا اللهُ عَلَمُ عُمْرَا اللهُ عَلَ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنِ اجْتَهَدَ فِي القِبْلَةِ فَاسْتَدْبَرَهَا، أَوْ شَرَّقَ، أَوْ غَرَّبَ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالتَّوْرِيُّ (٥): لَا يُعِيدُ.

وَقَالَ مَالِكُ (٦): مَنِ اجْتَهَدَ فِي القِبْلَةِ فَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الوَقْتِ اسْتِحْسَانًا (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) الهداية (١/٨٤)، وشرح فتح القدير (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) المدونة (٩٢/١)، والتفريع (٢٦١/١)، الكافي لابن عبد البر (٣٨)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٧) في شرح ابن بطال (٦٤/٢): (استحبابا)، وهو تصحيف.

**@** 



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): إِنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ إِلَىٰ المَغْرِبِ، اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَبِنْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالاجْتِهَادِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

# وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ البُّخَارِيُّ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يُعِيدُ.

وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ ﷺ لَازِمَةٌ كَأَقْوَالِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ دَلِيلُ الخُصُوصِ.

وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْتَحَ مَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فِي الصَّلَاةِ ، إِذَا عَدِمَ الْمُصَلِّي اليَقِينَ ، لِأَنَّ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ الكَعْبَةِ كَانَ حَاضِرًا.

وَفِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَالعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

#### وَمِنْ بَابِ: حَكِّ البُزَاقِ مِنَ الْمَسْجِدِ بِالْيَدِ

﴿ فِيهِ حَلِيثُ أَنسٍ ﴿ فَيهُ (٢).

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِكْرَامِ القِبْلَةِ وَتَنْزِيهِهَا، لِأَنَّ المُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُكْرِمَ القِبْلَةَ بِمَا يُكْرِمُ بِهِ المَخْلُوقِينَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُمْ بِوَجْهِهِ، بَلْ قِبْلَةُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُكْرِمَ القِبْلَةَ بِمَا يُكْرِمُ بِهِ المَخْلُوقِينَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُمْ بِوَجْهِهِ، بَلْ قِبْلَةُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْلَى بِالإِكْرَامِ.

وَمِنْ أَعْظَمِ الجَفَاءِ، وَسُوءِ الأَدَبِ، أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى رَبِّ الأَرْبَابِ، ثُمَّ يَتَنَخَّمَ

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (٩٤/١)، مختصر المزني (ص: ١٣)، روضة الطالبين (٢١٩/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٠٥).



وَهُو يُنَاجِيهِ!! وَقَدْ أَعْلَمَ اللهُ ﴿ إِنَّهِ إِنَّهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ.

وَفِيهِ فَضْلُ المَيْمَنَةِ عَلَى المَيْسَرةِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) ، وَأَبِي سَعِيدٍ (٢) دَلِيلٌ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ، إِنْ شَاءَ حَتَّهُ بِحَصَاةٍ ، أَوْ بِيَدِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فَائِدَةَ النَّهْيِ عَنِ البَصْقِ عَنْ ذَلِكَ /[٧١] إِنَّمَا هُوَ إِكْرَامٌ لِلْمَلِكِ .

قَالَ صَاحِبُ العَيْنِ<sup>(٣)</sup>: حَتَتُّ الشَيْءَ عَنِ الثَّوْبِ: فَرَكْتُهُ ، وَالحُتَاتُ: مَا تَحَاتَّ مِنْهُ ، أَيْ: تَسَاقَطَ .

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ وَكُفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) (١) إِنَّمَا كَانَ البُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةً لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ قَلَّمَا خَطِيئَةً لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ قَلَّمَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ ، وَأَمَرَ المُصَلِّي أَنْ يَبْزُقَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ لِيَعْرِكَهُ ، وَنَدَبَ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ ، وَأَمَرَ المُصَلِّي أَنْ يَبْزُقَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ لِيَعْرِكَهُ ، وَنَدَبَ إِلَيْهِ مَأْجُورٌ ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ أَتَتْهُ النَّخَامَةُ .

وَرُوِيَ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (إِذَا تَنَّخَمَ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ ، لَا تُصِيبُ جِلْدَ أَحَدٍ أَوْ تَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ)(٦).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) كتاب العين للخليل بن أحمد (٢١/٣) وفيه: (الحثُّ: فَرككَ شَيئاً عَن ثوب ونحوه).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال ﷺ (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٧/٢)، وأحمد في المسند (١٧٩/١)، وأبو يعلى=





#### وَمِنْ بَابِ: عِظَةُ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا رَأَىٰ أَحَدًا مُقَصِّرًا فِي شَيْءِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ فِعْلِهِ، وَيَحُضَّهُ عَلَىٰ مَا لَهُ فِيهِ جَزِيلُ [الحَضِّ اللهُ عَنْ فِعْلِهِ، وَيَحُضَّهُ عَلَىٰ مَا لَهُ فِيهِ جَزِيلُ [الحَضِّ اللهُ عَنْ فِعْلِهِ،

وَفِي قَوْلِهِ: (إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مَخْصُوصاً بِذَلِكَ ، زِيدَ فِي قُوَّةِ بَصَرِهِ حَتَّىٰ يَرَىٰ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا يَرَىٰ بِعَيْنِهِ.

### وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

﴿ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ) (٣).

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ إِضَافَةِ المَسْجِدِ إِلَى البَانِي لَهُ وَالمُصَلِّي فِيهِ، وَلَيْسَتْ إِضَافَةُ المَسْجِدِ إِلَى البَانِي لَهُ وَالمُصَلِّي فِيهِ، وَلَيْسَتْ إِضَافَةُ مِلْكٍ.

وَ (الحَيْفَاءُ): مَوْضِعٌ (١) ، وَأَمَدُهَا ، أَيْ: غَايَتُهَا ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَمَدُابِعِيدَا ﴾ (٥) ،

الموصلي في مسنده (١٤٠/٢)، والبزار في مسنده (٣٣٠/٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٧٧/٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٥١٦/٧) من طرق عن سعد بن أبي وقاص به. ونقلَ ابنُ رجبٍ في شرحه على البخاري المسمَّىٰ فتح الباري (١٣٧/٣) تحسينَ إسنادِه عن ابنِ المديني، وحسنه كذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري له (٥١٢/١).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (الحظ)، والمثبَتُ هو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٣٣٢/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: (٣٠).





أَيْ: غَايَةً ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ (١) ، هُوَ نِهَايَةُ البُلُوغِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ أَحْصَىٰ لِمَا لِمَا لِمَا الْبُلُوغِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ أَحْصَىٰ لِمَا لِمَا لَبُنُواْ أَمَدًا ﴾ (٢) أَيْ: غَلَبَ سَابِقاً (٣) .

وَقَوْلُهُ: (الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) [تَضْمِيرُ]<sup>(١)</sup> الخَيْلُ: أَنْ تُشُدَّ عَلَيْهَا سُرُوجُهَا، وَتُجَلَّلَ بِالأَجِلَّةِ حَتَّى تَعْرَقَ تَحْتَهَا فَيَذْهَبَ رَهَلُهَا، وَيَشْتَدَّ لَحْمُهَا.

وَفِي الحَدِيثِ (لِلْمُضَمِّرِ المُجِيدِ)(٥) صَاحِبُ الفَرَسِ وَالجَوَادِ، وَالرَّهَلُ: اسْتِرْخَاءُ لَحْم صَدْرِ الفَرَسِ مِنَ السِّمَنِ.

#### قَالَ (٦): [مِنَ الطَّويل]

فتع قد قد السيف لا متضائل ﷺ .....

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: (١٢).

<sup>(</sup>٣) يقارن بالغريبين لأبي عبيد الهروي (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من المخطوط، وهي زيادة لابد منها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦١/٣) من طريق يحيى بن أيوب عن زَبان بن فائِدٍ عن سَهِلِ بنِ مُعَاذٍ عن أبيه مرفوعا (من صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ اللهِ مُتَطوِّعًا في غَيْرِ رَمَضَانَ بُعِّدَ مِنَ النَّارِ مِئَةَ عَامٍ سَيْرَ الْمُضْمَّر اِلْمُجِيد).

وفي سنده: زبانً هذا فإنه ضعيفُ الحديثِ مع صَلاحه وَعِبَادَتِه كما قال ابن حجر في التقريب. وله شاهدٌ أخرجه الطبراني في مُسند الشاميين (٣٠١/١) من طريق إسحاق بن عبد الله ، عن عُروة ابن رُوَيم عن القَاسِم مَوْلَىٰ يَزِيد عنِ عُقْبَة بن عَامِرٍ بِه نحوه.

ولا يُحْفَلُ بِهِ ؛ إسحَاق هذا هُو ابنُ أَبِي فَرْوَةَ: مَتْرُوُّكُ الحَدِيثِ.

واخْتُلِف عليه فيه ، فرواهُ ابنُ لَهِيعة عنه فجعله من مُسْنَد عُقْبَة بنِ عامِرٍ ، وخالَفَهُ عبدُ الجبار بن عُمر كما في غريب الحديث للخطابي (٣٢٥/١) عنه فجعله من مسند أبي هريرة!!

<sup>(</sup>٦) البيت اختلف في نسبته فقيل: إنه لِزينَب أختُ يزيد بن الطثرية ، وقيل: هو للعَجِيرِ السلولي يرثِي بهِ رَجلاً من بنِي عمِّه ، وصَدرهُ:



#### ..... ﷺ وَلَا رَهِ لِلَّ النَّاتُ لَهُ وَبَآدِلُ لَهُ وَبَآدِلُ لَهُ وَبَآدِلُ لَهُ وَبَآدِلُ لَهُ

وَالْبَادِلَّةُ: مَا بَيْنَ الْعُنْقِ إِلَىٰ التُّرْقُوةِ.

وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ﷺ: (اليَوْمَ المِضْمَارُ وَغَدًا السِّبَاقُ)(١) أَيْ: اليَوْمَ العَمَلُ لِلاسْتِبَاقِ إِلَى الجَنَّةِ ، كَالفَرَسِ تُضْمَرُ قَبْلَ أَنْ يُسَابَقَ عَلَيْهَا .

وَقِيلَ<sup>(۲)</sup>: الْمِضْمَارُ: مَوْضِعُ تَضْمِيرِ الخَيْلِ، وَقِيلَ: الْمِضْمَارُ: أَيَّامُ تَضْمِيرِ الخَيْلِ.

#### وَمِنْ بَابِ: القِسْمَةِ، وَتَعْلِيقِ القِنْوِفِي المَسْجِدِ

﴿ حَدِيثُ أَنَسِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِيهِ وَضْعُ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا فِي المَسْجِدِ، لِأَنَّ النَّاسَ مُشْتَرِكُونَ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي هَذَا البَابِ تَعْلِيقُ القِنْوِ فِي المَسْجِدِ، وَأَغْفَلَهُ البُخَارِيُّ، وَهُو فِي حَدِيثٍ مَرْوِيٍّ: (فَرَأَىٰ أَقْنَاءً مُعَلَّقَةً فِي المَسْجِدِ)(٤).

ینظر: العین للخلیل (۱/۷۳)، والبیان والتبین للجاحظ (۲۱۷/۱)، ومقاییس اللغة لابن فارس
 (۱/۹۶ – ۹۶).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۳/۳)، وأبو داود في كتاب الزهد (ص: ۲۹۵)، والحاكم في المستدرك (۲۵۱/٤) جميعا من طرق عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن حذيفة به، قال الحاكم: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي (٤/١٤١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٢٣/٦)، والنسائي (رقم: ٢٤٩٣)، وابن خزيمة في صحيحه (١٠٩/٤) وابن حبان كما في الإحسان (١٧٧/١٥)، والحاكم في المستدرك (٣١٣/٢)،=



وَفِي حَدِيثِ: ([أَمَرَ]<sup>(۱)</sup> مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ لِلْمَسْجِدِ)<sup>(۱)</sup>، وَذَلِكَ أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَقْدُمُون عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا شَيْءَ لَهُمْ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ جَعَلْنَا لِهَوُلَاءِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ قِنْوًا، قَالَ: (أَجَلْ)، فَهِيَ الأَقْنَاءُ النَّتِي تُعَلَّقُ فِي لَوْ جَعَلْنَا لِهَوُلَاءِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ قِنْوًا، قَالَ: (أَجَلْ)، فَهِيَ الأَقْنَاءُ النَّتِي تُعَلَّقُ فِي المَسْجِدِ فَيُعْطَاهَا [المَسَاكِينُ]<sup>(٣)</sup>، وَكَانَ عَلَيْهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ﷺ،

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَقْنَاءٍ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا (١٠).

وَسُئِلَ عَنِ المَاءِ الَّذِي يُسْقَىٰ فِي المَسْجِدِ أَتَرَىٰ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلْعَطْشَانِ ، وَلَمْ يُرَدْ [بِهِ] (٥) أَهْلُ المَسْكَنَةِ ؛ فَلَا أَرَىٰ أَنْ يُتْرَكَ شُرْبُهُ ، وَلَمْ يَرَدْ سَقَىٰ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﷺ .

<sup>=</sup> والبيهةي في الكبرى (١٣٦/٤) من طرق عن صالح بن أبي غَريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك به. قال الحاكم: صحيحُ الإسنادِ ولم يُخْرجاه، وقَوَّى إسنادَهُ الحافظُ في الفتح (١٦/١٥). وقول قِوام السُّنة التَّيمي: (أَغْفَله) تَبعَ فيه ابنَ بطَّال كما في شرحه (٧٣/٢)، وابنَ التِّين في قَوْلِه: (أُنْسِيَهُ)!!

وتَعَقَّب الكُلَّ الحافظُ في الفتح (١٦/١٥) وقالَ عنِ الحدِيث: "وَلَيْس على شَرْطِه وإِنْ كانَ إسْنَادُه قَويًّا، فكَيْفَ يُقال إنَّه أغْفَلَه؟! ".

<sup>(</sup>١) ساقط من المخطوط، والزيادة من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/٩)، وابن حبان كما في الإحسان (٨٢/٨)، والحاكم في المستدرك (١٠٩/٤) والطبراني في الأوسط (٦٦/١) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراكُ من شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الذخيرة للقرافي ، (١٣ / ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) زیادة من شرح ابن بطال (٧٣/٢).





وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ القِسْمَةَ إِلَى الإِمَامِ عَلَىٰ قَدْرِ اجْتِهَادِهِ.

وَفِيهِ العَطَاءُ لِأَحَدِ الأَصْنَافِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّهُ أَعْطَى العَبَّاسَ لَمَّا شَكَا إِلَيْهِ مِنَ الغُرْمِ الَّذِي فَدَحَهُ، وَلَمْ يُسَوِّهِ فِي القِسْمَةِ مَعَ الثَّمَانِيَةِ الأَصْنَافِ، وَلَوْ قَسَمَ ذَلِكَ عَلَىٰ التَّسَاوِي لَمَا أَعْطَى العَبَّاسَ بِغَيْرِ مِكْيَالٍ الثَّمَانِيَةِ الأَصْنَافِ، وَلَوْ قَسَمَ ذَلِكَ عَلَىٰ التَّسَاوِي لَمَا أَعْطَى العَبَّاسَ بِغَيْرِ مِكْيَالٍ وَلَا مِيزَانٍ، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ بِقَدْرِ اسْتِقْلَالِهِ عَنِ الأَرْضِ، وَلَمْ يُعْطِ أَحَدًا غَيْرَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَفِيهِ كَرَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَزُهْدُهُ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا سُئِلَهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ.

قِيلَ: إِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْ بِرَفْعِ المَالِ إِلَىٰ العَبَّاسِ لِيَزْجُرَهُ ذَلِكَ عَنِ الاَسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَأَلَّا يَأْخُذَ مِنْهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَلَىٰ عُنْقِهِ لِئَلَّا يُعِينَهُ عَلَىٰ مَا لَا يَرْضَاهُ.

# وَمِنْ بَابِ: مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ

فِيهِ أَنَّ الدُّعَاءَ إِلَىٰ ذَلِكَ مِنَ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ.

وَفِيهِ دُعَاءُ الرَّجُلِ الكَبِيرِ إِلَىٰ الطَّعَامِ القَلِيلِ.

وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الكَبِيرَ إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ طَعَامِ، وَعَلِمَ أَنَّ [صَاحِبَهُ لَا يَكْرَهُ أَنْ يَجْلُبَ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَأَنَّ الطَّعَامَ يَكْفِيهِمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ مَنْ حَضَرَهُ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُمُ الرَّسُولُ إِلَىٰ طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ](١) قَلِيلٌ لِعلْمِهِ أَنَّهُ يَكْفِي جَمِيعَهُمْ حَمَلَهُمُ الرَّسُولُ إِلَىٰ طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ](١)

<sup>(</sup>١) ساقط من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال ﷺ (٧٥/٢).



بِبَرِكَتِهِ، وَبِمَا خَصَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ مِنْ كَرَامَةِ النُّبُوَّةِ وَفَضْلِهَا، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ [فَبُوَّتِهِ](١) عَلَيْكُهُ.

# وَمِنْ بَابِ: القَضَاءِ وَاللِّعانِ /[٧٢] فِي المَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَهْل بنِ سَعْدٍ (٢).

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ القَضَاءَ جَائِزٌ فِي المَسْجِدِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٣): جُلُوسُ القَاضِي فِي المَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ مِنَ الأَمْرِ القَدِيم المَعْمُولِ بِهِ، وَكَانَ شُرَيْحٌ، وَابنُ أَبِي لَيْلَىٰ يَقضِيَانِ فِي المَسْجِدِ(١).

وَفِيهِ أَنَّ اللِّعَانَ فِي المَسْجِدِ بِحَضْرَةِ القَاضِي ، وَأَنَّ أَيْمَانَ اللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بِحَضْرَةِ الحَاكِمِ، وَأَنَّ أَيْمَانَ اللِّعَانِ تَكُونُ فِي الجَوَامِعِ لِأَنَّهَا مَقَاطِعُ الحُقُوقِ.

# وَمِنْ بَابِ: إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بِنِ مَالِكٍ (٥٠).

لَفْظُ الحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ

<sup>(</sup>١) في المخطُوطِ: (النُّبوة)، والمثبَّتُ أَنْسَبُ للسِّيَاق.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن القاسم عن مالك ﷺ كما في المدونة (١٤٤/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٤٣/١) عن معمر قال: أخبرني الحكم بن عُتَيبة: (أَنَّهُ رأَىٰ شريحا يَقضِي في المسجدِ، ورأيتُ أنَا ابنَ أبي ليليٰ يَقْضِي في المسْجِد).

وأخرج وكيعٌ في أخْبار القُضاة (٣١٦/٢) من طريق ابن عُيَيْنَة عن إسماعيلَ بن أبي خالد قال: (رأيتُ شُريحا يَقْضِي في المسجد).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٤٢٤).



أُصَلِّي لَكَ؟) فَكَأَنَّهُ قَالَ: بَابُ: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا هَلْ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ ؟(١).

#### وَمِنْ بَابِ: الْمَسَاجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ أَيْضًا (٢).

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَوْلَا العُذْرُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ.

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ فَمَعْذُورٌ.

وَفِيهِ التَبَرُّكُ بِمُصَلَّى الصَالِحِينَ وَمَسَاجِدِ الأَخْيَارِ (٣).

(۱) قال ابن رجبِ الحَثْبَليّ في شَرْحه على البُخَاري المسَمَّى فتح الباري (٣١٧/٣): "ومَعْنَى تَبْوِيبِهُ هُنَا: أَنَّ الدَّاخِلَ إلىٰ بَيْتِ غَيْرِه، هَلْ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنَ البَيْتِ أَمْ حَيْثُ أُمِرَ؟، وسَقَطَ حَرْفُ الاسْتِفْهَام مِنَ الكَلام" ا. هـ.

(٢) حديث (رقم: ٤٢٥).

(٣) في هذا الكَلامِ نَظَرٌ لا يَخْفَى ؛ واعْتِقادُ البَرَكَةِ في أَشْيَاء أَوْ ذَوَاتٍ مَخْصُوصَةٍ يَحْتَاجُ تَوْقِيفًا مِنَ الشَّرْع ، ومَعْلُومٌ أَنَّ التبركِ بقصد تلك الآثار للصَّلاةِ فيها ، أو الدُّعَاءِ والدِّكْرِ عِنْدَها مِن أَنْواعِ الشَّرْع ، ومَعْلُومٌ أَنَّ التبركِ بقصد تلك الآثار للصَّلاةِ فيها ، أو الدُّعَاءِ والدِّكْرِ عِنْدَها مِن أَنْواعِ العَبَادَاتِ الَّتِي مَبْنَاهَا التَّوَقُّفُ والاتَّبَاعُ ، ولَا يُوجَدُ دَلِيلٌ مِن النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ يَشْهَدُ لَجَوَازِ ذَلِكَ الفِعْل فَضْلاً عَن اسْتِحْبَابِه!!

بلِ النَّابِتُ في صَحِيح السُّنَّة النَّهْي عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إلَّا إِلَىٰ ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عِنْدَ البُخَارِي (رقم: ١١٨٩)، ومُسْلِمِ (رقم: ١٣٩٧).

وصَحَّ عن الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمِّ النَّهٰي عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاق في المَصَنَّفِ (١١٨/٢) عن المعْرُور بنِ سُوَيْدٍ عَلَيْهِ قال: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ والمدينة، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ... ثُمَّ رَأَى أَقْوَامًا يَنْزِلُونَ فَيُصَلُّون فِي مَسْجِدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُم فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الفَجْرَ... ثُمَّ رَأَى أَقْوَامًا يَنْزِلُونَ فَيُصَلُّون فِي مَسْجِدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُم فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم أَنَّهُم اتَّخُذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِم بِيَعًا، مَنْ مَرَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَإِلَّا فَلْيَمْض).

وعَلَىٰ هَٰذَا أَئِمَّة الهُدَىٰ وَالصَّلاحِ وَالدَّينِ؛ قَالَ العَلامَةُ ابنُ وَضَّاحِ القُرْطُبِيّ في كِتَابِه البِدَع=





وَفِيهِ أَنَّ مَنْ دُعِيَ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَى شَيْءٍ يُتَبَرَّكُ بِهِ مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يُجِيبَ إِذَا أَمِنَ العُجْبَ (١).

وَفِيهِ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي الجَمَاعَةِ.

وَفِيهِ إِكْرَامُ العَالِمِ إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ طَعَامٍ.

وَفِيهِ أَنَّ السُلْطَانَ يَجِبُ أَنْ يَسْتَثْبِتَ فِي أَمرِ مَنْ يُذْكَرُ عِنْدَهُ بِشَرٍّ، وَيُوَجِّهَ لَهُ أَجْمَلَ الوُجُوهِ.

وَقَوْلُهُ: (ثَابَ رِجَالُ) الْمَثَابَةُ مُجْتَمَعُ النَّاسِ، وَمِنْهُ: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمَّنَا ﴾ (٢). لِلنَّاسِ وَأَمَّنَا ﴾ (٢).

وَ (الخَزِيرَةُ) لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ، فَإِذَا نَضَجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ.

والنَّهْي عَنْهَا (ص: ٨٨): "وَكَانَ مَالِكُ بنُ أَنسٍ وغَيْرُهُ مِن عُلَماءِ الْمَدينَةِ يَكْرَهُونَ إِتْيَانَ تِلك الْمَساجِد، وتِلكَ الْآقَارِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا عَدَا قُبَاءَ وَأُحُدًا.

ثُمَّ قالَ ﷺ: وسمعتُهُم يُذْكُرُونَ أنَّ سُفيانَ الثَّوريَّ دخلَ مسجدَ بيْتِ الْمَقدسِ فصَلَّىٰ فِيه، ولَمْ يَتَّبعْ تلْكَ الْآثار، ولا الصَّلاةَ فيها، وكذَلكَ فعَلَ غيْرُهُ أيضًا مِمَّنْ يُقْتدَىٰ بِهِ.

وَقَدِمَ وَكِيعٌ أَيْضًا مسجدَ بَيْتِ الْمَقْدسِ، فَلَمْ يَعْدُ فِعْلَ سُفْيَانَ".

وقد تَتَبَّعَ الدُّكْتُور نَاصِر بنُ عَبْد الرَّحمن الجديع شُبُهَاتِ القَائِلينَ بمشْرُوعِيَّة التَّبَرُّكِ بِمَسَاجِدِ الصَّالحِينَ وآثَارِهِم، وَفَنَّدَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً في كِتَابِه: "التَّبَرُّك: أَنْوَاعُه وَأَحْكَامُه" (ص: ٢٣٤) فما بعدها.

<sup>(</sup>١) هذا الكلامُ فِيهِ نَظَرٌ ، والصَّوَابُّ أنَّ هذا خاصٌّ بالنَّبيِّ ﷺ ، لما جَعَلَ اللهُ فيهِ منَ البَرَكَة ، وغيرهُ لا يُقَاسُ عليه ، لما بَيْنَهُما من الفَرْقِ العَظِيم ، ولأنَّ فتحَ هذا البَابِ قد يُفْضِي إلى الغُلُوِّ والشِّركِ كمَا قد وَقَعَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ" اهـ.

وينظر: تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز ﷺ على فتح الباري لابن حجر ﷺ (٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: (١٢٥).





#### وَمِنْ بَابِ: التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ

كَانَ ابنُ الْمُسَيِّبِ يُصَلِّي فِي الشِّقِ الأَيْمَنِ مِنَ المَسْجِدِ<sup>(۱)</sup>. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ يَمِينِ الإِمَام (۲).

# وَمِنْ بَابِ: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ فَيهِ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

أَجَازَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ نَبْشَ قُبُورِ الْمُشْرِكِينِ طَلَباً لِلْمَالِ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ: (هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ \_ وَهُو أَبُو ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ: (هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ \_ وَهُو أَبُو ثَقِيفٍ \_ وَكَانَ إِهَذَا الحَرَمِ [يَدْفَعُ عَنْهُ] (٥)، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النَّقِمةُ بِهَذَا المَكَانِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنُ مِنْ ذَهَبٍ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، وَنَبَشُوهُ، وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ الغُصْنَ) (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١/١) من طريق مَعْنِ بنِ عِيسَىٰ عن سَلَمَة بنِ أَبِي يَحْيَىٰ عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف (٣٤١/١) عن عَبْدَةَ عن سَعِيدٍ عن أَبِي مَغْشَرِ عَنْهُ به.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ مِن المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصَادِر التَّخْريج.

 <sup>(</sup>٥) ساقطةٌ مِن المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصَادِر التَّخْريج.

<sup>(</sup>٦) أخرِجه أبو داود (رقم: ٣٠٩٠)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٧٨/١٤)، والطبراني في الأوسط (٢٤٥/٨)، والبيهقي في الكبرئ (٢٤/٤) من طرق عن محمَّد بنِ إِسْحَاق عن إسْمَاعِيل بنِ أُمَيَّة عن بُجَير بنِ أبي بُجَيْرٍ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرو ﷺ به.

وهذا سُندٌ ضَعِيف، بُجَيْرٍ هذا قال فيهِ الحَّافظُ في التقريبُ "مَجْهول"، وبه أَعَلَّه ابنُ الفَطَّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥٤/٥)، وقال: "والحديثُ من أَجْلِه لا يصِحُّ، فإنَّ حالَه مَجْهُولة، ولا يُعْرَفُ راوٍ عنه إلا إسماعيلُ بنُ أُمَية".



وَإِذَا جَازَ نَبْشُهَا لِطَلَبِ الْمَالِ فَنَبْشُهَا لِأَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهَا مَسْجِدٌ أَوْلَى.

قِيلَ: لَمْ يَكُنْ لِعِظَامِهِمْ حُرْمَةٌ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، وَكَانُوا مَاتُوا قَبْلَ الإِسْلَامِ ، وَكَانُوا أَهْلَ حَرْبٍ ، فَأَمَّا قَبُورُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فَلَا يَجُوزُ نَبْشُهَا

قَالَ ابنُ القَاسِمِ(١): لَوْ أَنَّ مَقْبَرَةً مِنْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ عَفَتْ ، فَبَنَى عَلَيْهَا قَوْمٌ مَسْجِدًا لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

وَفِي قَوْلِهِ: (أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ) فِيهِ نَهْيٌ عَنِ اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، وَعَنْ فِعْلِ التَّصَاوِيرِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي مَرَ ابِضِ الغَنَمِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمِمَّنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ<sup>(٣)</sup> عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ<sup>(٥)</sup>: «الصَّلَاةُ جَائِزَةٌ فِي مُرَاحِ البَقَرِ أَيْضاً، اسْتِدْلَالاً بِقَوْلِهِ عَالَىٰ الْمُنْذِرِ (١٠): «الصَّلَاةُ فَصَلِّ)(١٠)».

<sup>(</sup>١) وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم، ينظر: الذخيرة (٣٣٨/٦)، والتاج والإكليل (٣٢/٦)، ولم أقف عليه في المدونة.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) تكرر في هذا الموضع من المخطوط عبارة: (فيه حديثُ أنس على المَخْرُ الصَّلاة في مَرابِضِ الغَنَم).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة (٣٨٦/١).

<sup>(</sup>٥) الأوسط لابن المنذر (٢/١٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام البخاري (رقم: ٣٤٢٥)، ومسلم (رقم: ٥٢٠) عن أبي ذر ﷺ.



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ إِذَا كَانَ سَلِيماً مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا.

#### بَابُ: الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِع الإبِلِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَىٰ بَعِيرِهِ ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيّ ﷺ نَفْعَلُهُ ) (٢).

وَكَرِهَ مَالِكٌ<sup>(٣)</sup> وَالشَّافِعِيُّ<sup>(١)</sup> الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ [لِأَنَّ]<sup>(٥)</sup> مِنْ عَادَةِ أَصْحَابِ الإِبِلِ التَغَوُّطَ بِقُرْبِهَا.

وَقِيلَ: العِلَّةُ فِيهِ مَا قِيلَ إِنَّهُ مِنْ وُثُوبِهَا، أَلَا تَرَاهُ [يَقُولُ]<sup>(٦)</sup>: (فَإِنَّهَا جِنُّ [خُلِقَتْ]<sup>(٧)</sup> مِنْ جِنِّ)<sup>(٨)</sup>، وَهَذَا غَيْرُ مَخُوفٍ مِنَ الغَنَم.

قال ابن رجب الحنبليُّ في فتح الباري (٢٢/٣) إسنادهُ فيه ضَعْفٌ.

وفي معناه أحاديث أخرى منها عن البراء بن عازب عند أحمد في المسند (٤/ ٢٨٨ ـ ٣٠٣) نحوه، قال ابن عبد البر في التمهيد (٣٣٣/٢٢): "هو أحسنُ أحادِيثِ الباب، وأكثَرُها تَوَاتُرا".

ينظر: الأم للشافعي (٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) المدونة (٩٠/١)، الذخيرة للقرافي (٩٧/٢)، ومواهب الجليل للحطاب (٩٥/٢ ـ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم للشافعي (٩٣/١)، والمهذب للشيرازي (٦٢/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شُرح ابن بطال (٨٤/٢).

<sup>(</sup>٦) زیادة من شرح ابن بطال (٨٤/٢).

<sup>(</sup>٧) سقطت من المخطوط، والاستدراك من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الشافعي في الأم (٩٢/١) ولفظه: (وإذا أدركَتكُم وأَنتُم في أعْطَان الإِبِل فَاخْرُجوا مِنْها، وصلُّوا فإنها جِنٌّ من جِنٌّ خُلِقَت).





#### وَمِنْ بَابِ: مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قِيلَ: الصَّلَاةُ جَائِزَةٌ إِلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا قُصِدَ بِهِ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَالسُّجُودُ لِوَجْهِهِ خَالِصاً.

#### وَمِنْ بَابِ: كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

﴿ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِلَّا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) (٢).

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابِنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي المَقْبَرَةِ (٣).

وَحُجَّةُ الَّذِينَ كَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي المَقْبَرَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)(٤) /[٧٣] فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ المَقْبَرَةَ لَيْسَتْ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ.

وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ فِيهَا قَوْلُهُ: (جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) (٥٠)، فَلَمْ يَخُصَّ مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِع، فَهُوَ عَامٌّ فِي المَقْبَرَةِ وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم ٤٣٢).

 <sup>(</sup>٣) تنظر الآثار عنهم في ذلك في: المصنف لعبد الرزاق (١/٥٠١)، والمصنف لابن أبي شيبة
 (٣) ٣٧٩/٢)، والأوسط لابن المنذر (١٨٣/٢)،

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (رقم: ٤٣٨)، ومسلم (رقم: ٢٢٥).

وَحَكَىٰ ابنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَقْبَرةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ بِقَبْر (١).

وَنَهَىٰ عُمَرُ ﴿ إِنَّهُ أَنْساً عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى القَبْرِ (٢).

## وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الخَسْفِ وَالعَذَابِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَوُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) (٣).

قِيلَ (١): هَذَا مِنْ جِهَةِ التَّشَاؤُمِ بِالبُقْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا سَخَطُ اللهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ: ﴿وَسَكَنَتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ أَنفُسَهُمْ ﴿ (٥).

وَكَذَلِكَ تَشَاؤُمُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِللْقُعَةِ الَّتِي نَامَ فِيهَا عَنِ الصَّلَاةِ، وَرَحَلَ عَنْهَا، وَكَذَلِكَ تَشَاؤُمُ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَلَمْ النَّبِي مَوْضِعِ الخَسْفِ أَوْلَىٰ، إِلَّا أَنَّ الدُّخُولَ فِيهِ عَلَىٰ وَجْهِ البُكَاءِ لِلاعْتِبَارِ، وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَسَادِ الصَّلَاةِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي البِيعَةِ

حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كتاب الأوسط لابن المنذر (١٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٠٤/١ ـ ٤٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٨٦/٢) عن مَعْمَر عن ثابتٍ عن أَنسِ قال: (رَآني عُمَر وأنا أُصَلِّي عنْدَ قبْرٍ، فَجَعَل يقول: القبر).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ﷺ (٨٧/٢) وقد عزاه هناك إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم، الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٤٣٤).





كَرِهَ عُمَرُ وَابِنُ عَبَّاسٍ ، الصَّلَاةَ فِي البِيَع (١).

قَالَ عُمَرُ ﷺ: (انْضَحُوهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَصَلُّوا)(٢).

وَقَالَ مَالِكُ (٣): أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي الكَنَائِسِ لِمَا يُصِيبُ فِيهَا أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِ الخَنَازِيرِ وَالخُمُورِ، وَقِلَّةِ احْتِيَاطِهِمْ مِنَ النَّجِسِ.

وَصَلَّى أَبُو مُوسَىٰ ﴿ فِي كَنِيسَةٍ بِالشَّام (٤).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ<sup>(٥)</sup> وَابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: (إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَهُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّور)<sup>(٢)</sup>.

(١) سيأتي قريبا تخريج أثر ابن عبَّاسٍ ،

وأثر عُمَر ﷺ: عَلَّقَه البُخاري في هذا الموطن، وقد وَصَلَهُ عبدُ الرزاق في المصنف (٤١١/١ \_ 517)، ومن طريقِه ابنُ المنذر في الأوسط (١٩٣/٢) من طرقٍ عن نَافِعٍ عن أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اللهُ به.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٩/٢) من طريق سَهْل بن يُوسُفَ عن حُمَيْدٍ عن بَكْرٍ قَالَ: كتبَ إليَّ عُمَر من نَجْرَان: لم يَجِدُوا مَكَانًا أَنْظَفَ وَلَا أَجْوَدَ مِنْ بَيْعَةٍ ؟ فَذَكَرَه مِثْلَه.

(٣) ينظر: المدونة (١/ ٩٠ ـ ٩١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٦٥).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٠٨)، وابن المنذر في الأوسط (١٩٤/٢) من طريق فرَجِ ابنِ فَضَالَة عن الأَزْهَر بنِ عَبِدِ الله الحَرَازِي عن أبي مُوسَىٰ الأَشْعَرِي ﷺ به.

ورواية ابن أبي شيبة مختصرة، وهذا سندٌ ضَعِيفٌ، أبو فَضَالة فَرَجُ بن فَضَالة ضعيفٌ كما قال الحافظ في التقريب.

(٥) في صحيحِ البخاري أنَّ هذا القَوْلَ قَوْلُ عُمَر ، اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّالَ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

(٦) أثر عُمَر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ تَقَدَّمَ تَخْرِيجِهِ .

وأمَّا أثرُّ ابنِ عبَّاسٍ ﷺ: فقد وَصَلَه عبدُ الرَّزاق في المصنف (٤١١/١) وابن أبي شيبة في المصنف (٨٠/٢)، وابن المنذر في الأوسط (١٩٣/٢) من طرق عن خُصَيْفٍ عن مِقْسَم عن ابنِ عبَّاسٍ ﴿٨٠/٢). ﴿أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى في كَنيسةٍ فِيهَا تماثِيلُ...).

وفي إسنادهِ خُصَيْفٌ ، وهو صَدُوقٌ سيِّئ الحِفْظ ، وقد خَلَّط بِأَخَرة كما قال الحافظ في التقريب.

**P** 



فَالاخْتِيَارُ أَنْ [لا](١) يُصَلَّىٰ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ مَعْبُودَاتِ الكُفَّارِ.

# وَمِنْ بَابِ: قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: (جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)

فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الأَبْوَابَ الْمُقَدَّمَةَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى وَجُهِ الْتَحْرِيمِ، لِأَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا تُبَاحُ الصَّلَاةُ فِيهَا لِكَوْنِهَا مَسْجِدًا، فَدَخَلَ فِي عُمُومِهَا: الكَنَائِسُ، وَالمَقَابِرُ، وَمَرَابِضُ الإِبِل، وَغَيْرُهَا إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.

وَهَذَا إِنَّمَا خُصَّ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ أَبَاحَ اللهُ لَهُ جُمْلَةَ الأَرْضِ لِلصَّلَاةِ ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُصَلَّى فِي هَذِهِ المَوَاضِعِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ ، فَهُوَ أَخْلَصُ لِلصَّلَاةِ .

### وَمِنْ بَابِ: نَوْمِ المَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ ( ( أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ ( ( ) ( ) . فِيهِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ وَلَا مَكَانُ مَبِيتٍ يُبَاحُ لَهُ الْمَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ. وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ الخُرُوجُ مِنْ بَلْدَةٍ تَكُونُ فِيهَا فِتْنَةٌ .

وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي جَرَىٰ عَلَيْهَا مِنَ الْمِحْنَةِ كَانَ سَبَبًا لِخَيْرٍ أَرَادَهُ اللهُ بِهَا، وَقَدْ يَكُونُ الخَيْرُ فِي الأَمْرِ تَكْرَهُهُ، أَلَا تَرَىٰ قَوْلَهَا: [مِنَ الطَّرِيلِ]

..... ﷺ أَلَا إِنَّـهُ مِـنْ بَلْـدَةِ الكُفْـرِ أَنْجَـانِي

وَ (الوِشَاحُ) عِنْدَ العَرَبِ: خِيطَانٌ مِنْ خَرَزٍ يُخَالَفُ بَيْنَهُمَا، تَتَوَشَّحُ بِهِ المَرْأَةُ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٣٩).

وَالرَّجُلُ يَتَوَشَّحُ بِثَوْبِهِ تَشْبِيها بِالوِشَاحِ.

وَ (السُّيُورُ): الجُلُودُ.

وَ (الحِفْشُ): البَيْتُ الصَّغِيرُ.

وَ (الحُدَيَّا): الحَدَأَةُ.

#### وَمِنْ بَابِ: نَوْمِ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسٍ (١) ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ (٢) هـ. •

فِيهِ مِنَ الفِقْهِ جَوَازُ سُكْنَى الفُقَرَاءِ فِي المَسَاجِدِ.

وَفِيهِ جَوَازُ النَّوْمِ فِيهِ ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ ، قَالَ: (كُنَّا نَبِيتُ فِيهِ ، وَنَقِيلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٣).

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا الْمَسْجِدَ مَرْقَداً) (١٠).

 <sup>)</sup> عَلَّقه البُخَاري في هذا الباب، وهو طَرَفٌ مِنْ حَدِيث العُرَنِيِّينَ، وقَدْ تَقَدَّم موصولا (رقم: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٨٥/٢)، وأحمد في المسند (١٢/٢)، بلفظ أقْرَبَ إلى الَّذِي ذَكَره قِوامُ السُّنَّة التَّيْمِيُّ ﴿ مِن طريقِ عُبَيد الله بنِ عُمَر عن نافع عن ابن عُمر به. وأصلُه في البخاري (رقم: ٤٤٠)، ومسلم (رقم: ٢٤٧٩) من حديثِ ابنِ عُمَر، وفيه: (وكنْتُ أنامُ في المسجد على عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ: ابن المنذر في الأوسط (٥/١٣٧ ـ ١٣٨) من طريق ليثٍ عن طَاووس عن ابن عبَّاس ﷺ به.

وفي إسنادِه ليثُ بنُ أبي سُلَيْم، وهو صَدُوقٌ اخْتَلَط جِدًّا، ولم يتمَيَّز حديثُه فَتُرِك كما في تقريب التهذيب لابن حجر.





وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنْ كُنْتَ تَنَامُ فِيهِ لِلصَّلَاةِ فَلَابَأْسَ)(١).

وَقَالَ مَالِكُ (٢): لَا أُحِبُّ لِمَنْ لَهُ مَنْزِلٌ أَنْ يَبِيتَ فِي الْمَسْجِدِ.

وَرَخَّصَ أَحْمَدُ (٣) فِي ذَلِكَ لِمَنْ لَا مَنْزِلَ لَهُ.

وَكَرِهَ النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ (٥٠).

وَقَوْلُ مَنْ أَجَازَ النَّوْمَ فِيهِ لِلْغُرَبَاءِ أَوْلَى ، لِأَنَّ أَهْلَ الصُّفَّةِ كَانُوا يَنَامُونَ فِي المَسْجِدِ، وَكَانَ مَسْكَنُهُمُ المَسْجِدَ.

وَقَالَ الحَرْبِيُّ (٦): الصَّفَّةُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْضِعٌ مُظَلَّلُ، يَأْوِي

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط أيضا (١٣٨/٥)، والفاكهي في أخبار مكة (١١٨/٢) من طريق ليث أيضًا عَن أبي البِلَاد عن ابنِ عَبَّاسٍ به نحوه، وفيه ليثُ أَيْضًا، وأبُو البِلَادِ هذا لم أُميِّزه.
 وتابعَه عطاءٌ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٥/٢) عن ابن عبَّاس ﷺ به نحوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲/۱)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٣٨/٥) من طريق الثوري عن لَيْثٍ عن خُلَيْدٍ أَبِي إِسْحَاق عن ابن عباسٍ به، وإسنادُه كسَابِقه، فيه: ليْثُ بن أبى سُلَيْم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٥/٢) من طريق يزيد عن عطاء عن ابن عباس به نحوه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١/٢٣٨)، والتاج والإكليل (٦/١١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٧٣٧/٢)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ٣١٣) ومسائل أحمد
 لأبي داود (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٢/١) \_ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/١٣٧) \_، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/٨٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: (كَان عبدُ الله بن مسعُودٍ يعسّ في المسجد، فلا يجدُ فيهِ سواداً إلّا أخرجَهُ ، إلا رَجلاً مُصَلّياً).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٥/٢) من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن طاوس ومجاهد به، وإسنادُه ضعيفٌ، ليثُ بنُ أبي سُلَيم تقدَّم الكلامُ فيه مِرَارا.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي (١٠٨٥/٣).





إِلَيْهِ المَسَاكِينُ.

وَفِي تَكْنِيَتِهِ عَلِيًا ﴿ إِنَّهِ بِأَبِي تُرَابِ إِينَاسٌ لَهُ ، وَتَسْكِينٌ لِغَضَبِهِ .

وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْمِزَاحِ.

وَ (الأَعْزَبُ): الَّذِي لَا زَوْجَ لَهُ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَاللَّغَةُ الفَصِيحَةُ: عَزَبٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ.

(فَلَمْ يَقِلْ) مِنَ القَيْلُولَةِ.

وَفِيهِ مُدَارَاةُ [الصِّهْرِ](١).

### وَمِنْ بَابِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ

﴿ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً ﴿ اللَّهُ ال

الحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَالاسْتِحْبَابِ، وَذَلِكَ فِي وَقْتٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ.

وَقِيلَ: بَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الخَيْرِ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٣): مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي أَمْرِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٣) مَنْ دَخُولِهِ كُلُّ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الضمير)، والمثبت من شرح ابن بطال (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار للطحاوي (١/١٧).

**89** 



مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَرَادَ الصَّلَاةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ لَوْ كَانَ فِي المَسْجِدِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّى فَلَيْسَ بِدَاخِل فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمُرُّونَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَرُكُونَ (١).

#### وَمِنْ بَابِ: الحَدَثِ فِي المَسْجِدِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَهُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ ) (٢).

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: الحَدَثُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، يُحْرَمُ بِهَا المُحْدِثُ مِنِ اسْتِغفَارِ المَلَائِكَةِ وَدُعَائِهِمْ، وَالنَّخَامَةُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا، وَ[لَمَّا]<sup>(٤)</sup> لَمْ يَكُنْ لِلْحَدَثِ فِي المَسْجِدِ كَفَّارَةٌ تَرْفَعُ أَذَاهُ، كَمَا رَفَعَ الدَّفنُ [أَذَى النُّخَامَةِ]<sup>(٥)</sup> عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الاسْتِغفَارِ مِنَ المَلَائِكَةِ إِذَا شُمَّ مِنْهُ الرَّائِحَةُ.

<sup>(</sup>١) قال زيد بن أسلم: (كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ يدْخُلُونَ المسْجِد، ثُمَّ يخْرُجُون ولا يُصَلُّون) أخرجَه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٠/١ ع ٣٤٠).

لكنَّ محلَّ النهي في الحديث إنما هُو على الجُلوس في المسْجِد قبْلَ الصَّلاة ، لا مُجَرَّد المرُور كمَا بيَّنَت ذلك روايةُ البُخاري ﷺ في أبواب صلاة التطوع ، (رقم: ١١٦٣) ولفظه: (فلا يجْلِسْ حتى يُصَلِّىَ ركعتين).

قال الحافظُ ابن رجب في فتح الباري (٣/٧٥): "فمَن مَرَّ في المسْجِد مُجْتازا فيه، أو دَخَل لَحَاجَةٍ ثُمَّ خرَج ولم يَجْلس لم يَتَنَاوَلْه هذَا النَّهي".

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ، (٩٥/٢)، وقد نسبه هناك إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المصْدَرِ السَّابقِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المصْدَر السَّابق.

<u>@@</u>



قِيلَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ [يَحُطَّ](١) اللهُ عَنْهُ الذُّنُوبَ فَلْيَغْتَنِمْ مُلَازَمَةَ مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَلْيَسْتَكْثِرْ مِنَ دُعَاءِ المَلائِكَةِ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ، وَرُوِيَ: (مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ الصَّلَاةِ، وَلْيَسْتَكْثِرْ مِنَ دُعَاءِ المَلائِكَةِ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ، وَرُوِيَ: (مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)(٢)، وَتَأْمِينُ المَلَائِكَةِ إِنَّمَا هُو مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ تَأْمِينِ الإِمَامِ، وَدُعَاءُ المَلَائِكَةِ لِمَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ إِنَّمَا هُو مَا دَامَ قَاعِدًا فِيهِ، فَهُو أَحْرَى بِالإِجَابَةِ.

### وَمِنْ بَابِ: بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ الله

جَاءَتِ الآثَارُ بِكَرَاهِيَةِ تَشْيِيدِ المَسَاجِدِ وَتَزْيِينِهَا، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ)(١).

وَرُوِيَ: (عَرِيشٌ كَعَرِيشٍ مُوسَىٰ)(٥).

وفيه قولُ ابن عباس موقوفا عليه: "لتُزخْرِفُنَّها كما زخْرَفَت اليهودُ والنَّصَارِي"، وقد عَلَّق البخاري هذا الجُزْءَ الموقُوفَ على ابنِ عَبَّاسٍ ، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢٣٨/٢ \_ ٢٤٠).

(ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/٤٥٢) من طريقِ ثَوْرِ بنِ يزيدَ عن خَالِد بنِ معْدَان أن أُبَيَّ بنَ كَعْبِ وأَبَا الدَّردَاء ذَرَعَا الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أتيا النَّبِيِّ ﷺ بالذِّرَاعِ، فذكره، ورجَالُه ثِقَاتٌ.

وله شاهدٌ منْ حدِيث عُبَادَة بن الصَّامت ﷺ، أخرجَه الطَبراني في مُسند الشَّاميين (٣٣/٣)، وفي إسنادِه عِيسىٰ بنُ سِنَان، وهو ليِّنُ الحدِيث كما قالَ الحافظُ في التقريب، وقد وردَ من طُرقٍ=

<sup>(</sup>١) بَيَاضٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المصْدَرِ السَّابقِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٧٨٠)، ومسلم (رقم: ٤١٠) من حديث أبي هريرة ﷺ،

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٢/٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٩/١)، وأبو داود (رقم: ٤٨)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٤ /٩٣) والطبراني في المعجم الكبير (٣٠٩/١٢) من طرق عن أبي فَزَارَةَ عن يزيدَ بنِ الأَّصَمِّ عن ابنِ عَبَّاسٍ به مرفوعا.

**@** 



وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ فِي بُنْيَانِ المَسَاجِدِ القَصْدُ، وَتَرْكُ الغُلُوِّ خَشْيَةَ المُبَاهَاةِ بِبنَائِهَا.

قَالَ عُمَرُ ﴿ لَيْذِي أَمَرَهُ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ: (أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ)(١).

كَانَ عُمَرُ ﷺ مَعَ الفُتُوحِ الَّتِي كَانَتْ فِي أَيَّامِهِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ ، لَمْ يُغَيِّرِ الْمَسْجِدَ عَنْ بُنْيَانِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّبِنِ وَالجَرِيدِ .

= مُرْسَلة ما يشهد لهذا الحديث المرفوع:

فقد أخرجه ابنُ أبي الدُّنيا في "قصر الأمل" (رقم: ٢٨٦) من طريق الحَسَن بن حَمَّاد المعْرُوف بِسَجَّادة ثنا عَبْدُ الرَّحِيم بنُ سُلَيْمَان عن إسماعِيلَ بنِ مُسْلمٍ عن الحَسَنِ بِهِ مُرْسَلًا ، ولَفُظُه: (ابنُوه عَرِيشًا كَعَرِيش مُوسَىٰ).

وتاًبعه إسمَاعيَلُ بنُ عُليَّة عن أَيُّوب عن الحَسَنِ به نحوه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٩/١)، وفِيهِ: (عَرْشٌ كَعَرْش مُوسَىٰ)، وإسْنَادُهُ ثِقَاتٌ.

وأخرجه المفضَّل الجَنَدِي في فضَائل المدينة (ص: ٣٥ ــ ٣٦) من طريق سُفْيَان عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ عن رَاشِدِ بنِ سَعْدٍ بِهِ مُرْسَلاً نَحْوَه، وهو مُرْسَلٌ، رجالَهُ ثِقَاتٌ.

هذا وقد أُخرَجه ابنُ سَعْدٍ في الطَّبَقات الكبرى (٢٣٩/١ ـ ٢٤٠) من طريق الزُّهْري مُرْسَلا ، لكن في إسنادِه الواقدِيُّ وهو متروكٌ ، فلا يُحفل بهذه الطريق!!

والحديثُ حَسَّنَه بطُرُقِه الألبَانيُّ في الصَّحيحة رقم (٦١٦).

(١) علَّقَه البُخاريُّ في هذا الموطنِ عن عُمَر ﷺ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْه مَوْصُولًا من طريقٍ أُخْرى. وكذا لم يفعل الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢٣٦/٢).

وقد ورَدَ النَّهْي عن زَخْرَفَة المسَاجِدِ من حديثِ عُمَرَ ﴿ مُؤْفُوعا: أخرجه ابن ماجه (رقم: ٧٤١) من طريق جُبَارة بن المغَلِّس، ثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عَمْرو بن مَيْمُون عن عُمَر بن الخطاب يرفعه: (ما ساءَ عَمَلُ قومٍ قطُّ إلا زَخْرَفوا مَسَاجدهم).

وفي إسناده جُبَارة هذا: ضعيفٌ كما قال الحافظُ في التقريب، وأبو إسحاق السَّبيعي قد عنعنه. قال الحافظ في الفتح (٥٣٩/١): "رجَالُه ثِقَاتٌ، إلا شَيْخه جبارة بن المغَلِّس ففيه مقال".





ثُمَّ جَاءَ الأَمْرُ إِلَى عُثْمَانَ ﴿ فَلَمْ يَزِدْ أَنْ جَعَلَ مَكَانَ اللَّبِنِ الحِجَارَةَ وَالقَصَّةَ ، وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ (١) مَكَانَ الجَرِيدِ لِعِلْمٍ مِنْهُمَا بِكَرَاهِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ لِذَلِكَ .

#### وَمِنْ بَابِ: التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

التَّعَاوُنُ فِي بُنْيَانِ المَسْجِدِ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي لِلْإِنْسَانِ أَجْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .

وَقَوْلُهُ: (يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَىٰ النَّارِ) يَعْنِي الخَوَارِجَ الَّذِينَ دَعَاهُمْ إِلَىٰ الجَمَاعَةِ ، وَلَيْسَ يَصِحُّ ذَلِكَ فِي حَقِّ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَثْنَى اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَشَهِدَ لَهُمْ بِالفَضْلِ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالتَّفْسِيرِ: هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(١): صَحَّ أَنَّ عَمَّارًا بَعَثَهُ عَلِيٌّ ﷺ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الجَمَاعَةِ التَّبِي فِيهَا العِصْمَةُ بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ .

وَقَوْلُهُ: (فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَىٰ) الاحْتِبَاءُ: ضَمُّ السَّاقِ إِلَى البَطْنِ بِثَوْبٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) القصة: الجصّ كما في مقاييس اللغة لابن فارس (۱/۵۱)، وتهذيب اللغة للأزهري (۲۱۲/۸). والسَّاجُ: نوع من الخشب واحدتها ساجة كما في العين للخليل (۱۲۰/۲)، وتهذيب اللغة للأزهري (۹۸/۱۱).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: (١١٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن بطال ١٩٩/٢).

ه) بعده في المخطوط: (وفي حديث الأحْنَف، وقيل: أحرب)!

**\_\_\_\_\_** 



وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ العَالِمَ لَهُ أَنْ يَتَهَيَّأَ لِلْحَدِيثِ، وَيَجْلِسَ لَهُ جِلْسَتَهُ.

وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ العَالِمَ يَبْعَثُ ابْنَهُ إِلَىٰ عَالِمٍ آخَرَ ، لِأَنَّ العِلْمَ لَا يَحْوِي جَمِيعَهُ أَحَدٌ.

وَفِيهِ أَنَّ أَفْعَالَ البِرِّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، كَمَا أَخَذَ عَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ كَرَامَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي نَفْضِهِ عَنْهُ، وَذَكَرَ فَضْلَهُ فِي النَّامِنِ الَّذِي بَعْدَهُ. الزَّمَن الَّذِي بَعْدَهُ.

وَفِيهِ عَلَامَةُ النُّبُوَّةِ ، لِأَنَّهُ ﷺ أَخْبَرَ بِمَا يَكُونُ فَكَانَ كَمَا قَالَ .

# وَمِنْ بَابِ: الاسْتِعَانَةِ بِالتُّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ المِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ (١) ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ (٢) .

يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ بَدَأَتْ بِالمَسْأَلَةِ ، فَلَمَّا أَبْطَأَ الغُلَامُ بِعَمَلِهِ ، اسْتَنْجَزَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ المَرْأَةَ إِتْمَامَهُ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِرْسَالُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ لِيُعَرِّفَهَا مَا صَنَعَ الغُلامُ. وَ(أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ أَعْوَادًا) أَيْ: مِنْهُ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ اسْتِنْجَازِ الوَعْدِ.

وَفِيهِ الاسْتِعَانَةُ بِأَهْلِ الصَّنْعَةِ فِيمَا يَشْمَلُ المُسْلِمِينَ نَفْعُهُ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٤٩).





#### وَمِنْ بَابِ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

أَضَافَ المَسْجِدَ /[٥٧] إِلَىٰ نَفْسِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُّرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، وَهَذِهِ الإِضَافَةُ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ ، وَوُعِدَ بَانِي الْمَسْجِدِ قَصْرًا فِي الجَنَّةِ ، وَأَجْرُهُ جَارٍ فِي حَيَاتِهِ ، وَبَعْدَ مَمَاتِهِ مَادَامَ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ .

## وَمِنْ بَابِ: يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّفِي المَسْجِدِ

فِيهِ تَأْكِيدُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ، لِئَلَّا يُرَوَّعَ بِهَا أَوْ يُؤْذَىٰ، وَهَذَا مِنْ رَأْفَتِهِ ﷺ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِنْشَادِ الشِّعْرِفِي المَسْجِدِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٢).

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا كَانَ الشِّعْرُ مِمَّا لَا بَأْسَ بِرِوَايَتِهِ فَجَائِزٌ إِنْشَادُهُ، وَكَرِهَ ذَلِكَ آخَرُونَ.

فَأَمَّا مَنْ أَجَازَهُ فَاسْتَشْهَدَ بِالحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ، قِيلَ: الشِّعْرُ الَّذِي نُهِي عَنْ إِنْشَادِهِ فِي المَسْجِدِ الشِّعْرُ الَّذِي فِيهِ الخَنَا وَالزُّورُ.

## وَمِنْ بَابِ: أَصْحَابِ الحِرَابِ فِي المَسْجِدِ

حَدِيثُ عَائِشَةً ﷺ: (وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٥٤).

<u>@@</u>



فِيهِ جَوَازُ النَّظُرِ إِلَى اللَّهْوِ الْمُبَاحِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ حُسْنِ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِيهِ دَلَالَةُ كَرَمِ مُعَاشَرَتِهِ لِأَهْلِهِ، إِذْ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَائِشَةَ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَىٰ اللَّعِبِ.

### وَمِنْ بَابِ: ذِكْرِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى التَّنْبِيهِ عَلَى الاحْتِرَاسِ مِنْ مُخَالفَةِ السُّنَنِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ البَيْع وَالشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ.

قِيلَ (٢): البَيْعُ المَنْهِيُّ عَنْهُ فِي المَسْجِدِ هُوَ الَّذِي يَغْلُبُ عَلَى المَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ التَّحَلُّقُ النَّذِي نُهِيَ عَنْهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِذَا عَمَّ الْمَسْجِدَ، وَغَلَبَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ أَهْلُهُ كُلُّهُمْ مُتَشَاغِلِينَ بِذَلِكَ.

غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُجَنَّبَ الْمَسْجِدُ جَمِيعَ أُمُورِ الدُّنْيَا، وَلِذَلِكَ بَنَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﷺ البُطَيْحَاءَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: ([مَنْ]<sup>(٣)</sup> أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ فَلْيَخْرُجْ إِلَيْهَا)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) حديث رقم: (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن بطال للطحاوي كما في شرحه (١٠٥/٢)، وهو في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٥٩) بمعناه.

 <sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ ، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصَادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ ـ رواية الليثي ـ (١٧٥/١) بلَّاغًا عن عُمَر ﷺ،

وقَدْ وردَ هذا البّلاغُ موصُولا في رواية أبي مصعب الزَّهرِي (رقم: ٥٨١)، وفي رواية ابنِ بُكَيْرٍ (رقم: ٥٧١) ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (١٠٣/١٠) عن مالكِ قال: حدثني أبو النَّضْر، عن سالم بن عبد الله: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ بَنَىٰ إلىٰ جَانِبِ المسْجِد رَحَبَةً...) فذكره.



# **Q**

### وَمِنْ بَابِ: التَّقَاضِي وَالْمُلازَمَةِ فِي المَسْجِدِ

فِيهِ الحَضُّ عَلَىٰ الوَضْعِ عَلَىٰ الْمُعْسِرِ.

فِيهِ قَوْلُهُ: (قُمْ فَاقْضِهِ)(١) دَلِيلٌ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ الإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِمَا فِيهِ المَصْلَحَةُ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الإِشَارَةَ بِاليَدِ تَقُومُ مَقَامَ الإِفْصَاحِ بِاللِّسَانِ إِذَا فُهِمَ الْمُرَادُ بِهَا. وَفِيهِ جَوَازُ الْمُلَازَمَةِ فِي الاقْتِضَاءِ.

وَفِيهِ إِنْكَارُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسْجِدِ بِغَيْرِ القِرَاءَةِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُعَنَّفُهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ لِمَا كَانَ لَابُدَّ لَهُمَا مِنْهُ.

وَفِيهِ جَوَازُ القَضَاءِ بِالعِلْمِ إِذَا كَانَ فِيهِ المَصْلَحَةُ.

#### وَمِنْ بَابِ: كَنْسِ الْمَسْجِدِ

فِي الحَدِيثِ حَضٌّ عَلَىٰ كَنْسِ المَسَاجِدِ وَتَنْظِيفِهَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الصَّالِحِينَ ، وَالتَّبَرُّكُ بِذَلِكَ .

وَفِيهِ افْتِقَادُ الصَّدِيقِ إِذَا غَابَ.

وَفِيهِ الْمُكَافَأَةُ بِالدُّعَاءِ، وَالتَّرَحُّمُ عَلَىٰ مَنْ أَوْقَفَ نَفْسَهُ عَلَىٰ نَفْعِ المُسْلِمِينَ وَمَصَالِحِهمْ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٥٨).

<u>@\_@</u>

وَفِيهِ الرَّغْبَةُ فِي شُهُودِ جَنَائِزِ الصَّالِحِينَ.

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (١): قَمَّ البَيْتَ يَقُمُّهُ قَمَّا أَيْ: كَنسَهُ، وَالقُمَامَةُ: الكُناسَةُ، وَالمِقَمَّةُ: الكُناسَةُ،

## وَمِنْ بَابِ: ذِكْرِ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الخَمْرِفِي المَسْجِدِ

غَرَضُ البُخَارِيِّ مِنْ ذِكْرِ هَذَا البَابِ أَنَّ الْمَسْجِدَ لَمَّا كَانَ مَسْجِدَ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللهِ، وَكَانَ مُنْزَّهًا عَنْ كُلِّ الفَوَاحِشِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ (٢) تَحْرِيمَ الخَمْرِ وَالرِّبَا دَلَّ أَنَّهُ لَابَأْسَ بِذِكْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ وَجْهِ النَّهْي عَنْهَا.

# وَمِنْ بَابِ: الْأَسِيرِ وَالْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: رُؤْيَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْعِفْرِيتِ مِمَّا خُصَّ بِهِ، كَمَا خُصَّ بِرُؤْيَةِ الْمَلَائِكَةِ، وَلَا يَرَى أَحَدُ الشَّيْطَانَ عَلَى صُورَتِهِ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ، لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ فَوَ وَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (١) ، وَلَقَدْ رَأَىٰ النَّبِيُّ ﷺ جِبْرِيلَ ﷺ وَلَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحِ (٥).

وَقَوْلُهُ: (فَرَدَّهُ خَاسِتًا) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٢): خَسَأْتُ الكَلْبَ: قُلْتُ لَهُ: اخْسَأْ،

 <sup>(</sup>۱) ينظر: العين للخليل بن أحمد (٤//٤)، وجمهرة اللغة لابن دريد (١٦٤/١)، وتهذيب اللغة للأزهري (٢٤٢/٨).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط تكرر (ذكر).

<sup>(</sup>٣) من كلام المهَلُّب بن أبي صُفْرةَ كما في شرح ابن بطال ﷺ (١٠٩/١)٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: (٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (رقم: ٣٢٣٢)، ومسلم (رقم: ١٧٤) من حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٦) ينظر: العين للخليل بن أحمد (٤/ ٢٨٨)، وتهذيب اللغة للأزهري ((v, v)).





وَخَسَأَ الكَلْبُ خُسُوءًا أَيْ: تَبَاعَدَ.

# وَمِنْ بَابِ: الاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ بِنِ أَثَالٍ<sup>(١)</sup>.

أَوْجَبَ أَحْمَدُ الغُسْلَ عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ (٢).

وَقَالَ مَالِكُ (٣): إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فَعَلَيْهِ الغُسْلُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَطَهَّرُونَ، يَعْنِي: مِنَ النَّجَاسَةِ فِي أَبْدَانِهِمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): أُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا أَجْزَأَهُ أَنْ يَتَوضَّأَ.

### وَمِنْ بَابِ: الخَيْمَةِ فِي المَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَاهِ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّ

وَفِيهِ جَوَازُ سُكْنَى الْمَسْجِدِ لِلْعُذْرِ.

يُقَالُ: غَذَا العِرْقُ يَغْذُو إِذَا سَالَ الدَّمُ مِنْهُ.

## وَمِنْ بَابِ: إِدْخَالِ البَعِيرِ لِلْمَسِجِدِ لِلْعِلَّةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٣٣) والإنصاف للمرداوي (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٣) تنظر: المدونة (٣٦/١)، والتفريع (١٩٧/١)، والكافي لابن عبد البر (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم للشافعي (٣٨/١)، والمهذب للشيرازي (٣٠/١)، وحيلة العلماء للشاشي (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٤٦٤).

**@** 

فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ رَاكِبَ الدَّابَّةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَجَنَّبَ مَمَرَّ النَّاسِ مَا اسْتَطَاعَ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَخُرُجَ النِّسَاءُ إِلَى حَوَاشِي الطُّرُقِ .

وَقِيلَ<sup>(۱)</sup>: طَوَافُ النِّسَاءِ مِنْ وَرَاءِ الرِّجَالِ /[٧٦] لِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ، وَمِنْ سُنَّةِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُنَّ خَلْفَ الرِّجَالِ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: (وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ) (٢) قِيلَ الرَّجُلَانِ: أَحَدُهُمَا: عَبَّادُ بْنُ بَشِيرٍ، وَالآخَرُ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (٣).

قِيلَ (١): ذَلِكَ آيَةٌ لِلنَّبِيِّ عَيْكِةٌ وَكَرَامَةٌ لَهُ، أَكْرَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ بِمِثْلِ هَذَا النُّورِ.

وَقِيلَ: اسْتَدَلَّ [....](٥) البُخَارِيُّ بِأَنَّ اللهُ يَجْعَلُ لِمَنْ يُسَبِّحُ فِي تِلْكَ الْمَسَاجِدِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي القُرْآنِ، وَهَذَانِ الرَّجُلَانِ كَانَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي المَسْجِدِ، فَأَكْرَمَهُمَا اللهُ لَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ بِالنُّورِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح ابن بطال ﷺ (۱۱۲/۲).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) قلت: سيذكر البخاريُّ ﴿ حديث أنسٍ هذا في كتاب المناقب، (رقم: ٣٨٠٥) معلقا، قال: وقال معمر عن ثابت عن أنسٍ أنَّ أُسيد بن حُضير ورَجُلا من الأنْصَار"، وقال حماد: أخبرنا ثابتٌ عن أنس، كانَ أُسيد بن حُضَير وعَبَّاد بن بشير عنْدَ النَّبِيِّ ﷺ".

قال ابنُ رَجَبٍ في شرحه فتح الباري (٣٦٨/٣): "وهاتانِ الرِّوايتَان لَيْسَتَا على شَرْطه ، لأنَّ رِوايَات مَعْمر عن ثَابِتِ رديئَةٌ ، قالَه ابنُ معين ، وابن المدِيني وغيرهما ، وقال: "وحمَّاد بن سَلَمة لم يُخْرِج له شَيْئًا اسْتِقْلالًا".

وينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (٢٩١/٢) و(٨١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١١٣/٢)، وقد عزاه إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٥) خرم في المخطوط بقدر كلمة ، لم أهتد إلى قراءتها .





#### وَمِنْ بَابِ: الخُوخَةِ وَالمَمَرِّ فِي المَسْجِدِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (١).

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٢): «قَوْلُهُ: (أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ) أَيْ: أَبْذَلَ لِنَفْسِهِ، وَأَعْطَى [لِمَالِهِ] (٣).

وَالْمَنُّ: الْعَطَاءُ مِنْ غَيْرِ اسْثِتَابَةٍ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَامَّنُنَ أَوْ أَمُسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١٠).

وَقَالَ: ﴿ وَلَا ثَتَنُن تَشَتَكُمْ أَيْ اللَّهُ عُطِ لِتَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَيْتَ ، وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَمَنَ النَّاسِ ) مَعْنَى المِنَّةِ ، فَإِنَّ المِنَّةَ تُفْسِدُ الصَّنِيعَةَ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَّةُ ، بَلْ لَهُ الْمِنَّةُ عَلَىٰ جَمِيعِ الأُمَّةِ ».

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(٦): فِي الحَدِيثِ التَّعْرِيضُ بِالعِلْمِ لِلنَّاسِ خَشْيَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ مَسَاءَةٌ أَوْ حُزْنٌ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَزِيَّةِ عِلْمِ أَبِي بَكْرٍ، أَوْجَبَ أَبُو سَعِيدٍ العِلْمَ لِلْجَمَاعَةِ، وَجَعَلَ لِأَبِي بَكْرٍ مَزِيَّةً، فَقَالَ: (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث للإمام الخطابي (١/٣٠١ ـ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصدر السابق (١/٣/١).

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآية: (٣٩).

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر، الآية: (٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١١٤/٢)، وقد عَزَاهُ إلى المهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَة.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ جَمَاعَتِهِمْ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الإِمَامَ يَشْكُرُ مَنْ أَحْسَنَ صُحْبَتَهُ، [وَالاعْتِرَافِ لَهُ بِالمِنَّةِ](١) وَاخْتِصَاصِهِ بِالفَضِيلَةِ، وَفِي جَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ لِيَخْلُفَهُ فِي الإِمَامَةِ، فَيَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى المَسْجِدِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَخْرُجُ، وَمَنْع النَّاسِ كُلِّهِمْ مِنْ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةٌ لَهُ ، لَمْ يَخُصَّ بِهَا غَيْرَهُ ، وَدَلِيلٌ عَلَىٰ خِلَافَتِهِ بَعْدَهُ.

وَدَلِيلٌ أَنَّ الْمُرَشَّحَ بِالخِلَافَةِ يُخَصُّ بِكَرَامَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ تَرَشُّحِهِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الخَلِيلَ فَوْقَ الصَّدِيقِ وَالأَخ.

وَفِيهِ اسْتِئْلَافُ النُّفُوسِ بِقَوْلِهِ: (وَلَكِنَّ أُخُوَّةَ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ)، وَرُوِيَ: (وَلَكِنَّ خُلَّةَ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ)(٢).

وَفِي نُسْخَةٍ: (خُوَّةَ الإِسْلَامِ)(٣) بِغَيْرِ أَلِفٍ، كَأَنَّهُ أَلْقَىٰ حَرَكَةَ الهَمْزَةِ عَلَىٰ

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٤): قَوْلُهُ: (وَلَكِنَّ خُلَّةَ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ) فَإِنَّمَا إِشَارَتُهُ إِلَى أُخُوَّةِ الدِّينِ ، وَإِلَىٰ مَعْنَىٰ الاخْتِصَاصِ فِيهَا .

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح ابن بطال (١١٥/٢) يستقيم بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٦٧)، من حديث ابن عَبَّاس ،

<sup>(</sup>٣) هي روايّةُ الأَصِيلي، قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/١).

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث للإمام الخطابي ١٤٠٤).



وَ (الخُوخَةُ): بُوَيْبٌ صَغِيرٌ، وَفِي أَمْرِهِ ﷺ بِسَدِّ الأَبْوَابِ الْمُشْرَعَةِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ أَبِي بَكْرِ ﴿ إِنَّهُ اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ لِأَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّهُ .

## وَمِنْ بَابِ: الْأَبْوَابِ وَالْغَلْقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﴿ اللَّهُ الْمُ الْجَابَ ) (١٠).

فِي اتِّخَاذِ الأَبْوَابِ لِلْمَسَاجِدِ صِيَانَةٌ عَنِ الرَّيْبِ، وَمَا لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ الطَّاعَات.

وَفِي إِدْخَالِ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ بِنَ طَلْحَةَ مَعَهُ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ النَّاسُ أَنَّهُ عَزَلَهُ، وَلِأَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِفَتْحِ البَابِ وَإِغْلَاقِهِ.

وَأَمَّا بِلَالٌ ﴿ إِنَّهُ فَلِكُونِهِ مُؤَذِّنَهُ ، وَلِأَنَّهُ كَانَ يَتُولَّى أَمْرَ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا أُسَامَةُ عَلَيْهُ فَكَانَ يَتُولَّىٰ خِدْمَةَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا إِغْلَاقُ الْبَابِ فَلِئَلَّا يَزْدَحِمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَا يَظُنُّونَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ وَاجِبَةٌ .

### وَمِنْ بَابِ: دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ بِنِ أَثَالٍ (٢).

(أَثَالٍ) بِضَمِّ الهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ الثَّاءِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٣): مَجْدٌ أَثْلُثُ، وَأَثَالٌ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (٩٦/١٥)، ومقاييس اللغة لابن فارس (٩/١).



أَيْ: قَدِيمٌ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ(١): أَثَالُ اسْمُ رَجُلٍ، سُمِّيَ بِجَبَلِ يُقَالُ لَهُ أَثَالٌ.

وَ(ثُمَامَةُ) شَجَرَةٌ ضَعِيفَةٌ، قَالَ صَاحِبٌ الْمُجْمَلِ<sup>(٢)</sup>: «وَبِذَلِكَ سُمِيَّ الرَّجُلُ مَامَةَ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي دُخُولِ الْمُشْرِكِ المَسْجِدَ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَا يَدْخُلُ المَسْجِدَ الحَرَامَ خَاصَّةً، وَيَدْخُلَ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ.

وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةً (٤) فِي الْمَسْجِدِ الحَرَامِ وَفِي سَائِرِ المَسَاجِدِ.

وَقَالَ مَالِكُ (°): لَا يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ مَسْجِدًا أَصْلًا ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ (٢).

وَالحُجَّةُ لَهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآبِرَ ٱللَّهِ ﴾ (٧) ، وَمِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم للشافعي (١/٤٥)، والمهذب للشيرازي (٢٥٨/٢)، وروضة الطالبين للنووي (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية ابن عابدين (٣/٢٧٥).

<sup>(</sup>ه) ينظِر: الذخيرة للقرافي (٣١٥/١)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٣٤٨/١)، البيان والتحصيل لابن راشد (٤٠٩/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنف (١٢/٢) من طريق عبَّادِ بن العَوَّام عن حُصَين بنِ عبْدِ الرَّحمن السُّلَمي قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدالعزيز: (لَا تَجْلِسْ قَاضِيًا في مَسْجِدٍ يَدْخُلُ عَلَيه اليَهُودِيُّ والنَّصْرَانيُّ)، ورجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، الآية (٣٢).

اللهِ دُخُولُ البَيْتِ وَالمَسَاجِدِ كُلِّهَا.

وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ حَدِيثُ ثُمَامَةً (١).

وَأَجَازَ ابنُ مُحَيْرِيزٍ (٢) ، وَمُجَاهِدٌ (٣) دُخُولَ أَهْلِ الكِتَابِ المَسْجِدَ.

وَفِي فِدَاءِ مَنْ أُسِرَ بِبَدْرٍ ، كَانَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ لَمَّا جَازَ الفِدَاءُ كَانُوا يَبِيتُونَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ (٤).

وَالحُجَّةُ عَلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ /[٧٧] قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْكِلُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْ رَبُوا ٱلْمُشْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَاذَا ﴾ (٥)، وَهَذَا خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: امْنَعُوهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَقْرَبُوهُ لِلطَّوَافِ خَاصَّةً ، وَظَاهِرُ الآيَةِ يَقْتَضِي العُمُومَ ،

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم (رقم: ٤٦٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٦/٥) من طريقِ وكِيعِ قال ثنا شُعْبَة عن أبي عَبْدِ الله العسقلاني: (أنَّه أَخْبَرَهُ مَنْ رأَى ابنَ مُحَيْرِيزٍ صَافَحَ نَصْرَانِيًّا في مَسْجِدِ دِمَشْقَ).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ، أبو عبد الله العسقلاني ـ ويقال أبو علي ـ واسمه الحسَنُ بن عِمْرَان الشَّامي: لَيِّنُ الحديث كما قال الحافظ في التقريب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف (٢٦٦/٢) من طريق غندر عن شعبة عن الهيثم ـ وهو
 ابن حَبِيب عن طَلْحَة ـ وهُو ابنُ مُصَرِّفِ بنِ عَمْرو ـ عن مُجَاهِدٍ به نحوه.

وهذا إسنادٌ حَسَن ، الهيثم بنُ حَبِيبٍ صدوق كما قال الحافِظ في التقريب ، وباقي رِجَالِه ثِقَاتٌ .

<sup>(</sup>٤) قد أخرج البخاري (رقم: ٤٠٢٣) عنه سماع قراءة النبيِّ ﷺ في صَلاةِ المغْرِب بسُورَة الطَّورِ، قَال جُبَيْرٌ ﷺ: (وذلِكَ أوَّل ما وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبي).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية (٢٨).

<u>@@</u>



وَأَلَّا يَقْرَبُوهُ أَصْلاً.

## وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ<sup>(١)</sup>، وَحَدِيثُ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ<sup>(٢)</sup>.

إِنَّمَا سَأَلَهُمَا عُمَرُ ﷺ: (مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟) لِيَعْلَمَ مَا إِنْ كَانَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، وَعَلِمَا أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي المَسْجِدِ بِاللَّغَطِ فِيهِ غَيْرُ جَائِزٍ زَجَرَهُمَا وَأَدَّبَهُمَا، فَلَمَّا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا مِنْ غَيْرِ البَلَدِ عَذَرَهُمَا بِالجَهْلِ.

وَأَمَّا ارْتِفَاعُ صَوْتِ كَعْبٍ وَابنِ أَبِي حَدْرَدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّمَا كَانَ فِي طَلَبِ حَقَّ وَاجِبٍ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا.

#### وَمِنْ بَابِ: الحِلَقِ وَالجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي (٤).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(٥)</sup>: يَجُوزُ التَّحَلُّقُ وَالجُلُوسُ فِي المَسْجِدِ لِذِكْرِ اللهِ وَلِلْعِلْمِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (أَوَى إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ) دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ، وَسَدِّ الفُرَجِ فِي حَلَقِ الذِّكْرِ وَصُفُوفِ الصَّلَاةِ، وَالصَفُّ فِي سَبِيلِ اللهِ فِيهِ آثَارٌ وَتَرْغِيبٌ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٧٢)

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح صحيح البخاري لابنِ بَطَّالٍ ١٢٠/٢ ـ ١٢١).



**\_\_\_\_\_**\_\_\_\_

وَفِيهِ أَنَّ التَّزَاحُمَ بَيْنَ يَدَيِ العُلَمَاءِ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ البِرِّ، قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: (يَا بُنَيِّ، جَالِسِ العُلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتِكَ، فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي القُلُوبَ بِنُورِ الحِكْمَةِ، كَمَا يُحْيِي القُلُوبَ بِنُورِ الحِكْمَةِ، كَمَا يُحْيِي الأَرْضَ بِوَابِلِ السَّمَاء)(۱).

وَفِيهِ مِنْ حُسْنِ الأَدَبِ أَنْ يَجْلِسَ الْمَرْءُ حَيْثُ انْتَهَىٰ بِهِ مَجْلِسُهُ، وَلَا يُقِيمُ أَحَدًا.

وَفِيهِ ابْتِدَاءُ العَالِمِ جُلَسَاءَهُ بِالعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ.

وَفِيهِ مَدْحُ الحَيَاءِ، وَالنَّنَاءُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ.

وَفِيهِ ذَمُّ مَنْ زَهِدَ فِي العِلْمِ.

(١) أخرجه مالكٌ في الموَطَّأ ـ رواية الليثي ـ (١٠٠٢/١)، ومن طريقه ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ في جَامِع بيانِ العِلْم وفضله (رقم: ٤١٤) بَلَاغًا أنَّ لُقْمَان الحكيم قال لابنه فذكره.

وأُخرَجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزُّهد لأبيه (١٠٧)، والبيهقيُّ في المدْخَل إلى الصَّحِيح (رقم: ٤٤٥) من طريق القَعْنَبِيِّ عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ العُمَرِيَّ عن عُبَيْدِ الله بن عُمر قال: لُقْمَان فذك ه نحه ه.

وعبد الله العُمَري ضَعِيفٌ عَابِدٌ كمَا قالَ الحافِظُ في التَّقريب.

لكنَّه تُوبِعَ ؛ فقَد أُخْرَجَه ابنُ المبارك في كتاب الزُّهَد (ص: ٤٨٧) من طريقِ عُبَيد الله بنِ عُمَرَ عن عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ بُخْتِ ، قال: قَالَ لُقْمَانُ فَذَكَرَه بنحوه . وإسنادُه لا بَأْسَ بِه ، عبدُ الوَهَّاب: صَدُوقٌ كمَا قال الحافِظُ في التقريب .

ورُوِي مَرفُوعا من حَديثِ أبي أُمَامة الباهلي ﷺ بسَنَدٍ ضَعيفٍ جِدًّا، أخرجه الطَّبراني في الكبير ( ٢٣٥/ ـ ٢٣٦)، والبيهقيُّ في المدخل إلى الصحيح (رقم: ٤٤٧) من طريق عُبَيْدِ الله بنِ زَحْرٍ عن عَلِيِّ بن يَزِيد الأَّلْهَاني عن القَاسِم أبي عَبْدِ الرَّحْمن عنه به.

قال ابنُ حِبَّانَ فِي المجروحين (٦٣/٢): "إذا اجتَمَعَ فِي إسْنَادِ خَبَرٍ عُبَيْدُ اللهِ، وعَلِيُّ بن يَزِيدَ، والقَاسِمُ أبو عَبْدِ الرَّحمن لَمْ يَكُنْ ذلِكَ الخَبرُ إلَّا مِمَّا عَمِلَتْه أَيْدِيهم".

وضَعَّفَه البَيْهقيُّ في المدْخَل إلى الصَّحِيحِ (ص: ٢٩٨).

<u>@\_@</u>

وَقَوْلُهُ: (أَوَىٰ إِلَىٰ اللهِ) غَيْرُ مَمْدُودٍ، (فَآوَاهُ اللهُ) بِالمَدِّ، يُقَالُ: أَوَيْتُ إِلَيْهِ، أَيْ: انْضَمَمْتُ إِلَيْهِ، قَالَ اللهُ عَلَيْ هَوْلَهُ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ (١) ، آوَيْتُ فُلَانًا ، أَيْ: ضَمَمْتُهُ إِلَيْ ، بِالمَدِّ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ يَجَدُكَ يَتِيمَا فَعَاوَىٰ ﴾ (٢) .

### وَمِنْ بَابِ: الاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ (٣).

وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نَهَىٰ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحَدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ)(١).

فِي الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ بَيَانُ جَوَازِ هَذَا الفِعْلِ، وَدَلَالَةٌ أَنَّ خَبَرَ النَّهْيِ عَنْهُ إِنَّ يَكُونَ مَنْسُوخًا (٥)، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ النَّهْيِ عَنْهُ أَنْ تَبْدُو عَوْرَةُ النَّهْيِ عَنْهُ إِنَّ يَكُونَ مَنْسُوخًا (٥)، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ النَّهْيِ عَنْهُ أَنْ تَبْدُو عَوْرَةُ النَّهْيِ اللَّخْرَىٰ الْإِزَارُ ضَيِّقًا، فَإِذًا رَفَعَ لَابِسُهُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ فَوْقَ الأُخْرَىٰ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الإِزَارُ ضَيِّقًا، فَإِذًا رَفَعَ لَابِسُهُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ فَوْقَ الأُخْرَىٰ بَقِيَتْ هُنَاكَ فُرْجَةٌ تَظْهَرُ مِنْهَا عَوْرَتُهُ (٢).

\_\_\_\_\_

سورة الكهف، الآية: (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الضحي، الآية: (٦).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (رقم: ٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٥) وبه جزم الخطابي في أعلام الحديث (٤٠٩/١)، وابنُ بَطَّال في شرحه (١٢٢/٢)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار (٢٧٩/٤)، وينظر: نَاسِخُ الحَدِيث ومَنْشُوخُه لابن شاهين (ص: ٥٠٣) فمَا بَعْدَها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي عن الحسن البصري كما في شرح المعاني (٢٧٩/٤)، وقال الحافظ في الفتح (٦) أخرجه الطحاوي عن الحسن البيئهقي "، ثُمَّ قوَّاهُ بقوله: "قلتُ: الثَّاني أَوْلَىٰ مِن ادِّعَاء النَّسْخِ لأَنَّه لا يَثْبُت بالاحْتِمَال". =



وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ الاتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَالاضْطِجَاعِ ، وَأَنْوَاعِ الاسْتِرَاحَةِ .

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(١): أَرْدَفَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بن زَيْدٍ بِمَا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ اسْتِدْلَالاً بِذَلِكَ عَلَىٰ نَسْخِ مَا يُعَارِضُهُ، إِذْ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ الخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا النَّاسِخُ مِنَ المَنْسُوخِ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## وَمِنْ بَابِ: المَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لِلنَّاسِ

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ أَعْقِلْ أَبُويَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ (٢).

فِي الحَدِيثِ مِنْ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ عِنْ مَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، لِأَنَّهُ قَصَدَ إِظْهَارَ كِتَابِ اللهِ مَعَ الخَوْفِ، وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ هَذِهِ المَنْزِلَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

## وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِ السُّوقِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

فِيهِ أَنَّ الْأَسْوَاقَ مَوَاضِعُ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (شَرُّ البِقَاع الأَسْوَاقُ)(١).

واختاره الخطابي في معالم السنن (٤/٠١٠).

ينظر: شرح ابن بطال (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٧٧).

أخرجه بهذا اللفظ: أبو يَعْلَىٰ في المسند \_ كما في المطالب العالية لابن حجر (٢٦٨/٣) \_ ولم أقِفْ عَلَيْه في المطْبُوع ـ والحارث بن أسامة كما في بغية الباحث (٢٤٩/١)، وعزاهُ الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/٢) إلى الطّبراني في الكبير \_ ولا يُوجَد مُسْند عبد الله بن عمر \_ ضمن الجزء=





وَفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي حَالَةِ الانْفِرَادِ كَصَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ دَرَجَةٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

### وَمِنْ بَابِ: تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

﴿ فِيهِ حَلِيثُ أَبِي مُوسَىٰ (١) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٢) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَفِي تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ آثَارٌ مُرْسَلَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [أَنَّهُ] (٣): (نَهَىٰ عَنْ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ).

قَالَ مَالِكُ: (إِنَّهُمْ لَيُنْكِرُونَ تَشْبِيكَ الأَصَابِعَ فِي المَسْجِدِ، وَمَا بِهِ بَأْسٌ، وَإِنَّمَا يُكُرَهُ فِي الصَّلَاةِ).

المطبوع من المعْجَم الكبير ـ من طريق جَرِير بنِ عَبْدِ الحَمِيد عَن عَطَاء عن مُحَارِب بنِ دِثَارٍ عن
 ابنِ عُمَر ﷺ به مثله .

وفي إسْنادِه عطَاءُ بنُ السَّائب، وقد اخْتَلَط، والرَّاوي عنه وهُو جَرِيرُ بنُ عبدِ الحَمِيد؛ رَوَىٰ عنهُ بعدَ الاخْتِلاط كمَا نصَّ عليه أَحْمَدُ بنُ حنبلٍ، ويَحْيىٰ القَطَّان.. وينظر: الكواكب النَّيرات (ص: ٣٢٣\_ ٣٢٣) فما بَعْدَها.

وأخرجَهُ ابنُ حبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٦٤/٣)، والحاكم في المستدرك (٩٠/١) وأخرجَهُ ابنُ حبَّان في الكبرئ (٦٥/٣) و(٧/٢) من طرقٍ عَن جَرِير بنِ عَبْد الحَمِيدِ بِه عنه نحوه.

قال الحاكم: صحيحُ الإِسْناد، ووَافَقه الذَّهبيُّ!! وهو ذُهولٌ مِنْهما، لأنَّ رِوَاية جريرٍ عن عَطاءَ بنِ السَّائب كانَتْ بعدَ الاخْتِلاط كما تقدَّم.

نعم، للحديثِ شاهدٌ صحيحٌ من حَدِيث أبي هُريرة ﷺ مرْفُوعا: (أَحَبُّ البِلادِ إِلَىٰ اللهِ مَسَاجِدُها، وأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَىٰ اللهِ أَسْوَاقُها) أخرجه مُسْلم (رقم: ٦٧١).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها سياق الكلام.





# وَمِنْ بَابِ: المَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ المَدِينَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ .

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(١): إِنَّمَا كَانَ يُصَلِّي ابنُ عَمَرَ ﷺ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ وَجْهِ التَّبَرُّكِ بِتِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَالرَّغْبَةِ فِي فَضْلِهَا.

وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَتَبَرَّ كُونَ بِمَوَاضِعِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الفَضْلِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ عِتْبَانَ ابنَ مَالِكٍ سَأَلَ النَّبِيَّ عَيُّلِهُ [أَنْ يُصَلِّي] (٢) فِي بَيْتِهِ لِيَتَّخِذَ الْمَكَانَ مُصَلَّىٰ ؟

وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ (٣) ، إِنَّمَا خَشِيَ عُمَرُ ﴿ إِهَ الْهَ الْمَوَاضِعِ حَتَّىٰ يُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ ، يَلْتَزِمَ النَّاسُ الصَّلَاةَ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ حَتَّىٰ يُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ ، وَيَرَىٰ ذَلِكَ وَاجِباً ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رَأَىٰ النَّاسَ يَلْتَزِمُونَ النَّوَافِلَ وَالرَّغَائِبَ الْمَرَّاتِ وَيَتْرُكُهَا ، لِيُعْلِمَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ أَنَّهَا الْتَزَاما شَدِيدًا أَنْ يُرَخِّصَ فِيهَا فِي بَعْضِ الْمَرَّاتِ وَيَتْرُكُهَا ، لِيُعْلِمَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ أَنَّهَا الْتَزَاما شَدِيدًا أَنْ يُرَخِّصَ فِيهَا فِي بَعْضِ الْمَرَّاتِ وَيَتْرُكُهَا ، لِيُعْلِمَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ أَنَّهَا غَيْرُهُ وَاجِبَةٍ ، كَمَا فَعَلَ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ فَي تَرْكِ الأَضْحِيَةِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) الكلام لابن بطال ، وهو في شرحه على البخاري (٢/٢١).

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ مِنْ شَرْح ابنِ بَطَّالٍ (١٢٦/٢) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف (١١٨/٢) عن مَعْمَرِ عن الأَعْمَش عن المعرور بن سُويد قال: (كُنْتُ مَعَ عُمَر بينَ مكّةَ والمدينة فصَلَّى بنا الفَجْر، فَقَرأ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ و﴿ لِإِيلَنِي وَلَيْنِ ﴾، ثُم رَأَى أَقُوامًا ينزِلُون، فَيُصَلُّون في مَسْجِدٍ فسَأَلَ عنهُم، فَقَالوا: مَسْجد صلَّى فيه النبيُّ فقال: إنَّما هَلكَ مَنْ كانَ قَبْلَكم أَنَّهُم اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهم بِيَعًا، مَنْ مَرَّ بشيء مِنَ المسَاجِد فَحَضَرت الصَّلاة فلْيُصَلِّ، وإلا فَلْيَمْضِ). ورجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣٨٢/٤) من طريق الثوري ، عن أبي مَعشَر ، قالَ أَبُو بكرٍ . . وقد سَمعتِه من أبي مَعشَر عن رَجلٍ مولى ابن عبَّاسٍ قال: (أَرْسَلَني ابنُ عبَّاس أَشْترِي له لَحْمًا بِدِرْهَمين وقال: قُلْ هَذِه أَضْحِية ابنِ عبَّاسٍ) ، وفي إسناده هذا المبهم.

@\_@\_ @@

وَ (شَرَفُ الرَّوْحَاءِ): مَوْضِعٌ.

(السَّمْرُ) شَجَرُ الطَّلْحِ، وَاحِدَتُهُ سَمْرَةٌ، وَالطَّلْحُ شَجَرٌ عِظَامٌ مِنَ العِضَاه، وَالعِضَاه: كُلُّ شَجَرِ لَهُ شَوْكُ.

وَ (الكَثْبُ) جَمْعُ الكَثِيبِ، وَالكَثِيبُ: رَمْلٌ مُجْتَمِعٌ.

وَقَوْلُهُ: (فَدَحَا فِيهِ السَّيْلُ بِالبَطْحَاءِ) أَيْ: دَفَعَ ، يُقَالُ: دَحَا الْمَطَرُ الحَصَىٰ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ ، وَالدَّحْوُ: البَسْطُ أَيْضاً .

وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِي (١): هُوَ يَدْحُو بِالحَجَرِ، أَيْ: يَرْمِي بِهِ.

وَ(المَدَاحِي): أَحْجَارُ أَمْثَالُ القِرْصَةِ ، يَحْفِرُونَ حُفَيْرَةً بِقَدْرِ ذَلِكَ الحَجَرِ ، فَيَتَنَحَّوْنَ قَلِيلاً ، ثُمَّ يَدْحُونَ بِتِلْكَ الأَحْجَارِ إِلَىٰ تِلْكَ الحُفَيْرَةِ ، فَإِنْ وَقَعَ الحَجَرُ فِيهَا فَقَدْ قَمَرَ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ: (كُنْتُ أُلَاعِبُ الحَسَنَ وَالحُسَينَ ﴿ بِالْمَدَاحِي (٢). وَزِلْهُ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ: (كُنْتُ أُلَاعِبُ الحَسَنَ وَالجَمْعُ: هِضَابٌ.

وَقَوْلُهُ: (فَعَرَّسَ ثَمَّ) بِفَتْحِ الثَّاءِ، (ثَمَّ) يَعْنِي: هُنَاكَ، وَالتَّعْرِيسُ: نُزُولُ ا اسْتِرَاحَةٍ لِغَيْرِ إِقَامَةٍ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، يَنْزِلُونَ فَيَنَامُونَ

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الغريبين لأبي عُبَيْدٍ الهَروي (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجَه الطَّبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٨)، وابن الأعرابي في المعجم (١٢٥/١) من طريق عُبيد بن الوَسِيم، عن سلمان بن أبي شَدَّاد عن أبي رافع به. وإسنادُه حَسَنٌ، عُبَيْدُ بن الوَسِيم الجمال قال فيه الحافظ: صَدُوقٌ.



نَوْمَةً خَفِيفَةً ، ثُمَّ يَرْتَحِلُونَ .

وَ (الخَلِيجُ): النَّهْرُ الصَّغِيرُ، وَخَلِيجَا الوَادِي: جَنَاحَاهُ، أَيْ: جَانِبَاهُ. وَ (البَطْحَاءُ) حِجَارَةٌ وَرَمْلُ.

قَالَ ابنُ شُمَيل (١): بَطْحَاءُ الوَادِي وَأَبْطَحُهُ: حَصَاهُ اللَّيِّنُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ. وَيُقَالُ: البَطِيحَةُ وَالأَبْطَحُ وَالبَطْحَاءُ: كُلُّ مَكَانٍ مُتَّسِع.

وَقَوْلُهُ: (عَلَىٰ حَافَّةِ الطَّريق اليُّمْنَىٰ): حَافَّتَا الطَّرِيقِ: جَانِبَاهُ.

وَقَوْلُهُ: (كَانَ يُصَلِّي إِلَى العِرْقِ): (العِرْقُ): جَبَلٌ صَغِيرٌ.

وَقَوْلُهُ: (يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ) السَّرْحُ: نَوْعٌ مِنَ الشَّجَرِ، وَاحِدَتُهُ سَرْحَةٌ.

وَ (الرُّونِيْنَةُ): مَوْضِعٌ (٢) ، الرَّاءُ مَضْمُومَةٌ ، وَالنَّاءُ مَنْقُوطَةٌ بِثَلَاثِ.

وَمَكَانٌ بَطِيحٌ ، أَيْ: وَاسِعٌ .

وَ (دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيئَةِ) (دُوَيْنَ): تَصْغيُرُ دُونَ.

(بَرِيدُ الرُّوَيْثَةِ): مَوْضِعٌ ، وَالبَرِيدُ فِي اللَّغَةِ: [الرَّسُولُ] (٣).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٤): البَرِيدُ: الرَّسُولُ، وَسِكَكُ البَرِيدِ، كُلُّ سِكَّةٍ مِنْهَا بَرِيدٌ،

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروى (١٨٧/١).

قال في معجم البلدان (٣/٥/٣): "هُو مَوضعٌ بينَ مَكَّة والمدِينَة ، عَلَىٰ لَيلةٍ من المدِينَة".

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (رؤف)، وهو خطأ، والمثبثُ هُو الصَّوابُ.

ينظر: العين للخليل (٢٨/٨) والمحكم لابن سيده (٣٢٣/٩)، وتهذيب اللغة للأزهري · (vo/12)

**Q** 

وَقِيلَ لِدَابَّةِ [البَرِيدِ](١): بَرِيدٌ لِسَيْرِهَا فِي البَرِيدِ.

وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ: (دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ) أَيْ: دُوَيْنَ سِكَّةِ الرُّوَيْثَةِ.

قِيلَ: إِنَّ الطُّرُقَ الَّتِي يَسْلُكُهَا البَرِيدُ تُسَمَّى: سِكَكَ البَرِيدِ، وَكُلُّ طَرِيقٍ عَلَىٰ حِدَةٍ يُسَمَّىٰ بَرِيداً عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَجَازِ.

وَيُقَالُ: الحُمَّىٰ بَرِيدُ الْمَوْتِ، أَيْ: رَسُولُ الْمَوْتِ، وَفِي الحَدِيثِ: (لَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ الوَارِدِينَ عَلَيَّ مِنَ الْمُلُوكِ وَالأَطْرَافِ.

وَرُوِيَ: (إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا)(٣) أَيْ: أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ رَسُولاً.

وَقَوْلُهُ: (حَتَّىٰ يُفْضِيَ): الإِفْضَاءُ: الوُصُولُ.

وَ(العَرْجُ)<sup>(١)</sup>: مَوْضِعٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَإِلَيْهِ يُنْسَبُ العَرْجِيُّ الشَّاعِرُ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الأَمَوِيُّ.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/٦)، وأبو داود (رقم: ٢٧٦٠) ـ ومن طريقه الخَطَّابي في غريب الحديث \_ (١٢٣/١)، والنَّسائي في الكبرئ (٢٠٥/٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٣١٨/٣)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢٣٣/١)، والطبراني في المعجم الكبير (٣١٨/٣)، والبيهقي في الكبرئ (٩/٥٤١) جميعا من طرق عن بُكَيْرِ بنِ عبد الله بن الأشَجِّ عن أبيهِ أبي رافع به مرفوعا، وسَندُه صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبةً في المصنف (٣٤٩/١٢) عن يحيى بن أبي كثير أنَّ النَّبيَّ ﷺ فذكره، وهو مُرْسَل صَحيحٌ.

<sup>(</sup>٤) هي قُريةٌ جَامِعَة في وادٍ من نَواحِي الطَّائِف، وهِي بِفَتْح الأَوَّل وَإِسْكَان الثَّاني، ينظر: معجم ما استعجم للبكري (٢٥٦/١)، ومعجم البلدان لياقوت (٤/٨٥).





[وَالتَّلْعَةُ](١): مَسِيلُ الْمَاءِ مِنْ فَوْقِ إِلَى أَسْفَلَ.

وَ (الهَضَبَةُ): فَوْقَ الكَثِيبِ وَدُونَ الجَبَلِ.

وَ (الرَّضْمُ): حِجَارَةٌ مَرْصُوصَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، الوَاحِدَةُ: رَضْمَةٌ .

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ<sup>(٢)</sup>: الرِّضَامُ: الصُّخُورُ، وَاحِدَتُهَا: رَضْمَةٌ، وَرَضَمَ فُلانٌ بَيْتَهُ بِالحِجَارَةِ، وَالرَّضِيمُ: البِنَاءُ بِالصَّخْرِ.

وَ (السَّلِمَاتُ): جَمْعُ السَّلَمَةِ بِفَتْحِ اللَّامِ، وَهِيَ شَجَرَةٌ يُدْبَغُ بِوَرَقِهَا الأَدِيمُ، وَهِيَ شَجَرَةٌ يُدْبَغُ بِوَرَقِهَا الأَدِيمُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ الوَرَقِ: القَرَظُ.

وَأَمَّا السَّلِمَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ فَالصَّخْرَةُ.

وَ (هَرْشَيِ) ثَنِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ (٣).

وَ (كُرَاعُهَا): مَا يَمْتَدُّ مِنْهَا دُونَ سَفْحِهَا.

وَ(السَّفْحُ): وَجْهُ الجَبَلِ.

(قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ) الغَلْوَةُ قَدْرُ رَمْيَةٍ بِسَهْمِ.

وَقَالَ ابنُ دُريدٍ<sup>(١)</sup>: الغَلْوَةُ أَنْ يَرْمِيَ بِسَهْمٍ حَيْثُ مَا بَلَغَ وَهُو مِنَ الغُلُوِّ، وَالغُلُوُّ: الارْتِفَاعُ فِي الشَّيْءِ، وَمُجَاوَزَةُ الحَدِّ فِيهِ، وَالجَمْعُ: غِلَاءُ.

<sup>(</sup>١) في موضعها بياض ، والمثبتُ من نصِّ الحديث في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) (هَرْشَىٰ) بالفَتح ثُمَّ بالسُّكون ـ ثَنِيَّةٌ مَعْروفَةٌ في طَرِيق مَكَّة ، قَرِيبَةٌ مِن الجُحْفَة ، يُرَىٰ مِنْهَا البَحْر ، ينظر: معجم ما استعجم للبكري (٤/٠٥٠) ، ومعجم البلدان لياقوت (٣٩٧/٥).

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة لابن دريد (٩٦١/٢).

@.@ @

وَ(الْأَكَمَةُ): التَّلُّ ، وَالجَمْعُ: أُكُمٌ وَآكَامٌ.

وَ(فُرْضَةُ الجَبَلِ) مَدْخَلُ الطَّرِيقِ إِلَيْهِ، وَالفُرْضَةُ: مَشْرَبُ الْمَاءِ مِنَ النَّهْرِ، وَالفُرْضُ: حَزُّ فِي سِيَةِ القَوْسِ. وَقِيلَ: فُرْضَةُ النَّهْرِ: ثُلُمَتُهُ الَّتِي يُسْتَقَىٰ مِنْهَا، وَالفَرْضُ: حَزُّ فِي سِيَةِ القَوْسِ.

وَقَوْلُهُ: (بِذِي طِوَىٰ): بِكَسْرِ الطَّاءِ، اسْمُ وَادٍ، وَيُقَالُ: بِضَمِّ الطَّاءِ أَيْضاً (١).

### وَمِنْ بَابِ: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِكَنْ خَلْفَهُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ (٢).

قَوْلُهُ: (نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ) قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (٣): نَاهَزْتُ الشَّيْءَ، أَيْ: قَرُبْتُ مِنْهُ، وَقَدْ نَاهَزَ فُلَانٌ الحُلُمَ أَيْ: قَارَبَهُ، وَانْتَهَزَ الشَّيْءَ: سَارَعَ إِلَيْهِ وَقَبِلَهُ، وَفُلَانٌ نُهْزَةُ الْمُخْتَلِسِ.

وَقِيلَ: نَهَزَ الرَّجُلُ إِذَا مَدَّ عُنْقَهُ ، وَنَاءَ بِصَدْرِهِ لِيَتَهَوَّعَ.

وَفِي الحَدِيثِ: (فَكَانَ النَّاسُ نَهْزَ عَشْرَةِ آلَافٍ) (١) أَيْ: قُرْبَهَا، وَيُقَالُ: نَهَزْتُ الشَيْءَ: تَنَاوَلْتُهُ، وَنَهَزْتُ إِلَيْهِ، أَيْ: نَهَضْتُ إِلَيْهِ.

وَالسُّتْرَةُ عِنْدَ العُلَمَاءِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مَلُومٌ تَارِكُهَا، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) طوئ: بضَمِّ أَوَّلِه وكَسْرِه، مَقْصُورٌ: اسْمُ وادٍ في أَصْل الطُّور بالشَّام، وهُو المذكُور في القُرآن الكريم، ينظر: معجم ما استعجم للبكري (٢٤٦/١)، ومعجم البلدان لياقوت (٤٥/٤).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العين للخليل (٤/١٥)، وتهذيب اللغة للأزهري (٦/٩٣)، والصَّحاح للجوهري (٤/٣٨).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه (ص: ۷۵).

وينظر: الغريبين لأبي عبيدٍ الهروي (٦/٠٠/١).

السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الفَضَاءِ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ ، وَابنُ الْمَاجِشُونَ (١) /[٧٩] سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ سُتْرَةٍ ، لَابُدَّ مِنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ (٢): إِذَا كَانَ فِي فَضَاءِ يَأْمَنُ أَنْ يَمُرَّ أَحَدُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا بَأْسَ .

وَفِي الحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الحِمَارَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ.

وَفِيهِ إِجَازَةُ شَهَادَةِ مَنْ عَلِمَ الشَّيْءَ صَغِيرًا وَأَدَّاهُ كَبِيرًا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةً (٣): أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالحِمَارَ لَا يَقْطَعَانِ الصَّلَاةَ.

# وَمِنْ بَابِ: كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

قِيلَ: ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، لِحَدِيثِ بِلَالٍ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الكَعْبَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ (٥).

### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَى العَنَزَةِ

مَعْنَى حَمْلِ العَنَزَةِ وَالْمَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِهِ، وَكَانَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى مَا أَمْكَنَهُ بِذَلِكَ الوُضُوءِ مُذْ أَخْبَرَهُ بِلَالٌ بِمَا

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) المدَوَّنة (١/١٣/١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب للشيرازي (١/٦٩)، روضة الطالبين (٢٩٤/١)، مغنى المحتاج (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ١١٥)، الإنصاف للمرداوي (٢/٩٤)، الروض المربع للبهوتي (١٨٨/١)،

**\_\_\_\_\_** 

أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الجَنَّةَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ قَطُّ إِلَّا صَلَّى (١)، فَلِذَلِكَ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ وَالْعَنَزَةَ إِلَى مَوْضِع التَبَرُّزِ.

وَفِيهِ دَلِيلُ أَنَّهُ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

وَفِيهِ خِدْمَةُ العَالِم.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٢): العَنزَةُ مِثْلُ نِصْفِ الرُّمْحِ، أَوْ أَكْبَرُ شَيْئًا، وَفِيهَا سِنَانٌ مِثْلُ سِنَانِ الرُّمْح، وَالعُكَّازَةُ نَحْوٌ مِنْهَا.

وَفِي الحَدِيثِ: (فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالعَنَزَةِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ)<sup>(٣)</sup>.

وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ الْمُصَلِّيَ مِنَ السُّتْرَةِ:

فَقَالَ مَالِكٌ (٤): ارْتِفَاعُ ذَلِكَ قَدْرَ عَظْم الذِّراع .

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٥): قَدْرَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَيَكُونُ ارْتِفَاعُهَا ذِرَاعًا.

وَلَا يُجِيزُ الخَطَّ فِي الأَرْضِ فَيُصَلِّيَ إِلَيْهِ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ<sup>(٦)</sup>، فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُقِيمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَرَضَ العَصَا، وَصَلَّى إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَطَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ١١٤٩)، ومسلم (رقم: ٢٤٢٨) من حديثِ أبي هُرَيرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في كتاب الغَريبِ له ، وينظر: الغريبين للهروي (٤/٤ ١٣٣٥ ــ ١٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (رقم: ١٤٢) ومن طريقه ابن قتيبة في غريب الحديث (٣) (٢٧٢/١) عن الأوزاعِيُّ عن المطَّلِب بنِ حَنْطَبٍ قال: (انهَزَم عن رَسولِ الله ﷺ يومَ أُحُد..)، فذكره، وإسنادُه مُرْسَلٌ.

<sup>(</sup>٤) المدونة (١١٣/١)، الذخيرة للقرافي (٢/٢٥١)، والتاج والإكليل للمواق (٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) الأوسط لابن المنذر (٨٩/٥)، وينظر: المصنف لعبد الرزاق (٩/٢).

<sup>(</sup>٦) المهذب للشيرازي (٦٩/١)، مغني المحتاج (٢٠٠/١).





خَطًا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ مُحَمِّدِ بنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمِّهِ<sup>(۲)</sup>.

## وَمِنْ بَابِ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ (٣).

الْمَعْنَىٰ فِي السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي دَرْءُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَكُلُّ مَنْ صَلَّىٰ فِي مَكَانٍ وَاسِعٍ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ سُتْرَةٍ بِمَكَّةَ كَانَ أَوْ غَيْرِهَا، وَمَكْرُوهُ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ.

## وَمِنْ بَابِ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُو انَةِ

﴿ قَالَ عُمَرُ ﴿ المُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ المُتَحَدِّثِينَ) (١٠) ، بَلْ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَتِرُ بِالعَنزَةِ وَالرُّمْحِ فِي الصَّحْرَاءِ كَانَتِ الأُسْطُوانَةُ أَوْلَى بِذَلِكَ .

وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُسْطُوانَةُ أَمَامَهُ، وَلَا تَكُونَ إِلَىٰ جَنْبِهِ لِئَلَّا يَتَخَلَّلَ

<sup>(</sup>١) الإنصاف للمرداوي (٢/٤/٢)، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة (١٩٤/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/۹۲ و ۲۵۰)، وأبو داود (رقم: ۲۹۰)، وابن ماجه (رقم: ۹٤۳) وابن ماجه (رقم: ۹٤۳) وابن خزيمة في صحيحه (۱۳/۲)، وابن المنذر في الأوسط (۹۱/۵) من طريق إسماعيلَ به. والحديث ضَعَّفُه ابنُ عُييْنَة كما نَقَل أَبُو دَاود، ويُنظر: البدر المنير لابن الملقن (۲۰۰/ ـ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) عَلَّقَه البُّخَاري هنا، ووصَلَه الحُمَيدي \_ كما في التَّاريخ الكبير للبخاري (٨٥٥/٨) \_ وابنُ أبي شَيْبة في المصنف (٣٧٠/٢) \_ من طريق همدان \_ وكان بَرِيدَ عُمر \_ عن عُمَرَ به، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢٤٦/١).

@@ @

الصُّفُوفَ شَيْءٌ وَلَا تَكُونَ لَهُ سُتْرَةٌ.

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّالَةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

﴿ حَدِيثُ بِلَالٍ ﴿ اللهِ اللهُ الل

إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بَيْنَ السَّوَارِي لِئَلَّا يُقْطَعَ الصَّفُّ بِأُسْطُوَانَةٍ ، فَيَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الاسْطُوَانَةُ خَلْفَ الصَّفِّ وَأَمَامَهُ لِيَسْتَتِرَ بِهَا الْمُصَلِّي فِي الجَمَاعَةِ.

وَمِمَّنْ كَرِهَ (٢) الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّوَارِي: أَنَسُ بنُ مَالِكٍ (٣)، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا تُصَلُّوا بَيْنَ الأَسَاطِينِ وَأَتِمُّوا الصُّفُوفَ»(٤).

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) (٥).

وَقَوْلُهُ: (كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ) أَيْ: يُنْزِلُهُ عَنِ النَّاقَةِ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ذكره) وهو تَصْحِيفُ!!

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصنف عبد الرزاق (٦٠/٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٠/٢) من طَريقِ شَرِيكٍ وحَسَنِ بنِ صَالحٍ عن إبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجر عنه به.

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٥٠٧).



وَقَوْلُهُ: (هَبَّتِ الرِّكَابُ)، أَيْ: زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا، يُقَالُ: هَبَّتِ النَّاقَةُ فِي السَّيْر، أَيْ: تَحَرَّكَتْ.

وَ (الرِّكَابُ): الإبِلُ (١).

#### وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَى السَّرير

﴿ قَوْلُهُ: (فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ)(٢) يُقَالُ لِكُلِّ مَا عَرَضَ: قَدْ سَنَحَ لَكَ ، وَالسَّانِحُ: مَا أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ مِنْ طَائِرِ أَوْ غَيْرِهِ.

وَانْسِلَالُ عَائِشَةَ ﷺ مِنْ لِحَافِهَا كَالْمُرُورِ فِيهِ.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ (٣).

## وَمِنْ بَابِ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

[اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى ] (١) دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى السُّرَةِ] (٥).

وَالْمُقَاتَلَةُ هَا هُنَا: الْمُدَافَعَةُ فِي لُطْفٍ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ.

[وَالفَرْقُ بَيْنَ](١) مَا يَدْرَأُ فِيهِ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا لَا يَدْرَأُ فِي

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الليل)، وهو تَصْحِيفٌ ظَاهرٌ!!

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٠٨).

 <sup>(</sup>٣) كلام الإمام قِوامِ السُّنة فيه نَظرٌ ، لأنَّ انْسِلالها يَكُونُ دُون مُرُورِ بَيْنَ يَدَيْه!!

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح ابن بطال (١٣٦/٢) يقتضيها سياق الكلام.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (أنْ يسترَ مَا صور بِهِ)، والمثبتُ من شَرح ابن بَطَّال (١٣٦/٢).

٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح البخاري لابن بطال (١٣٦/٢).

**@** 



الْمَسَافَةِ، هُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَنَالُ الْمُصَلِّي فِيهِ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَدْفَعَهُ، لِأَنَّ الْمَشْيَ فِيهِ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَدْفَعَهُ، لِأَنَّ الْمَشْيَ فِيهِ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَدْفَعَهُ، لِأَنَّ الْمُشْيَ إِلَيْهِ بَاعًا أَوْ بَاعَيْنِ لَرَكِبْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: (فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) أَيْ: فَعَلَ فِعْلَ الشَّيْطَانِ<sup>(١)</sup>، فِي أَنَّهُ شَغَلَ قَلْبَ الْمُصَلِّي عَنْ مُنَاجَاةِ رَبِّهِ، وَالإِخْلَاصِ لَهُ كَمَا يَخْطُرُ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيُذَكِّرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ لِيُشْغِلَهُ عَنْ مُنَاجَاةِ رَبِّهِ.

وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ إِذَا فَتَنَ فِي الدِّينِ شَيْطَانٌ.

وَقَوْلُهُمْ: (فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا) أَيْ: طَرِيقًا يُمْكِنُهُ الْمُرُورُ فِيهَا، يُقَالُ: سَاغَ الشَّرَابُ فِي الحَلْقِ إِذَا دَخَلَ بِسُهُولَةٍ.

## وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ المَارِّبَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ (٢).

وَقَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ (٣): (أَنْ يُخْسَفَ بِهِ /[٨٠] خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ).

وَفِي قَوْلِهُ: (لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا عَلَيْهِ) أَوْ: (لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي)<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) وهذا أيضا اخْتِيَارُ الجُوزِجَاني كمَا قالَ ابنُ رَجَبٍ في شرحه المسمَّىٰ فتح الباري (٤/٨٨). وقال الإمامُ ابنُ حِبَّان في صحيحه: الإحسان (٦/١٣٣): "أراد بِه أنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا يَدُلُّهُ عَلىٰ ذَلِك الفِعْل، لأنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ لا يَكُونُ شَيْطَانًا" اهـ.

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ٥١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالكٌ \_ رواية الليثي \_ (١٥٥/١) ومن طريقِه عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (٢٠/٢) عن زيدِ ابنِ أَسْلَم عن عَطَاءِ بن يَسَارِ عن كَعْبِ بِهِ، ورِجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٤) تَكَرَّرتْ في هَذا الموَّطِن مِّن المخطُّوطِ العِبَارَةُ كُلُّها مِنْ بِدَاية التَّرْجمة إلى قوْلِهِ: (بينَ يدَيْ المصَلِّي).





فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الإِثْمَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَىٰ مَنْ عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَارْتَكَبَهُ مُسْتَخِفًّا، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

#### وَمِنْ بَابِ: اسْتِقبَالِ الرَّجُلِ وَهُوَيُصَلِّي

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ فَيْهُمُ (١).

كَرِهَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِوَجْهِهِ إِذَا صَلَّىٰ.

وَقَالَ مَالِكُ (٢): لَابَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ ظَهْرِ الرَّجُلِ.

وَقَالَ قَتَادَةً (٣): يَسْتُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ جَالِساً.

وَأَجَازَ الكُوفِيُّونَ (٤) الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثينَ.

وَقَالَ ابنُ سِيرِينَ (٥): لَا يَكُونُ الرَّجُلُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّى.

وَإِنَّمَا كَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَىٰ الحِلَقِ لِمَا فِيهَا مِنَ الكَلَامِ، وَاللَّغَطِ، وَلِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتَقْبِلُهُ.

## وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ (٦)

كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّي، وَوَجْهُ الكَرَاهَةِ أَنَّ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة للقرافي (٢/٧٥١)، والتاج والإكليل للمواق (٣٣/١)،

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٩/١) من طريق مُعْتَمِرٍ عن سَالمٍ عن قَتَادَة بِه٠

فتح القدير لابن الهمام (٣٢٠/٢)، حاشية ابن عابدين (٦٥١/١ \_ ٢٥٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١/٩/١).

هَكَذَا فِي المَخْطُوطِ!! والكَلامُ الَّذِي أَرْدَفَهُ بَعْدَ هذهِ التَّرْجَمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالبَابِ بَعْدَ هَذَا، وَهُوَ بَابُ: التَّطَوُّع خَلْفَ الْمَرْأَة.





الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَوْأَةِ ، النَّاظِرَ إِلَيْهَا يُخْشَىٰ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ بِهَا ، وَالاشْتِغَالُ عَنِ الصَّلَاةِ بِنَظَرِهِ إِلَيْهَا ، لَأَنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَىٰ مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حِفْظِ النَّظَرِ وَالخَاطِرِ .

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

﴿ فِيهِ [حَدِيثُ]<sup>(۱)</sup> عَائِشَةَ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَالِكٌ (٣) ، وَالشَّافِعِيُّ (٤) ، وَأَبُو حَنِيفَةٌ (٥): لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ وَالحَائِضَ يَقْطَعَانِ الصَّلَاةَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ، وَالحسَنِ البَصْرِيِّ<sup>(٢)</sup>، وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ قَالَ<sup>(٧)</sup>: وَالحِمَارَ.

وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥١٤).

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٥)، والتفريع لابن الجلاب (٢٠٣/١)، والإشراف لعبد الوهاب المالكي (٣٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سنن البيهقي (٢٧٨/٢)، والمجموع للنووي (٣١١/٣ ــ ٢١٥)، ومغني المحتاج للشربيني (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٥) شرح فتح القدير لابن الهمام (٢/١ ٣٥٣ ـ ٣٥٣)، حاشية ابن عابدين (٦٣٤/١)، تبيين الحقائق للزيلعي (١/٩٥١ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١/١)٠

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/٢٨١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٥١٠).



كَانَ يُصَلِّى وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُعْتَرِضَةٌ (١).

وَمَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: (مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى ، وَأَنَا [عَلَى](٢) حِمَارِ)(٣).

رَوَاهُ صُهَيْبٌ عَنْهُ، وَذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ عَمَّا رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ (١)، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِهِ عِنْدَهُ (٥)، وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ يُظْتِي بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِهِ عِنْدَهُ (٥)، وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ يُظْتِي بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيُّ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِهِ عِنْدَهُ (١)، وَحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ مَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُعَانَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ ﷺ (٨) جَعَلَ الكَلْبَ الأَسْوَدَ خَاصَّةً شَيْطَانًا ، وَكَانَتِ العَلْبُ الأَسْوَدَ خَاصَّةً شَيْطَانًا ، وَكَانَتِ العِلَّةُ الَّتِي جَعَلَ لَهَا قَطْعَ الصَّلَاةِ قَدْ جُعِلَتْ فِي بَنِي آدَمَ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٥١٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (حمل)، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣/٢) من طريق يحيى بن الجَزَّار عن صُهَيب عن ابنِ عَبَّاسٍ (٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣/٢) من طريق يحيى بن الجَزَّار عن صُهَيب عن ابنِ عَبَّاسٍ (٣)

قال إمام الأئمة ابن خزيمة: "وليْسَ في هَذَا الخبر أنَّ الحِمَار مَرَّ بين يَدَي رَسُول الله ﷺ، وإنَّما قال: (فَمَررتُ بَيْنَ يَدَيْ رسُول الله ﷺ، وهَذِه اللفظَةُ تَدُلُّ على أنَّ ابنَ عبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَي النَّبِي عَلَيْ بعد نُزُوله الحمار".

<sup>(</sup>٤) رواية عِكْرِمَة هذه أخرجها عبد الرزاق في المصنف (٢٩/٢)، لكنَّها مِن رِوَاية سِمَاك بنِ حَرْبٍ عنه عن ابنِ عَبَّاسِ ﷺ، وروايَتُه عَنْهُ فيهَا اضْطِرَابٌ. وينظر: شرح ابن بطال (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) قلت: نَصَر القَوْلَ بَالنَّسْخ الإِمَامُ الطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار (٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) تقدم في باب: يَرُدُّ المصلي مَنْ مَرَّ بين يديه ، حديث (رقم: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (رقم: ٥٠٦) ولفظه: (فإنَّ مَعَه القَرين).

<sup>(</sup>٨) تقدَّم تخريجه٠

<u>@\_@</u>

لَا يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ ، فَدَلَّ أَنَّ كُلَّ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مِمَّا سِوَىٰ بَنِي آدَمَ كَذَلِكَ أَيْضاً لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ (١).

وَدَلَّ دَرْءُ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى ثُبُوتِ نَسْخِ القَطْعِ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجُهِ الكَرَاهَةِ.

وَقَوْلُهَا: (فَأَنْسَلُّ) انْسَلَّ مُطَاوعُ سَلَّ، يُقَالُ: سَلَلْتُهُ أَيْ أَخْرَجْتُهُ فَانْسَلَّ، أَيْ: فَخَرَجَ، وَكَأَنَّهُ خُرُوجٌ مَعَ خُفْيَةٍ.

### وَمِنْ بَابِ: مَنْ حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ (٢):

سُئِلَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ وَلَدَهُ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ أُمَامَةَ .

وَإِنَّمَا أَدْخَلَ البُخَارِيُّ هَذَا الحَدِيثَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ حَمْلَ الْمُصَلِّي الجَارِيَةَ عَلَىٰ عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَضُرُّ صَلَاتَهُ (٣).

وَفِيهِ جَوَازُ العَمَلِ الخَفِيفِ فِي الصَّلَاةِ.

#### **W**

<sup>(</sup>١) هذا كلامُ الإمَام الطَّحَاوي في شَرْح مَعَاني الآثار (٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥١٦).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (صلاتها)، وهُو خَطَأٌ، ويُنْظَر: شَرْحُ ابن بطال (١٤٤/٢).



## وَمِنْ بَابِ: إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشِ فِيهِ حَائِضٌ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ (كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ (<sup>(۱)</sup>.

أَيْ: حِذَاءَهُ وَتِلْقَاءَهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَضُرُّ بِدَلِيلِ جَوَازِ القُّعُودِ.

وَفِيهِ أَنَّ الحَائِضَ لَا تَقْطَعُ الصَّلاة.

وَقِيلَ: النَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْمُرُورِ ، لَا عَنِ القُعُودِ .

## وَمِنْ بَابِ: المَرْأَةُ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

قِيلَ<sup>(٢)</sup>: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَنَاوَلَتْ طَرْحَ مَا عَلَىٰ ظَهْرِ الْمُصَلِّي مِنَ الأَذَىٰ فَإِنَهَا لَا تَقْصِدُ إِلَىٰ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ أَيِّ جِهَاتِ الْمُصَلِّي أَمْكَنَهَا تَقُصِدُ إِلَىٰ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ أَيِّ جِهَاتِ الْمُصَلِّي أَمْكَنَهَا تَنَاوُلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَشَدَّ مِنْ مُرُورِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْسَ بِدُونِهِ.

وَفِيهِ الدُّعَاءُ عَلَىٰ أَهْلِ الكُفْرِ إِذَا آذَوْا الْمُؤْمِنِينَ، وَكَأَنَّ هَوُّلَاءِ مِمَّنْ لَا يُرْجَىٰ دُخُولُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَلِذَلِكَ دَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالهَلَاكِ، فَأَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَلِذَلِكَ دَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ ﷺ بِالهَلَاكِ، فَأَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَلَذَلِكَ دَعَا عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا مَنْ رَجَا رُجُوعَهُ عَنِ الكُفْرِ فَإِنَّمَا دَعَا لَهُ بِالهُدَىٰ وَالتَّوْبَةِ.

وَ (السَّلَا)(٤): جِلْدَةٌ يَكُونَ فِيهَا الوَلَدُ. /[٨١]

وَقَوْلُهُ: (عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ) أَيْ: خُذْهُم أَخْذًا يُهْلِكُهُمْ وَيُفْنِيهِمْ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح ابن بطال (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) زيادَةٌ مِنْ شَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٤) من حديثِ ابنِ مَسْعودٍ ﷺ، رقم (٥٢٠).

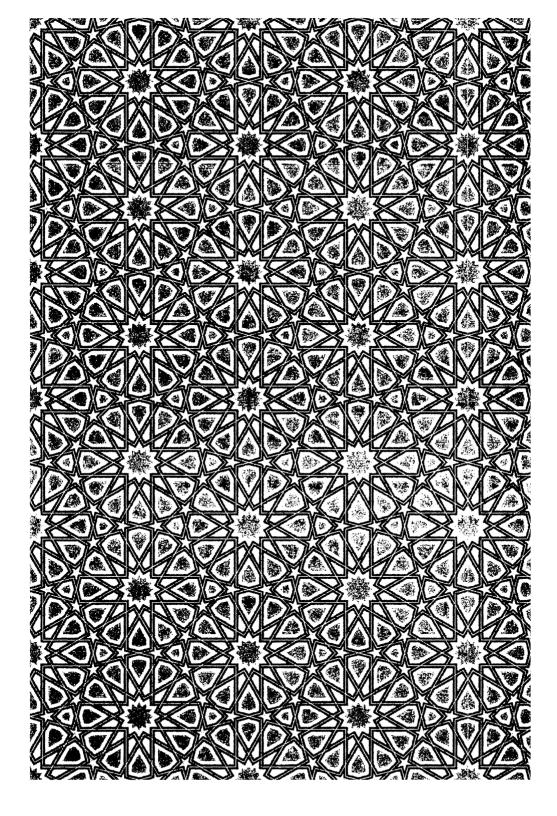



﴿ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ إِلَيْهُ (١).

قَوْلُهَا: (وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ)، قِيلَ: أَرَادَتْ الفَيْءَ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) وَيلَ: أَرَادَتْ الفَيْءَ فِي حُجْرَتِها قَبْلَ أَنْ تَعْلُو عَلَى البُيُوتِ، كَنَّتْ بِالشَّمْسِ عَلَى الفَيْء؛ لِأَنَّ الفَيْء عَنِ الشَّمْس يَكُونُ، وَالعَرَبُ تُسَمِّي الْمَطَرَ سَمَاءً؛ لِأَنَّهُ مِنَ السَّمَاء يَنْزِلُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ: (وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ مِنَ الحُجْرَةِ الفَيْءُ) (٢)، وَالفَيْءُ أَبَدًا كَانَ مُلَازِماً لِأَثَرِ الشَّمْسِ، فَإِذَا لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ مِنَ الحُجْرَةِ فَالشَّمْسُ فِي قَاعَةِ الحُجْرَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا)<sup>(٣)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ: (لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا) بَيْنَ قَعْرِ حُجْرَتِهَا) وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَا فَقَدْ ظَهَرَ، قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿فَمَا ٱسْطَلُعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ (٥٠).

وَالحُجْرَةُ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ ضَيِّقَةً ، وَالشَّمْسُ لَا تَكُونُ فِي قَاعَةِ الحُجْرَةِ الضّيِّقَةِ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجها في باب: وقت العصر ، حديث (رقم: ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) علَّقَه البُّخَاري في البَاب المتقدِّم: بَابُ وقتِ العصرِ عن أبي أَسَامَة عن هِشَامِ بنِ عُرَوةَ عَن أبيهِ عن عَائشَة وأشارَ الحافِظُ في الفتح (٢٥/٢) أنه في روايةِ أبي ذَرِّ، والأَصِيلِي، وكَريمة" اهـ.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف، الآية: (٩٧).





إِلَّا وَهِيَ مُرْتَفِعَةٌ قَائِمَةٌ مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ، وَالظِّلُ فِي الحِجَازِ أَقْصَرُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ.

وَقَالَ الحَسَنُ: (كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُحْتَلِمٌ وَأَنَالُ سَقْفَهَا بِيَدِي) (١)، وَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ﷺ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ قِصَرَ بُنْيَانِهِمْ، وَاقْتِصَادِهِمْ فِي البِنَاءِ.

وَقَوْلُهُ: (أَخَّرُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ الصَّلَاةَ) لَمْ يُؤَخِّرْهَا حَتَّىٰ خَرَجَ وَقُتُهَا، وَإِنَّمَا أَخَّرَهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا، فَأَنْكَرَ عُرْوَةُ عَلَيْهِ تَرْكَ الوَقْتِ الأَفْضَلِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ جِبْرِيلُ عَلَيْ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرْكَ الْوَقْتِ الأَفْضَلِ اللَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ جِبْرِيلُ عَلَيْ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ الْمُبَادَرَةُ بِالصَّلَاةِ فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا.

وَفِي قَوْلِهِ: (يَوْمًا) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ نَادِرًا مِنْ فِعْلِهِ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَتَ صَلَاةَ العَصْرِ.

وَفِي الحَدِيثِ إِنْكَارُ العُلَمَاءِ عَلَىٰ الأُمَرَاءِ مَا يُخَالِفُ السُّنَّةَ.

وَفِيهِ جَوَازُ مُرَاجَعَةِ العَالِم لِطَلَبِ البَيَانِ.

وَفِيهِ الرُّجُوعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى السُّنَّةِ.

وَفِيهِ أَنَّ الحُجَّةَ فِي الحَدِيثِ المُسْنَدِ دُونَ المَقْطُوعِ، لِقَوْلِهِ: (كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ) لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ إِذْ لَمْ يُسْنِدْ لَهُ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: ١٦٠)، وأبو داود في المراسِيل كما في تحفة الأشراف للمزي (١٦٤/١٣) ـ ولم أقف عليه في المطبوع ـ والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩٧/٧) من طريق حُرَيْث بن السَّائب قال: سَمعتُ الحسنَ فذكرهُ.

وَقَالَ: (اعْلَمْ مَا تُحدِّثُ بِهِ)، فَلَمَّا قَالَ: (كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ) قَنِعَ بِهِ.

قِيلَ: كَانَتِ صَلَاةُ جِبْرِيلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَلِذَلِكَ صَحَّ الاحْتِجَاجُ لِعُرْوَةَ.

وَقِيلَ: قَوْلُهُ ﷺ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ (١) الصَّبْحِ: (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ) (٢)، كَانَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ التَّعْلِيمِ لِلْأَعْرَابِيِّ أَنَّ الصَّلَاةَ تَجُوزُ فِي آخِرِ الوَقْتِ لِمَنْ نَسِيَ، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ.

## وَمِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ ﴾ (٣)

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ عَلَّهُ (٤).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(٥): قَرَنَ اللهُ نَفْيَ الإِشْرَاكِ بِهِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ أَعْظَمُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الصلاة)!! وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۰/۳ و ۳۵۱)، والترمذي (رقم: ۱۵۰)، والنسائي (رقم: ۲۵۰)، والنسائي (رقم: ۲۵۰)، وابن حِبَّان والطحاوي في شرح المعاني (۱٤٧/۱)، والدارقطني في السنن (۲۵۲/۱ ـ ۲۵۲)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (۲۳۵/۶)، والحاكم في المستدرك (۱۹۵/۱ ـ ۱۹۲) وصَحَّحَه، كلَّهم من طرق عن جابر على مرفوعا.

قال الترمذيُّ: "حَسَنٌ صَحِيحٌ".

ويشْهَدُ لهُ حديثُ أبي موسى الأشعري ﴿ مَرفُوعا: أخرجه الإمام مُسْلِمٌ (رقم: ٦١٤)، ولفظُه: (الوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْن).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية: (٣١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) الكلام لأبي الحسين ابن بطال كما في شرحه (٢/٢).





وَنَهْيُهُ ﷺ عَن الأَشْرِبَةِ وَالظُّرُوفِ كَانَ يُعَلِّمُ كُلَّ قَوْمٍ مَا بِهِمُ الحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَكَانَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ يُكْثِرُونَ الانْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الأَوْعِيَةِ، فَعَرَّفَهُمْ مَا بِهِمُ الحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَمَا يُخْشَىٰ عَلَيْهِمْ مُوَاقَعَتُهُ(١).

#### وَمِنْ بَابِ: البَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَريرِ ﴿ اللهُ اللهُ (٢).

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ دَعَامَةُ الإِسْلَامِ، وَذِكْرُ النُّصْح بَعْدَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْمَ جَرِيرِ كَانُوا أَهْلَ غَدْرٍ ، عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخَافُ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ النُّصْحِ مَا يَخَافُ عَلَىٰ قَوْم جَرِيرٍ.

#### وَمِنْ بَابِ: تَكْفِيرِ الصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ ﴿ فَيْهُ ﴿ \* اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَوْلُهُ: (فِتْنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ) يُصَدِّقُهُ قَوْلُهُ ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (١) ، وَالْمَعْنَىٰ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ أَجْلِهِمْ مَا لَا يَحِّلُ لَهُ مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ ، مَا لَمْ يَبْلُغْ كَبِيرَةً ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: (الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا

<sup>(</sup>١) في المخطوط كلمة غير واضحة رُسِمَت هكَذا: (من دمل)، والمثْبَتُ من شَرْح ابن بَطَّالٍ (١٥٣/٢)، وعندَ ابن الملقِّن في التَّوضيح (موافقته).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن ، الآية: (١٥).





بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ)<sup>(١)</sup>.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): إِنَّمَا عَلِمَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ الْبَابُ ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ عَلَى أُحُدِ (٣) هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَقَالَ: (أَثْبُتْ أُحُدُ ، فَإِنَّمَا عَلَى أُحُدِ (٣) هُو وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَقَالَ: (أَثْبُتْ أُحُدُ ، فَإِنَّمَا عَلَىٰ كَنْ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ) (١٤) ، وَفَهِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ حُذَيْفَةَ ﴿ فَهُ حِينَ قَالَ: (بَلْ عَلَىٰ الْبَابُ) .

وَقَوْلُهُ: (إِذاً لَا يُغْلَقُ) لِأَنَّ الغَلْقَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الصَّحِيحِ (٥).

وَكَذَلِكَ الخَرْقُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ خَرْقٌ لَا يَنْجَبِرُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ التَّعْوَةُ التَّعِيلَةِ فِي أُمَّتِهِ (٢).

وَ (الأَغَالِيطُ): جَمْعُ أُغْلُوطٍ ، وَهِيَ الَّتِي يُغْلَطُ فِيهَا .

وَحَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّغَائِرَ وَعَدَ اللهُ مَغْفِرَتَهَا لِمُجْتَنِبِ الكَبَائِرِ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ التَّوْبَةِ، وَالنَّدَمِ، وَالإِقْلَاعِ، وَالْإِقْلَاعِ، وَاعْتِقَادِ أَنْ لَا يَعُودَ / [٨٢].

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم (رقم: ٢٣٣) عن أبي هُريرة ﷺ مَرْفُوعا.

<sup>(</sup>۲) الكلام لابن بطال ، وهو في شرحه (۲/٤٥١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (حرا)، وهو خطأ، والمثبت هو الصُّواب كما في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البُخَاري في صحيحه (رقم: ٣٦٧٥).

 <sup>(</sup>٥) في المخْطُوط: (التصحيح)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/٤٥١).

<sup>(</sup>٦) وَرَدَ به الخبرُ صَرِيحًا \_ مِنْ حديثِ سَعْدٍ \_ عند الإمَام مُسْلِمٍ (رقم: ٢٨٩٠)، وفِيهِ قَوْلُه ﷺ: (سَأَلتُ رَبِّي ثَلاقًا، فَأَعْطاني ثِنْتَيْن، ومَنَعَني واحِدةً: سألتُ رَبِّي أَنْ لا يُهْلِك أُمَّتي بالسَّنَّة فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلتُه أَن لا يُهْلِك أُمَّتِي بِالغَرَق فَأَعْطَانِيها، وسَأَلتُه أَن لا يَجْعَلَ بَأْسَهُم بَيْنَهُم فَمَنَعَنِيها).





## وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

فِيهِ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِلَيْهُ (١).

وَفِيهِ دَلِيلُ أَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ.

وَدَلِيلُ أَنَّ أَعْمَالَ البِرِّ يَفْضُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا عِنْدَ اللهِ عَلَّى اللهِ عَلَيْكَ .

وَفِيهِ فَضْلُ بِرِّ الوَالِدَيْنِ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: (أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا؟)(٢) يَعْنِي: تَأْخِيرَهَا عَنِ الوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ، لَا أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا عَنْ وَقْتِهَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣) بَيَانُ أَنَّ الصَّغَائِرَ تُكَفِّرُهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ، وَشَبَّهَ الصَّغَائِرَ بِالدَّرَنِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ أَنسَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَفِيهِ فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ سَائِرِ الأَعْمَالِ ، لِأَنَّ مُنَاجَاةَ اللهِ لَا تَحْصُلُ لِلْعَبْدِ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً ، فَيَنْبَغِي لَهُ إِحْضَارُ النِّيَّةِ فِيهَا ، وَلُزُّومُ الخُشُوعِ .

قَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ: إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ مُقْبِلٌ عَلَيْكَ،

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، (رقم: ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (رقم: ٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٣١٥).





فَأَقْبِلْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْكَ ، نَاظِرٌ إِلَيْكَ ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَلَا تَأْمَلْ أَنَّكَ تَرْفَعُ، وَإِذَا رَفَعْتَ فَلَا تَأْمَلْ أَنَّكَ تَضَعُ، وَمَثِّل الجَنَّةَ عَنْ يَمِينِكَ، وَالنَّارَ عَنْ شِمَالِكَ ، وَالصِّرَاطَ تَحْتَ قَدَمَيْكَ ، فَإِذَا فَعَلْتَ كُنْتَ مُصَلِّياً.

## وَمِنْ بَابِ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرّ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) ، وَأَبِي ذَرِّ (٢) ﴿ .

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ:

فَقَالَ الشَّافِعُيُّ (٣): يُبَرَّدُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُنْتَابُ مِنْ

وَقَوْلُهُ: (حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ) يَعْنِي كُلَّ شَيْءٍ بَارِزٍ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ حَجَر، أَوْ نَبَاتٍ، أَوْ غَيْرهِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(١٤): إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَكُونُ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مُمْتَدًّا إِلَى جِهَةِ المَغْرِبِ، وَلَا يَزَالُ الظِّلُّ يَقْصُرُ حَتَّى تَقِفَ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ، فَإِذَا وَقَفَتْ قَصُرَ [ظِلُّ] (٥) كُلِّ شَيْءٍ جِدًّا، وَخَاصَّةً فِي الحِجَازِ فِي زَمَنِ القَيْظِ؛ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَفَاءَ الفَيْءُ، امْتَدَّ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم للشافعي (٩١/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الكلام لابن بطال في شرحه (٢/٩٥١).

<sup>(</sup>٥) ساقطةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ من المصدر السابق.





جِهَةِ المَشْرِقِ، وَبَدَا لِلتَّلُولِ فَيْءٌ، وَلَا يَبْدُو لَهَا فِي الحِجَازِ فَيْءٌ إِلَّا بَعْدَ تَمَكُّنِ الوَقْتِ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (١): الإِبْرَادُ: انْكِسَارُ شِدَّةِ حَرِّ الظَهِيرَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ فُتُورَ حَرِّهَا بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ وَهَج الهَاجِرَةِ بَرْدٌ، وَفَيْحُ جَهَنَّمَ: اسْتِعَارُهَا.

وَقَالَ صَاحِبُ العَيْن (٢): الفَيْحُ: سُطُوعُ الحَرِّ.

## وَمِنْ بَابِ: وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسِ<sup>(٣)</sup> ، وَأَبِي بَرْزَةَ (٤).

وَقْتُ الظُّهْرِ: زَوَالُ الشَّمْسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ: (مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّالًا ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ) (٥٠).

قَالَ إِبْرَاهِيمُ (٦): كُنَّا نُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ عَلْقَمَةَ أَحْيَانًا نَجِدُ ظِلَالاً نَجْلِسُ فِيهِ،

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث للخطابي ١٢٨/١)، ونحوه في معالم السنن له أيضا (١٢٨/١ ـ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب العين للخليل بن أحمد (٣٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٥٤١).

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/٣١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢/١)، وأحمد في المسند (٦/٣٢)، والترمذي (رقم: ١٥٥)، وابن عدي في الكامل (٢١٨/٢) من طرقٍ عن حَكِيم بن جُبَيْر عن إبراهِيمَ عن الأَسْوَد عن عائشة به.

قال الترمذي: حَسَنٌ!!

قلت: فيه حكيم بن جبير هذا، وبِه ضَعَّفه ابنُ الجَوْزي في "التَّحقيق في أحاديث الخلاف" (ص: ٢١). وقال البُخاري في الحديث: "فيهِ اضْطِرَابٌ"، كما في العِلل الكَبير للترمذي (ص: ٢١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٤/١).





وَأَحْيَانًا لَا نَجِدُ ظِلًّا نَجْلِسُ فِيهِ.

قِيلَ (١): إِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الحَرِّ، فَشَبَتَ نَسْخُ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، وَوَجَبَ اسْتِعمَالُ الإِبْرَادِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ.

وَقَالَ قَوْمٌ: حُكْمُ الظُّهْرِ أَنْ يُعَجَّلَ فِي سَائِرِ الزَّمَانِ لِمَنْ أَرَادَ الأَخْذَ بِالأَفْضَلِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَجِّلُهَا فِي أَكْثَرِ أَمْرِهِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالإِبْرَادِ رُخْصَةً لَهُمْ لِشِدَّةِ الْحَرِّ عِنْدَهُمْ رِفْقًا بِهِمْ .

قَالَ مَسْرُوقٌ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ)(٢)، وَهَذَا مَحْمُولُ عَلَى الزَّمَانِ كُلِّهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﴿ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهُ قَالَ: (وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا فِي شِدَّةِ الحَرِّ)(٣).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (١): إِنَّمَا خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَدِيثِ أَنسٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ،

<sup>(</sup>۱) ینظر: شرح ابن بطال (۱۲۱/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٣/١)، وابن المنذر في الأوسط (٣٥٩/٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٨٦/١)، من طريق الأعْمَش عن عَبْد الله بنِ مُرَّةَ عن مَسْرُوقِ به، ورجالُه ثقَاتٌ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (رقم: ٣٩٤) وابن خزيمة في صحيحه (١٨١/١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٨٨/١)، وابن حبان كما في الإحسان (٢٩٨/٤)، والدارقطني في سننه (١٠٥٠)، والحاكم في المستدرك (١٩٢١)، والبيهةيُّ في الكبرى (٣٦٣/١ و٣٦٥) من طرق عن الزُّهري عَن عُزْوَة عن أَبِي مَسْعُودٍ به. قَالَ الحَاكِمُ: صحيحٌ، ووافَقَه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الكلام للمُهَلَّب بن أبي صُفْرة ، كما في شرح ابن بطال (١٦٦/٢).



وَذَكَرَ السَّاعَةَ ، وَقَالَ: (سَلُونِي) ، لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَنَالُونَ مِنْهُ وَيُعْجِزُونَهُ مِنْ بَعْضِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ). إلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ).

وَأَمَّا بُكَاءُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ خَافُوا نُزُولَ العَذَابِ الْمَعْهُودِ فِي الأُمَمِ الخَالِيَةِ عِندَ تَكْذِيبِ الرُّسُلِ، وَكَذَلِكَ بَرَكَ عُمَرُ ﷺ، وَقَالَ: (رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًا) حِينَ قَالَ ﷺ: (أَبُوكَ حُذَافَةُ).

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَتَكَلُّفِ المَرْءِ مَا لَا يَعْنِيهِ.

وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ السُّجُودِ عَلَىٰ الثَّيَابِ.

وَ (عُرْضُ الشَّيْء): جَانِبُهُ، يُقَالُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَنْ عُرْضٍ. قَالَ الخَلِيلُ<sup>(١)</sup>: عُرْضُ النَّهْرِ وَالبَحْرِ: وَسَطَهُمَا.

وَ (الظَّهَائِرُ): جَمْعُ ظَهِيرَةٍ ، وَالظَّهِيرَةُ: شِدَّةُ الحَرِّ.

وَقَوْلُهُ: (رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ)، أَيْ: يَرْجِعُ، وَقَوْلُهُ: /[٨٣] حَيَاةُ الشَّمْسِ: بَقَاءُ حَرِّهَا وَبَقَاءُ لَوْنِهَا.

## وَمِنْ بَابِ: تَأْخِيرِ الظُّهْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ : (صَلَّىٰ بِالمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَعْرِبَ وَالعِشَاءَ)، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةِ مَطَرِ ؟ قَالَ: عَسَىٰ (٢).

<sup>(</sup>١) العين للخليل (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٤٣٥).





قَوْلُهُ: (سَبْعًا) يُرِيدُ الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَ(ثَمَانِيًا) يُرِيدُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ. وَتَأَوَّلَهُ الشَّافِعِيِّ ﴿ الشَّافِعِيِّ ﴿ اللَّا الْكَالِكُ الحَدِيثَ ﴿ الْكَاتَأَوَّلَهُ أَيُّوبُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﴿ اللَّا الْعَلَى اللَّا اللَّا الْعَلَى اللَّا اللَّا الْعَلَى اللَّا الْعَلَى اللَّا اللَّا الْعَلَى اللَّا اللَّالَ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِكُ اللَّا اللَّالَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالَالُ اللَّالَّالَ اللَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالَالَ اللَّالَّالَ اللَّالَالُ اللَّالَّالَ اللَّالَالَ اللَّالَّالَ اللَّالَالُ اللَّالَالُ اللَّالَالُ اللَّالَالُ اللَّالَالُ اللَّالَّالَ اللَّالَالُ اللَّالَّالَ اللَّالَالُ اللَّالَ اللَّلْلَالُ اللَّالَّالَ اللَّالَالُ اللَّالَالُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ الْمَالِلُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّلْمُعْلَى اللَّلْلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللَّلْمُ الْمِلْلُولُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلِيلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِيلُولِي اللْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُولُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ بِاشْتِرَاكِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: بَيْنَ آخِرِ [الظُّهْرِ وَأَوَّلِ وَقْتِ]<sup>(٣)</sup> العَصْرِ فَاصِلَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلظُّهْرِ وَلَا لِلْعَصْرِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤)، وَخِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ حَتَّىٰ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ الشَّافِعِيِّ (٤)، وَخِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ حَتَّىٰ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ الشَّافِعِيِّ (٤)، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٥).

وَأَمَّا جَمْعُ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْرِ الْمَطَرِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): يُجْمَعُ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ دَائِماً ، وَلَا يُجْمَعُ فِي غَيْرِ حَالِ الْمَطَرِ .

وَقَالَ مَالِكُ (٧): يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي الطِّينِ وَالظُّلْمَةِ ، وَكَانَ عُمَرُ ابنُ عَبْدِ العَزِيزِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ يَرَىٰ الجَمْعَ فِي الرِّيحِ وَالظُّلْمَةِ (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: الموطأ للإمَام مَالك \_ رواية الليثي \_ (١٤٤/١)، قال مالكٌ: "أُرَىٰ ذَلِك كان في مَطَرِ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/٣٩).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (١٦٧/٢).

<sup>(</sup>٤) كذا قَالَ!! وقِوامُ السُّنة التَّيْمي تَبعَ في ذلكَ ابنَ بطَّالٍ ﴿ وَهذَا القُولُ لا يُعْرَفُ في كُتُب المَذْهَبِ عن الإمام الشافعي كمَا قَالَ الحافِظُ ابنُ حَجَر في فتح الباري (٢٣/٢).

<sup>(</sup>ه) مختصر الطحاوي (ص: ٢٣)، شرح فتح القدير (١٩٣/١)، بدائع الصنائع (٣٥١/١)، حاشية ابن عابدين (٩/١٥).

<sup>(</sup>۲) الأم للشافعي (۱/۹۷)، والمجموع ((4/7))، روضة الطالبين ((7/7))، وحلية العلماء ((7/7)).

<sup>(</sup>٧) المدونة (١١٥/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٦١/١ ـ ٢٦٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٧) المدونة (٢١٩/١)، الإشراف لعبد الوهاب (٤٠٣/١).

<sup>(</sup>٨) نقله عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط (٢/٢٣)، وينظر أيضا: المدونة (١١٥/١).





قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ صِفَةُ الجَمْعِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا فَصَلَّاهَا ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَصَنَعَ فِي الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ كَذَلِكَ ، وَهَذَا يُسَمَّى جَمْعًا (۱).

قَالَ عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ: قُلْتُ لِجَابِرٍ (أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَأَخَرَ الْمُغْنَى أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَغْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَغْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَغْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَغْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَسَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَسَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَسَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَسَارَ البُخَارِيُّ فِي الْمَعْنِ أَلَا أَطْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَى أَلْمَعْنَى أَلَالَ الْمُعْنِي أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنِى أَلْمُعْنَى أَلْمَالًا الْمُعْنِ اللَّهُ اللّ

وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ: قِيلَ لِابنِ عَبَّاسٍ ﷺ: (مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ)(٣).

وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ<sup>(٤)</sup>: (أَلَيْسَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ (٤): (أَلَيْسَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللهِ اللهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسِ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ الللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ ع

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(٥)</sup>: وَهَذَا الحَدِيثُ رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن.

<sup>(</sup>۱) هذا ما يُسَمَّى عِنْدهُم بالجَمْعِ الصُّوري، وقَوَّاهُ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (۲٤/۲)، ونقلَ عن جَمَاعَةٍ من المتقدِّمين اسْتِحْسَانَه منهم: ابن الماجشون، وإمامُ الحَرَمَين الجُويني، والطَّحاوي، والقُرْطُبيُّ أَبُو العبَّاس، رحمة الله عليهم، لكن ضَعَّفَه النَّوويُّ في شَرحه على مسلم (۲۱۷/۵ \_ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري (رقم: ١١٧٤)، ومسلم (رقم: ٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (رقم: ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقِفْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال (١٧٠/٢).





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

#### وَمِنْ بَابِ: وَقْتِ الْعَصْرِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ (٢) ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ (٣) ، وَأَبِي أُمَامَةَ (٤).

هَذَا البَابُ يَدُلُّ عَلَىٰ تَعْجِيلِ العَصْرِ ، وَأَنَّهُ السُّنَّةُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): أَوَّلُهُ إِذَا جَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِشَيْءٍ مَا حَتَّىٰ يَنْفَصِلَ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٦)، وَالثَّوْرِيُّ (٧)، وَأَحْمَدُ (٨): أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ إِذَا صَارَ [ظِلُّ] (٩) كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

وَذَهَبَ [أَهْلُ] (١٠) العِرَاقِ إِلَىٰ أَنَّ تَأْخِيرَ العَصْرِ أَفْضَلُ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّىٰ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَرَوَوْا أَنَّ عَلِيًّا ﷺ كَانَ

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (١/٧٩).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٥٤٩).

<sup>(</sup>٥) الأم للشَّافعي (٧١/١)، ومختصر المزني (ص: ١١)، حِلْيَة العلماء للقفال (١٥/٢).

<sup>(</sup>٦) المدَوَّنة (١/٧١)، التَّفريع لابنِ الجَلاب (٢١٩/١)، المعونة لعبد الوهاب (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٧) نَقَلَه عَنه ابنُ المنْذِر في الأوسط (٣٢٩/٢).

<sup>(</sup>٨) الإنصاف للمَرْداوي (٢/٣٣١).

<sup>(</sup>٩) زِيَادَةٌ مِنْ شرح ابن بطال (١٧٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) كتاب الأصْل لمحمَّد بن الحسن (١٤٦/١ ـ ١٤٧)، شرح فتح القدير لابن الهمام (١٩٩/١)، حاشية ابن عابدين (٣٦٠/١) فما بعدها، وكَلِمَة: (أَهْل) سَاقِطَةٌ مِنَ المخطوط.





يُؤَخِّرُهَا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ عَلَىٰ الحِيطَانِ(١).

وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّعْجِيلَ أَفْضَلُ بِأَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ (أَنْ صَلُّوا العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنَ أَوْ ثَلَاثَةً) (٢).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﷺ يَدُلُّ عَلَىٰ تَعْجِيلِ العَصْرِ، لِأَنَّ الشَّمْسَ لَا تَكُونُ فِي الحُجْرَةِ إِلَّا فِي أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ. الحُجْرَةِ إِلَّا فِي أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَىٰ العَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) دَلِيلٌ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ وَقَتِهَا.

وَقَوْلُ أَنَسٍ: (ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَىٰ قُبَاءٍ) الصَّحِيحُ (إِلَىٰ العَوَالِي)، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ ابنِ شِهَابِ كُلُّهُمْ غَيْرَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ، فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِذِكْرِ قُبَاءٍ (٣).

(١) قال الحافِظُ ابنُ رَجَبِ الحنبلي في كتابِه فَتح الباري (٢٩٢/٤): "وقد رُوِيَ هذَا القولُ عن عَلِيٍّ ، وابنِ مَسْعُودٍ ، وغَيْرِهِما ، وفيه أحَادِيثُ مرفُوعَةٌ كُلُّها غَيْرُ قَوِيَّة".

وقال العُقَيلي في الضُّعَفَاء (١٣/٣): "الرِّوايَة في تَأْخِيرِ العَصْرِ فِيها لِينٌ".

قلت ينظر: الأثرانِ عن عَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ ﷺ في تأخيرِ العَصْر في مُصَنَّف ابن أبي شيبة (٣٢٧/١).

(٢) أخرجه مالك في الموطأ ـ رواية الليثي ـ (٦/١)، ومن طريقِه عَبْد الرَّزاق في المصنف (٣٦/١)، والبيهقي في الكبرى (٤٤٥/١) عن نَافِعِ عن عُمَر ﷺ به.

(٣) قال النَّسائِيُّ: "لم يُتَابِع مَالِكًا أَحَدُّ على قَوْلِه في هَذًا الحَدِيث: (إلى ثُبَاء)، والمعْرُوف: (إلى العَوالِي) ".

وقالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: رواهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الزَّهْرِي عنه، فقَالُوا: (إلى العَوَالي)، وهُو الصَّوابُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيث، ثُمَّ قَال: وقَوْلُ مَالِكِ: (إِلَىٰ فُبَاء) وَهْمٌ لاشَكَّ فِيه عِنْدَهُم، ولَمْ يُتَابِعْهُ أحدٌ عَلَيْه".





قَالَ البَزَّارُ: وَهُوَ مِمَا يُعَدُّ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ.

قِيلَ: وَالْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ<sup>(١)</sup>، فَلَا يَأْتِيهَا أَحَدُّ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّاً إِلَّا عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ. العَصْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّاً إِلَّا عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ. قِيلَ: وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الصَّيْفِ.

وَقَوْلُهُ: (حِينَ تُدْحَضُ الشَّمْسُ) أَيْ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَأَصْلُ الدَّحْضِ: الزَّلْقُ، يُقَالُ: دَحَضَ دَحْضًا إِذَا زَلِقَ.

وَ (التَّهْجِيرُ) وَالهَاجِرَةُ: وَقْتُ شِدَّةِ الحَرِّ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ العَصْرُ

قَالَ: إِنَّمَا ذُكِرَتْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيهَا خُصُوصًا وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي قَوْلِهِ: ﴿ حَنِفُطُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ ﴾ (٢) لِمَا رُوِيَ: (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ

وكذا ذكرهُ أبو بكر الخطيبُ، وغَيْرُه، وقال أبو العباس الداني في الإيماء (٢٥٨٦): «رفعه سائر أصحاب الزهري وقالوا فيه إلى العوالي وهو المحفوظ» ينظر: التَّمْهيد لابنِ عَبْدِ البَرِّ (٢٨٨٦)، والاَّتَبُع للدَّارقطني (ص: ٣٠٨)، والاَّتَبُع للدَّارقطني (ص: ٣٠٨)، والاَّتَبُع للدَّارقطني (ص: ٣٠٨)، والجوهر النقي لابن التركماني (١/٠٤٤)، وفتح الباري لابن رجَبِ الحَنْبَلي (١/٢٨٢ ـ ٢٨٨٥). قلتُ: وَافَقَ مَالِكًا ابنُ أبي ذِئْب عنِ الزُّهْريُّ في رواية صَفْوانَ بنِ سَعْيد عَنه، أخرجها البيهقي في المعرفة (١/٢٧٨ ـ ٢٧٩)، وخالفه أبُو دَاود الطَّيَالِسِي، وابنُ أبي فديك عن ابن أبي ذِئب، فرَوياه كالجَمَاعة (إلى العَوالِي) كمَا في المعرفة للبيهقي (٢/٢٩)، والمسند للشافعي فرَويَاه كالجَمَاعة (إلى العَوالِي) كمَا في المعرفة للبيهقي (٢/٢٩)، والمسند للشافعي (ص: ١٥٥) وينظر كلام ابن حجر في فتح الباري له (٢/٢) فإنَّه مَتِينٌ في دَفْعِ الوَهَم عن مَالِكِ.
 (١) العوالى بفتح العين: ضَيْعَةٌ بَيْنَها وَبَيْن الْمَدِينَة أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ، وقِيل: قَلاقَةٌ، كما في معجم البلدان

لياقوت (٤/١٦٦). (٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣٨).



بِالنَّهَارِ ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ)<sup>(١)</sup>.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمُ اللهُ قُبُورَهُمْ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَقُولُ: شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الوُسْطَى صَلَاةِ العَصْرِ مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا) (٢).

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، وَابنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ﴿ اللَّهُمْ قَالُوا هِيَ صَلَاةُ الْفَجْرِ ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ الْفَجْرِ ﴿ ) ، وَاحْتَجَ لِلْدَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ الْفَجْرِ ﴿ ) ، وَاحْتَجَ لِلْدَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ الْفَجْرِ ﴿ ) ، وَاحْتَجَ لِلْدَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ الْفَجْرِ ﴿ ) ، وَاحْتَجَ لِلْدَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ الْفَجْرِ ﴿ ) ، وَاحْتَجَ لِلْدَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَقُومُواْ لِللَّهِ الْفَجْرِ ﴿ ) ، وَاحْتَجَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّوْقُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّلَّا الللّه

قِيلَ: وَلِأَنَّهَا مُنْفَرِدَةٌ بِوَقْتِهَا ، وَالظُّهْرُ وَالعَصْرُ قَدْ يُجْمَعَانِ بِعَرَفَةَ ، وَفِي السَّفَرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ /[٨٤] يُجْمَعَانِ بِالْمُزْدَلِفَةَ وَفِي السَّفَرِ كَذَلِكَ ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ لَا تُجْمَعُ إِلَىٰ صَلَاةٍ ، وَلَا تُضَمُّ إِلَيْهَا صَلَاةٌ ، فَهِيَ الوُسْطَىٰ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ .

وَقَوْلُهُ: (وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) قَالَ البُخَارِيُّ: وَتَرْتَ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلاً ، أَوْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٧٤٢٩)، ومُسْلِمٌ في صَحِيحَه (رقم: ٦٣٢) من حديث أبي هريرة ﷺ،

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (۱۸۱/۱ ـ ۱۸۲)، والإمَّام أَحْمَد في المسْنَد مختصرا (۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (۱۸۲/۱)، والنَّسَائِي (۱۸۲/۱)، وابن جرير في تفسيره (۱۸٤/۵)، من طرقٍ عن سُفيان عن عَاصِم بنِ زِرِّ عن عَبِيدَة السَّلْماني عن علي به.

<sup>(</sup>۳) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (٥/٥١ ـ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذّب للشيرازي (٣/١)، مغني المحتاج للشربيني (١٢٤/١)، روضة الطالبين للنووي (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: (٢٣٨).

أُخَذْتَ مَالَهُ.

وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (١): وَتَرْتَهُ ، أَيْ: نَقَصْتَهُ ، وَمَعْنَاهُ: كَأَنَّمَا نُقِصَ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ .

وَقَوْلُهُ عَلَىٰ : ﴿ وَلَن يَــِتَرَكُمُ أَعۡمَلَكُم ۚ ﴾ (٢) أَيْ: لَنْ يُنْقِصَكُمْ شَيْئًا مِنْ ثَوَاب أَعْمَالِكُمْ.

قَالَ أَهْلُ العَرَبِيَّةِ (٣): الوَتْرُ أَصْلُهُ الجِنَايَةُ الَّتِي يَجْنِيهَا الرَّجُلُ عَلَىٰ الرَّجُل؛ مِنْ قَتْلِهِ حَمِيمَهُ، أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، فَشُبِّهَ مَا يَلْحَقُ هَذَا الَّذِي يَفُوتُهُ العَصْرُ بِمَا يَلْحَقُ المَوْتُورَ مِنْ قَتْلِ حَمِيمِهِ، أَوْ أَخْذِ [مَالِهِ](١).

#### وَمِنْ بَابِ: فَضلِ صَلَاةِ العَصْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَرِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةً ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا) ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبِّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ ﴾(٥)، قَالَ إِسْمَاعِيلُ \_ هُوَ ابنُ أَبِي خَالِدٍ \_ رَاوِي هَذَا الخَبَرِ: افْعَلُوا لَا تَفُوتَنَّكُمْ.

قَوْلُهُ: (لَا تُضَامُّونَ) بِتَشْدِيدِ المِيمِ، عَلَىٰ تَقْدِيرِ تُفَاعِلُونَ، وَهُوَ مِنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (١/٩٥٨)، تهذيب اللغة للأزهري (٢٢٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر الغريبين لأبي عبيدٍ الهروي (٦/١٩٦٨).

ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاك من المصدر السابق.

سورة ق، الآية (٣٩).





الانْضِمَامِ، يُرِيدُ أَنَّكُمْ لَا تَخْتَلِفُونَ [إِلَى بَعْضٍ] (١) فِيهِ حَتَّى تَجْتَمِعُوا لِلنَّظَرِ، وَيَنْضَمَّ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَيَقُولُ وَاحِدٌ: هُوَ ذَاكَ، وَيَقُولُ الآخَرُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الهِلَالِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ. قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةً (٢).

وَرُوِيَ: (لَا تُضَامُونَ) بِتَخْفِيفِ المِيمِ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَضِيمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِأَنْ يَذْفَعَهُ عَنْهُ، أَوْ [يَسْتَأْثِرَ] (٣) بِهِ دُونَهُ.

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِي (٤): أَيْ: لَا يَقَعُ لَكُمْ فِي الرُّؤْيَةِ ضَيْمٌ، وَهُوَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ، وَهُوَ مِنَ الفِّعْلِ (يَفْعَلُونَ)، وَأَصْلُهُ يَضِيمُونَ، فَأُلْقِيَتْ فَتْحَةُ اليَاءِ عَلَىٰ الضَّادِ، فَصَارَتِ اليَاءُ أَلِفًا لِإِنْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا.

قَالَ صَاحِبُ المُجْمَلِ (٥): الضَّيْمُ مَعْرُوفٌ ، وَالرَّجُلُ الْمَضِيمُ: المَظْلُومُ.

وَقَوْلُهُ (يَتَعَاقَبُونَ) قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّذِي يَكِرُّ وَمِنْ خَلْفِهِ عَالَمُ اللَّذِي يَكِرُّ عَلَيْ اللَّذِي يَكِرُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْكُوعُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوعُ عَ

قَالَ الفَرَّاءُ(٧): مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ تَعْقُبُ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ مِن اللامع الصَّبيح للبرماوي (٣٦٤/٣)، وعُمْدة القاري للعيني (٤٢/٥) حَيْثُ نقلا هذا الكلام عن التَّيْمِيِّ وَنَسَبَاهُ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث لابن قتيبة (٢/٥٨١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (يستأخر)، والمثبت من شرح ابن بطال (١٨١/٢).

 <sup>(</sup>٤) نقله أبو عبيد الهروي في كتاب الغريبين (١١٢٢/٤ ـ ١١٢٣).

<sup>(</sup>٥) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد، الآية (١١).

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن للفراء (٢٠/٢).





وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﷺ: (أَنَّهُ كَانَ يَعْقُبُ الجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ)(١)، أَيْ: يَرُدُّ قَومًا وَيَبْعَثُ آخَرينَ يُعَاقِبُونَهُمْ، أَيْ: يَذْهَبُونَ مَكَانَهُمْ.

وَقَوْلُهُ: (يَتَعَاقَبُونَ)، أَيْ: يَذْهَبُونَ وَيَرْجِعُونَ، وَقِيلَ: يَذْهَبُونَ وَيَعُودُونَ، وَقَيلَ: يَذْهَبُونَ وَيَعُودُونَ، وَقَيلَ: يَذْهَبُونَ وَيَعُودُونَ، وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَدْ عَقِبَ وَأَعْقَبَ.

#### وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢)، وَابْنِ عُمَرَ (٣) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ (٣) ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مَعْنَى قَوْلِهِ: (أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصِرِ)، أَيْ: رَكْعَةً، وَالصَّلَاةُ قَدْ تُسَمَّى سُجُودًا، كَمَا سُمِّيتْ رُكُوعًا كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ الْيَلِ فَٱسۡجُدَ لَهُ ﴿ \* \* \* وَالْكَعُواْ مَعَ ٱلدَّحِينَ ﴾ (٥) يُرِيدُ الْمُصَلِّينَ .

وَالرَّكْعَةُ إِنَّمَا يَكُونُ تَمَامُهَا بِسُجُودِهَا ، فَسُمِّيَتْ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ سَجْدَةً ، قَالَهُ الخَطَّابِيُّ(٦).

وَقَالَ (٧): فِيهِ بَيَانُ أَنَّ طُلُوعَ الشَّمْسِ عَلَىٰ مَنْ قَدْ صَلَّىٰ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم: ۲۹٦٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (۲۹/۹) من طريق ابنِ شهابٍ عن عَبْدِ الله بن كَعْب بن مَالكِ الأنصاري عن عمر به. قال الألباني: صحيحُ الإِسْنَاد.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان الآية (٢٦).

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة، الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٦) أعلام الحديث للإمام الخطابي على (٢/٤٣٨).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/٤٣٩).



**@** 

يَقْطَعُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ كَمَا قَالَ مَنْ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عُرُوبِهَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ، وَالقِيَاسُ غُرُوبَهَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ، وَالقِيَاسُ إِذَا نَازَعَ النَّصَ كَانَ سَاقِطًا.

وَقَالَ<sup>(۱)</sup> فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﴿ الْأَجْرَةِ، وَدَلَّ فَحُوى الكَلَامِ مِنْ هَذِهِ القِصَّةِ فِي تَوْقِيتِ العَمَلِ مِنَ النَّهَارِ وَتَقْدِيرِ الأُجْرَةِ ، وَدَلَّ فَحُوى الكَلَامِ مِنْ هَذِهِ القِصَّةِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَىٰ أَنَّ مَبْلَغَ الأُجْرَةِ لِلْيُهُودِ لِعَمَلِ النَّهَارِ كُلِّهِ قِيرَاطَانِ ، فَلَوْ تَمَّمُوا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَىٰ أَنَّ مَبْلَغَ الأُجْرَةِ لِلْيُهُودِ لِعَمَلِ النَّهَارِ الْمَتَحَقُّوا تَمَامَ الأُجْرَةِ ، وَأَخَذُوا قِيرَاطَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ الْعَمَلِ إِلَىٰ آخِرِ النَّهَارِ اسْتَحَقُّوا تَمَامَ الأُجْرَةِ ، وَأَخَذُوا قِيرَاطَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ انْخَرَلُوا (٢) عَنِ العَمَلِ ، وَلَمْ يُوفُوا بِمَا ضَمِنُوا ، فَلَمْ يُصِيبُوا إِلَّا مَا خَصَّ كُلَّ فَرِيقٍ انْخَرَلُوا (٢) عَنِ العَمَلِ ، وَلَمْ يُوفُوا بِمَا ضَمِنُوا ، فَلَمْ يُصِيبُوا إِلَّا مَا خَصَّ كُلَّ فَرِيقٍ انْخَرَةُ مِنَ الأُجْرَةِ وَهُو قِيرَاطُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا المُسْلِمِينَ وَقَدِ اسْتَوْفُوا قَدْرَ أُجْرَةِ مِنْهُمْ مِنَ الأُجْرَةِ وَهُو قِيرَاطُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا المُسْلِمِينَ وَقَدِ اسْتَوْفُوا قَدْرَ أُجْرَةِ الفَوْيِقِ اللَّهُ مِنَ الأَجْرَةِ وَهُو قِيرَاطُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا المُسْلِمِينَ وَقَدِ اسْتَوْفُوا قَدْرَ أُجْرَةِ الفَوْيَةُ مِنْ الْمُعْرَةِ مَنْ أَوْدُ لَمْ تَكُنْ صُورَةُ الأَمْرِ عَلَىٰ هَذَا لَمْ يَصِحَ هَذَا لَمْ يَصِحَ هَذَا لَمْ يَصِحَ هَذَا لَمْ يَصِحَ هَذَا الكَلَامُ .

#### وَمِنْ بَابٍ: وَقْتِ الْمَغْرِبِ

﴿ وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/١٤).

<sup>(</sup>٢) الخَزْلُ: القَطْعُ، وانخزلوا: انقطعوا، ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٢١٠).

 <sup>(</sup>٣) علقه البخاري في هذا الموضع، وقَدْ وَصَلَهُ عبدُ الرزاق في المصنف (٢/٩٤٥).
 وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢/٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٥٦٠).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٥٥٥).

<u>@</u>

وَابِنِ عَبَّاسِ (١) ﷺ.

قَوْلُهُ: (كَانُوا أَوْ كَانَ /[٥٨] النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ) [الشَّكُّ مِنَ الرَّاوِي عَنْ جَابِرٍ، وَمَعْنَاهُمَا مُتَلَازِمَانِ لِأَنَّ أَيًّا مِنْهُمَا ](٢) كَانَ يَدْخُلُ فِيهِ الآخَرُ، إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ كَانَ مَعَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ كَانَ مَعَهُمْ فَى المَعْنَى.

كَانَ شَأْنُهُ التَّعْجِيلَ فِيهَا أَبَدًا، لَا كَمَا يَصْنَعُ فِي العِشَاءِ مِنْ تَعْجِيلِهَا إِذَا اجْتَمَعُوا، وَتَأْخِيرِهَا إِذَا أَبْطَؤُوا.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا) يُرِيدُ بِهِ الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرَ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءِ فِي الحَضَرِ.

# وَمِنْ بَابِ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ العِشَاءُ وَبَابِ: مَنْ رَأَى وَاسِعًا أَنْ يُقَالَ: العَتَمَةُ

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ العِشَاءُ وَاللهُ أَعْلَمُ ، لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، لَا تُتْرَكُ لِرَأْيِ أَحَدٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاةَ كُلَّهَا ﴾ (١٠) ، فَيَنْبُغِي أَنْ تُفْرَدَ كُلُّ صَلَاةٍ بِاسْمِهَا لِيَكُونَ أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الإِشْكَالِ ، إِلَّا العَتَمَةَ فَإِنَّهَا صَحَّ لَهَا فِي الآثارِ اسْمَانِ: العَتَمَةُ وَالعِشَاءُ .

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط، وقد نقلها الكِرْمانيُّ في الكواكب (٢٠٥/٤ ـ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) القولُ للمُهَلَّب كما في شرح ابن بطال (١٨٨/٢)٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: (٣١).

<u>@</u>@



وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ ﷺ: (كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا) (١).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجِرِ) (٢)، قَالَ البُخَارِيُّ: وَالاَخْتِيارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ مِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ﴾ (٣).

وَكُرهَ ابنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْعَتَمَةُ (٤).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٥٠): يُقَالُ لِكُلِّ مُبْطِئٍ بِأَمْرٍ قَدْ أَعْتَمَ وَعَتَّمَ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ<sup>(1)</sup>: يُقَالُ: عَتَّمَ عَنِ الأَمْرِ إِذَا كَفَّ، وَغَرَسْتُ الوَادِي فَمَا عَتَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ؛ أَيْ: مَا أَبْطأَ، وَالعَتُومُ: النَّاقَةُ لَا تَدُرُّ إِلَّا عَتَمَةً، وَعَتَّمَ اللَّيْلُ: إِذَا مَضَىٰ مِنْهُ صَدْرٌ.

قَالَ الخَلِيلُ(٧): العَتَمَةُ: [الثُّلُثُ الأَوَّلُ](٨) مِنَ اللَّيْل، بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ،

<sup>(</sup>١) علقه البخاري (رقم: ٥٦٦)، وقال الحافظ في تغليق التعليق (٢/٩٥٢) "وإنَّما علَّقهُ بصِيغةِ التَّمريض لإيرادِه بالمعنَىٰ".

<sup>(</sup>٢) عَلَّقه البخاري في هذا الباب، وقد وَصَلَهُ في كتاب: الأذان، باب: الاستفهام في الأذان، (رقم: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: (٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٦٦/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٣٩/٢) من طريقِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ أبي رَوَّاد عن نَافِعٍ، عن ابن عمر: (كانَ إذا سَمِعَهُم يَقُولُون العَتَمَة غضِبَ، وصَاحَ عَليهم).

<sup>(</sup>ه) ينظر: العين للخليل (٨٢/٢)، تهذيب اللغة للأزهري (١٧١/٢)، المجرَّد للغة الحديث لابن اللباد (ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٧) العين للخليل بن أحمد (٨٢/٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقِطٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المصْدَر السَّابق.





وَأَعْتَمَ القَوْمُ: إِذَا صَارُوا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.

وَفِي الحَدِيثِ: (إِنَّمَا تُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ)(١). قَالَ الأَزْهَرِيُّ(٢): أَرْبَابُ النَّكَمِ فِي البَادِيَةِ يُرِيحُونَ الإِبِلَ ثُمَّ يُنِيخُونَهَا فِي مُرَاحِهَا حَتَّىٰ يُعْتِمُوا، أَيْ: يَدْخُلُوا فِي عَتَمَةِ اللَّيل، وَهِيَ ظُلْمَتُهُ.

وَسُمِّيتْ صَلَاةُ العِشَاءِ الآخَرَةِ عَتَمَةً بِاسْمِ عَتَمَةِ اللَّيْلِ، وَكَأَنَّ مَعْنَى الحَدِيثِ: (لَا تَعْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ العِشَاء)(٣)، أَيْ: لَا يَغُرَّنَّكُمْ فِعْلُهُمْ هَذَا عَنْ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاء) عَنْ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاء) عَنْ صَلَاتِكُمْ فَتُؤَخِّرُوهَا، وَلَكِنْ صَلُّوهَا إِذَا حَانَ وَقُتُهَا.

وَقَوْلُهُ: (وَإِنَّمَا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ)، أَيْ: يُؤخَّرُ، وَيُبْطَأُ بِهِ.

يُقَالُ: قِرَّىٰ عَاتِمٌ، أَيْ: بَطِيءٌ، وَعَتَمَتِ الحَاجَةُ وَأُعْتِمَتْ: إِذَا تَأَخَّرَتْ، وَعَتَمَتِ الحَاجَةُ وَأُعْتِمَتْ: إِذَا تَأَخَّرَتُ، وَأَعْتَمَ الرَّجُلُ قِرَاهُ: إِذَا أَخَرَهُ.

قَالَ ابنُ الأَنْبَارِي(١): سُمِّيتْ صَلاَةُ العِشَاءِ عَتَمَةً لِتَأَخُّرِ وَقْتِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٦٤٤).

 <sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة للأزهري (١٧١/٢)، والعبارةُ نقلها قِوَامُ السُّنَّة التَّيْمي بالمعنى، وما ذكرَهُ هو مِنْ
 كتِاب الغريبين للهروي (١٢٢٦/٤) بحروفه.

<sup>(</sup>٣) حديث عبد الله المزنى، (رقم: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الغريبين لأبي عُبيدٍ الهروي (٤/١٢٦).

ه) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (٤/٥٧ ـ ٨٠)، وأحمد في المسند (٥/٤٤)، وابن حبان=





مَا أَبْطَأَتْ حَتَّىٰ عَلَقَتْ(١).

## وَمِنْ بَابِ: وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْتَأَخَّرُوا

﴿ حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ الْمَاءُ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عُجِّلَ ، وَإِذَا قَلُوا أُخِّرَ ) (٢). تَعْجِيلُهُ بِهَا كَانَ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ ، لِأَنَّ وَقْتَ العِشَاءِ الآخِرَةِ: مَغِيبُ الشَّفَقِ . وَالشَّفَقُ: الحُمْرَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٤): الشَّفَقُ: البَيَاضُ الَّذِي بَعْدَ الحُمْرَةِ ، فَإِذَا غَابَ لَكَ البَيَاضُ وَجَبَتِ العِشَاءُ الآخِرَةُ .

وَقَالَ عُمَرُ ﴿ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكْسَلَ الْعَامِلُ وَيَنَامَ الْمَرِيضُ ) (٥٠).

وَأَمَّا مَا رُوِيَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَحِّبُ تَأْخِيرَ العِشَاءِ)(٦) فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَحِّبُ تَأْخِيرَ العِشَاءِ)(٦) فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ مَا يَشُقُّ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُعَجِّلُهَا إِذَا اجْتَمَعُوا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَطُولَ انْتِظَارُهُم لَهَا،

في الثقات (١/٩٢/ ـ ٢٥٧)، والبيهقي في الكبرئ (٣٢/١٠ و٣٤٠) وفي دلائل النبوة
 (٩٢/٢)، والخطيبُ البغدادي في تاريخ بغداد (١٦٥/١) من طرق عن محمد ابن إسحاق عن
 عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لَبيد، عن ابن عباس عن سلمان الفارسي به نحوه، ولفظه:
 (فما ماتت منها ودية واحدة)، وإشنادُهُ حَسَنُ لمكانِ مُحَمَّد بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) ينظر الغريبين للهروي (١٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) الهداية (٢/١)، وبدائع الصنائع (١٢٤/١)، شرح فتح القدير (١٩٦/١)، حاشية ابن عابدين (٣٦١/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣١/١) بسند رجالهُ ثِقاتٌ.

<sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم: ٧٤٥).





وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

#### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ العِشَاءِ

﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ

فِيهِ إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ العِشَاءِ إِذَا عُلِمَ أَنَّ بِالقَوْمِ قُوَّةً عَلَىٰ انْتِظَارِهَا لِيَحْصُلَ لَهُمْ فَضْلُ الانْتِظَارِ ، لِأَنَّ المُنْتَظِرَ لِلصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ .

وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ العِشَاءَ حَتَّىٰ ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ، قِيلَ<sup>(٣)</sup>: إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ الشَّغْلِ الَّذِي مَنَعَهُ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَادَةً.

وَقَوْلُهُ: (ابْهَارَّ اللَّيْلُ) أَيْ: انْتَصَفَ، قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (١): البُهْرَةُ: الوَسَطُ، وَيُقَالُ: ابْهَارَّ اللَّيلُ: ذَهَبَ عَامَّتُهُ وَهُوَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِهِ.

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ<sup>(٥)</sup>: قَدْ يَبْهَارُّ اللَّيْلُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ ، وَابْهِيرَارُهُ: طُلُوعُ نُجُومِهِ ، لِأَنَّ اللَّيْلَ إِذَا أَقْبَلَ أَقْبَلَتْ نُجُومُهُ ، فَإِذَا اشْتَبَكَتْ تِلْكَ النَّجُومُ ذَهَبَتِ الْفَحْمَةُ .

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن بطال (١٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) كتاب العين للخليل بن أحمد (٤٨/٤)، الصحاح للجوهري (١٦١/٣)، وتهذيب اللغة للأزهري (٤/٦).

<sup>(</sup>٥) نقله الأزهري في تهذيب اللغة (٢٥٤/٦) والخطابي في غريب الحديث (٢٣٢/٢)، وبعدهما أبو عبيدٍ الهروي في الغريبين (٢٢٧/١).





وَالْبَاهِرُ: الْمُمْتَلِئُ نُورًا، قَالَ الأَعْشَى (١): [مِنَ السَّرِيع].

حَكَّمْتُمُ وهُ فَقَضَ لَى بَيْ نَكُمْ ﷺ أَبْلَ جَ مِثْ لَ القَمَ رِ البَ اهِرِ

## وَمِنْ بَابٍ: مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ ﴿ أَبِي اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: إِنَّمَا كُرِهَ النَّوْمُ قَبْلَ العِشَاءِ لِئَلَّا يَسْتَغرِقَ فِي النَّوْمِ فَيَفُوتَهُ /[٨٦] وَقْتُهَا الْمُسْتَحَبُّ، وَرُبَّمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا كُلُّهُ، فَمُنِعَ ذَلِكَ قَطْعًا لِلذَّريعَةِ.

وَقَالَ أَنسٌ (٤): (كُنَّا نَجْتَنِبُ الفُرش قَبْلَ صَلاةِ العِشَاءِ).

وَكَتَبَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ لَا يُنَامَ قَبَلَ أَنْ يُصَلِّيهَا ، فَمْنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ) (٥٠).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ يَسُبُّ الَّذِي يَنَامُ قَبْلَ العِشَاءِ (٦).

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (٧): إِنَّمَا كُرِهَ النَّوْمُ قَبْلَهَا لِمَنْ خَشِيَ فَوْتَ وَقْتِهَا، وَفَوْتَ

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانِ الأعشى (ص: ٣٩)، والرواية فيه: حَكمتُمُوني.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) الكلام للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة كما في شرح ابن بطال (١٩٤/٢)٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٤/٢) من طريق مُعْتَمِر بنِ سُلَيمَان عن أَبِيه قَالَ: بَلَغَنِي عن أَنَسٍ فَذَكَره . . قلتُ: هذَا سَنَدُ ضَعِيفٌ لانقطاعه .

<sup>(</sup>ه) أخرجه مالك \_ رواية الليثي (٦/١)، وعبد الرزاق (٥٦٣/١ \_ ٥٦٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٤/٢)، والبيهقي (٤٤٥/١) من طريق مالك جميعا من طرق عن نافع عن عمر به نحوه، ورجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣/٢) من طرق عن ابن عمر رهم الله به٠

<sup>(</sup>٧) عزاه إليه ابن بطال في شرحه (١٩٤/٢)، ولم أظفر به حتى الآن في شيءٍ من كُتُب الطُّحاوي المطبوعة.





الجَمَاعَةِ ، فَأَمَّا مَنْ وَكَّلَ بِنَفْسِهِ مَنْ يُوقِظُهُ لِوَقْتِهَا فَمْبَاحٌ لَهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ ابنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ يَنَامُ وَيُوكِّلُ بِنَفْسِهِ مَنْ يُوقِظُهُ .

وَالأَخْذُ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ أَنْجَىٰ وَأَحْوَطُ.

## وَمِنْ بَابِ: النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١) ، وَحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ (٢) ﴿ اللهِ اللهِ عَمَرَ (٢) ﴿ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهُ ال

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: النَّوْمُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الحَدِيثِ هُوَ نَوْمُ القَاعِدِ الَّذِي يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ، لَا نَوْمُ الْمُضْطَجِع.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنَ الرُّوَاةِ أَنَّهُمْ تَوَضَّؤُوا مِنْ ذَلِكَ النَّوْمِ، وَلَا يَدُلُّ قَوْلُهُ: (ثُمَّ اسْتَيْقِظُوا) عَلَىٰ النَّوْمِ الْمُسْتَغْرِقِ الَّذِي يُزِيلُ العَقْلَ وَيَنْقُضُ الوُضُوءَ، لِأَنَّ العَرَبَ تَقُولُ: اسْتَيْقَظَ مِنْ سِنَتِهِ وَ[غَفْلَتِهِ](٣)، وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ الْعَرَبَ تَقُولُ: اسْتَيْقَظَ مِنْ سِنَتِهِ وَ[غَفْلَتِهِ](٣)، وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ الْعَرَبَ .

وَفِيهِ رَدُّ عَلَىٰ الْمُزَنِيِّ حَيْثُ يَقُولُ<sup>(٥)</sup>: قَلِيلُ النَّوْمِ وَكَثِيرُهُ حَدَثُ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ عَلَىٰ [أَصْحَابِ]<sup>(١)</sup> النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّوْمَ حَدَثُ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٧٠).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: (علمت)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (١٩٦/٢)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٨٠/١ ـ ١٨١)، روضة الطالبين للنووي (٧٤/١)، مغني المحتاج للشربيني (٣٣/١)،

<sup>(</sup>٥) مختصر المزنى (ص: ٣)٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (١٩٦/٢).





# يَنْقُضُ الوُضُوءَ، فَيُصَلُّونَ بِالنَّوْم.

## وَمِنْ بَابِ: وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةً (١) ، وَأَنَسِ (٢) ﴿ .

قَالَ مَالِكُ (٣): آخِرُ وَقْتِهَا إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ<sup>(٤)</sup>: أَسْتَحِبُّ لِمَسَاجِدِ الجَمَاعَةِ أَلَّا يُعَجِّلُوهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرِّ بِالنَّاسِ، وَتَأْخِيرُهَا قَلِيلًا أَفْضَلُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): وَقُتُهَا إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ (٦): آخِرُ وَقْتِهَا رُبُعُ اللَّيْلِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ (٧): آخِرُ وَقْتِهَا: نِصْفُ اللَّيْلِ، وَحُجَّتُهُمَا حَدِيثُ أَنَسٍ: (آخِرُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)(٨).

وَقِيلَ هَذَا عَلَىٰ مَعْنَى التَّعْلِيمِ لِأُمَّتِهِ، كَمَا فَعَلَ حِينَ صَلَّىٰ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ

<sup>(</sup>١) عَلَّقَه البخاري هنا، وقد تقدم موصولا في باب: وقت العصر، حديث (رقم: ٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٧٢).

 <sup>(</sup>٣) المدونة (١/ ٦٥١) والتفريع لابن الجلاب (٢١٩/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٥)، المعونة
 (٣) ١٩٩/١).

<sup>(</sup>٤) التفريع لابن الجلاب (٢٢٠/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤)، حاشية الدسوقي (١٨٧/١).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (٧٤/١)، المهذب للشيرازي (٩/١٥)، روضة الطالبين (١٨٤/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠/١) من طريق جرير عن المغيرة عنه به.

<sup>(</sup>٧) الأصل لمحمد بن الحسن (١٤٦/١)، ومختصر الطحاوي (ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٨) حديث (رقم: ٧٧٥).





الفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّاهَا فِي اليَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ إِعْلَامًا مِنْهُ بِسَعَةِ الوَقْتِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: (مَا بَيْنَ هَذَيْن وَقْتُ)(١).

#### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْر

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَرِيرٍ ﴿ فَيْهُ (٢).

وَفِيهِ فَضْلُ الْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَالعَصْرِ ، وَأَنَّ بِذَلِكَ تُنَالُ رُؤْيَةُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَالعَصْرِ ، وَأَنَّ بِذَلِكَ تُنَالُ رُؤْيَةُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللَّهُ الللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الل

وَقَوْلُهُ: (لَا تُضَامُونَ، أَوْ قَالَ: لَا تُضَاهُونَ) الْمُضَاهَاةُ: الْمُشَابَهَةُ، وَالتَّضَامُّ: الاجْتِمَاعُ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ: (تَضَامُّونَ) بِفَتْحِ التَّاءِ، وَأَصْلُهُ تَتَضَامُونَ، فَأُسْقِطَتْ إِحْدَىٰ التَّاءَيْنِ، وَالْمَعْنَىٰ: لَا تَتَزَاحَمُونَ، أَيْ: لَا يَنْضَمُّ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي وَقْتِ النَّظَرِ لِإِشْكَالِهِ وَخَفَائِهِ.

وَرُوِيَ (لَا تَضَامُونَ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَخْفِيفِ المِيمِ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَنَالُكُمْ ضَيْمٌ فِي رُوْيَتِهِ، فَيَرَاهُ بَعْضٌ دُونَ بَعْضِ.

وَقَوْلُهُ: (مَنْ صَلَّىٰ البَرْدَيْنِ) (٣) يَعْنِي: الصَّبْحَ وَالعَصْرَ، وَالعَرَبُ (١) تَقُولُ

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم (رقم: ٦١٣) من حديث بُرَيْدَة ﷺ (أَنَّ رجُلا أَتى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عن مَوَاقِيتِ الصَّلاة)، فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ ، (رقم: ٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (العصر)، وهُوَ تَحْريفُ.





لِلْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ: بَرْدَا النَّهَارِ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (١): إِنَّمَا قِيلَ لَهُمَا البَرْدَانِ لِطِيبِ الهَوَاءِ أَوْ بَرْدِهِ فِي هَذَيْنِ الوَقْتَيْن ، وَأَنْشَدَ (٢): [مِنَ الطَّوِيلِ]

فَلَا الظِّلَّ مِنْ بَرْدِ الضُّحَىٰ نَسْتَطِيعُهُ ﷺ وَلَا الفَيْءَ مِنْ بَـرْدِ العَشِيِّ نَـذُوقُ

## وَمِنْ بَابِ: وَقْتِ الفَجْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ<sup>(٣)</sup> ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ<sup>(٤)</sup> ، وَعَائِشَةَ<sup>(٥)</sup> ﴿ ﴿ فَا فِيهُ .

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي التَّعْلِيسِ بِالفَجْرِ: هَلْ هُوَ أَفْضَلُ أَم الإِسْفَارُ؟

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٦) ، وَأَحْمَدُ (٧) إِلَىٰ فَضْلِ التَّغْلِيسِ .

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةً (٨) ، وَالثَّوْرِيُّ إِلَىٰ فَضْلَ الإِسْفَارِ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ رَافِع:

<sup>(</sup>١) غريب الحديث له (١٨٥/١)، وهو بمعناه مِنْ أعْلَام الحديث للخطابي (١٨٥١).

<sup>(</sup>۲) البيت لحُمَيْدِ بنِ ثَوْرٍ ، وقد عزاه إليه ابن السِّكيت في إصلاح المنطق ، (رقم: ۳۲۰) ، وهو في ديوانه (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٥٧٥)

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٨٧٥).

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي (١/٧٥)، والحاوي للماوردي (٦٣/٢)، بحر المذهب للروياني (١/٤٣٨).

<sup>(</sup>٧) مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٢٦)، ومسائل أحمد لصالح ابنه (١٨٠/١)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٢٩/١).

قلت: والتَّغْلِيسُ أَيْضًا مَذْهبُ المالِكيَّة كما في المدونة (٦١/١)، والتفريع (٢١٩/١ ـ ٢٢٠)، الإشراف (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٨) الأصل لمحمَّد بن الحسن (١/٦٤٦)، شرح فتح القدير (١/٩٧١)، حاشية ابن عابدين (٦٦٦١).



(أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)(١).

وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ التَّغْلِيسَ أَفْضَلُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﷺ: (كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ)(٢)، وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَكْثَرُ فِعْلِهِ، وَلَا تَحْصُلُ الْمُدَاوَمَةُ إِلَّا عَلَىٰ الأَفْضَل وَالأَصْلَح.

وَالَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَبَيْنَ حَدِيثِ رَافِعٍ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: إِنَّ الإِسْفَارَ هُوَ أَنْ يَتَّضِحَ الفَجْرُ فَلَا يَشُكَّ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ (٣).

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (١٠): أَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا: إِذَا كَشَفَتْهُ ، كَأَنَّهُ قَالَ: تَبَيَّنُوا الفَجْرَ ، وَلَا تُغَلِّسُوا بِالصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ تَشُكُّونَ فِي طُلُوعِهِ حِرْصًا عَلَىٰ طَلَبِ الفَضْلِ الفَضْلِ بِالتَّغلِيسِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ ، يَدُلُّ /[٨٧] عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ: (أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا)(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٣/٥٦٤)، والترمذي (رقم: ١٥٤)، والنسائي (رقم: ١٢٧٢)، والدارمي في المسنن (٢٢١/١) والطحاوي في شرح المعاني (١٧٩/١)، والطبراني في الكبير (٢٩٧/٤)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢٩٧/٤)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٧/٤) من طرق عن رافع بن خديج .

قال الترمذي: "حَسنٌ صَحِيحٌ". وصَحَّحه أبو بكر الأَثْرم، والعُقَيْلي، وابنُ رجَبٍ كما تراه في شرحه على البخاري (٤٣٤/٤)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٥/٢): "رواهُ أَصْحَابُ السُّنَن، وصَحَحَّه غيرُ وَاحِدٍ".

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر مسائل أحمد وإسحاق (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (٢٤٦/٧)، جمهرة اللغة لابن دريد (٧١٧/٢)، والصحاح للجوهري (٢٤٩/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (رقم: ٧٥٣٤) عن ابن مسعود به.





وَمَنْ جَعَلَ الإِسْفَارَ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَأَمَّا تَأْخِيرُ الفَجْر فَإِنَّمَا كَانُوا يُؤخِّرُونَهُ إِلَى الفَجْر الأَوَّل.

وَ (المُرُوطُ): أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ رِقَاقٍ ، وَاحِدُهَا: مِرْطٌ.

وَقَوْلُهُ: (مُتَلَفِّعَاتٍ) نُصِبَ عَلَىٰ الحَالِ، أَيْ: مُشْتَمِلَاتٍ، يُقَالُ: تَلَفَّعَ بِثَوْبِهِ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ.

#### وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِرَكْعَةً

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الوَقْتِ رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْ مِنْهُ شَيْئًا، [وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهُ شَيْئًا](١) مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الوَقْتِ فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): مَعْنَاهُ: فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﷺ قَالَ: (إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ القَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ، وَإِذَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَلَّمَ الإِمَامُ وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ) (٣).

وَقَالَ أَبُو وَائِلِ(1): مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا.

<sup>(</sup>١) ساقِطَةٌ من المخطوط، وهي زِيَادَةٌ مِنْ شَرْحِ ابنِ بَطَّال (٢٠٣/٢) بها يَسْتَقِيمُ مَعْنَىٰ الكَلام.

<sup>(</sup>۲) ینظر: شرح ابن بطال (۲۰۳/۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤١٣/١) عن إسماعيل بن عُليَّة عن كَثِيرِ بن شِنْظِيرٍ عن عطاء عن أبي هريرة ﷺ به ، وكثيرٌ هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ في التقريب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٨٥/٢) من طريق عَامِر بنِ شَقِيقِ عنه، وينظر: الأوسط=

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى الحَدِيثِ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مُدْرِكٌ لِجَمِيعِهَا، وَلَوْ أَدْرَكَ مُسَافِرٌ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ مُقِيم لَزِمَهُ حُكْمُ الْمُقِيم فِي الإِتْمَامِ.

وَهَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي حُكْمِهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ (٢): مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِذَا أَحْرَمَ فِي الجُمُعَةِ قَبْلَ سَلَامِ الإِمَامِ صَلَّىٰ رَكْعَتَينِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ: (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا) (١٠)، وَالَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ لَا أَرْبَعُ.

وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا فِيهَا ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنهَا صَلَّى أَرْبَعًا بِالإِجْمَاعِ .

## وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ بَعْدِ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

حَدِيثُ عُمَرَ<sup>(٥)</sup>، وَابنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup> هُ.

<sup>=</sup> لابن المنذر (٤/٣٤٢ \_ ٤٤٢).

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي (٤/٣٨٨ ـ ٣٨٩)، روضة الطالبين له (١٢/٢)، مغني المحتاج للشربيني (١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة (٣١٢/٢)، المحرر (١/٤٥١)، الإنصاف للمرداوي (٣٨٠/٢).

<sup>(</sup>۳) مختصر الطحاوي (ص: ۳۵)، الهداية للمرغيناني (1/3)، شرح فتح القدير لابن الهمام (1/4).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (رقم: ٢٠٢) من حديث أبي هريرة ﷺ،

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٥٨١).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٥٨٢، ٥٨٣).





اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ العَصْرِ:

فَقَالَ مَالِكُ (١) ، وَأَحْمَدُ (٢): الْمُرَادُ بِذَلِكَ النَّافِلَةُ دُونَ الفَرْضِ وَالفَرَائِضِ الفَائِتَةِ ، لِأَنَّهَا تُصَلَّى أَيَّ وَقْتٍ ذُكِرَتْ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلَا يَصِحُّ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): الْمُرَادُ بِهِ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدَأَةُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ وَالْمَسْنُونَاتُ، أَوْ مَا كَانَ يُواظَبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَافِلِ فَلاَ، وَاحْتَجَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَىٰ صَلَاةِ الجَنَازَةِ، وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: (قَضَىٰ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ)(١).

وَقَالَ الكُوفِيُّونَ<sup>(ه)</sup>: إِذَا بَرَزَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَرْتَفِعَ ، وَإِذَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّىٰ فِيهَا فَرِيضَةٌ وَلَا نَافِلَةٌ ، وَلَا عَلَىٰ جَنَازَةٍ إِلَا عَصْرَ يَوْمِهِ خَاصَّةً.

واحتَجَّ بعضُ العلَمَاءِ بما رُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه (نَهَىٰ عَنِ الصَّلاةِ عندَ طُلُوعِ الشَّمسِ وعِندَ غرُوبِهَا) (١٦) ، وبحدِيثِ: (لَا يَتَحَرَّىٰ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عندَ طُلُوعِ الشَّمس ولَا عِندَ غُروبهَا) (٧٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٢/٥٠/).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/٧٧)، والإنصاف للمرداوي (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى (ص: ١٩)، روضة الطالبين للنووي (١٩٢/١ ـ ١٩٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (رقم: ٤٣٧٠)، ومسلم (رقم: ٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) كتاب الأصل لمحمَّد بن الحسن (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (رقم: ١٦٢٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (رقم: ٥٨٢) ومسلم (رقم: ٨٢٨) من حدِيث عبدِ الله بن عُمرَ مَرفوعاً.



وَقَالَ قَوْمٌ (١): أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ)، أَيْ لَا تَقْصِدُوا، وَلَا تَبْتَدِؤُوا بِهَا ذَلِكَ الوَقْتَ، وَأَمَّا مَن انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ أَوْ ذَكَرَ مَا نَسِيَهُ فَلَيْسَ بِقَاصِدٍ لَهَا وَلَا مُتَحَرِّ، وَإِنَّمَا الْمُتَحَرِّي القَاصِدُ إِلَيْهَا [بَتَطَوُّعِهِ أَوْ فَرْضِهِ](٢)، فَأَمَّا مَنْ فَاتَتْهُ فَصَلَّاهَا فَلَيْسَ بِمُتَحَرٍّ لَهَا.

وَقِيلَ (٣): إِنَّ قَوْمًا كَانُوا يَتَحَرَّونَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا فَيَسْجُدُونَ لَهَا عِبَادَةً مِنْ دُونِ اللهِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَوْقَاتِهِمْ.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْر

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ فَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ (٥): لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الجُمُعَةِ خَاصَّةً، وَرَوَى أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا: (إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ)(١).

ينظر: شرح ابن بطال (٢٠٧/٢ ـ ٢٠٨).

زيادة من شرح ابن بطال (٢٠٨/٢). (٢)

من كلام المهلّب بن أبي صُفْرَة كما في المصدر السابق (٢٠٨/٢). (٣)

حديث (رقم: ٥٨٥). (٤)

ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي (١١٨/٣)، حاشية عميرة (١٣٦/١).

أخرجه أبو داود (رقم: ١٠٨٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٤/٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٤٣٨/٣) من طريق لَيْثُ بنُ أَبِي سُليم، عن مُجَاهِدٍ، عن أبي الخَلِيل صَالِح بنِ أبي مَريم عن أبي قتادة به مرفوعا.

قال أبو داود: هو مُرْسَلٌ ، أبو الخَليل لم يَسْمَع من أبي قَتَادة ، وقال الأثرم: له عِلَلٌ منها: أنَّه من حدِيثِ لَيْثٍ، ومنها: أنَّ أبَا الخَليل لم يَلْقَ أبَا قَتَادة" اهـ، وينظر: التلخيص الحبير لابن حجر .(1/9/1)





وَعِنْدَ مَالِكِ (١): لَابَأْسَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُ أَهْلَ الفَضْل وَالعِبَادَةِ إِلَّا وَهُمْ يَهْجُرُونَ وَيُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ.

## وَمِنْ بَابِ: مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِمِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللهِ (٢) ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ (٣) .

قَوْلُهُ ﷺ: (شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ) فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الفَوَائِتِ بَعْدَ الصَّبْح /[٨٨] وَالعَصْرِ.

قِيلَ: صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ \_ يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ \_ خُصُوصٌ لَهُ دُونَ أُمَّتِهِ.

وَرَوَىٰ ذَكْوَانُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لَا)(١٤)، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ فِيهَا خِلَافُ حُكْمِهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) المدونة (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) علقه هنا ، وقد وصله في كتاب السَّهو ، باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده ، (رقم: ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجَهُ أحمد في المسند (٣١٥/٦)، وأبو يعلى الموصلي في مُسنده (٢٥/١٢)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٠٢/١)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٣٧٧/٦)، من طرق عن يزيد بن هارون عن حمَّادِ بن سَلَمة عن الأزْرَقِ بنِ قَيْسٍ عن ذَكُوان به. وتابعه: النَّضُرُ بنُ شُمَيل: أخرجه ابن راهويه في المسند (١٧٢/٤)، فرواه عن حمّاد بن سلمة به نحوه، وليس فيه قوله: (أفَنقِيضَيهمَا...).

وخَالَفَهُما: أبو الوليد الطَّيالسي \_ ثقة ثبت \_: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٣٠٢/١)؛ وهُدْبَة بن خالد \_ ثقة عابد \_: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمتاني (٥/٥٥) (رقم: ٣٠٨٤)؛

وعبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي ــ صَدوقٌ ــ: أخرجه البيهقي في الكبري (٢/٧٥)؛ =





وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: الأَزْرَقُ بنُ قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ (١)، وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُهُ لَا خَتُمَلَ التَّأُويِلَ، وَذَلِكَ أَنَّ نَهْيَهُ ﷺ عَنْ قَضَائِهَا مِمَّا يَدُلُّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَّتُهَا بَعْدَ العَصْرِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(٢) فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لِلنَّهْيِ وُجُوهٌ مِنْهَا: الكَرَاهَةُ، وَمِنْهَا:

والحجاج بن المنهال \_ ثقة فاضل \_: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٨/٢٣ \_ ٢٤٩)، أرْبَعَتُهم
 عن حَمَّاد بن سَلَمَة عن الأَزْرَق بنِ قَيْسٍ عن ذَكُوان عَن عَائِشَة عن أُمِّ سَلَمة به، فَأَدْخَلوا عَائِشَة بَيْنَ ذَكُوانَ وَأُمِّ سَلَمَة هِي، ولم يَذْكُروا فِيه الزِّيَادَة الَّتي في آخِره: (أفنقضيهما؟...)، ولذلك نَصَّ جمَاعَةٌ من النَّقَدَة علىٰ شُذُوذِهَا.

قال البيهقيُّ: هي رِوَايةٌ ضِعَيفَةٌ لا تَقُوم بِها الحُجَّة ، وقال ابن حَزم في المحلَّى (٢٧١/٢): "وأمَّا حديثُ حمَّاد بنِ سَلَمة عن الأزْرق بن قَيْسٍ عن ذَكْوَان عن أُمِّ سَلَمة ؟ فحَدِيثٌ مُنْكَرٌ ؛ لأَنَّه ليْسَ هو في كُتُب حَمَّاد بن سَلَمَة ، وأيضًا فإنَّه مُنْقَطعٌ ، ولَمْ يَسْمَعه ذَكُوانُ من أُمِّ سَلَمة ، بُرْهان ذَلك: أنَّ أبا الوَلِيد الطَّيالسي رَوَى هذَا الخَبر عن حَمَّاد بن سَلمَة عن الأَزْرق بنِ قَيْسٍ عن ذَكْوَان عن عَائِشَة عن أُمِّ سَلَمة ... ثم قال: فهَذِه هي الرِّوايَة المتَّصِلة ؛ ولَيْسَ فيها: «أَفَنَقْضِيهما نَحْن ؟ قال: لا) فصَحَّ أنَّ هَذِه الزِّيَادَة لمْ يَسْمَعها ذَكُوانُ من أُمِّ سَلَمَة ، ولا نَدْرِي عمَّن أَخَذَها ؟ فَسَقَطت ". وينظر: إرواء الغليل (١٨٨/٢) ، والسلسلة الضعيفة (رقم: ٩٤٦) للعلامة الألباني هي.

وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ ابنُ رَجَبٍ في فتحه (٥ /٨١)، وقَدْ ذُكَر الحافظُ ابنُ رَجَبٍ مُتَابِعًا لِذَكْوَان هو عبدُ الله ابنُ الحارثِ: أخْرجها الإمامُ ابنُ بَطَّة في مُصَنَّفٍ له في مَسْأَلة الصَّلاة.

(۱) مَعْنى كلامِه ﷺ أنَّه لا يُحْتَجُّ بحدِيثِه هَذَا على وَجْه الخُصُوص ، لما سَبَقَ ذِكْره ، وإلَّا فالأَزْرَقُ في نَفْسِه ثِقَةٌ ، ولم أَرَ مَنْ ضَعَّفَه ، فقد وثَّقه ابنُ سَعد ، وابنُ مَعين ، وأَبُو حاتم ، والنَّسائي ، والدَّارقطني ، وابنُ شاهين .

ينظر: طبقات ابن سعد (٢٣٥/٧)، تاريخ عَبَّاس الدُّورِي (٢٢/٢)، الجرح والتَّعديلِ لابن أبي حاتم (٣٢٩/٢)، تهذيب الكمال للمزي (٣١٨/٢ ـ ٣١٩).

(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢١١/٢ ـ ٢١٢)، وقد نَسَبَهُ هُنَاكَ إلى الإِمَام الطَّبري (٢)





العَزْمُ وَالتَّحْرِيمُ.

وَفِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّتِي صَلَّاهَا بَعْدَ العَصْرِ، قَالَ: تَبْيِينٌ لِأُمَّتِهِ أَنَّ نَهْيَهُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ، كَتَحْرِيمِهِ عِنْدَ بُرُوزِ حَاجِبِ الشَّمْسِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ، كَتَحْرِيمِهِ عِنْدَ بُرُوزِ حَاجِبِ الشَّمْسِ لِلطُّلُوعِ، وَعِنْدَ مَغِيبِ حَاجِبِهَا لِلْغُرُوبِ، وَإِعْلَامٌ مِنْهُ لِأُمَّتِهِ أَنَّ مَنْ صَلَّىٰ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ غَيْرُ حَرَجٍ، مَا لَمْ يُوافِقْ وَقْتَ الطَّلُوعِ وَالغُرُوبِ، وَذَلِكَ نَظِيرُ نَهْيِهِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ غَيْرُ حَرَجٍ، مَا لَمْ يُوافِقْ وَقْتَ الطَّلُوعِ وَالغُرُوبِ، وَذَلِكَ نَظِيرُ نَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ [وَالأُرْجُوانِ](۱)، وَلُبُسُهُ إِيَّاهُ إِعْلَامٌ مِنْهُ أَنَّ نَهْيَهُ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَحْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَعْرِيمِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَعْرِيمِ وَلَيْهِ الْعَلَىٰ وَجْهِ الْتَعْرِيمِ وَلَا لَهُ إِلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونَ الْعَلَىٰ وَجْهِ الْتَكْرِيمِ لَهُ إِلَىٰ الْعَلَىٰ وَنْ الْسُلَاهِ لَعْلَىٰ وَالْمُؤْمِ وَالْوَلْ وَلُولُهُ وَلَيْهُ وَلَالْمُ لَهُ لَوْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْتَعْرِيمِ لَيْ الْعُهِ الْتَعْرِيمِ لَلْتُهُ لَوْ كَانَ عَلَىٰ وَالْعُولُولُ وَلَا لَالْعُلَامُ وَلَا الْعُلَىٰ وَالْمَالِهِ الْعُلَامِ وَالْتَعْرِيمِ وَالْتَلْمُ وَالْمُ الْتَعْلَىٰ وَالْمُ الْعُلَامُ وَالْتَعْرِيمِ الْتَعْلَىٰ وَالْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعَلَيْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَلِيْ الْعُلْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمِ

## وَمِنْ بَابِ: التَّبْكِيرِبِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

﴿ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ ﷺ (٣).

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (٤): لَا يَصِحُّ التَّبْكِيرُ فِي الغَيْمِ إِلَّا بِصَلَاةِ العَصْرِ وَالعِشَاء، لِأَنَّهُمْ يَجْمَعُونَهُمَا فِي الْمَطَرِ فِي وَالعِشَاء، لِأَنَّهُمْ يَجْمَعُونَهُمَا فِي الْمَطَرِ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا.

#### **W**

<sup>(</sup>١) في المخْطُوط: (ولا يجولد)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط ، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) الكلامُ للمهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفرة ، كمَا في شرحِ ابن بَطَّال (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (لأنه) وهو خَطَأٌ بدَليلِ السِّياقَ، وينظر: شرح ابن بطال (٢١٣/٢).





#### وَمِنْ بَابِ: الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اللَّهُ ال

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ: فَلَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ (٢)، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٣): لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الفَوَائِتِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ (٤): إِنْ أَذَّنَ فِي الفَوَائِتِ فَحَسَنُ ، وَإِنْ صَلَّاهُنَّ بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَحَسَنٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): يُقِيمُ لِلصَّلَوَاتِ الفَوَائِتِ.

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [كَانَ يَنَامُ أَحْيَانًا كَنَوْمِ الآدَمِيِيِّنَ، وَذَلِكَ فِي النَّادِرِ مِنْ حَالِهِ.

وَسَأُبَيِنُّ حُكْمَ نَومِهِ ﷺ عِنْدَ قَوْلِهِ: (إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)(٦) فِي بَابِ: قِيام الرَّسُولِ ](٧) بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ .

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة (١/٩/١) ومنتهئ الإرادات للبهوتي (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (١/٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢٧٦/١)، وتبيين الحقائق للزيلعي (٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) الرَّاجِحُ في مَذْهب الشَّافعية: أنَّه يُؤَذِّن ويُقِيمُ للأُولى، ثُمَّ يُقِيمُ للبَواقِي، ينظر: المجموع للنووي (٨٢/٣)، مغنى المحتاج للشربيني (٣٥/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (رقم: ١١٤٧)، ومسلم (رقم: ٧٣٨) من حديث عائشة ١٠٤٥)

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢١٤/٢).





قِيلَ: وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الوُسْطَىٰ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَإِنَّمَا أُكِّدَتِ الْمُحَافَظةُ عَلَىٰ عَلَيْهَا لِاسْتِيلَاءِ النَّوْمِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ عَسْكَرِهِ حَتَّىٰ فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَمِنَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ عَلَيْهَا لِاسْتِيلَاءِ النَّوْمِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ عَسْكَرِهِ حَتَّىٰ فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِمُرَاقَبَةِ غَيْرِهَا(١).

وَأَمَّا تَرْكُهُ الصَّلَاةَ حَتَّى ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّ الكُوفِيِّينَ قَالُوا: إِنَّما أَخَّرَهَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِنَّمَا أُخَّرَهَا بِمِقْدَارِ مَا تَوَضَّأَ النَّاسُ ، وَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنَىٰ فِي بَعْضِ طُرُقِ الحَدِيثِ .

وَرَوَىٰ عَطَاءٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالخُرُوجِ عَنْ ذَلِكَ الوَادِي عَلَىٰ طَرِيقِ التَّشَاؤُمِ بِهِ، وَقَالَ لَهُمْ: (اخْرُجُوا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ)(٣).

وَفِي رِوَايَةِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: (إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ)<sup>(؛)</sup>، فَكَرِهَ الصَّلَاةَ فِي البُّقْعَةِ الَّتِي فِيهَا الشَّيْطَانُ إِذْ كَانَ السَّبَبَ لِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا.

# وَ(التَّعْرِيسُ): النُّزُولُ بِاللَّيلِ.

<sup>(</sup>١) قلتُ: لا يَلْزَم مما ذَكَره الشَّارح قِوَام السُّنَّة ﷺ من كَوْن الصَّلاة الوُسْطى هي صَلاةُ الصُّبح، وتَعْليلُ ذَلِك بِتَوكيلِ بِلالٍ عليها فِيه ضَعْف، خاصَّةً أنَّه ثَبَتَ مَرْفُوعا كمَا تقدَّم أنَّها صَلاةُ العَصْر، وأمَّا عِلَّةُ تكْلِيفِ بِلالٍ بمُرَاقَبَتها حَضَرًا وسَفَرًا فالأَنْسَبُ فِيهَا أنَّها لمكَانِ النَّوْم المسْتَغْرق غَالِبًا.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين للنووي (١/٧٧) وحلية العلماء للقفال (٣٧/١).

 <sup>(</sup>٣) أُخْرَج أبو دَاود (رقم: ٤٣٦) وعبد الرزاق في المصنف (٥٨٧/١) والبيهقي في الكبرئ
 (٣) من طريق مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِي عن سعيد بنِ المسيِّب عن أبي هُرَيرَةَ مرفوعا: (تَحولُوا عَن مَكَانِكُم الَّذي أَصَابتكُم فيهِ الغَفلَة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ـ رواية الليثي ـ (١٤/١) عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ بِه.



## وَمِنْ بَابِ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ عُمَرَ ﴿ مُنَا اللَّهُ عَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ)(١).

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِ [جَمْع](٢) الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ لِمَنْ فَاتَنَّهُ بِعُذْرٍ بَيِّنٍ كَمَا النَّوْم وَشِبْهِهِ.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنس ﴿ فَهُ اللهُ ا

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ إِذَا صَلَّىٰ صَلاّةً ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلاّةً مِنْ يَوْم آخَرَ هَلْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّىٰ إِذَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا شَيْءٌ مِنْ بَعْدِ قَضَاءِ الفَائِتَةِ أَمْ لَا؟

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُو فِي صَلَاةٍ أُخْرَىٰ أَنَّهُ يُتِمُّ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الفَائِتَةَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِ: إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَيْضًا إِلَّا /[٨٩] إِعَادَةُ الْمَنْسِيَّةِ فَقَطْ.

وَقَالَ مَالِكُ (٥): يُصَلِّي الَّتِي نَسِيَ ، ثُمَّ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِهِ مِمَّا كَانَ قَدْ صَلَّىٰ .

حديث (رقم: ٩٦٥).

زيادة من شرح ابن بطال (٢١٦/٢)، والمرادُ: الاجتِمَاعُ للصَّلاةِ.

حديث (رقم: ۹۷ ٥).

ينظر: مختصر المزني (ص: ٢٠)، والحاوي للماوردي (٢/٨٥)، والمهذَّب للشيرازي (٦١/١)،

المدونة (١٢٣/١)، التفريع (٢٥٣/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٥٥)، حاشية الدسوقي .(۲../١)



وَفِي قَوْلِهِ: (فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ) وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُعِدْ مَا كَانَ فِي وَقْتِهِ حُجَّةٌ للشَّافِعِيِّ.

قَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ (١): قَوْلُهُ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاةِ لِذِكْرِى ٓ ﴾ (٢) ، فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ وَقْتَ الذِّكْرِ وَقْتُ لِلصَّلَاةِ المَنْسِيَّةِ ، وَإِذَا اجْتَمَعْتْ صَلَاتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ؛ فَالوَاجِبُ تَقْدِيمُ الأُولَى ، فَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِآخِرِ الحَدِيثِ ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِأَوَّلِهِ .

## وَمِنْ بَابِ: قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ عَنْ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ (٣).

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ (١): مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ يَقْضِيهَا، وَيُصَلِّي الَّتِي حَضَرَ وَقْتُهَا قَبْلَ فَوَاتِهَا: أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالأُولَىٰ فَالأُولَىٰ، فَأَمَّا إِذَا خَشِيَ فَوْتَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ إِنْ بَدَأَ بِالْمَنْسِيَّةِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ فِيهِ فِي البَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

#### وَمِنْ بَابِ: مَا يُكْرَهُ [مِنَ](٥) السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةً (٦).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّمَا كَرِهَ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ العِشَاءِ لِئَلَّا يُزَاحِمَ بَقِيَّةَ [اللَّيْلِ](٧) بِالنَّوْمِ، فَتَفُوتَهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة: طه، الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن بطال (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>ه) ساقِطَةٌ مِن المخطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنْ صَحِيح البُخَاري.

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٩٩٥).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والزِّيَادَة من شرح ابن بطال (٢٢١/٢).





وَقَالَ خَرَشَةُ بِنُ الحُرِّ (١): رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﷺ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الحَدِيثِ بَعْدَ العِشَاءِ ، وَيَقُولُ: أَسَمَرًا أَوَّلَ اللَّيْل ، وَنَوْمًا آخِرَهُ ؟! .

وَقَالَ سَلْمَانُ ﴿ إِنَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهَا مُهَدِّمَةٌ لِآخِرِهِ، وَرُوِي عَنْهُ: (مَلْغَاةٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ) إِذَا سَهِرَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ فِي آخِرِهِ لِلتَّهَجُّدِ وَالصَّلَاةِ.

وَ (الهُدْنَةُ): السُّكُونُ ، يُقَالُ: هَدَنْتُ أَهْدِنُ هُدُونًا وَمَهْدَنَةً ، وَأَمَّا السَّمَرُ بِالعِلْم وَأَفْعَالِ البِرِّ فَجَائِزٌ.

#### وَمِنْ بَابِ: السَّمَرِفِي الفِقْهِ وَالخَيْرِ

﴿ حَدِيثُ أَنَس: (نَظَرْنَا النَّبِيِّ ﷺ (<sup>(٣)</sup>.

(نَظَوْنَا) بِمَعْنَى انْتَظَرَنَا.

وَقَوْلُهُ: (فَوَهَلَ النَّاسُ)، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (١٤): وَهَلَ يَهِلُ وَهْلاً: ذَهَبَ وَهَمُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه القاضِي أبو إِسْحَاق إسماعيل بن إِسْحَاق المالكي في أَحْكَام القرآن (ص: ١٤٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٦١/١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٩/٢) من طرق عن سُلَيْمَانَ ابن مُسْهر عن خَرَشة به ، ورجاله ثقاتٌ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٤/٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٩/٢) من طريق العَلاءِ بن بَدْرِ عَمَّن سَمِعَ سَلْمَانَ عن سَلْمَانَ به.

وقد ورَدَ عند ابن أبي شِيبة في المصنف (١٩٧/٢) ذِكْرُ اسْمِ هَذِه الوَاسِطَةِ بَيْنَ العَلاء بنِ بَدْرٍ وسَلْمَانَ ﴿ إِنَّهُ وَهُو أَبُو الشُّعثَاءِ.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة للأزهري (٢٢١/٦)، جمهرة اللغة لابن دريد (٩٩٠/٢)، الصحاح للجوهري .(178/7)





إِلَيْهِ، وَمَا ذَهَبَ وَهْلِي إِلَّا إِلَىٰ [فُلَانٍ](١)، وَمِنْهُ قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (وَهَلَ أَنسَ )(٢)، أَيْ: غَلَطَ.

قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ<sup>(٣)</sup>: فِي الحَدِيثِ: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَتَاكَ مَلَكَانِ فَتَوَهَّلَاكَ فَي قَبَرِكَ) (٤) يُقَالُ: تَوَهَّلْتُ فُلَانًا إِذَا عَرَّضْتُهُ لِأَنْ يَهِلَ، أَيْ: يَغْلِطَ، وَوَهَلَ إِلَىٰ الشَّيْءِ يَهِلُ: إِذَا ذَهَبَ وَهَمُهُ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: وَهِلْتُ مِنْ كَذَا \_ بِكَسْرِ الهَاءِ \_ أَوْهَلُ وَهَلًا إِذَا فَزِعْتُ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: (فَقُمْنَا وَهِلِينَ مِنْ صَلَاتِنَا)(٥)، أَيْ: فَزِعِينَ.

وَقَوْلُهُمْ: لَقِيتُهُ أَوَّلَ وَهْلَةٍ ، قِيلَ: كُلُّ إِنْسَانٍ رَأَى شَيْئًا لَمْ يَكُنْ رَآهُ قَبْلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَوْتَاعُ لَهُ أَدْنَى ارْتِيَاع .

(إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا) تَعْلِيمٌ مِنْهُ ﴿ لَهُمْ العِلْمَ ، وَكَذَلِكَ إِعْلَامُهُ أَنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ إِعْلَامٌ مِنْهُ لَهُمْ أَنَّ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ لَيْسَت تَطُولُ كَأَعْمَارِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأُمَمِ السَّالِفَةِ لِيُجْتَهَدَ فِي العَمَلِ. أَنَّ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ لَيْسَت تَطُولُ كَأَعْمَارِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأُمَمِ السَّالِفَةِ لِيُجْتَهَدَ فِي العَمَلِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (كدي)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في المسند (٩/٣ م ـ ١٠٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٩/٦)، واللحاوي في شرح المشكل (٢٢٩/٦)، وابنُ حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٢٤٢/٩).

وأَصْلُه في صَحِيح مُسْلم كتابُ الحج (رقم: ١٢٣٢)، ولفظه: (ما تَعُدُّوننَا إلا صِبْيَانًا).

<sup>(</sup>٣) الغريبين لأبي عبيدٍ الهروي (٢٠٣٩/).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في إثبات عَذابِ القبرِ (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطابي في غريب الحديث (٤١٣/١ ـ ٤١٤) من طَريقِ سليمَان بن حرب عَن الأسودِ ابن خالِد بن سَمير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري به.





وَقَوْلُهُ: (يُريدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرَمُ ذَلِكَ القَرْنَ) يَعْنِي: انْقِرَاضَهُمْ وَذَهَابَهُمْ، وَقِيلَ: يُريدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ [يَتَصَرَّمُ](١) ذَلِكَ القَرْنَ.

وَقَوْلُهُ: (أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ) مَعْنَى أَرَأَيتَكَ: أَعْلِمْنِي، وَمَعْنَى أَرَأَيْتَكُمْ: أَعْلِمُونِي، وَالكَافُ لِلْخِطَابِ وَلَا مَوْضِعَ لَهُ فِي الإِعْرَابِ، وَالمِيمُ: تَدُلُّ عَلَىٰ الجَمَاعَةِ ، وَ(هَذِهِ) مَوْضِعُهُ نَصْبٌ ، وَالجَوَابُ مَحْذُونٌ ، وَالتَّقْدِيرُ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَاحْفَظُوهَا، وَاحْفَظُوا تَارِيخَهَا، فَإِنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ اليُّوْمَ حَيٌّ.

وَ (القَرْنُ): كُلُّ طَبَقَةٍ مُقْتَرِنِينَ فِي وَقْتٍ.

قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ(٢): وَمِنْهُ قِيلَ لِأَهْلِ كُلِّ مُدَّةٍ أَوْ طَبَقَةٍ بُعِثَ فِيهَا نَبِيٍّ قَلَّتِ السِّنُونَ أَمْ كَثُرَتْ: [قَرْنٌ] (٣)، قَالَ اللهُ عَلَّى: ﴿ وَلَمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّن قَرُنِ ﴾(١).

## وَمِنْ بَابِ: السَّمَرِ مَعَ الْأَهْلِ وَالضَّيْفِ

﴿ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّهُ (٥٠).

فِي الحَدِيثِ جَوَازُ السَّمَرِ مَعَ الأَضْيَافِ، وَهُوَ السَّمَرُ فِي المُبَاح.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يتحرم)، والمثبت هو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>۲) كتاب الغريبين للهروى (٥/١٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والمثبت من مصدر النقل.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: (٩٨).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٦٠٢).





وَفِيهِ أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا رَأَىٰ مَسْغَبَةً أَنْ يُفَرِّقَهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ السَّعَةِ بِقَدْرِ مَا لَا يُجْحِفُ بِهِمْ.

قِيلَ: هَذَا عَلَىٰ سُنَّتِهِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (طَعَامُ الاثْنَينِ كَافِي الثَّلاثَةَ)(١)، وَالكِفَايَةُ عَيْرُ الاتِّسَاعِ فِي الشِّبَعِ.

وَمِنْ هَذَا فِعْلُ عُمَرَ ﷺ عَامَ الرَّمَادَةِ ، كَانَ يُلْقِي عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِثْلَهُمْ مِنَ الفُقَرَاءِ ، وَيَقُولُ: (لَنْ يَهْلِكَ /[٩٠] امْرُؤٌ عَلَىٰ نِصْفِ قُوتِهِ)(٢).

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ (٣): إِنَّ فِي الْمَالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَعَلَىٰ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَعَلَىٰ الخَمْسَةِ وَاحِدًا، وَعَلَىٰ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَعَلَىٰ الخَمْسَةِ وَاحِدًا، وَعَلَىٰ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَعَلَىٰ الخَمْسَةِ بِإِزَاءِ مَا يَجِبُ لِلاثْنَيْنِ مَعَ الثَّالِثِ، لِأَنَّ صَاحِبَ لِلاثْنَيْنِ مَعَ الثَّالِثِ، لِأَنَّ صَاحِبَ العِيَالِ أَوْلَىٰ أَنْ يُرْفَقَ بِهِ.

وَفِيهِ أَكْلُ الصِّدِّيقِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ضَيْفٌ إِذَا كَانَ فِي دَارِهِ مَنْ يَقُومُ بِخِدْمَتِهِمْ .

وَفِيهِ أَنَّ الوَلَدَ وَالأَهْلَ يَلْزَمُهُمْ مِنْ خِدْمَةِ الضَّيْفِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ المَنْزلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٣٩٢)، ومسلم (رقم: ٢٠٥٨)، من حديث أبي هريرة ﷺ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، (رقم: ٥٦٢) من طريقِ ابنِ وَهْبِ عن يُونُسَ عن ابنِ شِهَابِ عن سَالمِ عن أبيهِ عبدِ الله بن عُمرَ عن عُمر بن الخطَّابِ به نحوهِ ·

<sup>(</sup>٣) ينظر هذاً الكلام في شرح ابن بطال (٢٢٦/٢)، ونقله العيني في عمدة القاري (١٠١/٥) عن قِوَام السُّنَّة التيمي هي.





وَفِيهِ أَنَّ الأَضْيَافَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَأَدَّبُوا وَيَنْتَظِرُوا صَاحِبَ الدَّارِ، وَلَا يَتَهَافَتُوا عَلَى الطَّعَام دُونَهُ.

وَفِيهِ الأَكْلُ مِنْ طَعَام ظَهَرَتْ فِيهِ البَرَكَةُ.

وَفِيهِ رَفْعُ مَا يُرْجَىٰ بَرَكَتُه ، وَإِهْدَاؤُهُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ.

وَفِيهِ أَنَّ آيَاتِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ تَظْهَرُ عَلَىٰ يَدَيْ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: (كُلُوا لَا هَنِيتًا) إِنَّمَا خَاطَبَ بِذَلِكَ أَهْلَهُ لَا أَضْيَافَهُ.

وَقَوْلُهُ: (قَدْ عُرِضُوا) يُرِيدُ أَنَّ خَادِمَ أَبِي بَكْرِ ﷺ، وَابْنَهُ، وَمَنْ رَتَّبَ لِخِدْمَةِ الأَضْيَافِ عَرَضُوا الطَّعَامَ عَلَىٰ أَضْيَافِهِمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا.

وَقَوْلُهُ: (يَا غُنْثَرُ) كَلِمَةٌ يَلُومُهُ بِهَا، كَأَنَّهُ قَالَ: يَا لَئِيمُ، أَوْ يَا جَاهِلُ.

قِيلَ<sup>(۱)</sup>: هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الغَثَارَةِ وَهِيَ: الجَهْلُ، وَالنُّونُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَالغَيْنُ مُعْجَمَةٌ مَضْمُومَةٌ، فَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِالعَيْنِ غَيْرِ المُعْجَمَةِ وَالفَتْحِ وَالتَّاءِ بِاثْنَتَيْنِ، خَطَأٌ، وَالمَحْفُوظُ بِالغَيْنِ المُعْجَمَةِ وَالضَمِّ.

وَقَوْلُهُ: (جَدَّعَ) أَيْ: عَابَ وَتَنَقَّصَ ، وَأَصْلُ الجَدْع: القَطْعُ.

#### 

<sup>(</sup>١) ينظر: أعلام الحديث للخطابي (٤٥٤/١ ـ ٥٥٥)، وما رجَّحَهُ قِوامُ السُّنَّة التَّيمي هو اخْتِيارُ ابنِ بَطَّال في شرحه (٢٢٩/٢).

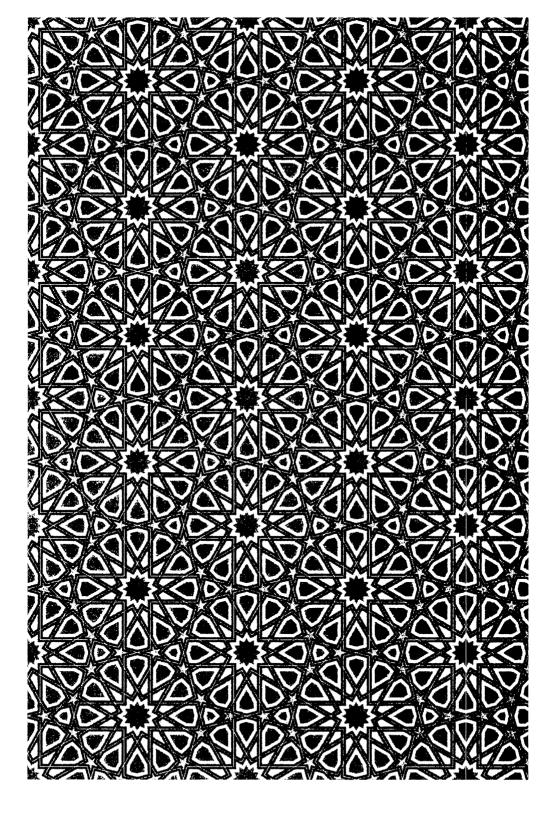



## وَمِنْ بَابِ: بَدْءِ الْأَذَانِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ فَيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأَذَانُ سُنَّةُ، وَقَوْلُهُ: (أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِيجَابُ الأَذَانِ، إِنَّمَا هُوَ لِلشَّفْعِ وَالوِتْرِ، وَالوُجُوبُ فِيهِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلَالَةٍ (٢).

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِفَةِ الأَذَانِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ (٣): الأَذَانُ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَأَوَّلُهُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ

(۱) حدیث (رقم: ۲۰۳).

(٢) قلت: أخرج البخاري (رقم: ٦٢٨)، ومسلم (رقم: ٦٧٤) حديث مالك بن الحويرِثْ قال: (أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَقَمْنَا عِنْدَه عِشْرِينَ لَيْلَةً \_ وكانَ رَحِيمًا رَقِيقًا \_ فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَىٰ أَهْلِنا فَقَال: ارْجعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُم، ولِيُؤَذِّن لكُم أَحَدُكُم، ثُمَّ لِيَوُّمَّكُم أَكْبَرُكم).

قال ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ في الاستذكار (٣٧١/١): "لا أَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوبِ الأَذَان جُمْلَةً على أَهْلِ الأَمْصار، لأَنَّهُ العَلامَةُ الدَّالَّة المفَرِّقَة بَيْنَ دَارِ الإِسْلام ودَارِ الكُفر".

وقال الشَّوْكانيُّ في السيل الجرار (١٩٦/١): "والحاصلُ أنَّه مَا يَثْبَغِي في مِثْل هَذِه العِبَادة العَظِيمَة أَنْ يَتَرَدَّدُ مُتَرَدِّدٌ في وُجُوبها، فإنَّها أَشْهَرُ من نَارٍ عَلَىٰ عَلَمٍ، وأُدِلَّتُها هِي الشَّمْسُ المنيرَة". والقولُ بالوُجُوب هُوَ اخْتِيارُ دَاودَ الظَّاهِري، وقال أَحْمَدُ: إنَّهُ واجِبٌ علَىٰ الكِفَاية، وهُو روايَةٌ عِنْدَ المالِكيَّة، وينظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٧٧/١٣)، المغني لابن قدامة (٢٧٧١)، والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه (ص: ٥٠٩).

(٣) الأم للشافعي (٨٤/١ ـ ٨٥)، مختصر المزني (١٣)، المهذب للشيرازي (٦٤/١).

**\_\_\_\_\_** 

مَرَّاتٍ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ (١)، وَهِيَ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا.

وَقَالَ مَالِكُ (٢): أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَعْمَلُونَ بِذَلِكَ خَلَفُهُمْ عَنْ سَلَفِهِمْ، لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا، وَيَنْقُلُونَهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا، فَسَقَطَ مَعَهُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ، وَلِأَنَّ تَشْفِيعَ الأَذَانِ تَثْنِيَتُهُ، قَالُوا: وَالأَذَانُ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُمْ عَلِمُوا ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ صَحِيح.

## وَمِنْ بَابِ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ

قَالَ أَهْلُ الحِجَازِ(٣): الإِقَامَةُ فُرَادَى ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ(١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): الإِقَامَةُ فُرَادَىٰ إِلَّا قَوْلَهُ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) فَإِنَّهُ يَقُولُهَا مَرَّتَينِ.

وَقَالَ أَهْلُ الكُوفَةِ (٦): الإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَةٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٤/٣٤)، وأبو داود (رقم: ٩٩٥)، وابن ماجه (رقم: ٧٠٦)، والدارمي في السنن (٢٦٨/١)، والدارقطني في السنن (٣٤١/١)، والبيهقي في الكبرئ (٣٤١/١)، وابن حبان في صحيحه (٤/٣٥) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه به.

والحديثُ صَحَّحه جَمْعٌ مِنَ الأَئِمَّة كالبُخاري ، والنَّوَوي ، والذَّهَبِيُّ وغيرهم ، وينظر: نصب الراية للزيلعي (٢ / ٢٥ - ٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) مذهب مالك أنَّه يُكَبِّر أوَّل الأَذان تَكْبِيرَتَيْنِ، ينظر: الموطأ لمالك (۷۱/۱)، المدونة (۲۱/۱)، والتفريع لابن الجلاب (۲۲۲/۱)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (۱۱۷/۱).

<sup>(</sup>٣) المدونة (٢/١٦)، التفريع لابن الجلاب (٢٢٢/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة (١/١٧)، الإنصاف للمرداوي (١٣/١).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (٨٥/١)، مختصر المزني (١٢)، حلية العلماء للشاشي (١٠/١).

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق (٩١/١)، شرح فتح القدير (٢١٢/١)، حاشية ابن عابدين (٩٩/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/٣) \_ ١٥)، والطبراني في الكبير (٦/٥٠)، والدارقطني في=



وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: مَا رَوَاهُ أَيُّوبُ مِنْ قَوْلِهِ: (إِلَّا الإِقَامَةَ)(١).

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ: (كَانَتِ الإِقَامَةُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْن) (٢).

قَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ: عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِجْمَاعُهُمْ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عَلَىٰ إِفْرَادِ الإِقَامَةِ، وَلَوْ صَحَّتْ زِيَادَةُ أَيُّوبَ وَمَا رَوَاهُ الكُوفِيُّونَ مِنْ تَثْنِيَةِ الإِقَامَةِ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ مَا ثُمَّ تُرِكَ؛ لِعَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ عَلَىٰ الآخِرِ الَّذِي اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَيْه.

### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ التَّأْذِينِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُولِيَ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ المِلْ

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمْ الغِيلَانُ فَأَذَّنُوا)(١٠).

السُّنَن (٢٣٦/١)، ووالبيهقي في الكبرى (٤١٥/١ ــ ٤١٦)، من طرقٍ عن عَبْدِ الرَّحمن بنِ سَعْدِ السَّنَ (٢٣٦/١)، من طرقٍ عن عَبْدِ الرَّحمن بنِ سَعْدِ القَرَظ، عن عُمَّرَ بنِ سَعْدٍ عن أَبِيه عن إِبْرَاهِيم ابنِ عَبْدِ العزيز عن أبي محذورة به.

قلت: إسنادُهُ ضَعِيفٌ ، عَمَّارُ بنُ حَفْصٍ ليس بشيء ، وأبوهُ: حُفَصُ بنُ عُمر ، وجَدُّه: عُمَر بن سَعْدِ كلاهما مَقْبُولٌ ، كما قال الحافظ في التقريب أي: إذا تُوبِعَا .

والحديث أخرجه ابن ماجهْ مختصراً (رقم: ٧٠٩) وسَنَدُهُ ضعيفٌ كما قال البُوصيري في مِصْبَاح الزجاجة (٩٢/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النَّسَائيُّ (رقم: ٦٦٨)، والطَّحاوي في شرح المعاني (١٣١/١)، والدَّارمي في السُّنَن (٢) أخرجه النَّسَائيُّ (رقم: ٦٦٨)، والطَّحاوي في شرح المثنَّىٰ عن ابنِ عُمَر ﷺ به، ورجالُهُ ثقَات.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٧/١٠) عن عمر بنحوه.

<u>@@</u>



وَرُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بِنَ أَسْلَمَ اسْتَعَمَلَ عَلَىٰ مَعْدِنٍ مِنْ مَعَادِنِ بَنِي سَلِيمٍ كَانَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ لِمَا خُيِّلَ فِيهِ مِنَ الجِنِّ، فَأَمَرَهُمْ زَيْدٌ أَنْ يُؤَذِّنُوا فِيهِ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَمَا خُيِّلَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ جِنٌّ.

قَالَ مَالِكُ: أَعْجَبَنِي ذَلِكَ مِنْ رَأْي زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ (١).

فَإِنْ قِيلَ<sup>(٢)</sup>: لِمَ يَهْرَبُ عِنْدَ الأَذَانِ ، وَلَا يَهْرَبُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَفِيهَا قِرَاءَةُ القُرْآنِ؟

قِيلَ: [إِنَّمَا يَهْرَبُ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنِ اتِّفَاقِ الكُلِّ عَلَى الإِعْلَانِ بِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ، وَإِقَامَةِ الشَّرِيعَةِ كَمَا يَفْعَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، لِمَا يَرَىٰ مِنِ ] (٣) اتِّفَاقِ الكُلِّ عَلَى الإِعْلَانِ بِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَتَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ ، وَيَيْأُسُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَمَّا أَعْلَنُوا بِهِ بِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَتَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ ، وَيَيْأُسُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَمَّا أَعْلَنُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَيْقَنَ [بِالخَيْبَةِ] (١) لَمَّا تَفَضَّلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ثَوَابِ ذَلِكَ ، وَيَذْكُرُ مَعْصِيةَ اللهِ وَمُخَالَفَتِهِ أَمْرَهُ ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْمُقَامَ لِمَا يَسْتَولِي عَلَيْهِ مِنَ الخَوْفِ .

وَقِيلَ: إِنَّمَا يَنْفِرُ عِنْدَ التَّأْذِينِ لِئَلَّا يَشْهَدَ لِابْنِ آدَمَ بِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: (لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١١٧/٣)، واللَّالكَائي في كتَابِ "كراماتُ الأولياءِ" من شرحِ أُصُولِ اعْتِقَاد أَهْلِ السُّنَّة والجَمَاعَة (١٧٣/١) من طُرُقٍ عنْ مالِكِ به نحوه، ولفظه: (قال مالكُ: أَعْجَبَني ذلك من مَشُورَة زَيْد بنِ أَسْلم).

<sup>(</sup>٢) من كلام المهَلَّب بن أبي صُفْرة كما في شرح ابن بطال (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والمثبت زيادة من شرح ابن بطال (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من المصدر السابق.

يَوْمَ القِيَامَةِ)(١).

وَقَوْلُهُ: (إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ)، أَيْ: صَرَخَ بِالإِقَامَةِ، وَكُلُّ مُرَدِّدٍ صَوْتًا فَهُوَ مُثَوِّبٌ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلْمُرَجِّعِ صَوْتَهُ فِي الأَذَانِ بِقَوْلِهِ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ /[٩١] مِنَ النَّوْمِ) مُثَوِّبٌ، وَأَصْلُهُ مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ.

وَلَا خِلَافَ أَنَّ قَوْلَ المُؤَذِّنِ فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يُقَالُ لَهُ التَّفويبُ (٢).

وَقَالَ أَنَسٌ ﷺ: (مَا كَانَ التَّثُويبُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الفَلَاح، قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم) (٣).

وَقَالَ ابْنُ الأَنْبَارِي (١): إِنَّمَا سُمِّيَ: (الصَّلَاةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ) تَثْوِيبًا لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ثَانٍ إِلَى الصَّلَاةِ) دَعَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ عَادَ ، وَقَالَ: (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) دَعَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ عَادَ ، وَقَالَ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ) دَعَا إِلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٦٠٩).

<sup>(</sup>۲) قلت: أشارَ إلى الخِلاَفِ في مَعْنى التَّثُويبِ عندَ السَّلف الإمَامُ التِّرمذِيُّ في جامعه (رقم: ١٩٨)، وينظر: كتابُ "التَّرجيحُ في مسَائلِ الطَّهارةِ والصَّلاة" للدُّكتور محمد عمر بازمول (ص: ١٥٨، ٩٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٠٢/١)، والدارقطني في سننه (٢٤٣/١) ـ ومن طريقِهِ ابنُ الجَوْذِي في "التَّحقيقِ في أَحَاديثِ الخلافِ" (٣١١/١)، والبيهقيُّ في الكبرى (٢٣/١) من طرق عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس به.

قال البيهقي: إسنادُهُ صَحِيحٌ، وصحَّحَه ابنُ السَّكَن كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الغَرِيبَيْن لأبي عبيدٍ الهروي (٣٠١/١).

**6**0



قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ<sup>(۱)</sup>: ثَابَتْ إِلَى الْمَرِيضِ نَفْسُهُ: رَجَعَت إِلَيْهِ قُوَّتُهُ، وَثَابَ إِلَى الْمَرِيضِ نَفْسُهُ: رَجَعَت إِلَيْهِ قُوَّتُهُ، وَثَابَ إِلَى الْمَرْءِ عَقْلُهُ، وَمِنْهُ اشْتُقَ الثَّوَابُ، وَتَأْوِيلُهُ: مَا يَؤُولُ إِلَيْكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ فِي جَزَاءِ اللَّاعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم مَرَّتَيْنِ) (٢٠).

وَقَوْلُهُ: (اذْكُرْ كَذَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ) يُرِيدُ أَنْ يُسْهِيَهُ عَنْ صَلَاتِهِ .

## وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهُ الل

وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ العُزْلَةُ عَنِ النَّاسِ، وَالبُّعْدُ عَنْ فِتَنِ الدُّنْيَا.

وَفِيهِ أَنَّ اتِّخَاذَ الغَنَم وَالْمُقَامَ بِالبَادِيَةِ مِنْ فِعْلِ السَّلَفِ.

<sup>(</sup>۱) جمهرة اللغة لابن دريد (٢٦٣/١)، المحكم لابن سيده (٢٣/٢)، تهذيب اللغة للأزهري (١١١/١٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/٥٥ عـ ٤٥٨) وأحمد في المسند (٢٠٨٣ عـ ٤٠٩)، وأبو داود (رقم: ٥٠١)، والنسائي (رقم: ٦٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢١/٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٠٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٣٧/١)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٤/٨٥)، والدارقطني في سننه (١/٤٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٢٢/١)، من طرق عن الحارثِ بنِ عُبَيْدِ الله عَن مُحَمَّد بنِ عبْدِ الملِكِ بن أبي مَحْذُورَة عن أبيه عَن جدِّه أبي مَحْذُورة به.

وإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ: فيه الحارثُ بن عُبيد الله ، ومُحمَّد بنُ عَبْد الْمَلِك كِلاهُما قَالَ فيه الحافظُ في التَّقريب: "مَقْبُولٌ" أي: حَيْثُ يُتَابَعَا ، وإلَّا فَلَيَّنَا الحَدِيثِ .

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٠٩).





وَقِيلَ<sup>(۱)</sup>: الاعْتِزَالُ عَنِ النَّاسِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الزَّمَانِ، وَفَسَادِ الأَحْوَالِ مَرْغُوبٌ

وَفِيهِ فَضْلُ الْإِعْلَانِ بِالسُّنَنِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ صَوْتِهِ بِالنِّدَاءِ لِيَسْمَعَهُ مَنْ بَعُدَ مِنْهُ، فَيَكْثُرُ الشُّهَدَاءُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنَّ اللهَ يُسْمِعُ الجَمَادَاتِ(٢).

وَفِي قَوْلِ عُمَرَ: (أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا)<sup>(٣)</sup> نَهْيٌ عَنِ التَّطْرِيبِ فِي الأَذَانِ. وَفِي الأَذَانِ. وَفِيهِ أَنَّ الأَذَانَ لِلْمُنْفَرِدِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ.

#### وَمِنْ بَابٍ: مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسِ ﴿ فَيهِ حَدِيثُ أَنسِ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّالِمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(٥): إِنَّمَا يُحْقَنُ الدَّمُ بِالأَذَانِ لِأَنَّ فِيهِ الشَّهَادَةَ بِالتَّوْحِيدِ

<sup>(</sup>١) الكلام لابن بطال كما في شرحه على البخاري (٢ /٢٣٧ ـ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قال العلامَةُ ابنُ رجَبِ الحَنْبَليُّ كما في شرحه "فتح الباري" (٥/ ٢٢٧): "وقد أَثْبَتَ ذَلِكَ جُمْهُورُ السَّلَف، سَواءٌ كَانَتْ رَطْبَة أو يَابِسَةً، كما ذَلَ عليه قولُه: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ سورة الإسراء، وقوله: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ سورة الإسراء، آية: (٤٤) " اهـ.

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري في هذا الباب، وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٩/١). وفي إسناده: وروي نحوه مرفوعا من حديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني في سننه (٢٣٩/١)، وفي إسناده: إسحاقُ بنُ أبي يَحْيى الكَعْبِيُّ، ضعَّفَهُ الدَّارقطني وابن عدي وابن حبان في المجروحين (١٣٧/١) وقال: ينفردُ عن الثقات بما لَيْس من حَديثِ الأَثْبَات، ويَأْتي عنِ الأَئمَّة الْمَرْضِيِّين ما هُو منْ حَديثِ الظَّنْعَاء والكَذَّابين".

قال ابنُ رَجَبٍ في فتح الباري (٥/٢١٨): "إِسْنَادُهُ لا يَصِحُّ"، وينظر: تغليق التَّعْليق للحافظ ابن حجر (٢٦٥/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٦١٠).

<sup>(</sup>٥) من كلام المهلّبِ بن أبي صُفْرَةَ كما في شرح ابن بطال (٢٣٩/٢).

**®**9

للهِ ﷺ . وَالإِقْرَارَ بِالنَّبِيِّ ﷺ .

وَقَوْلُهُ: (لَمْ يَغْزُو حَتَّى يُصْبِحَ) هَذَا لِمَنْ قَدْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، وَعَلِمَ مَا الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ دَاعِي الإِسْلَامِ، كَانَ يُمْسِكُ عَنْ هَؤُلَاءِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ الأَذَانَ لِيَعْلَمَ أَكَانُوا مُجِيبِينَ لِلدَّعْوَةِ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّ اللهَ ﷺ قَدْ وَعَدَهُ إِظْهَارَ دِينِهِ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ، فكَانَ يَطْمَعُ فِي إِسْلَامِهِمْ.

وَلَيْسَ يَلْزَمُ اليَوْمَ الأَئِمَّةُ أَنْ يَكُفُّوا عَمَّنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ لِكَيْ يَسْمَعُوا أَذَانًا، لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ عِنَادُ أَهْلِ الحَرْبِ وَغَائِلَتُهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُنْتَهَزَ الفُرْصَةُ فِيهِمْ.

## وَمِنْ بَابِ: مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ<sup>(١)</sup> ، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةً<sup>(٢)</sup> ﴿

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ<sup>(٣)</sup>: يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ الأَذَانَ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّىٰ يَفْرَغَ مِنْ [أَذَانِهِ] (١٠) كُلِّهِ عَلَىٰ عُمُومِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ هِيْ (٥). الشَّافِعِيُّ هِيْ (٥).

وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَتَيْنِ، وَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٦١١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦١٢).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال (٢٩/٢ ـ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) سَاقطةٌ من المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ من المصْدَر السَّابق (٢٣٩/٢).

<sup>(</sup>٥) الحاوي للماوردي (٥٢/٢).



عَلَىٰ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةً ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُوا: وَهُوَ مُفَسِّرٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهُ مَالِكُ (١)، وَأَهْلِ الكُوفَةِ (٢). الكُوفَةِ (٢).

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ<sup>(٣)</sup>: مَا بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ دُعَاءٌ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَالسَّامِعُ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ لَمُعَاءِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، [فَإِذَا كَانَ] (٤) يَقُولُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ رُعَاءِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ ، [فَإِذَا كَانَ] (٤) سِرًّا فَلَا مَعْنَىٰ لَهُ ، فَيَنْبُغِي أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَ ذَلِكَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، فَإِنَّهُ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (٥).

#### وَمِنْ بَابِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ إِن اللهُ (٦).

وَفِيهِ الْحَضُّ عَلَىٰ الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ حِينَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِلرَّحْمَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: (سَاعَتَانِ لَا يُردُّ فِيهِمَا الدُّعَاءُ: حَضْرَةُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ، وَحَضْرَةُ [الصَفِّ](٧) فِي سَبِيلِ اللهِ)(٨)، فَدَلَّهُمْ ﷺ عَلَىٰ أَوْقَاتِ الإِجَابَةِ.

<sup>(</sup>١) الذخيرة للقرافي (٢/٥٥)، والبيان والتحصيل لابن رشد (١٧/١٧).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (1/7/1)، وتحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي (1/7/1).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن بطال (٢٤٠/٢)، وقد نَسَبَ الكَلامَ هُنَاكَ إلى الْمُهَلَّب بنِ أَبِي صُفْرَة ١١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ساقِطَة من المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنَ المصْدَرِ السَّابق.

<sup>(</sup>ه) ورد بذلك الخَبَرُ عن رسُولِ الله ﷺ مِنْ حَدِيث أبي مُوسَىٰ الأَشْعَرِي: أَخْرَجَهُ البُخاري (رقم: ٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٦١٤).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ من المخطُوطِ ، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصَادِر التَّخْريج .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (رقم: ٢٥٤٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٢١٩/١)، والطبراني في الكبير=



وَقَوْلُهُ: (رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ) يَعْنِي الأَذَانَ الْمُشْتَمِلَ عَلَىٰ شَهَادَةِ الإِخْلَاسِ للهِ تَعَالَىٰ ، وَالإِيمَانِ بِنَبِيِّهِ ﷺ ، وَبِذَلِكَ تَمَّ اسْتِحْقَاقُ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ .

وَقَوْلُهُ: (حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي) قِيلَ: يَعْنِي حَلَّتْ عَلَيْهِ، وَاللَّامُ هَاهُنَا بِمَعْنَى: عَلَيْه، وَاللَّامُ هَاهُنَا بِمَعْنَى: عَلَيْ، وَفِي القُرْآنِ: ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِسُجَّدًا ﴾ (١).

وَقَوْلُهُ: (رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ) الرَّبُّ هَا هُنَا بِمَعْنَىٰ الْمُسْتَحِقِّ، أَيْ: مُسْتَحِقٌ أَنْ يُوصَفَ بِهَا.

### وَمِنْ بَابِ: الاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

﴿ فِيهِ حَلِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ (٢).

قَوْلُهُ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّداءِ وَالصَّفِّ الأَوَلِ) أَيْ: لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الثَّوَابِ.

قَالَ أَهْلُ التَّارِيخِ: افْتُتِحَتِ القَادِسِيَّةُ صَدْرَ النَّهَارِ، وَاتَّبَعَ النَّاسُ العَدُوَّ،

<sup>= (</sup>٦٦٥/٦)، والحاكم في المستدرك (١٩٨/١) و(١١٣/٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠/١)، ووفي الدَّعوات الكبير (ص: ٥٦) جميعا من طرق عن سَعِيد بن أبي مَرْيم عن مُوسى بنِ يعْقُوبَ الزَّمْعِي عن أبي حازم عن سَهلِ بن سَعْدِ بهِ مرفوعاً نحوهِ.

وإسْنَادُه ضَعِيفٌ ، مُوسَىٰ هذا قالَ الحافظُ فيهِ: صَدُوقٌ سَيِّءُ الحفظ.

وتابعَه مالكٌ ، واخْتُلِف عليه في رفْعِه ووَقْفِه، والحديثُ حسَّنه الحافظُ ابنُ حَجَر كما في الفُتُوحَاتِ الرَّبَّانية (١٣٧/٢) بمجْمُوع طُرُقِه، وتُنْظَر طُرُقه في كتابِ الجِهَاد لابنِ أبي عَاصِمٍ ﷺ (١٦٤/١) فما بعدها.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦١٥).





فَرَجَعُوا وَقَدْ حَانَتْ /[٩٢] صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَأُصِيبَ المُؤَذِّنُ، فَتَشَاحَّ النَّاسُ فِي الأَذَانِ [حَتَّى] (١) كَادُوا يَجْتَلِدُونَ بِالسُّيُوفِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ، فَخَرَجَ سَهْمُ [رَجُلٍ] (٢) فَأَذَّنَ (٣).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(١)</sup> القُرْعَةُ أَصْلُ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ فِي حَقِّ مَنِ اسْتَوَتْ دَعْوَاهُمْ فِي الشَّيْءِ.

وَفُضِّلَ الصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَىٰ غَيْرِهِ لِاسْتِمَاعِ القُرْآنِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ، وَالتَّأْمِينِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الفَاتِحَةِ.

وَ (التَّهْجِيرُ): السَّبْقُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي الهَاجِرَةِ، فَمَنْ تَرَكَ قَائِلَتَهُ وَقَصَدَ إِلَى المَسْجِدِ نِي الهَاجِرَةِ، فَمَنْ تَرَكَ قَائِلَتَهُ وَقَصَدَ إِلَى المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، وَهُوَ فِي رِبَاطٍ.

وَقَوْلُهُ: (إِلَّا اسْتَهَمُوا) الاسْتِهَامُ: الاقْتِرَاعُ، يُقَالُ: اسْتَهَمَ الرَّجُلَانِ، أَيْ: اقْتَرَعَا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ (٥) أَيْ: قَارَعَ أَهْلَ السَّفِينَةِ، وَفِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من شرح ابن بطال (٢٤٤/٢).

 <sup>(</sup>٢) سَاقِطةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من المصْدَر السَّابِق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيدُ بنُ مَنْصُور في سننه \_ كما قال الحافظ في الفتح (٩٦/٢) \_ ولم أقِفْ عليه في سُنَنه \_ والبيهقي في الكبرئ (٢٩٦١) من طريق هُشَيم بنِ بَشِيرٍ عن عَبْد الله بنِ شُبْرمة قال: (تشاحا... فذكره بنحوه)، وهو منقطع.

وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢٦٥/٢)، و"الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء" لأبي الربيع الكلاعي (٢٣٢/٤).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطال (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، الآية: (١٤١).

<u>@@</u>

الحَدِيثِ: (اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا [الحَقَّ](١)، ثُمَّ اسْتَهِمَا)(٢).

وَقَوْلُهُ: (وَلَوْ حَبْوًا) يَعْنِي: لِأَتَاهُمَا مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الْمَشْيِ كَالْمُقْعَدِ وَالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، يُقَالُ: حَبَا السَّهْمُ يَحْبُو، إِذَا زَحَفَ إِلَىٰ الهَدَفِ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (٣): حَبَا الصَّبِيِّ يَحْبُو إِذَا مَشَىٰ عَلَىٰ أَرْبَعِ.

## وَمِنْ بَابِ: الكَلَامِ فِي الأَذَانِ

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿
 أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فِي يَومٍ رَزْغٍ)(٤).

[رَخَّصَ] (٥) فِي الكَلَامِ فِي الأَذَانِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بنُ حَنْبُلِ، يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ: (الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ).

وَفِيهِ إِبَاحَةُ التَّخَلُّفِ [عَنِ الجُمْعَةِ بَعْدَ](١) أَنْ قَالَ إِنَّهَا عزمة.

قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ (٧): الرَّزْغَةُ: الطِّينُ الَّذِي يَبُلُّ القَدَمَ ، وَقَدَ أَرْزَغَ المَطَرُ الأَرْضَ ،

<sup>(</sup>١) زيادة من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳٤/۷)، وأحمد في المسند (۳۲۰/۳)، وإسحاق في مسنده (۲۱/۶)، وأبو داود (رقم: ۳۵۸۱)، والطحاوي في شرح المعاني (۲۱/۶)، والدارقطني في سننه (۲۳۸/۶) والحاكم في المستدرك (۲۰۷/۶)، والبيهقي في الكبرئ (۲۲۰/۱۰) من طرقٍ عن عبدِ الله بنِ رَافِعِ عن أُمِّ سَلَمة به مرفوعا.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولمَّ يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٦١٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنَ الْمَخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من شرح ابن بطال (٢٤٥/٢).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من المصدر السابق (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٧) جمهرة اللغة لابن دريد (٢/٦٣٣).





وَقَالَ غَيْرُهُ(١): الرَّزْغَةُ أَشَدُّ مِنَ [الرَّدْغَةِ](٢)، وَالرَّازِغُ: المُرْتَطِمُ فِيهَا.

## وَمِنْ بَابِ: أَذَانِ الْأَعْمَى

أَجَازَ مَالِكُ (٣) ، وَالشَّافِعِيُّ (٤) ، وَأَحْمَدُ (٥) أَذَانَ الأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعَرِّفُهُ الوَقْتَ ، لِأَنَّ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتومِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ الرَّجُلُ بِمَا فِيهِ مِنَ العَاهَاتِ لِيُسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَفِيهِ جَوَازُ نِسْبَةِ الرَّجُلِ إِلَىٰ أُمِّهِ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ.

وَفِيهِ تَكْرِيرُ اللَّفْظِ لِلتَّأْكِيدِ.

وَفِيهِ تَكْنِيَةُ الْمَرْأَةِ.

#### وَمِنْ بَابِ: الأَذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ حَفْصَةً (٦) ، وَحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (٣٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (الركفة) وهو خطأ، والمثبتُ مِنْ شرح ابنِ بَطَّال (٢٤٦/٢)، وهو الصَّوَاب.

 <sup>(</sup>٣) الذخيرة للقرافي (٢٥/٢)، التاج والإكليل للعبدري (١/١٥)، مواهب الجليل للحطاب
 (٣) ١٤٥١/١).

<sup>(</sup>٤) الأم (١/٣٨).

<sup>(</sup>٥) مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٤٢)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ٥٨)، ومسائل أحمد لصالح (١٦١/١).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٦١٨).

<sup>(</sup>٧) حدیث (رقم: ٦٢٠).

**@** 

<u>@</u>

لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الأَذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ قَبْلَ الفَجْر<sup>(۱)</sup>.

وَ[فِيهِ] (٢) دَلِيلٌ عَلَىٰ مُوَاظَبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رَكْعَتَى الفَجْرِ، وَتَخْفِيفِهِ لَهُمَا.

وَقَوْلُهَا: (كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ لِلصَّبْحِ) كَذَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ فَرَوَوْهُ: (كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ)(١٠) عَنْ مَالِكٍ فَرَوَوْهُ: (كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ)(١٠) مَكَانَ: (إِذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّن).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الجَمَاعَةِ عَنْ مَالِكٍ، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي [بَابِ] (٥): مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٦): قَوْلُهُ: (إِذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ): انْتَظَرَ لِكَيْ يُؤَذِّنَ.

وَالْعُكُوفُ فِي اللُّغَةِ: الْإِقَامَةُ ، أَيْ: كَانَ يَرْقُبُ طُلُوعَ الفَجْرِ لِيُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهِ ،

<sup>(</sup>۱) جوز مالك والشافعي وأحمد ـ على الصَّحيحِ مِن مذهَبِ الحنَابلة الأذانُ قبلَ الفجرِ ، ينظر: المدونة (١/٦٤) التفريع لابن الجلاب (٢٢١/١) ، الأم للشافعي (٨٣/١) ، المجموع للنووي (٨٧/٣) ، المغني لابن قدامة (٢١/١٤) ، والإنصاف للمرداوي (٢٠/١) .

وخالفهم أبو حنيفة والثوري ، فقالا بعدم جوازُ ذلك ، ينظر: الهداية للمرغيناني (٦/١) ، وشرح فتح القدير لابن الهمام (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من شرح ابن بطال (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الموطأ \_ رواية الليثي \_ (١٢٧/١)، ورواية محمد بن الحسن (٣٦٠/١).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (كتاب)، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) من كلام ابن بطال في شرحه (٢٤٨/٢).



وَحِينَئِذٍ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

وَقَوْلُهُ: (إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ) يَدُلُّ أَنَّ رُكُوعَهُ كَانَ مُتَّصِلاً بِأَذَانِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُكُوعُهُ إِلَّا بِابْتِدَاءِ الفَجْرِ ، وَكَذَلِكَ الأَذَانُ ، وَعَلَىٰ هَذَا حَمَلَ البُخَارِيُّ الحَدِيثَ ، وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ البَابَ .

أَمَّا أَذَانُ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقِيلَ: لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (أَصْبَحْتَ) إِفْصَاحًا بِالصَّبْحِ عَلَى مَعْنَى التَّحْذِيرِ مِنْ طُلُوعِهِ عَلَى مَعْنَى التَّحْذِيرِ مِنْ طُلُوعِهِ وَالتَّحْضِيضِ لَهُ عَلَى النَّدَاءِ، أَوْ خِيفَةَ ظُهُورِهِ، وَالْمَعْنَى: قَارَبْتَ الصَّبَاحَ، كَقَوْلِهِ: وَالتَّحْضِيضِ لَهُ عَلَى النِّدَاءِ، أَوْ خِيفَةَ ظُهُورِهِ، وَالْمَعْنَى: قَارَبْتَ الصَّبَاحَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَالتَّحْضِيضِ لَهُ عَلَى النِّدَاءِ، أَوْ خِيفَةَ ظُهُورِهِ، وَالْمَعْنَى: قَارَبْتَ الصَّبَاحَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَالتَّحْضِيضِ لَهُ عَلَى النَّهُ الفَجْرِ، لَمْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُتِ أَذَانُ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ الفَجْرِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالأَكْلِ إِلَى وَقْتِ أَذَانِهِ.

وَقِيلَ: إِنَّ قَصْدَ البُخَارِيَّ إِثْبَاتُ أَذَانِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، اسْتِدْلَالاً بِقَوْلِهِ: (إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِاللَّيْلِ) فَلَوْ كَانَ [أَذَانُ] (٣) ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَبْلَ الفَجْرِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: (بِلَيْلٍ) مَعْنَى ؛ لِأَنَّ أَذَانَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَصِّحُ الكَلَامُ أَنْ يَكُونَ (بِلَيْلٍ) مَعْنَى ؛ لِأَنَّ أَذَانَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَصِّحُ الكَلَامُ أَنْ يَكُونَ نِيدًا اللَّذَانِ كَانَا نِدَاءُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي غَيْرِ اللَّيْلِ فِي وَقْتٍ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ اللَّذَانِ كَانَا مُبَاحَيْنِ فِي وَقْتٍ أَذَانِ بِلَالٍ .

وَقَدْ رُوِيَ: (لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ)، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ (١٤) وَرُوِيَ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّه لَا يُؤَذِّنُ حَتَّىٰ السِّيَامِ (١٤)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (لتكلفه)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢٤٨/٢)، وهو الصَّوَابُ.

<sup>(</sup>٢) سُورة الطلاق، الآية: (٠٢).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من شرح ابن بطال (٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ١٩١٨)،

**@** 

يَطْلُعَ الفَجْرُ)(١)، وَهَذَا نَصٌّ قَاطِعٌ.

وَقُوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَذَانَهُ لَوْ كَانَ بَعْدَ الفَجْرِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْمَرَ (٢) بِالأَكْلِ إِلَىٰ وَقْتِ الجَمَاعَةِ عِلَّةٌ لَا تُوجِبُ فَسَادَ مَعْنَى الصِّيَامِ ، وَإِنَّمَا كَانَ أَذَانُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَامَةً لِتَحْرِيمِ الأَكْلِ [لا] (٣) لِلتَّمَادِي فِيهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ مَنْ يُرَاعِي الوَقْتَ مِمَّنْ يَقْبَلُ قَوْلَهُ ، وَيَثِقُ بِهِ ، وَلَمْ يَكُنِ الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ يَخْفَى عَلَيْهِمُ الأَكْلُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، فَيُزَاحِمُونَ بِهِ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، بَلْ كَانُوا أَحْوَطَ لِدِينِهِمْ مِنْ ذَلِكَ .

عَنْ أَنَيْسَةَ /[٩٣] ﴿ قَالَتْ: (كَانَ إِذَا نَزَلَ بِلَالٌ وَأَرادَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَصْعَدَ قَالُوا لَهُ: كَمَا أَنْتَ [حَتَّىٰ] (١٠) نَتَسَحَّرَ) (٥٠).

### وَمِنْ بَابِ: الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ اللهُ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ اللهُ ا

جَوَّزَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الأَذَانَ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ١٩١٨).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (يؤم) والمثبت من شرح ابن بطال (٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) زیادة من شرح ابن بطال (٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح ابن بطال (٢٥٠/٢).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٣١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١١/٣)، وأحمد في المسند (٤٣٣/٦)، وإسحاق في المسند (٢٠١/٥)، والبيهقي في الكبرئ (٣٨٢/١) من طريق خُبَيْبِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن عن أُنيْسَةَ \_ وهِيَ عَمَّتُه \_ به مرفوعا.

واختلف فيه على خُبَيْبِ، وينظر: "إرواء الغليل "للألباني (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٦٢١).





مَالِكٍ (1) ، وَالشَّافِعِي (7) ، وَأَحْمَدَ (7) .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ الأَذَانُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ(؛)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥٠)، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَنِيفَةَ (٥٠)، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٦): أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ ذَلِكَ الأَذَانَ مِنْ بِلَالٍ كَانَ لِيَنْتَبِهَ النَّائِمُ، لَا للصَّلَاةِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: (إِنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ) (٧).

(١) المدونة (٦٤/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٢١/١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٠٤/١).

(٣) المغنى لابن قدامة (٢١/١٤)، والإنصاف للمرداوي (٢٠/١).

(٤) ينظر: المغنى لابن قدامة (٢١/١)، والمجموع للنووي (٨٧/٣).

(٥) الهداية (٤٣/١)، مختصر الطحاوي (ص: ٢٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢١/١).

(٦) شرح معانى الآثار للطحاوى (١٣٩/١).

(٧) أخرجه عَبْدُ بن حُمَيد في مسنده كما في المنتخب (رقم: ٧٨٢)، وأبو داود (رقم: ٥٣٢)، والبيهقي في الكبرئ والطحاوي في شرح المعاني (١٣٩/١)، والدارقطني في السنن (٢٤٤/١)، والبيهقي في الكبرئ (٣٨٣/١) من طريقِ حَمَّاد بنِ سَلَمَة عن أَيُّوب عنْ نَافِعِ وعن ابنِ عُمَرَ ﷺ به.

قال أبو داود: وهَذا الحَديثُ لَم يَرْوِه عَن أَيُّوبِ إِلا حمَّادُ بنُ سَلَمةً.

وإسنادُه وإنْ كانَ ظاهِرُهُ الصِّحَّة إلا أنَّ النُّقَّاد أَنْكَروا عَلىٰ حَمَّادٍ رَفْعَ الحَدِيث.

قال الترمذي كما في الجامع (٣٩٤/١): "هَذَا حَدِيثٌ غيرُ مَحْفُوظٍ"، ونقلَ عن ابنِ الْمَدِيني تَخْطِيء حَمَّادٍ فِيه، وقال أبو حاتم: "حَدِيثُ حمَّاد بن سَلَمة خَطأ" كما في العلل لابنه (١١٤/١). وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/١٠ ٥ ـ ٠٠): "هذا حديثُ انْفَرَدَ به حَمَّادُ بنُ سَلَمة دُونَ أَصْحَابِ أَيُّوب، وأَنْكَرُوهُ عَليه، وخَطَّؤُوه فِيهِ لأَنَّ سائرَ أَصْحَابِ أَيُّوبَ يَرْوُونَه عن أَيُّوبَ قال: أَذَّنَ بِلالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ، فذَكَرهُ مَقْطُوعا...".



فَثَبَتَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ نِدَائِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِنَّمَا كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ إِذْ فِعْلُهُ كَانَ لِلصَّلَاةِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(۱): قَوْلُ مَنْ قَالَ أَرَادَ بِهِ السُّحُورَ ، لَوْ أَرَادَ بِهِ السُّحُورَ فَقَطْ لَقَالَ: حَيَّ عَلَى السُّحُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُمَا جَمِيعًا ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُمَا جَمِيعًا ، فَيَكُونُ حَضًّا عَلَى الصَّلَاةِ ، وَإِنِ احْتَاجَ أَحَدٌ إِلَى غُسْلِ اغْتَسَلَ ، أَوْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ فَيَكُونُ حَضًّا عَلَى الصَّلَاةِ ، وَإِنِ احْتَاجَ أَحَدٌ إِلَى غُسْلِ اغْتَسَلَ ، أَوْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ عَادَتُهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ ، فَيَعْرِفَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ وَقْتُ يَسْتَرِيحُ فِيهِ بِنَوْمِهِ ، فَهَذَا مَعْنَى عَدْرُهِ مِمَّنُ يَصُومُ دَهْرَهُ أَوْ عَلَيْهِ نَدْرُ . وَهَذَا يُحتَاجُ إِلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْهِ مِثَنْ يَصُومُ دَهْرَهُ أَوْ عَلَيْهِ نَذْرُ .

وللحافظ ابن حجر بحثٌ جَيِّدٌ في فَتح الباري: (١٠٣/٢) خَلَصَ فِيه إلىٰ تَقْوِيَة هَذَا الْمَرْفُوع، أَنْقُلُهُ

بِتَمَامِه لِنَفَاسَتِه، قال ﷺ بَعْدَ ذِكْرِه لِرَوايَة حمَّاد بن سَلَمَة المرفُوعة: "ورجالُه ثِقَاتٌ حُفَّاظٌ، لكن
اتَّفَقَ أَنَمَّةُ الحَدِيثِ: عليُّ بنُ المديني، وأَحْمدُ بنُ حَنْبَلٍ، والبُخَارِيُّ، والذُّهْلِيُّ، وَأَبُو حَاتم، وأبو
دَاودَ، والتِّرْمِذيُّ، والأَثْرُمُ، والدَّارَقُطني علَىٰ أنَّ حَمَّادًا أَخْطَأ في رفْعِه، وأنَّ الصَّوابَ وَقْفُه عَلىٰ
عُمَرَ بنِ الخَطَّاب، وأنَّه هُو الَّذِي وَقَعَ لَه ذَلِكَ مَعَ مُؤَذِّنِه، وَأَنَّ حَمَّادًا انْفَرَدَ بِرَفْعِه.

ومَع ذَلِك؛ فَقَد وُجِدَ له مُتَابِعٌ: أَخْرَجَه البَيْهَقِيُّ من طَرِيق سَعِيدِ بن زَرْبي \_ وهُو بِفَتْح الزَّاي، وسُكُون الرَّاءِ، بَعْدَها مُوَحَّدَة، ثُمَّ يَاءٌ كَيَاءِ النَّسَب، فَرَوَاهُ عن أَيَّوبَ مَوْصُولا، لكِنْ سَعِيدٌ ضَعِيفٌ. ورَواهُ عبدُ الرَّزاق عَن مَعْمَرٍ عن أَيُّوبِ أَيْضًا، لكِنَّه أَعْضَله، فَلَمْ يَذْكُر نَافِعًا ولا ابن عُمر.

ولَه طَرِيقٌ أُخْرَىٰ عَن نَافِعٍ عَندَ الدَّارِقطني وغَيْرِهِ ، اخْتُلِف في رَفْعِها وَوَقْفِها أَيْضًا ، وأُخْرَىٰ مُرْسَلَةٌ ، من طريقِ يُونُس بن عُبَيدٍ وَغَيْرِهِ عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ ، وأُخْرَىٰ منْ طَرِيقِ سَعيدٍ عن قَتَادَة مُرْسَلَةٌ ، ووَصَلَها يُونُس عن سَعِيدٍ بِذِكْرِ أَنَسٍ ، وهَذِه طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُها بَعْضًا قُوَّةً ظَاهِرة" .

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح ابن بطال (۲۵۱/۲).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦٢١).

@\_@ @



وَقَوْلُهُ: (إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ) (١) أَيْ: مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَلَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُهُ المَعْهُودُ مِنْ سُحُورِكُمْ .

وَقَوْلُهُ: (لَيْسَ الفَجْرُ هَكَذَا) يُرِيدُ أَنَّ الفَجْرَ لَيْسَ هُوَ هَذَا الفَجْرَ الأَوَّلَ الْمُعْتَرِضَ فِي الأُفْقِ، وَإِنَّمَا الفَجْرُ الَّذِي يُحِلُّ وَيُحَرِّمُ: الطَّالِعُ فِي مَشْرِقِ الشَّمِسِ، الْمُعْتَرِضَ فِي الْأُفْقِ، وَإِنَّمَا الفَجْرُ الَّذِي يُحِلُّ وَيُحَرِّمُ: الطَّالِعُ فِي مَشْرِقِ الشَّمِسِ، الْمُعْتَطِيرُ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَلِذَلِكَ مَدَّ زُهَيْرُ سَبَّابَتَيْهِ دَلَالَةً عَلَى طُلُوعِ الفَجْرِ وَانْتِشَارِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا حُكْمَ لِلْفَجْرِ الأَوَّلِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ لِلْفَجْرِ الثَّانِي.

### وَمِنْ بَابٍ: كُمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ؟

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﴿ (٢) ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ اللهِ اللهُ ال

قَوْلُهُ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً) يُرِيدُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ لِمَنْ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ لِمَنْ الْمَاءَ.

وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَأَجَازَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ هِيْ (١٠).

### وَمِنْ بَابِ: مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ الخَطَّابِيُّ (١): (إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ) بِالتَّاءِ.

<sup>(</sup>١) حديث عائشة رقم (رقم: ٦٢٢) و(رقم ٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٦١)، ومسائِل أحمد وإسحاق للكوسج (٩/٤٧١٧).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث للإمام الخطابي (٢/٢٦).





#### وَمِنْ بَابٍ: مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ مَالِكِ بِنِ الحُوَيْرِثِ (١).

رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: (وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا)، وَرَوَاهُ عَبْدُ الوَهَّابِ [عَنْ أَيُّوبَ فِي كِتَابِ خَبَرِ الوَاحِدِ (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)(٢)، وَقَصَّرَ وُهَيْبٌ فِي هَذِهِ الزِّيادَةِ](٣)، وَبِهَا يَتِمُّ الحَدِيثُ.

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: يُجْزِئُ فِي السَّفَرِ (١) وَالحَضَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.

وَقَالَ السَّائِبُ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ ﷺ وَفَشَا النَّاسُ وَكَثْرُوا، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عِنْدَ النَّالِ وَيُعْرُوا، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عِنْدَ النَّوْرَاءِ)(٥).

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٠٩/٢): "في الرِّوايَاتِ المعْتَمَدَة: بالمَثَنَّاة الفُوقانية، وحَكَىٰ ابنُ التِّين أَنَّه رُوِي بالْمُوَحَّدَة، ثم قال: والرِّوايَةُ المذْكُورَة لم تَثْبُتْ في شَيْءٍ من الطُّرُق، وإنَّما ذَكَرها الخَطَّابيُّ منْ طَرِيقِ الأَوْزاعِي عن الزَّهْري، وقالَ: إن سُويْدَ بنَ نَصْرِ رَاوِيها عَنْ ابن المَبَارَك ضَبَطَها بالْمُوَحَّدة. اهـ.

قلت: والكلامُ المشَارُ إِلَيه عِنْد الإِمَام الخَطَّابي في غَرِيب الحديث (١٦٧/١).

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من شَرْح ابنِ بطَّال (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٤) تكرر في المخطوط قوله (السفر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٢/١)، وأحمد في المسند (٣/٤٤)، وأبو داود (رقم: ١٠٨٩)، والنسائي (رقم: ١٣٩٣)، وابن ماجه (رقم: ١١٣٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٦/٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/٥٤)، والبيهقي في الكبرئ (١٩٢/٣)، من طرقٍ عن ابن شِهَابِ الزُّهري عَن السَّائب بن يزيد به نحوه، وإسنادُه صَحِيحٌ.



وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذَّنَانِ: ابنُ أُمِّ مَكْتُوم وَبِلَالٌ)(١).

قِيلَ (٢): إِنَّمَا اشْتَرَطَ السِّنَ فِي الإِمَامَةِ لِعِلْمِهِ عَلَيْكُ بِاسْتِوَائِهِمْ فِي القِرَاءَةِ وَالفِقْهِ، فَطَلَبَ الكَمَالَ فِي السِّن.

### وَمِنْ بَابِ: الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً

﴿ فِيهِ: أَبُو ذَرِّ (٣) ، وَإِينُ عُمَرَ (٤) ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ (٥).

اسْتَحَبَّتْ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُسَافِرُ وَيُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَر<sup>(٦)</sup>.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَذَّنَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ، رُويَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ (٧).

وَرُوِيَ عَن ابن عُمَرَ ﷺ: (أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَر لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ)(٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) الكلام للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَةَ كما في شرح ابن بطال (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٦٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مصنف عبد الرزاق (٩٣/١)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢١٧/١)، والأوسط لابن المنذر ·( { } \/\mathref{\pi})

<sup>(</sup>٨) أخرجه مالك \_ رواية الليثي \_ (٦٧٣/١) \_ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤١١/١) \_=

**89** 

وَقَالَ عَطَاءٌ: (إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ تُقِمْ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ)<sup>(١)</sup>، وَحُجَّتُهُ قَوْلُهُ ﷺ لِلرَّجُلَيْنِ: (أَذَّنَا وَأَقِيمَا).

وَالعُلَمَاءُ عَلَىٰ قَوْلٍ خِلَافَ قَوْلِ عَطَاءٍ، لِأَنَّ الإِيجَابَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلٍ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (أَذِّنَا وَأَقِيمَا) [أَرَادَ الفَضْلَ](٢) بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: (أَذِّنَا)، وَالوَاحِدُ يُجْزِئُ.

وَأَحَادِيثُ هَذَا البَابِ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ عَلَى الاسْتِحبَابِ(٣).

#### وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُتْبِعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا؟

حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ (١).

قِيلَ (٥): إِنَّمَا يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا لِيَعُّمَ النَّاسَ بِإِسْمَاعِهِ ، وَأَمَّا /[٩٤] إِذْ خَالُهُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنِهِ فَلْيَتَقَوَّىٰ عَلَىٰ رَفْعِ الصَّوْتِ ، فَكُلُّ مَا كَانَ أَنْدَىٰ لِصَوْتِهِ فَهُوَ إِذْ خَالُهُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنِهِ فَلْيَتَقَوَّىٰ عَلَىٰ رَفْعِ الصَّوْتِ ، فَكُلُّ مَا كَانَ أَنْدَىٰ لِصَوْتِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

<sup>=</sup> وعبد الرزاق في المصنف (٢١٧/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٧/١) عن نافع عن ابن عمر به نحوه.

قلت: وقد أُخْرَجهُ الحاكِم في المستدرك (٢٠٥/١) مَرْفُوعًا عن ابنِ عُمَرَ ﷺ.

قال البيهقيُّ (١ُ/٤١٢): ۖ "رفُعُّه وَهم فَاحِشٌ، ولا يَصِحُّ رَفْعُه"، وقالَ ابنُ رَجَبٍ في فتح الباري له (٣٦٧/٥): "فِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ واضْطِراب".

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٨/١) عن عبد الوَهَّابِ الثَّقَفِي، عن خَالد الحَدَّاء عنه به، وإسْنَادُه صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِن شَرْحِ ابنِ بطَّال (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٣) يقارن بشرح ابن بطال (٢/٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) الكلام لابن بطال كما في شرحه (٢/٥٧).





قَالَ الحَسَنُ وَابِنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (١)، وَهُوَ قَوْلُ الكُوفِيِّينَ (٢)، وَأَحْمَدَ (٣). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَسْتَقبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِالأَذَانِ وَالشَّهَادَةِ وَالإِقَامَةِ القِبْلَةَ، فَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ [قَالَ] (١) بِوَجْهِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ (٥).

وَكَرهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَسْتَدِيرَ فِي أَذَانِهِ (١٦)، وَأَنْكَرَ مَالِكُ الاسْتِدَارَةَ إِنْكَارًا شَدِيدًا (٧٠).

وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ الاسْتِدَارَةَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: (فَجَعَلْتُ أَتَبَعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا) يَدُلُّ عَلَى الاسْتِدَارَةِ .

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ)<sup>(٨)</sup>.

وتابَعه النَّوري: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٩٧١ ـ ٤٦٧)، وأحمد في المسند (٣٠٨/٤) والترمذي (رقم: ١٩٧) عن عونٍ به نحوه، لكن قال الحافظ ابنُ حَجر في فتح الباري (٢٥/٢) إنَّ قَوْله: (ويَدُور) مُدْرَجٌ في هَذهِ الرِّوايَة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۰/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٥٩ ـ ٦٠)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٤١/١)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٤٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح ابن بطال (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٠/١ و٢١٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٦/٣) عنه نحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٠/١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٧/٣) عنه نحوه.

<sup>(</sup>٧) في المدونة (٦٢/١): "ولا يَدُور في أَذَانِه ولا يَلْتَفِت، وليْسَ هَذَا مِنْ حَدِّ الأَذَان، إلا أَنْ يُرِيدَ بالْتِفَاتِه أَنْ يُسْمِعَ النَّاس، فيُؤَذِّنَ كَيْفَ تَيَسَّر له" اهـ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٩/١)، والدارمي في سننه (٢٩٢/١) من طريق الحَجَّاج ابن أَرْطَأَة عَن عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَة عن أبيه عن بِلالٍ بهِ، وحَجَّاجُ بنُ أَرْطَأَة ضَعِيفٌ.



قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُسْمِعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

قِيلَ: تَرْكُ إِنْكَارِ النَّبِيِّ عَلِيا لَهُ ذَلِكَ حِينَ فَعَلَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): إِنْ زَالَ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ فِي الأَذَانِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَمِمَّنْ كَرِهَ الأَذَانَ إِلَّا عَلَىٰ وُضُوءٍ: أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ، (قَالَ: [لَا]<sup>(٢)</sup> يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا)<sup>(٣)</sup>.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَكْرَهُ الأَذَانَ إِلَّا عَلَىٰ وُضُوءٍ، وَقَالَ: يُجْزِئُهُ إِنْ فَعَلَ (١٠).

#### وَمِنْ بَابِ: قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) (٥٠).

وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ.

وَفِي الحَدِيثِ: الأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الإِقْبَالِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَتَرْكُ الإِسْرَاعِ إِلَىٰ الصَّلَاةُ) (٢). الصَّلَاةِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (أَحَقُّ مَا سَعَيْنَا إِلَيْهِ الصَّلَاةُ)(٢).

<sup>(</sup>١) حلية العلماء للشاشي (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (رقم: ٢٠١) من طريق الزهري قال: قال أبو هريرة نحوه.

ورواه معاوية بن يحيئ عن الزهري عن سَعِيد بن المسَيِّب عن أَبِي هُرَيرةَ ﷺ مرفوعاً: أخرجه الترمذي في الموضع السابق، (رقم: ٢٠٠)، والبيهقي في الكبرئ (٣٩٧/١).

ورجَّح الترمذيُّ والبيهقيُّ روايةَ الوَقْفِ، وقال التِّرمذيُّ: "الزُّهْرِي لم يَسْمَع من أبي هُريرة"، وقال البَيْهقيُّ: "مُعاوية بن يحيي الصَّدَفي ضعيفٌ"

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع للنووي (٣/٥/٣)، وحلية العلماء للشاشي (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٩٠/٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٨/٢) من طريق=





وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ الإِقَامَةَ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ ) (١).

وَرُوِيَ عَنْهُ: (أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الصَّلَاةِ) ، وَقَالَ الرَّاوِي عَنْهُ: (لَوْ مَشَتْ مَعَهُ نَمْلَةٌ لَرَأَيْتُ أَلَّا يَسْبِقَهَا)(٢).

قِيلَ: حَمَلَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ وَقْتِهَا .

### وَمِنْ بَابٍ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيِّمُوا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٣).

(وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، فَالنَّصْبُ عَلَىٰ الإِغْرَاءِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ: (وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ).

وَإِنَّمَا [أَمَرَهُ](١) بِذَلِكَ لِئَلَّا يَغْلِبَ عَلَيْهِ البُهْرُ(٥)، فَلَا يَتَمَكَّنَ مِنْ تَرْتِيلِ القُرْآنِ، وَلَا مِنَ الوَقَارِ اللَّازِم لَهُ فِي الخُشُوعِ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ الحَدِيثَ عَلَى العُمُوم، وَأَنَّ السَّكِينَةَ تَلْزَمُ مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ كَمَا تَلْزَمُ مَنْ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنَ الوَقْتِ.

الثوري عن عَمْرِو بن قَيْسِ الْمُلائِي عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عن ابن مسعود به.

أخرجه مالك \_ رواية الليثي \_ (٧٢/١) ، ومن طريقه عُبد الرزاق في المصنف (٢٩٠/٢) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٨/٢) من طريقِ نافِعِ عنْهُ به، ورِجَالُه ثِقَاتٌ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٩٥٣) عنَّ مُحَمَّد بنِ زَيْدِ بنِ خُلَيْدَة عن ابن عمر به ورجاله

حديث (رقم: ٦٣٦).

سَاقِطَةٌ مِنَ الْمَخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من شرح ابن بطال (٢٦١/٢).

البُّهْرُ هو التَّنَفُّس عَقِب العَدْوِ ، يقال: رَجُلٌ بَهِيرٌ ومَبْهُور . ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (٣٣١/١).

**@** 

وَقَوْلُهُ<sup>(۱)</sup>: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) ، وَفِي قَوْلِهِ: (فَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ مَا أَدْرَكَ المَأْمُومُ مِنَ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (۲) ، وَأَحْمَدَ (۳).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (١٤): مَا أَدْرَكَ المَأْمُومُ مَعَ الإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَالَّذِي يَقْضِيهِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ،

وَمَنْ قَالَ الَّذِي يَقْضِيهِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَحُجَّتُهُ: (وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا) وَالقَضَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِفَائِتٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الفَائِتَ مِنْ صَلَاةِ المَأْمُومِ مَا سَبَقَهُ بِهِ إِمَامُهُ.

وَحُجَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ: (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا)، وَالتَّمَامُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْآخِرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ: مَا أَدْرَكَ آخِرَ صَلَاتِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ آخِرًا [إِلَّا](٥) وَقَدْ تَقَدَّمَهُ أَوَّلُ.

وَقِيلَ: إِنَّ الَّذِي فَاتَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ إِمَامُهُ، وَهُوَ قِرَاءَةُ أُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مِثْلِهِ.

وَقِيلَ: القَضَاءُ يَكُونُ لِغَيْرِ فَائِتٍ، قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: ﴿ فَقَضَهُنَّ سَبْعَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط (ومن باب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير للماوردي (١٩٣/٢)، والمهذب للشيرازي (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسائل أحمد لعبد الله ابنه (ص: ١٠٧)، ومسائل أحمد لابنه أبي الفضل (١٢٣/١). وقد تكرر في هذا الموطن من المخطوط قوله: (إن ما أدرك المأموم.... إلى قوله: وهو قول الشافعي، وأحمد).

<sup>(</sup>٤) روي هذا القول عن ابن عمر ، وابن مسعود رضي كما في الأوسط لابن المنذر (٢٣٩/٤)، وهو قول المالكية كما في المدونة (٩٧/١).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (أولا)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢٦٢/٢).





سَمَوَاتٍ ﴾ (١) أَيْ: صَنَعَهُنَّ ، وَقَالَ: ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ (٢) أَيْ: اصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعٌ ، قَالَ أَبُو ذُوَيْب (٣): [مِنَ الكَامِل]

وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا ﷺ دَاوُدُ أَوْ صَانَعَ السَّوَابِعِ تُبَّعِ أَيْ: صَنَعُهُمَا دَاوُدُ.

وَيُقَالُ: قَضَيْتُ العَمَلَ وَالأَمْرَ، أَيْ: فَرَغْتُ مِنْهُمَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَأَنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ.

### وَمِنْ بَابِ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الإِمَامَ؟

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً (٥).

وَفَائِدَةُ الحَدِيثِ أَنْ تَكُونَ الإِقَامَةُ مُتَّصِلَةً بِالصَّلَاةِ، وَأَنْ يُقَامَ لَهَا بِحَضْرَةِ الإِمَام، وَأَمَرَهُم أَنْ لَا يَقُومُوا خَشْيةَ الْمُهْلَةِ بَيْنَ الإِقَامَةِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، لأَنَّ شَأْنَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ اتِّصَالُهُ بِالإِقَامَةِ (٦).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ(٧): إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ النَّاسُ حَتَّىٰ يَأْتِي

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية (١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان الهذليين (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة ، الآية (١٠).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٦٣٧).

<sup>(</sup>٦) يقارن بكلام ابن بطال (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/١٦٧).



الإِمَامُ عَلَىٰ ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالزُّهْرِيِّ (١)، وَعَطَاءٍ (٢)، وَمَالِكٍ (٣) أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ الإِقَامَةِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٤).

وَقَالَ مَالِكُ (٥) وَالشَّافِعِيُّ (٦): لَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ حَتَّىٰ يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الإِقَامَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَرَ الإِمَامُ (٧).

/[٩٢] وَقَوْلُهُ: (لَا تَسْعَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا تَقُمْ إِلَيْها مُسْتَعْجِلاً)، لِأَنَّ السَّكِينَةَ لَازِمَةٌ عِنْدَ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَىٰ، وَفِي القِيَامِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ اسْتِشْعارٌ لِحَالِ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَىٰ (٨). الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَىٰ (٨).

## وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا ذَكَرَأَنَّهُ جُنُبٌ دُونَ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَمْ لَا؟<sup>(٩)</sup>

قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ مُهْلَةٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ

<sup>(</sup>١) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٦٦/٤)، وأَثَرُ الزُّهْرِي أُخْرَجِه عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (١/٥٠٥).

 <sup>(</sup>٣) المدونة (١/١٦)، والذخيرة للقرافي (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/٧٢)، والإنصاف للمرداوي (٢٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥) المدونة (٢/١٦).

<sup>(</sup>r) الحاوى الكبير للماوردي (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٧) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١٨/١ ـ ١٩)٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٦٥/٢).

<sup>(</sup>٩) كذا في المخطوط، والتبويب عند البخاري: (هَل يخرجُ مِن المسجِدِ لِعلَّة؟).





### اغْتِسَالِهِ عَلَيْهُ وَانْصِرَافِهِ إِلَيْهِمْ.

وَفِيهِ جَوَازُ انْتِظَارِ الجَمَاعَةِ لِإِمَامِها مَا دَامَ فِي سَعَةٍ مِنَ الوَقْتِ (١).

### وَمِنْ بَابِ: قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ ﴿ اللهُ الل

وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِذَا سُئِلَ هَلْ صَلَّيْتَ ؟ فَيَكَرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَمْ أُصَلِّ (٣).

### وَمِنْ بَابِ: الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ، وَالكَلَامُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

فِي هَذَا رَدٌّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَجَبَ عَلَىٰ الْإِمَامِ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ اتِّصَالَ الإِقَامَةِ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ وَكِيدِ السُّنَنِ، وَإِنَّمَا مِنْ مُسْتَحَبِّهَا.

وَكَرِهَ قَوْمٌ الكَلَامَ بَعْدَ الإِقَامَةِ ، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ ، وَهَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لَهُمْ (٤٠).

#### **2**

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السَّابق (٢/٥٧٥ ـ ٢٦٦)، وقد نَسَبه للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦٤١).

<sup>(</sup>٣) هذا قول إبراهيم النَّخعي ، أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري (7/77 - 777).





#### وَمِنْ بَابِ: وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَوْلُهُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَبٍ ٠٠٠) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَم أَمْرِ الجَمَاعَةِ .

وَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ أَنَّ الجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ (٢) إِلَّا أَهْلَ الظَّاهِرِ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ فَرِيضَةٌ ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَدِيثِ .

قَالَ قَوْمٌ: الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ يُحَرَّقَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هِيَ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَا يَشْهَدُونَ العِشَاءَ، أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ) (٢).

### وَقَالَ قَوْمٌ (٤): هِيَ الجُمْعَةُ.

(١) حديث (رقم: ٦٤٤).

(٢) في نقل هَذَا الإجماع نظر ، فإنَّ القولَ بالوُجُوبِ قالَ به غيرُ أَهْلِ الظَّاهِر ، مِنهم: عَطاءُ ، وأَحْمَد بن حنبلِ ، وأبو ثُور ، وهُو مذْهَبُ كثيرٍ من أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، مِنهم: ابنُ مَسْعودٍ ، وأبو مُوسى ، وعلى ، وابنُ عبَّاس .

وممن يقول بالوُجوب أيْضا: إسحَاقُ بن رَاهُويه، والفُضَيل بن عِياضٍ، والأُوزَاعيُّ، والنَّوريُّ، والنَّوريُّ، وابنُ خُزيمَة، وابنُ المنْذِر وينظر: "الأوسط لابن المنذرِ (١٣٤/٤ ــ ١٣٥)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١/٥٤٥)، وفتح الباري لابن رجَب الحنبلي (٥/٧٤) ــ (٥/٥٥).

(٣) أخرجه أحمد (٢٩٢/٢) من طريق ابن أبي ذِئْبٍ عن عَجْلان مَولى المشعمل عن أبي هريرة. ووردَ التَّصريحُ بصلاة العشاء من حديثِ أبي هُريرة أيضا من طريقِ:

أ\_ سَعيد المقبري عنه أخرجه أحمدُ (٣٦٧/٢).

ب \_ أبي صالح ذكوان السَّمَّان: أخرجه أحمد (٢/٢١ و٥٢٥ و٥٢٥ و٥٣٥).

(٤) استدلالا بحديثِ ابن مسعُودٍ أنَّ النبيَّ قالَ لقومٍ يتخَلَّفون عن الجُمُعة: (لقَدْ هَمَمْتُ أَن آمُرَ رَجُلا يُصلِّي بالنَّاس، ثم أُحَرِّقَ على رِجَالٍ يتخَلَّفُون عن الجمعة)، أخرجه مسلم (رقم: ٢٥٢). =





قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ<sup>(۱)</sup>: إِنَّ الحَدِيثَ فِي الإِحْرَاقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ تَخَلَّفُ هُوَ فِي يَوْم الجُمُعَةِ لَا فِي غَيْرِهَا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ سُنَّةُ ، أَنَّهُ حِينَ تَوَعَّدَهُمْ بِالإِحْرَاقِ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا لَا تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضاً مَا سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ البَيَانَ مِنْهُ لِأُمَّتِهِ فَرْضٌ عَلَيْهِ .

وَقِيلَ (٢): أُرِيدَ بِهِ الْمُنَافِقُونَ.

وَقِيلَ: بَلْ كَانَ فِي الْمُؤْمِنِينَ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ كَعْبِ بِنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ، وَبَنْخَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُوَبِّخِ الْمُنَافِقِينَ، لِأَنَّهُ عَلِمَ سُوءَ طَوِيَّتِهِمْ، وَفَسَادَ دِينِهِمْ.

وَ (العَرْقُ): العَظْمُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْمٌ ، وَقَدْ تَعَرَّقْتَ العَظْمَ ، وَاعْتَرَقْتُهُ وَعَرَقْتُهُ: إِذَا أَكَلْتَ مَا عَلَيْهِ.

وَ (العُرَاقُ): العَظْمُ الَّذِي لَا لَحْمَ عَلَيْهِ (٣)، وَرَجُلٌ مَعْرُوقُ الوَجْهِ، أَيْ:

لكن قال البيهقيُّ في الكبرى (٣/٥٥): "والَّذي تدُلُّ علَيهِ سَائِر الرِّواياتِ أَنَّه عَبَر بالجُمُعَة عنِ
 الجَمَاعَة ، والله أعلم" اهـ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (١٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ضعَّف هذا القول الحافظ ابن رجب في فتحه (٥/٥٤) فما بعدها.

وقال ابن رَجَبٍ في فتح الباري (٥٨/٥): "وقَد كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِعْلَمُ نَفَاقَ خُلْقٍ من المَنَافِقِين، ولا يُعَاقِبُهم عَلَىٰ نِفَاقِهم، بَلْ يَكِلُ سَرائرَهُم إلىٰ الله، ويُعَامِلُهم مُعَامَلَة المسْلِمينَ في الظَّاهر...". وهَذَا الَّذي ضَعَّفه ابنُ رَجِبٍ قَوَّاهُ الحافظ ابن حَجَرٍ ﷺ كما في الفتح (١٢٧/١) حيثُ قال: "والَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الحديثُ ورَدَ في المَنَافِقينَ، لقَوْلِه في صَدْر الحَدِيث الآتي بعْدَ أَرْبَعة أَبُوابٍ: (لَيْسَ صَلاةً أَثْقَلَ علىٰ المَنَافِقين مِن العِشَاء والفَجْر)، لَكِنَّ المرادَ به نفاقَ المعْصِية لا نِفاق الكُفْر".

<sup>(</sup>٣) من كتاب العين للخليل (١٥٤/١)، مقاييس اللغة لابن فارس (٤/٢٨٦).

**@** 

خَفِيفُ لَحْم الوَجْهِ.

وَأَمَّا [ضَرْبُ](١) الْمَثَلِ بِالعَظْمِ السَّمِينِ وَالْمِرْمَاتَيْنِ فَإِنَّهُ أَرَادَ الشَّيْءَ الحَقِيرَ(٢).

### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ الجَمَاعَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ ابْ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ (١) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٥) ﴿ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

قَوْلُهُ: (بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا) يَدُلُّ عَلَىٰ تَضْعِيفِ ثَوَابِ الْمُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ عَلَىٰ ثَوَابِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ بِهَذِهِ الأَجْزَاءِ.

قِيلَ<sup>(1)</sup>: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الجَمَاعَةِ سُنَّةٌ ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ صَلاَةَ الفَذِّ ، وَسَمَّاهَا صَلاَةً ، وَلِأَنَّهُ أَثْبَتَ لِلْجَمَاعَةِ فَضْلاً ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ لِلْجَمَاعَةِ فَضْلاً ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ لِلْجَمَاعَةِ فَضْلاً ، وَأَنَّ دَرَجَةَ الفَذِّ أَنْقَصُ مِنْهَا ، فَفَاضَلَ بَيْنَهُمَا ، فَقَدِ اسْتَوَيَا فِي بَعْضِ الفَضِيلَةِ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرْبَعٌ، لِقَوْلِهِ: (وَذَلِكَ) إِشَارَةً إِلَىٰ تَفْسِيرِ الجُمَلِ الْمُذْكُورَةِ: الْمَذْكُورَةِ:

<sup>(</sup>۱) زیادة من شرح ابن بطال (۲۷۱/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) مِن كَلامِ الإِمَام ابنِ القَصَّار كَمَا في شَرْحِ ابنِ بَطَّال (٢٧٢/٢).



فَقَوْلُهُ: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ) هَذِهِ دَرَجَةٌ، وَهِيَ نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي الجَمَاعَةِ؛

وَقَوْلُهُ: (وَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً) دَرَجَةٌ ثَانِيَةٌ ؛

وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا صَلَّىٰ) دَرَجَةٌ ثَالِثَةٌ ؛

وَالدَّرَجَةُ الرَّابِعَةُ قَوْلُهُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ).

### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِفِي جَمَاعَةٍ

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ ال

قَدْ تَبَيَّنَ فِي هَذَا الحَدِيثِ المَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَ التَّفْضِيلَ لِشُهُودِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ، وَهُوَ اجْتِمَاعُ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِيهَا، فَلَمَّا خَصَّ اللهُ تَعَالَى الفَجْرَ بِشُهُودِ المَلَائِكَةِ لَهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي العَصْرِ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى العَصْرِ، أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى العَصْرِ، لِيَكُونَ مَنْ حَضَرَهُمَا تَرْفَعُ المَلَائِكَةُ عَمَلَهُ، وَيَشْفَعُونَ لَهُ (٢).

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اجْتِمَاعُ الْمَلَائِكَةِ فِي الفَجْرِ وَالعَصْرِ هُمَا الدَّرَجَتَانِ النَّائِدَتَانِ عَلَىٰ الخَمْسَةِ وَالعِشْرِينَ<sup>(٣)</sup> جُزْءًا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَا تَجْتَمِعُ المَلَائِكَةُ فِيهَا.

وَلِأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: (تَفْضُلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ)، فَذَكَرَ

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۲٤۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٧٩/٢)، وقد عَزَاهُ إلى المهلَّب بن أبي صُفْرة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (وعشرين)، وَهُوَ خَطَأٌ، والصواب ما أثبته.



اجْتِمَاعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الفَجْرِ بِوَاوِ فَاصِلَةٍ، وَاسْتَأْنَفَ [الكَلَامَ، وَقَطَعَهُ مِنَ الجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَدَلَّ وَفَلَا عَلَى أَنَّ اجْتِمَاعَ الْمَلَائِكَةِ يُوجِبُ اللَّ فَضْلاً وَدَرَجَةً زَائِدَةً الْمُتَقَدِّمَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اجْتِمَاعَ الْمَلَائِكَةِ يُوجِبُ اللَّ فَضْلاً وَدَرَجَةً زَائِدَةً الْمُتَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ /[٩٣] عَلَى الخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ، فَصَارَ لِلْفَجْرِ وَالعَصْرِ دَرَجَتَانِ لَيْسَتَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ<sup>(٢)</sup> ﴿ جَوَازُ الغَضَبِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الدِّينِ، وَتَغَيُّرِ أَحُوَالِ النَّاسِ،

وَفِيهِ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ بِالغَضَبِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

[وَفِيهِ] (٣) دَلِيلٌ أَنَّ الْمُنْكَرَ يُنْكُرُ بِقَدْرِ الاسْتِطَاعَةِ (١).

قَوْلُهُ: (مَا أَعْرِفُ مِنْ مُحَمَّدٍ شَيْئاً) أَيْ: مِنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ شَيْئاً لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، إِلَّا الصَّلَام عَلَيْهِ (٥٠).

وَقَوْلُهُ: (أَبْعَدُهُمْ مَمْشَى) يُرِيدَ أَنَّ كَثْرَةَ الأَجْرِ بِكَثْرَةِ الخُطَا.

#### وَمِنْ بَابِ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ (١)

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ السِّمْسَارُ<sup>(٧)</sup>، .....

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخْطُوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (أبي ذَرٍّ)، والصَّوابُ ما أثبته، وهو حديث (رقم: ٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ يَقْتَضِيهَا السِّيَاقِ.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (الطَّاعة)، والمثْبَتُ هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح ابن بطال (۲۷۹/۲).

ا في المخطوط (إلى الظهر)، والمثبتُ مِنْ صَحِيح البُخَاري.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في قسم الدراسة .





أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ النَّقَاشُ<sup>(۱)</sup>، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ أَحَمْدَ بْنِ القَاسِمِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ<sup>(۲)</sup>، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدَّثَنِي مَالِكُ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ (٣)، أَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَبَرَنَا قُتُيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَبَرَنَا قُتُيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَيًّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللَّهُ أَلَنَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ حَبُواً إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى.

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد محمَّد بن عليّ بن عَمْرو النَّقَاش الأَصْبَهَاني، الإمامُ المجوِّدُ المصنَّفُ، صاحِبُ كتابِ (الصَّحَابَة)، وكِتَاب (القُضَاة)، قال الذَّهبي ﷺ: كانَ مِنْ أَثمَّة الأَثَر ﷺ ورضي عنه، توفي سنة (٤١٤ هـ). ترجمته في السير للذهبي (٣٠٧/١٧)، وشذرات الذهب لابن العماد (٢٠١/٣).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمَّد بن أيوب بن يحيى بن الضَّرَيس البَجَلي الرَّازِي، صاحِبُ كتابِ (فَضَائِل القُرآن)، قال أبو يعلى الخليلي: ابنُ الضُّرَيس ثقة، وهو محدِّثٌ ابنُ مُحَدِّث، توفي سنة (٢٩٤ هـ) بالرَّي.

ترجمته في السير للذهبي (١٣/ ٩٤٤)، وشذرات الذهب لابن العماد (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الحسَنُ بنُ سُفْيَانَ بنِ عَامِرِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ الشَّيْبَانيُّ الإِمَامُ، الحَافِظُ، النَّبْتُ، أَبُو العَبَّاس، قالَ ابنُ حِبَّان: كان الحسَن ممَّن رَحَل، وصَنَّف، وحدَّث، على تَيَقُّظٍ، معَ صِحَّة الدِّيانة، والصَّلابة في السَّنَّة. توفي سنة (٣٠٣ هـ). ترجته في السير (١٥٧/١٤)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (رقم: ٢٦٨٩) عن إسماعيل بن أبي أُوَيْسٍ. والحديث أخرجه مالك في الموطأ ــ رواية الليثي ــ (٦٨/١) عن سمي به.

<u>@</u>

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَأَخْبَرَنَا بِشْرُ بِنُ أَحْمَدُ (١) ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بِنُ الحُسَيْنِ (٢) ، أَخْبَرَنَا وَلَا دَاوُدُ بِنُ الحُسَيْنِ (٢) ، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنسٍ الْخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنسٍ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ بَنِي سَلِمَةَ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَنْ بَنِي سَلِمَةَ أَنْ تُعْرَى المَدِينَةُ ، فَقَالَ: (بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ) (٣) .

#### وَمِنْ بَابِ: احْتِسَابِ الآثَارِ

حَدِيثُ أَنسِ ﴿ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ) (١٤).

قَالَ مُجَاهِدٌ: (خُطَاهُمْ: آثَارُ المَشْي فِي الأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ)(٥).

قِيلَ(٦): إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ بُعْدٍ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) أبو سَهْل بِشْر بنُ أَحْمَد بن بِشْر بن محمُود الإِسْفراييني ، الإمامُ المحدِّثُ الثَّقَةُ ، الجَوَّالُ ، مُسْنِدُ وَقَتِهِ ، وأَحَدُ الموصُوفِينَ بالشَّهَامَة والشَّجَاعَة . قال الحاكم: انْتُخِب عليه ، وأَمْلى زمَانًا من أُصُولٍ صَحِيحَة ، وتوفي في شَوَّال سَنَةَ سَبْعين وثَلاثِ مِئَةٍ . ترجمته في النجوم الزاهرة (٤/١٣٩) ، والسير للذهبي (٢١/١٦) .

<sup>(</sup>٢) أَبُو سُليمَان دَاوُدُ بنُ الحُسَيْن بن عقِيل بنِ سَعِيدٍ البَيْهَقيّ، المحدِّثُ الإِمَامُ النَّقَةُ، مُسنِد نَيْسَابُوْر، خَرَّجَ لَهُ بَلَدِيَّه الإِمَامُ البَيْهَقيُّ كَثيراً في كتبه، توفي سنة (٢٩٣ هـ). ترجمته في السير للذهبي (٥٧٩/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البُخَاري عن عَبْدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِي (رقم: ٦٥٥)، وعن يحيئ بن أيُّوب (رقم: ٦٥٦) كلاهما عَن حُمَيْدِ الطَّويل به مثله.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٢٥٥).

<sup>(</sup>ه) أثر مجاهِدٍ: ذكَرَه البُخَارِيّ في هَذا المؤطِن مُعَلَّقًا ، وقَدْ وَصَلَه ابنُ جَرِير في تَفْسِيره (٢٠/٢٠) ، وعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ كَمَا في تغليق التعليق (٢٧٨/٢) من طريقِ ابنِ أَبي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ بِه. وإسْنَادُه صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٦) الكلامُ لابنِ بَطَّالٍ كما في شَرْحِه عَلَى البُّخَارِي (٢٨١/٢).





فَأَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُعْرَىٰ الْمَدِينَةُ. (العَرَاءُ) الأَرْضُ الخَالِيَةُ.

وَقِيلَ: (العَرَاءُ): مَا اتَّسَعَ مِنَ الأَرْضِ، يُرِيدُ كَرَاهِيَّةَ خُلُوِّ الْمَوْضِعِ مِنَ النَّاسِ، قِيلَ: عَرِيَ الْمَكَانُ، أَيْ: خَلَا، وَأَعْرَيْتُهُ أَنَا.

حَضَّهُمْ عَلَىٰ احْتِسَابِ الآثَارِ، وَطَلَبِ الأَجْرِ فِي مَشَيهِمْ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، وَلِذَلِكَ فَضَّلَ المقَارَبَةَ (١) بَيْنَ الخُطَا فِي الْمَشْي إِلَىٰ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الإِسْرَاعِ إِلَيْهَا.

حَضَّ الَّذِينَ أَرَادُوا النَّقْلَةَ ، أَيْ: قُرْبَ مَسْجِدِهِ عَلَىٰ الثَّبَاتِ فِي مَوْضِعِهِمْ وَإِنْ نَأَتْ ، وَرَغَّبَهُمْ فِي احْتِسَابِ خُطَاهُمْ وَمَشْيِهِمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الأَبْعَدُ فَالأَبْعدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظمُ أَجْراً)(٢).

وَكَانَ أَنَسٌ ﴿ إِنَّهُ يَتَجَاوَزُ الْمَسَاجِدَ الْمُحْدَثَةَ إِلَى الْمَسَاجِدِ القَدِيمَةِ (٣).

قِيلَ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْأَجْرِ بِكِثْرَةِ الخُطَا، وَأَمَّا الحَسَنُ فَقَالَ: كَانُوا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (المقالة)، وهو خَطَأٌ، والمثْبَتُ من شَرْح ابن بَطَّالٍ (٢٨٢/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۰۷/۲)، وأحمد في المسند (۲/۳ و۲۶٪)، وأبو داود (رقم: ٥٥٦)، وابن ماجه (رقم: ٧٨٢)، والحاكم في المستدرك (٣٢٦/١)، والبيهقي في الكبرئ (٦٤/٣) مِن طُرُقٍ عن ابنِ أبي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بنِ مِهْران، عن عَبْدِ الرَّحمن بنِ سَعْدِ، عن أبي هُرَيْرَة ﷺ بِه رَفَعَه.

قال الحاكمُ: حديثٌ صحِيحٌ ، رُواتُه مَدَنِيُّون ، ثم قال: ولم يُخْرِجَاهُ ، إذْ لم يُرْوَ بِغَيْرِ هَذا الإِسْناد".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٢/٢)، وفي سنَدِه لَيْثُ بن أبي سُلَيم، وهو ضَعِيفٌ.

**\_\_\_\_\_**\_

يُحِبُّون أَنْ يُكَثِّرُ الرَّجُلُ قَوْمَهُ بِنَفْسِهِ (١).

يَعْنِي: لَا يَدَعُ مَسْجِدَ قَوْمِهِ.

#### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ ا

قِيلَ: حَذَّرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْمُنَافِقِينَ لِرُكُونِهِمْ إِلَى النَّوْمِ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الفَجْرِ، لِكَرَاهِيَتِهِمُ القِيَامَ مِنَ النَّوْمِ.

#### وَمِنْ بَابِ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ مَالِكِ بِنِ الحُوَيْرِثِ: (ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرَكُمَا)(٣).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: الاثْنَانِ جَمْعٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: كُلُّ جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ فَالمُصَلِّي فِيهَا لَهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (٤): إِذَا صَلَّىٰ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ لَهُمَا أَجْرُ التَّضْعِيفِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ أَبَيِّ بنِ كَعْبٍ ﴿ إِنَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦٥٧).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٣١/٢).





(صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ)(١) دَلِيلٌ أَنَّ الرَّجُلَ مَعَ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل جَمَاعَةٌ(٢).

### وَمِنْ بَابِ: مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ

قِيلَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (١) ، يَعْنِي: الْمُصَلِّينَ وَالْمُنْتَظِرِينَ لِلصَّلَاةِ .

### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ

﴿ فِيهِ حَلِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَفِيهِ الحَضُّ عَلَىٰ مُوَاظَّبَةِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَوَاتِ.

### وَمِنْ بَابِ: /[٩٧] إِذَا أُقِيمَتِ الصَّالَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود الطَّيالسي في مسنده (۷۰)، وأحمد في المسند (۵/۰۱)، وأبو داود (رقم: ۵۰)، والسَّاشيُّ في مسنده (۳۷۸/۳)، وفي سننه الكبرئ (۲۹۰/۱)، والشَّاشيُّ في مسنده (۳۷۸/۳)، وابن حِبَّانَ في صحيحه كما في الإحسان (۵/۰۱)، والبيهقي في الكبرئ (۲۱/۳) جميعا من طُرُقٍ عَن أبي إسحاق السَّبِيعي عن عَبدِ اللهِ بنِ أبي بَصِيرٍ عن أُبَيِّ بنِ كَعْبِ ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح ابن بطال (٢٨٤/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، الآية (٠٧).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم ٦٦٢).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم ٦٦٣).



كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ رَكْعَتَى الفَجْرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَحْمَدَ (٢)، وَإِسْحَاقَ (٣).

وَقَالَ قَوْمٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيهِمَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الأَخِيرَةَ مَعَ الإِمَامِ، حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (١٠).

وَقَالَ مَالِكُ (٥): إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَلَا يُصَلِّيهِمَا ، وَلْيَدْخُلْ مَعَ الإِمَامِ.

وَحُجَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّ تَشَاغُلَهُ بِالفَرِيضَةِ أَوْلَىٰ مِنْ تَشَاغُلِهِ بِالتَّطَوُّع.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي حَدِيثِ ابنِ بُحَيْنَةَ: (لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا، وَاجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلاً) (١٠)، قَالَ (٧): إِنَّمَا كَرِهَ وَصْلَهُ إِيَّاهَا بِالفَرِيضَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ دُونَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ يَسِير.

<sup>(</sup>١) المجموع (٢٠٨/٤)، روضة الطالبين (١/٣٧٥)..

<sup>(</sup>٢) مَسَائلُ أحمد لعبد الله (ص: ٩٧)، ومسَائلُ أحمد لأبي داود (ص: ٥٠)، ومسائل أحمد لابن هَانع (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) مسائل أحمد وإسحاق (٢/٨٥٦ \_ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) الهداية للمرغيناني (1/27)، شرح فتح القدير لابن الهمام (1/213 - 213).

<sup>(</sup>ه) المدونة (١١٨/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٦٨/١)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٥) (٣٥٩/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (٣٤٥/٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٧٣/١)، والحاكم في المستدرك (٤٨٧/٣) من طرق عن يحيئ بن أبي كَثِيرٍ عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بنِ ثَوْبَان عن ابن بُحَيْنَة ﷺ به.

<sup>(</sup>٧) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/٣٧٣).



وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ (١) مُعَاوِيَةَ ﷺ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ قُمْتُ لِأَتَطَوَّعَ ، فَأَخَذَ بِثَوْبِي ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ حَتَى تَقَدَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ) (٢).

قِيلَ (٣): النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِلْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: فَرْضٍ وَنَفْلِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، كَمَا نَهَىٰ عَنْهُ مُعَاوِيَةُ ﴿ إِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ .

قِيلَ: ذَكَرَ البُّخَارِيُّ الحَدِيثَ فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ تَرَكَهُ بِلَا إِسْنَادٍ ، لِأَنَّ ابنَ عُييْنَةَ ، وَحَمَّادَ بِنَ زَيْدٍ ، وَحَمَّادَ بِنَ سَلَمَةَ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَوْلُهُ: (لَاثَ بِهِ النَّاسُ) أَيْ: أَحَاطُوا بِهِ ، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ ، وَكُلُّ شَيْءِ اجْتَمَعَ وَالْتَبَسَ بَعْضُهُ بِبَعْضِ فَهُوَ لَائِثٌ ، يُقَالُ: لَاثَ الأَزْرَارَ وَالعِمَامَةَ: إِذَا رَدَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ .

#### **W**

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (رَسول الله ﷺ)، وَلا وَجْهَ لَهَا هُنَا!!

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٧٣/١)، والحديثُ أخْرجَه مُسْلمٌ (رقم:

٨٨٣) عن السَّائِب بن يزيد بنحوه .
 (٣) ينظر مَعْنَىٰ هذا الكلامِ عِنْدَ الإمَامِ الطَّحاوي في شرح معاني الآثار (٣٧٣/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن بطال (٢ /٢٨٧ ـ ٢٨٨)، وقال ابنُ رَجَبِ الحَنْبَلي في شَرحه المسَمَّى فَتْحُ الباري: (٦/٥٥): "وقد اختُلِف فِي رَفْعه ووَقْفِه، واختلفَ الأئِمَّة فِي التَّرجيح، فرجَّح التِّرمذيُّ رفْعَه، وكذَلِك خَرَّجه مُسْلِم فِي صَحِيحه، وإليهِ مَيْلُ الإمام أَحْمَد، ورَجَّح أبو زُرْعَة وَقْفَه، وتَوَقَّف فِيهِ يَحْيَىٰ بنُ مَعِين ، وإنما لَمْ يُخَرِّجه البُخَارِيُّ لِتَوَقُّفه ، أَوْ لِتَرْجِيحِه وَقْفَه ، والله أعلم".

وقال الحافظ في فتح الباري (١٤٩/٢): "٠٠٠ واختُلِف على عَمْرو بن دِينَارِ في رَفْعِه وَوَقْفِه، وقيل: إنَّ ذلِك هُو السَّبب في كَوْن البُّخَاري لم يخرجه" اهـ.





#### وَمِنْ بَابِ: حَدُّ المَريضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ (١).

الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ: الحَضُّ عَلَى شُهُودِ الجَمَاعَةِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ جَوَازُ الأَخْذِ بِالشِّدَّةِ لِمَنْ جَازَتْ لَهُ الرُّخْصَةُ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الجَمَاعَةِ لِعُذْرِ الْمَرَضِ ؛ فَلَمَّا تَحَامَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ ، ذَلَّ عَلَى فَضْلِ الشِّدَّةِ عَلَى الرُّخْصَةِ .

قِيلَ<sup>(٢)</sup>: كَانَ الرَّبِيعُ بنُ خُثَيْمٍ يَخْرُجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَانَ أَصَابَهُ الفَالِجُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّكَ لَفِي عُذْرٍ، فَيَقُولُ: أَجَلْ؛ وَلَكِنِّي أَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ. يَقُولُ: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ.

وَكَانَ سُوَيْدُ بِنُ غَفَلَةَ ابْنَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَمِائِةٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ (٣).

وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ<sup>(٤)</sup>: مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَّا وَأَنَا فِي مُسْجِدِ.

وَقَوْلُهَا: (إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ) أَيْ: سَرِيعُ الحُزْنِ وَالبُكَاءِ. يُقَالُ: أَسِفَ الرَّجُلُ يَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ (٥) أَيْ: يَا حُزْناً. الرَّجُلُ يَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ (٥) أَيْ: يَا حُزْناً.

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم ۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سَعْدٍ في الطَّبقات (١٩٢/٦) عن الحَسَنِ بِه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦٩/٦) من طريق أبي نُعَيم الفَضْلِ بنِ دُكَيْنٍ عن حَنَشِ بنِ الحَارِثِ عن سُوَيْدٍ به ، وفيه: (ورُبَّما رَكعَ رُبَّما لم يَركَع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/٣٥١).

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: (٨٤).





وَقِيلَ: الْأَسِيفُ: الضَّعِيفُ.

### وَمِنْ بَابِ: الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ

﴿ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ (١) ، وَحَدِيثُ عِتْبَانَ بنِ مَالِكٍ (٢).

التَّخَلُّفُ عَنِ الجَمَاعَاتِ فِي شِدَّةِ الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ وَالرِّيحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُبَاحٌ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ ، لِأَنَّ عِتْبَانَ بنَ مَالِكٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ مَكَاناً يَتَّخِذُهُ مُصَلَّى إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَالسَّيْلُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ﷺ .

وَفِي قَوْلِهِ: (أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) دَلِيلٌ أَنَّ شُهُودَهُ الجَمَاعَةَ سُنَّةٌ.

#### وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ مُلْهُ (٣) ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ (٤).

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الجَمَاعَاتِ تُقَامُ بِمَنْ حَضَرَهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَفِي البُيُوتِ.

وَفِيهِ أَنَّ الجُمْعَةَ يُتَخَلَّفُ عَنْهَا فِي الْمَطَرِ كَمَا يُتَخَلَّفُ عَنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

وَقَوْلُهُ: (فَتَجِيتُونَ إِلَيَّ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَىٰ رُكَبِكُمْ)، يُقَالُ: دَاسَتِ الخَيْلُ القَتْلَىٰ أَيْ: وَطِئَتْهُمْ.

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم ۲۶۲).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم ۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٦٧٠).

**\_\_\_\_\_** 

وَقَوْلُهُ: (أَنْ أُحْرِجَكُمْ) مِنَ الحَرَجِ، وَهُوَ الضِّيقُ، أَيْ: أَنْ أُكَلِّهَكُمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ.

### وَمِنْ بَابِ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ:

﴿ فِيهِ: حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ (١) ، وَحَدِيثُ أَنَسِ (٢) ، وَابْنِ عُمَرَ (٣).

ذَكَرَ ابنُ الْمُنْذِرِ<sup>(1)</sup> أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ التَّوْرِيِّ<sup>(0)</sup> وَأَحْمَدُ<sup>(1)</sup>، وَإِسْحَاقَ<sup>(۷)</sup>.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٨): يَبْدَأُ بِالطَّعَامِ إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكُ (٩): يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَاماً خَفِيفًا .

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (١٠٠): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَضَرَ طَعَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمِعَ الإِقَامَةَ أَنْ يَبْتَدِأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ العَشَاءِ.

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم ۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٦٧٣) و(رقم: ٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) الأوسط لابن المنذر: (١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٦) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٨٥)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٧١/١)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٧) مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/١٤ ـ ٤٤٢)، والجامع للترمذي (١٨٥/٢).

<sup>(</sup>۸) الأم للشافعي (۱۵٥/۱ ـ ١٥٦)، ومختصر المزني (ص: ٢١)، والحاوي الكبير للماوردي (۸). (۳۰۳/۲).

<sup>(</sup>٩) البيان والتحصيل لابن رشد (٢٦٨/١)، والنَّوادِرُ والزِّيَادَاتُ (٢٤١/١).

<sup>(</sup>١٠) المحلئ لابن حزم ١٤٠).



وَحَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ قَوْلَهُ: (فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ) لِمَا يُخْشَى أَنْ يُفَارِقَهُ الخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ.

وَقَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ: (مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَىٰ طَعَامِهِ [حَتَّىٰ يُقْبِلَ علَىٰ صَلَاتِهِ](١) وَقَلْبُهُ فَارِغٌ)(٢) يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي فَارِغَ البَالِ مِنْ خَوَاطِرِ الدُّنْيَا، لِيَتَفَرَّغَ إِلَىٰ مُنَاجَاةِ رَبِّهِ /[٩٨] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَاحْتَجَّ الكُوفِيُّونَ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَإِسْحَاقُ (٥) بِهَذَا الحَدِيثِ فِي أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَاسِعٌ ، وَقَالُوا: لَوْ كَانَ لَهَا وَقْتُ وَاحِدٌ مَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَغِلَ فِيهِ بِالأَكْلِ حَتَّه بِيُفُوتَ.

### وَمِنْ بَابِ: إِذَا دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُهُ

﴿ فِيهِ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ : ﴿ رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا)<sup>(٦)</sup>.

هَذَا الْحَدِيثُ يُفَسِّرُ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ (٧) أَنْ يَبْدَأَ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّهُ قَامَ

ما بين المعْقُوفَتَيْن سَاقِطٌ مِنَ المخْطُوطِ ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ مَصَادِر التَّخريج .

<sup>(</sup>٢) عَلَّقَه البُّخَارِي في هَذا البَاب، وقد وصَلَه ابنُ المبَارَك في كِتَابِ الزُّهد (ص: ٤٠٢)، ومن طريقه الإمامُ محمَّد بنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِي في: "تَعظِيم قدر الصَّلاة" (١٨٤/١ ــ ١٨٥) من طريق صَفْوَان بن عَمْرُو عن ضَمُرةَ بن حَبيب عَن أَبي الدَّرْدَاءِ ﷺ؛ به ٠٠٠ وينظر تعليق التعليق لابن حجر (٢٨٣/٢).

مختصر الطحاوي (ص: ٢٣)، والهداية للمرغيناني (٤١/١).

<sup>(</sup>٤) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٥) مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٤٣١/٢).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم ٦٧٥).

<sup>(</sup>٧) تَكَرَّر في هَذَا الموْطِنِ منَ المخْطُوطِ قوله: (يَأْكُلُ ذِراعاً يحتز مِنهَا... إلى قولِهِ ﷺ).

<u>@</u>

إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ الأَكْلَ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ النَّدْبِ لَا الوُّجُوبِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ<sup>(۱)</sup>: مَنْ شَرَعَ فِي الأَكْلِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتَمَادَىٰ فِي الأَكْلِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ شُعْلِ البَالِ ، وَأَنَّ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتَمَادَىٰ فِي الأَكْلِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ شُعْلِ البَالِ ، وَأَنَّ الصَّلَاةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَدَأَ بِهِ ، لِئَلَّا يَشْغَلَ بِهِ بَاللهُ .

وَقَدْ رَوَىٰ ابنُ عُمَرَ ﷺ خِلَافَ هَذَا: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) (٢) ، وَهَذَا يَقْتَضِي تَقَدُّمَ أَكْلِهِ مِنْهُ قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ .

# وَمِنْ بَابِ: مَا كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ كَانَ يَكُونُ ﷺ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ) (٣) يَعْنِي: خِدْمَةِ أَهْلِهِ ) ﴿ فَيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً خَرَجَ إِلَيْهَا ﴾ . أَهْلِهِ ، (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَيْهَا ﴾ .

فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ مُشَمِّرًا، وَكَيْفَ كَانَ مِنْ حَالَاتِهِ.

قَالَ مَالِكُ (٤): لَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَىٰ هَيْئَةِ جُلُوسِهِ وَبِذْلَتِهِ.

وَفِيهِ أَنَّ الأَئِمَّةَ وَالعُلَمَاءَ يَتَوَلَّوْنَ أُمُورَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصَالِحِينَ (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف للمرداوي (٣٠٠/٢)، وهذه الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ المنْصُوصَ عن أَحْمَدَ كما تَقَدَّمَ في (٢) ٥٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) من حديث ابنِ عُمَرَ ﷺ، (رقم: ٦٧٤)

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة (١/٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُقَارَنُ بِشَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ ﷺ (٢٩٧/٢).





## وَمِنْ بَابِ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ مَالِكِ بن الحُويْرِثِ(١).

فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَلِّمَ غَيْرَهُ الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ عَمَلاً وَعِيَانًا ، كَمَا فَعَلَ جِبْرِيلُ ﴿ يَالنَّبِيِّ عَلَيْكِ ا

وَقَوْلُهُ: (وَكَانَ الشَّيْخُ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ)، ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٢) إِلَى هَذَا، وَقَالَ: كُلُّ مَنْ سَجَدَ السَّجْدَةَ الأَخِيرَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ لَا يَقُومُ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

### وَمِنْ بَابِ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

﴿ حَدِيثُ (مُرِي أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)(٣).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يَوُّمُّ [القَوْمَ](٤) أَعْلَمُهُمْ وَأَفْضَلُّهُمْ.

قَالَ عَطَاءٌ: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَفْقَهُهُمْ)(٥)، فَإِنْ كَانُوا فِي الفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي الفِقْهِ وَالقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنَّهُمْ.

وَقَالَ قَوْمٌ: القَارِئُ أَوْلَىٰ مِنَ الفَقِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٦)، .....

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) الأُمّ للشافعي (١١٠/١)، مغني المحتاج للشربيني (١٧١/١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْرَاكُ من شرح ابن بطال (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٦) المصنف لعبد الرزاق (٣٨٨/٢)، والأوسط لابن المنذر (٤ / ١٤٩).

وَأَبِي حَنِيفَةً (١)، وَأَحْمَدَ (٢)، وَإِسْحَاقَ (٣)، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ [أَبُو] (١) مَسْعُودٍ البَدْرِيُّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ)(٥).

وَبِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: (كَانَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي خُذَيْفَةَ يَوُمُّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ حِينَ أَقْبَلُوا مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، وَفِيهِمْ أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الأَسَدِ، وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ حِينَ كَانَ حُفَّاظُ القُرْآنِ قَلِيلاً، وَقْتَ قُدِّمَ عَمْرُو بنُ سَلِمَةً وَهُوَ (٧) صَبِيٌّ لِلصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ عَشِيرَتِهِ وَفِيهِ الشُّيُوخُ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَدُلُّ عَلَىٰ مَا قَالَهُ الَّذِينَ قَالُوا: يَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (وَكَانَ أَبُو بَكْرِ أَعْلَمَنَا)(٨).

وَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ، وَجَعَلَ مَا كَانَ إِلَيْهِ مِنْهَا بِمَحْضَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، كَانَ جَمِيعُ أُمُورِ الإِسْلَامِ تَبَعاً لِلصَّلَاةِ،

<sup>(</sup>١) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (٢٠/١)، والهداية للمرغيناني (٢٠/١)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/٧٥١).

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٧٠)، ومسائل أحمد لصالح ابنه (١١٨/٢)، ومسائل أحمد وإسحاق .(٤٦٩/٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤ / ١٤٩)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢ / ٧٠).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ لابُدَّ مِنْهَا، ويُنْظَر مَصْدَرُ تَخْرِيج الحَدِيث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم (رقم: ٦٧٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (حديث: ٧٠٧٥).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (وهي).

<sup>(</sup>٨) تقدم هذا الحديث (رقم: ٤٦٦).



وَلِهَذَا قَدَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعْدَهُ.

فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجُّ بِحَدِيثِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ فِي حَقِّ عُمَرَ ﷺ، وَقَوْلِهِ: (فِي نَزْعِهِ ضَعْفُ) (١) ؛ قِيلَ: إِنَّمَا الضَّعْفُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي وَلِيَهَا لَا فِي عِلْمِهِ، قَلَّتْ مُدَّتُهُ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ نَشْرِ السَّنَنِ وَتَثْبِيتِهَا، لِأَنَّهُ ابْتُلِيَ بِارْتِدَادَ النَّاسِ، وَمُقَاتَلَةِ العَرَبِ.

وَأَمَّا مُرَاجَعَةُ عَائِشَةَ ﷺ، وَحِرْصُهَا أَنْ يُسْتَخْلَفَ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ ، فَإِنَّمَا خَشِيَتْ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَيَقُولُونَ: مُذْ أَمَّنَا هَذَا فَقَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ.

### وَمِنْ بَابِ: مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

سُنَّةُ الإِمَامَةِ تَقْدِيمُ الإِمَامِ وَتَأَخُّرُ النَّاسِ عَنَهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ أَحَدُ مَعَ الإِمَامِ فِي صَفِّ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا فِي هَذَا الحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، مِثْلَ أَنْ يَضِيقَ الْمَوْضِعُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّقَدُّمِ ، فَيَكُونَ مَعَهُمْ فِي صَفِّ ، وَمِثْلُ العُرَاةِ إِذَا أُمِنَ أَنْ يَرَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا / [٩٩] ·

وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُ رَجُلٌ وَاحِدٌ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى عَلَى يَمِينِ الإِمَامِ فِي الصَّفِّ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِبْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَدَارَهُ مِنْ خَلْفِهِ يَمِينِ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَدَارَهُ مِنْ خَلْفِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ﷺ في مَوَاطِنَ مِنْها (رقم: ٣٦٦٤)، ومسلم (رقم: ٢٣٩٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم ٦٨٣).



إِلَىٰ يَمِينِهِ (١).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): إِنَّمَا أَقَامَ النَّبِيُّ عَيَّا أَبَا بَكْرٍ إِلَىٰ جَنْبِهِ لِيُعْلِمَ [النَّاسَ] (٣) تَكْبِيرَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ؛ إِذْ كَانَ عَلَيْهِ قَاعِدًا ، وَفِي القَوْمِ مَنْ لَا يَرَاهُ وَلَا يَعْلَمُ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ .

وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَئِمَّةَ إِذَا كَانُوا بِحَيْثُ لَا يَرَاهُمْ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ وَرَبُوعَهُ وَسُجُودَهُ، وَيَكُونُ جَائِزًا أَنْ يَرْكَعَ وَسُجُودَهُ، وَيَكُونُ جَائِزًا أَنْ يَرْكَعَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدَ بِسُجُودِهِ، وَلَا يَرَى الإِمَامَ.

وَفِي قَوْلِهِ: (اسْتَأْخَرَ) دَلِيلٌ أَنَّ العَمَلَ القَلِيلَ فِي الصَّلَاةَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.

# وَمِنْ بَابِ: مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ [فَتَأَخَّرَ](١) أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ﴿ اللهُ اللهُ

فِيهِ دَلِيلٌ جَوَازِ الاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٦)، وَالثَّوْرِيِّ (٧)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مَوَاطِنَ منها (رقم: ١١٧)، ومسلم (رقم: ٧٦٣) عن ابن عَبَّاسٍ ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري ابن بطال (٣٠١/٢)، وقد عَزَاهُ إلى الإمَام الطَّبَريِّ هِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنَ المخطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنَ المصْدَرِ السَّابق.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِن صَحِيح البُخَارِي.

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم ٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) المدونة (١٣٥/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٣١/١ ـ ٢٣٢)، والنوادر والزيادات (١/٥١٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع للنووي (١٤١/٤).





وَأَبِي حَنِيفَةَ (١).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): فِيهِ مِنَ الفِقْهِ خَطَأُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، وَصَلَّىٰ بَعْدهَا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ الجَمَاعَةِ فِي بَقِيَّةٍ صَلَاتِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهَا بِتَسْلِيمٍ ، ثُمَّ يَدْخُلَ مَعَهُمْ ، فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ دُونَ سَلَامٍ فَسُدَتْ عَلَيْهِ ، وَلَزِمَهُ قَضَاؤُهَا .

وَدَلِيلُ هَذَا الحَدِيثِ خِلَافٌ لِقَوْلِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ الَّتِي كَانَ صَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ [بَعْضَهَا]<sup>(٣)</sup>، وَائْتَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فِي بَقِيَّتِهَا، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُبْتَدِئًا، وَالقَوْمُ مُتِمِّينَ، فَكَذَلِكَ حُكْمُ الَّذِي صَلَّىٰ بَعْضَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِيهَا مَعَ الإِمَامِ تَكُونُ لِلْإِمَامِ وَالَّذِينَ أَحْرَمُوا مَعَهُ ابْتِدَاءً، وَتَكُونُ لِلَّذِي دَخَلَ فَيهَا بَعْدَمَا صَلَّىٰ بَعْضَهَا تَمَامًا إِذَا أَتَمَّ بَقِيَّتَهَا، وَخَرَجَ مِنَ الاثْتِمَامِ [فِيمَا لَيْسَ عَمَلُهُ مِنْهَا] (١٤).

وَفِيهِ (٥) أَنَّ الإِمَامَ الْمَعْهُودَ إِذَا أَتَىٰ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مَنْ قُدِّمَ إِلَّا أَنْ يَأْبَى الْمُسْتَخْلَفُ كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ لِيَسْتَكْمِلَ فَضْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الإِمَامَةِ.

وَقِيلَ: هَذَا مَوْضِعُ خُصُوصِ النَّبِيِّ ﷺ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ ،

<sup>(</sup>١) الهداية (٦٣/١)، بدائع الصنائع للمرغيناني (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لآبن بطال (٣٠٣/٣) وقد عزاهُ إلى الإمام الطَّبريِّ رحمه لله.

<sup>(</sup>٣) زيادة من شرح ابن بطال (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح ابن بطال (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٣٠٤/٢)، وقد عَزَاهُ إلى المهلَّبُ بن أبي صُفْرَةَ هي.

**@** 



وَلَيْسَ لِسَائِرِ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنَ الْفَضْلِ مَنْ يَجِبُ أَنْ يُتَأَخَّرَ لَهُ.

وَقِيلَ: كَانَ جَائِزًا لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ ، لِإِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ.

وَفِي قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِأَبِي بَكْرٍ: (تُصَلِّي لِلنَّاسِ) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ هُوَ الَّذِي يُقَدِّمُ لِلضَّلَاةِ، لِأَنَّهُ يَخْدُمُ أَمْرَ الإِمَامَةِ وَجَمَاعَةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ وِلَايَةُ.

وَفِيهِ أَنَّ الإِمَامَ يُنْتَظَرُ مَا لَمْ يُخْشَ فَوَاتُ الوَقْتِ الفَاضِلِ.

وَفِيهِ شُكْرُ اللهِ عَلَىٰ الوَجَاهَةِ فِي الدِّينِ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ

﴿ حَدِيثُ مَالِكِ بِنِ حُوَيْرِثٍ (١).

قَوْلُهُ: (وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ) فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الإِمَامَةَ تُسْتَحَقُّ بِالسِّنِّ إِذَا كَانَ مَعَهُ عِلْمٌ وَفَضْلٌ.

وَإِنْ تَعَرَّىٰ السِّنُّ مِنَ العِلْمِ وَالقِرَاءَةِ وَالفَضْلِ، فَلَا حَظَّ لِلْكَبِيرِ فِي الإِمَامَةِ، بِدَلِيلِ تَقْدِيمِ النَّبِيِّ عَمْرُو بنَ سَلِمَةَ وَهُوَ صَبِيٌّ فِي مَسْجِدِ عَشِيرَتِهِ، وَفِيهِمُ الشُّيُوخُ وَالكُهُولُ (٢).

#### **W**

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم ۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُه قريبا.





### وَمِنْ بَابِ: إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأُمَّهُمْ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بِنِ مَالِكِ (١) ، وَيُعَارِضُ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ مِنْ طَرِيقٍ أَبِي عَطِيَّةَ: (مَنْ زَارَ قَوْماً فَلَا يَوُمَّهُمْ)(٢).

وَأَبُو عَطِيَّةَ مَجْهُولٌ لَا تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ (٣)، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ: إِنَّ صَاحِبَ الدَّارِ أَوْلَىٰ بِالإِمَامَةِ (١٠).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: وَلِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ.

قَالَ مَالِكُ (٥): يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِذَا حَضَرَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ أَنْ يُقَدِّمَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَأُمَّ أَبُو مُوسَى ابنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ فِي دَارِهِ (٦).

(۱) حدیث (رقم: ۲۸۶).

(۲) أخرجَهُ ابن أبي شيبة في المصنف (۲۱۹/۲)، وأحمد في المسند (٥٣/٥)، وأبو داود (رقم: ٥٩)، والبيهقي في الكبرئ ٥٩٥)، والترمذي (رقم: ٥٣٦) وقال: حَسَنٌ، والنسائي (رقم: ٧٨٧)، والبيهقي في الكبرئ (٣٦/٣)، والمزيُّ في تهذيب الكمال (٩٣/٣٤) من طُرق عن بُدَيل بن مَيسَرة عن أبي عَطِّية مولئ لهم، عَن مالكِ بن الحويرث به، وفيه أبو عَطِية هذا.

ونقلَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فَتْح الباري (١٧٢/٢) تَحْسِين الترمذي له، وسَكَت عنه.

(٣) أَبُو عَطِيَّة مَوْلَىٰ بَنِي عَقَيل ، قَالَ أَبُو حَاتَم: لا يُعْرَف ولا يُسَمَّىٰ ، وقَالَ ابنُ الْمَدِيني: لا يَعْرِفُونه ، وقالَ الذَّهبي: لا يُدْرَىٰ مَنْ هُو؟ ينظر: الجَرْحُ والتعديل (٩/٤١٤) ، وتهذيب الكمال للحافظ الممزي (٩/٣٤) ، وقال الحافظ في التقريب: مقبول!!

(٤) قلتُ: يَدُلُّ لهُ حديثُ أبي مَسْعودٍ البَدْرِي ﷺ مرفوعا: (لا يُؤَمَنَّ الرَّجُلُ في سُلْطانِه، ولا يُقْعَد في بَيْتِه علىٰ تَكْرِمَتِه إلا بِإِذْنِه)، أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٦٧٣).

(٥) ينظر: الذُّخِيرَة للقرافي (٢٥٥/٢).

(٦) أخرجه عبْدُ الرَّزَّاق في المصنف (٣٩٢/٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٣٣/٤) عن ابن عُيَيْنَة عن حُصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن عن مُرَّةَ الهَمَدَانِي به، ورجَالُهُ ثِقَاتٌ. <u>@</u>@

وَقَالَ عَطَاءٌ (١): صَاحِبُ الدَّارِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

﴿ قَالَ ابنُ شِهَابٍ: (كَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَقَالَ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي تِلْكَ مَأْمُوماً.

رَوَىٰ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَالَتْ: (صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَاعِدًا) (٣).

وَرَوَىٰ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ عَلِيَّ اللهِ عَلَيْ

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٩٣/٢) وابن المنذر في الأوسط (٢٣٣/٤) عن أبي نَضْرَة عن أبِي سَعِيدٍ مَوْلى أبي أُسَيْد به نحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٩١/٢).

<sup>(</sup>۲) يعني كَقَوْلِ الحُمَيْدِي الَّذي ذَكره البُخاري في هذا البَاب، وأثرُ ابنِ شِهَابِ الزُّهري في حَدِيثٍ غَيرِ هذَا، وإنما هو في قِصَّة خروج النَّبي ﷺ وأصحابه إلى مَكة عام الفَتحِ في رَمضانَ: أخرجه: مالك في الموطأ \_ رواية الليثي (٢٩٤/١)، والدارمي في سننه (١٦/٢)، والطَّحَاوي في شَرْحِ معاني الآثار (٢٤/٢)، وابن حِبَّان كما في الإحسان (٨٩٢٨)، والبيهقي في الكبرئ في شَرْحِ معاني الآثار (٢٤/٢)، وابن حِبَّان كما في الإحسان (٨/٤٢)، والبيهقي في الكبرئ (٤/٠٤)، من طرق عن مالك عن ابن شهاب الزهري به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٢/٢)، وأحمد في المسند (٢٤٣/٣)، والترمذي (رقم: ٣٦٢)، وابنُ حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٥/٤٨)، والبَيْهقيّ في الكُبرئ (٨٢/٣) من طُرُقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ به.

قال الترمذي: "حديثُ عائِشَة حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ"، وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٤٣٦/٤).





قَاعِدًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) (١).

وَحُجَّةُ الآخَرِينَ مَا رُوِيَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْفَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخُرِينَ مَا رُوِيَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْمَامُومِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (٢) يَقْعُدُ عَنْ يَمِينِهِ ) ، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي أَبُو بَكْرٍ إِمَاماً لَكَانَ صَلَّى [اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٢) يَقْعُدُ عَنْ يَمِينِهِ ) ، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي أَبُو بَكْرٍ إِمَاماً لَكَانَ صَلَّى [اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٢) يَقْعُدُ عَنْ يَمِينِهِ ) ، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي بَالِهِ مَامِ وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ (٣).

وَحُجَّةٌ أُخْرَىٰ: وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْهُ فِي اللهِ عَلَيْهُ فِي القِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ) (٤)، وَلَوْلَا أَنَّهُ عَلِيْهِ كَانَ الْإِمَامَ مَا جَهَرَ بِالقِرَاءَةِ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱۰۹/۳)، والترمذي (رقم: ٣٦٣) وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (رقم: ٧٨٥)، وأبو يعلى في المسند (٩/٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٧٨٠)، وابن حبان كما في الإحسان (٥/٦)، من طرق عن حُمَيْدٍ الطَّويل عن أَنَسِ بِه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعْقُوفتين سَاقِطٌ مِنَ المخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٧١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٢٣١/١ و٢٣٢ و٣٥٥ ـ ٣٥٦)، وابن ماجه (رقم: ١٢٣٥)، والطَّحَاوي في شَرح معاني الآثار (٤٠٥/١)، وفي شرح مشكل الآثار (١٣١/٣ ـ ١٣٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١١٣/١٢)، والبيهقي في الكبرئ (٨١/٣) من طرق عن أبي إسحاق السَّبِيعي عن أَرْقَم بنِ شُرَحْبِيل عن ابنِ عَبَّاسٍ ، به.

وفي إسناده أبو إِسْحَاق السَّبِيعِي: اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ كَمَا في التَّقْريب لابن حجر، وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير (٢/٢) أَنَّ أَبَا إِسْحَاق لَمْ يَذْكُر سَمَاعًا مِنَ الأَرْقَم، وضعَّفه ابنُ القَطَّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/٦٨٦).

لكن حسَّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٠٥/٢).

وتَابَع أَبا إِسْحَاق عبد الله بن أبي السِّفر: أخرجه أحمد في المسند (٢٠٩/١)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (٦٢/١٢)، والدارقطني في السُّنن (٣٩٨/١) من طريق مُحَمَّد بن الصَّلْت عن قَيْسِ ابنِ الرَّبِيع عَن عَبْدِ الله بن أبي السِّفْر عنِ الأَرْقَم به نحوه.

**® 9** 

<u>@</u>

لِأَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَانَتْ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ ، وَلِذَلِكَ عَلِمَ ﷺ الْمَوْضِعَ الَّذِي الْتَهَىٰ إِلَيْهِ أَبُو بَكْر ﷺ الْمَوْضِعَ الَّذِي

وَقَوْلُهُ: (فَذَهَبَ لِيَنُوءَ) أَيْ: لِيَنْهَضَ، يُقَالُ لِكُلِّ نَاهِضٍ بِثِقْل مَا يَحْمِلُهُ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الوُضُوءُ، وَلِذَلِكَ تَوَضَّأَ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَ(المِخْضَبُ): الْمِرْكَنُ ، وَهُوَ مِثْلُ الإِجَّانَةِ يُغْتَسَلُ فِيهِ ، وَتُغْسَلُ فِيهِ الثِّيَابُ. وَقَوْلُهُ: (فَجُحِشَ شِقُّهُ): الجَحْشُ مِثْلُ الخَدْشِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (١): هُوَ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ كَالخَدْشِ فَيَنْسَجِحَ مِنْهُ جِلْدُهُ، أَيْ: يَتَقَشَّرَ.

### وَمِنْ بَابِ: مَتَى يُسْجَدُ خَلْفَ الإِمَامِ؟

﴿ فِيهِ حَدِيثُ البَرَاءِ ﴿ اللَّهِ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمُ عَمِدَهُ لَمَ عَدْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّىٰ يَقَعَ النَّبِيُ ﷺ سَاجِدًا ) (٢).

يُقَالُ: حَنَى ظَهْرَهُ أَيْ: طَأْطَأَهُ، وَفِي الحَدِيثِ: (إِيَّاكَ وَالحُنْوَةَ)(٣)، [يَعْنِي

وفي إسنادِه قَيْسُ بنُ الرَّبيع ، قالَ فِيه الحَافِظُ ابن حجر في التقريب: صدوقٌ تغير لما كَبُر ، وأدْخَل
 عليهِ ابنُه مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثه فَحَدَّثَ به!!

<sup>(</sup>١) غريب الحديث لأبي عُبَيْدِ القاسم بن سلام (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢/١) عن ابن عُييْنَة ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل من ثقيف ، قال: سَأَلت أبا هُرَيرَة ، فقال: (اتَّقِ الحَنْوَة في الرُّكُوعِ والحَدْبَة) ، وهذا إسنادٌ ضعِيفٌ ، فيه جهالة هذا الرَّجُل من ثَقِيفِ .



فِي ] (١) الصَّلَاةِ ، وَهُوَ طَأْطَأَةُ (٢) الرَّأْسِ وَتَقْوِيسُ الظَّهْرِ ، وَمَحْنِيَةُ الوَادِي: مُنْعَطَفُهُ .

وَعَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ الرَّاوِي عَنِ البَرَاءِ هُوَ الخَطْمِيُّ ، أَنْصَارِيٌّ مِنْ بَنِي خَطْمَةَ ، وَكَانَ وَالِياً لِابْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ .

# وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

﴿ حَدِيثُ: (أَمَا يَخْشَىٰ أَحَدُكُمْ) (٣) فِي هَذَا الحَدِيثِ وَعِيدٌ لِمَنْ خَالَفَ إِمَامَهُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمُوْلَى

كَانَتْ عَائِشَةُ يَوُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكُوانُ مِنَ الْمُصْحَفِ (٤).

(١) في المخطوط: (هي)، والمثبت من الغريبين للهروي (٢/٥٠٥).

(٢) في المخْطُوطِ: (طاعة) وهو تَصْحِيفٌ، والمثْبَتُ مِنَ الغَرَيبَيْنِ للهَروي (٢/٥٠٥).

(٣) حديث (رقم: ٦٩١).

(٤) أَثَرُ عَائِشَة: علَّقه البُخَارِي في هَذا الباب، ووصَلَه عبدُ الرَّزَاق في المصنَّف (٣٩٣/٢)، وابنُ أَبِي شَيْبَة في المصنَّف (٢١٧/٢)، ومِنْ طَرِيقِ عبدِ الرَّزاق أخْرجَهُ ابنُ المنْذِر في الأَوْسط (٢١٧/٢)، ومِنْ طَرِيقِ عبدِ الرَّزاق أخْرجَهُ ابنُ المنْذِر في الأَوْسط (٢١٧/٢)، ومِنْ طَرِيقِ عبدِ الرَّزاق أخْرجَهُ ابنُ المنْذِر في الأَوْسط (٢١٧/٢)، من طريق مَعْمَرٍ عن أَيُّوب، عن عَبْدِ الرَّحمن ابنِ القَاسِم عن أَبِيه بِه نَحْوَه.

وأُخُرجَهُ ابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (٢١٧/٢)، وابنُ حَجَرٍ في تَغْلِيق التَّعْليق (٢٩١/٢) من طَريقِ هِشَام بنِ عُرْوَةَ عن أَبِي بَكْرِ بنِ أبي مُلَيْكَة بِه نحوه.

وتَابَعَهُ ابَنُ جُرَيْجِ: أَخْرَجَهُ عَبَدُ الْرَّزَّاقِ في المصنَّف (٣٩٣/٢)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ في المصَنَّف (٢١٨/٢)، وابنُ المنْذِرِ في الأَوْسَط (١٥٥/٤) عن ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَة به نحوه.

وله طريقٌ أُخْرى عِنْدَ البَيْهقي في الكبرىٰ (٨٨/٣) من طريقِ شُعَيْب بنِ أبي حَمْزَة عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ أَنَّ أَبَا عَمْرِو ذَكْوَانَ ، فذَكَره .

وهُوَ أَثَرٌ مَشْهُورٌ ، وقد صَحَّحَهُ الحافِظ في تَغْلِيقِ التَّعْليق (٢٩١/٢).



﴿ وَفِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ العَصَبَةَ) (١٠). يَعْنِي: مَوْضِعاً بِقُبَاء (٢٠).

وَقَدْ دَخَلَ مَنْ ذَكَرَهُمْ البُخَارِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ)، وَمِمَّنْ أَجَازَ إِمَامَةَ العَبْدِ: عَائِشَةُ ﷺ، وَأَبُو ذَرِّ، وَحُذَيْفَةُ (٣).

وَمِنَ الفُقَهَاءِ: التَّوْرِيُّ(٤)، وَالشَّافِعِيُّ(٥)، وَأَبُو حَنِيفَةَ<sup>(١)</sup>، وَإِسْحَاقُ<sup>(٧)</sup>.

وَكَرِهَ إِمَامَتَهُ أَبُو [مِجْلَزِ](^).

وَقَالَ مَالِكُ (٩): لَا يَؤُمُّ العَبْدُ الأَحْرَارَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ وَهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ ، وَلَا يَؤُمُّهُمْ فِي عِيدٍ وَلَا جُمُعَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) ، رُوِيَ: (وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ) ذَكَرَهَ

(۱) حدیث (رقم ۲۹۲).

(٢) يُقَالُ له الْمُعَصَّبِ أَيضًا ، ويقال العُصَبَة بوزن هُمَزَة ، وقيل: محركة ، مَوْضِعٌ بقُبَاء ، ينظر: معجم ما استعجم للبكري (٣٣٧/١) ، ومعجم البلدان لياقوت (١٢٨/٤) .

(٣) المصنَّف لابن أبي شيبة (٢١٧/٢)، والأوسط لابن المنذر (١٥٦/٤)، وصَحَّح أَسَانِيدَها ابنُ
 الملَقِّن في التوضيح (٢/٥٢٥).

(٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/١٥٦).

(٥) الأم للشَّافِعي (١٦٦/١ ـ ١٦٦)، حلية العلماء للقفال (١٧٩/٢)، مغني المحتاج للشربيني (٥) الأم للشَّافِعي (٢٤١/١).

(٢) الأصل لمحمد بن الحسن (٢٠/١).

(٧) مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/٩٩٥ ـ ٦٠٠)، والأوسط لابن المنذر (٤/١٥٦).

(٨) في المخطوط: (محمد)، والمثبت من شرح ابن بطال (٣١٩/٢)، وأثر أبي مجْلز عند ابنِ أبي شَيْبَة في المصنَّف (٢١٨/٢).

(٩) المدونة (٨٥/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٦)، مواهب الجليل للحطاب (٤٣١/٢).





البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الأَحْكَامِ (١)، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَ إِمَامَةَ العَبْدِ، لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِطَاعَةِ العَبْدِ الحَبَشِيِّ؛ فَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الإِمَامِ ، لِأَنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَمَنْ وَلَّاهُ الإِمَامُ جَازَ أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطَاعَ .

وَقَالَ النَّخَعِيُّ (٢): رُبَّ عَبْدٍ خَيْرٌ مِنْ مَوْلَاهُ.

وَأَمَّا إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا: فَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ النَّيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (٣).

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: تَجُوزُ إِمَامَتُهُ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ(١) ، وَأَبِي حَنِيفَةً (٥) ، ......

(١) حديث (رقم ٧١٤٢).

(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٨/٢) بسنده عن النَّخعي (أنَّه كانَ لا يَرَىٰ بأساً أن يؤم العَبد). وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا (٢١٥/٢) من طريق هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سُئِل عن إمَامَةِ العَبْدِ والأَعْرَابِي؟ فقال: (العَبدُ إذا فَقِهَ أحبُّهُما إلى).

وأخرجَ عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (٣٩٤/٢) من طريق النَّوري عن حمَّاد قال: (سَأَلت إبراهِيمَ عن العَبد أيؤم؟ قال: نعَمَ إذا أقَامَ الصَّلاة).

(٣) سورة الأنعام، الآية (١٦٤).

والأثر: أخرجَه عبدُ الرَّزاق في المصنف (٤/٤٥٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَة في المصَنَّف (٢١٦/٢)، والأثر: أخرجَه عبدُ الرَّزاق في المصنف (١٦١/٤)، والبيهقي في الكبرئ (١٨/١٠) من طُرُقٍ عن هِشَام بن عُرْوَة عن أبيه عنها به.

قال البيهقيُّ: "رفَعَهُ بعضُ الضُّعَفاء ، والصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ".

- (٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/١٦٠).
  - (٥) الأصل لمحمد بن الحسن (٢٠/١).



### وَأَحْمَدَ(1)، وَإِسْحَاقَ(1).

وَكَرِهَ إِمَامَتَهُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ (٣) وَمُجَاهِدٌ (٤).

وَقَالَ مَالِكُ (٥): أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا لِمَا يَنَالُهُ مِنَ الْأَلْسِنَةِ وَتَأَثُّم النَّاسِ.

وَأَمَّا الْأَعْرَابِيُّ: فَإِنَّمَا كَرِهَ إِمَامَتُهُ مَنِ كَرِهَهَا لِأَنَّ الأَغْلَبَ مِنْهُمْ جَهْلُهُمْ بِحُدُودِ الصَّلَاةِ، وَأَجَازَ إِمَامَتَهُ الثَّوْرِيُّ (٦)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧)، وَالشَّافِعِيُّ (٨).

# وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَ أَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: (فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعِلَيْهِمْ) (٩).

فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ البَرِّ وَالفَاجِرِ إِذَا خِيفَ مِنْهُ.

وَفِيهِ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا نَقَصَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>۱) مسائل أحمد وإسحاق (۲/۹۹٥ ـ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد وإسحاق (٢٠٠/٢) و(٨٣٦/٢)، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط (١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٦/٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٠/٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٦٥/٤) عن يحيى بن سعيد قال: بَلغَني أنَّ عُمَرَ بنَ عبد العَزيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَوُّمُّ قَوْمًا بِالعَقيقِ لا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ، فَنَهَاهُم أن يَؤُمَّهُم).

<sup>(</sup>٤) أُخرجهُ ابن أبي شيبة في المصنفُ (٢١٧/٢)، وفي سَنَدِه ليْثُ بنُ أَبِي سُلَيم، وهُو ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) المدونة (١/٨٥)، الكافي لابن عبد البر (٤٦)، الذخيرة للقرافي (٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) الأوسط لابن المنذر (٤/٨٥١).

<sup>(</sup>٧) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المجموع للنووي (٤/٤/٢).

<sup>(</sup>۹) حدیث (رقم ۲۹۶).





يَنْقُصَ فَرْضٌ ، فَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ ، فَإِنْ خَافَ مِنْهُ صَلَّى مَعَهُ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، وَتَكُونَ الصَّلَاةُ نَافِلَةً .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (فَإِنْ أَصَابُوا) يَعْنِي: الوَقْتَ.

(وَإِنْ أَخْطَأُوا): كَذَلِكَ ، وَكَانَ بَنُو أُمِّيَّةَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ: (ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً) (١) يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا ، وَهُوَ مُفَسِّرٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ .

### وَمِنْ بَابِ: إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِع

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَدِيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ ﴿ (٢).

قَوْلُهُ: (إِمَامُ فِتْنَةٍ) قِيلَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُدَيْسٍ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ الَّذِي أَجْلَبَ عَلَىٰ [عُثْمَانَ]<sup>(١)</sup> بِأَهْلِ مِصْرَ.

رُوِيَ عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بنِ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَوْرٍ الْفَهْمِيُّ أَنَّهُ رَأَىٰ ابنَ عُدَيْسِ صَلَّىٰ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ الجُمُعَةَ ، وَطَلَعَ /[١٠١] مِنْبَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٣٧٩/١)، والنسائي (رقم: ٧٧٩)، وابن ماجة (رقم: ١٢٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٦٨/٣)، والبيهقي في الكبرئ (١٢٧/٣) من طرق عن أبي بكر بن عَيَّاش عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم ۲۹۵).

 <sup>(</sup>٣) نصر هذا القول أيضا ابن الجوزي في كشف المشكل (١٦٧/١)، والحافظ ابن حجر في فتح
 الباري (١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال ﷺ (٣٢٣/٢).

وَهُولِ اللهِ ﷺ فَخَطَبَ (١).

وَقِيلَ (٢): مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: (يُصَلِّي إِمَامُ فِتْنَةٍ) أَيْ: غَيْرَ إِمَامِهِمْ يُصَلِّي لَهُمْ فِي حِينِ فِتْنَةٍ ، لَيْسَ أَنَّ ذَلِكَ الإِمَامَ يَدْعُو إِلَىٰ فِتْنَةٍ .

وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُ عُثْمَانَ ﴿ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنِ النَّاسُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنِ أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ)، وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي أَمَّهُمْ بِمَكْرُوهٍ، وَذَكَرَ أَنَّ فِعْلَهُ مِنْ أَحْسَنِ الأَعْمَالِ، وَحَذَّرَهُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الفِتْنَةِ.

وَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ بنُ شَبَّةَ بِإِسْنَادِهِ: (صَلَّىٰ بِالنَّاسِ يَوْمَ الجُمْعَةِ سَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ) (٣) يَعْنِي أَيَّامَ الحِصَارِ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٤): قَدْ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي حِصَارِ عُثْمَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُضَلَاءِ مِنْهُمْ: أَبُو أَيُّوبَ ﴿ مُنَافِلُ بِنُ حُنَيْفٍ ، وَابْنُهُ أَبُو أُمَامَةَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ (٥): وَصَلَّىٰ يَوْمَ العِيدِ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

<sup>(</sup>١) أخرجه عُمَر بنُ شَبَّةَ في تاريخ المدينة (٢٤٩/٢) من طَريق ابن وهبٍ عن ابن لَهِيعَةَ به، ورواية ابن لَهِيعَة مرارا. ابن لَهِيعَة هنا من طريق عبد الله بن وهب، وهُو مِنْ أَمْثَلِ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّم مرارا.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الإمام الداودي كما في شرح ابن بطال (٣٢٤/٢).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ المدينة لابن شبة (٢٥٠/٢) بسنده عن عروة بن الزبير ، وصحح إسناده أيضا الحافظ في
 فتح الباري (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن بطال (٣٢٤/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (٢٤٨/٢)، والخطيب البغدادي في تاريخه كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٨٩/٢) ولم أقف عليه في تاريخه.

وأخرج عمر بن شبة في تاريخ المدينة (١٢١٦/٤) بإسناده عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولئ ابن زهر قال: (صَلَّيْتُ العِيدَ مع عَلِيِّ ﷺ، وعثمان ﷺ، محصور، فصَلَّىٰ ثُمَّ خطبَ بعد الصَّلاة).





قَالَ الدَّاوُدِيُّ (۱): لَمْ يَكُنْ فِي القَائِمِينَ عَلَى عُثْمَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ هَيْهُ، إِنَّمَا كَانَتْ فِرْقَتَانِ: فِرْقَةٌ مِصْرِيَّةٌ، وَفِرْقَةٌ كُوفِيَّةٌ، فَلَمْ يَعْتِبُوا عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ بِرِيئًا، فَطَالَبُوهُ بِعَزْلِ مَنِ اسْتَعْمَلَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، وَهُو عَلَىٰ تِلْكَ بَرِيئًا، فَطَالَبُوهُ بِعَزْلِ مَنِ اسْتَعْمَلَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، وَهُو عَلَىٰ تِلْكَ اللّهُ اللّهُ وَصَبَرَ وَاحْتَسَب، الحَالَةِ، وَلَمْ يُخْلِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ لِئَلَّا يَتَجَاوَزُوا فِيهِمْ القَصْدَ، وَصَبَرَ وَاحْتَسَب، وَرُويَ أَنَّهُ [رَأَى النَّبِيَّ] (۱) عَلَيْ فِي المَنَامِ فَقَالَ لَهُ: (قَدْ قَمَّصَكَ اللهُ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ ) (۳) يَعْنِى: الخِلَافَة.

وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: (لَا تُصَلِّ خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ)<sup>(١)</sup> فَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الإِمَامَةَ عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ مَوْضِعٌ لِلْكَمَالِ، وَاخْتِيَارِ أَهْلِ الفَضْلِ، وَالْمُخَنَّثُ مُشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَهُوَ نَاقِصٌ عَنْ رُثْبَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ.

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ فِي هَذَا البَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، لِأَنَّ الْمُخَنَّثَ مُفْتَتَنُّ فِي تَشَبُّهِهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح ابن بطال (٣٢٥/٢)، ونسبه إليه، ووقع في مطبوع التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٣/٦): الدراوردي!!

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط ، والاستدراك من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩/١٢) و(٢٠١/١٥) وأحمد في المسند (٢٥/٥ و ٢٨ و ١١٤ و ١١٤ و ١١٤ و ١٤٤ )، وفي فضائل الصحابة (٢٩٨/ ١٩٩ - ٢٩٩)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (١١٢ - ١٠٦٦)، والترمذي (رقم: ٣٠٠٥)، وابن ماجه (رقم: ١١٢)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم: ١١٧١ - ١١٧٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٢٦/٢)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١١٧٥ - ٢٤٦)، والحاكم في المستدرك (٣/٩٩ - ١٠٠) من طرق عن النعمان بن بشير وعروة كلاهما عن عائشة به نحوه، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!!

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري في هذا الباب، وقد وصله عبد الرزاق في المصنف (٣٩٧/٢) من طريق معمر قال: سألت الزُّهريّ: هل يؤم ولد الزِّنَا؟ قال: نعم، وما شأنه، قلت فالمخَنَّثُ؟ قال: لا ولا كرامة، ولا يؤتم به.

**@** 

بِالنِّسَاءِ، كَمَا أَنَّ إِمَامَ الفِتْنَةِ وَالْمُبْتَدِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَفْتُونٌ فِي طَرِيقَتِهِ (١)، فَلَمَّا شَمِلَهُمْ مَعْنَى الفِتْنَةِ شَمِلَهُمْ الحُكْمُ، فَكُرِهَتْ إِمَامَتُهُمْ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.

### وَمِنْ بَابِ: مَنْ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ عَلَّهُ (٢).

وَيَعْدَهُ:

# بَابُ إِذَا قَامَ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ إِلَى يَمِينِهِ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الإِمَامِ إِذَا أَمَّ وَاحِدًا أَيْنَ يُقِيمُهُ [فَقِيلَ: يُقِيمُهُ] (٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٤) وَالثَّوْرِيِّ (٥)، وَالشَّافِعِيِّ (٦)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٧).

وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ: يُقِيمُهُ عَنْ يَسَارِهِ (١)، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) في المخْطُوط: (طَائفته)، والمثْبَتُ من شَرْح ابنِ بَطَّال (٣٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ من شَرْح ابنِ بَطَّال (٣٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) المدونة (٨٦/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٢٤/١)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم للشافعي (١٦٩/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٣٣٩/٢)، والمهذَّب للشيرازي (٩٩/١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (٢٢/١)، وبدائع الصنائع للكاساني (١٥٨/١).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٨٧)، من طريق سُفْيَان عن حَمَّاد عنه.
 قال النووي في شرح مسلم (١٦/٥): "ولا أظنَّه يَصِحُّ عنْهُ، وإنْ صَحَّ فلَعَلَّه لم يَبْلُغْه حديثُ ابنِ
 عبَّاسٍ، وكيفَ كَانَ، فَهُم اليَوْم مُجْمِعُون علَى أنَّه يَقِفُ عَنْ يَمِينه".

قلت: سَنَدُه إلى سَعيدٍ صحيحٌ ، وينظر: الأوسط لابن المنذر (١٧٢/٤).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ (٣).

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ العَمَلَ اليَسِيرَ فِي الصَّلَاةِ جَائِزٌ.

قَوْلُهُ: (حَتَى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ) يُقَالُ: غَطَّ النَّائِمُ يَغُطُّ غَطِيطًا إِذَا سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ فِي نَوْمِهِ.

وَقَوْلُهُ: (أَوْ قَالَ: خَطِيطَهُ): هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي اللَّغَةِ، وَهُوَ شَكُّ مِنَ الرَّاوِي، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الخَطِيطُ بِمَعْنَى الغَطِيطِ.

# وَمِنْ بَابَ: إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَ اللهُ ا

والأثر: أخرجَهُ عبدُ الرَّزاق في المصنف (٤١٠/٢) من طريقِ مَنْصُورِ عنه به.

وقد رُوِيَ عنه خِلَافُ ذَلِك، وَأَنَّه يقُومُ عَن يَمِينِ الإِمَامُ كَقَوْلِ جَمَاهِيِّرِ العُلَمَاء: أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ في المصَنَّفِ (٨٦/٢).

(٣) وصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ تُجْزِئُ كَمَا يقُولُه جُمْهُورُ العُلَمَاء، وهُو قَوْلُ ابنِ المبَارَك، والنَّوْري، وأَبِي حَنيفَة، ومَالِك، والشَّافِعِيِّ، لَكِنْ مَعَ الكَرَاهَة، واخْتِيَارُ الإِمَامِ النَّخْعِيِّ، وأَحْمَدَ، والظَّاهِريَّة: بُطْلانُ صَلَاةِ المنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه. ينظر: المدونة (٢١٠٢)، التفريع (٢٠٠١)، فتح القدير لابن الهمام الحنفي (٣٥٧/١) المجموع (٤/٨٦)، المغني لابن قدامة (٤١/٢)، والإفصاح لابن هبيرة (٣٥٧/١)، والمحلَّى لابنِ حَزْم (٣٧٦/٣).

(٤) حدیث (رقم ۲۹۹).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فلم يقم)، والمثبُّتُ مِنْ شَرْح ابن بطَّال (٣٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/١٧٢).

<u>@@</u>



قَالَ الثَّوْرِيُّ (١) ، وَإِسْحَاقُ (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ (٣) : عَلَىٰ الْمَأْمُومِ الإِعَادَةُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يُؤْتَمَّ بِهِ فِي صَلَاتِهِ .

وَقَالَ مَالِكٌ (١٠): لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَوُّمَّهُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٥).

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةِ الإِمَامَةِ ، وَأَنَّ الْمُرَاعَاةَ فِي هَذَا نِيَّةُ الْمَأْمُومِ ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَأْمُوماً سَقَطَتْ عَنْهُ القِرَاءَةُ وَالسَّهْوُ ، لِأَنَّ الَّذِي قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَحْدَهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَنَّهُ تَلْزُمُهُ القِرَاءَةُ وَالسَّهْوُ ، وَأَنَّ أَحَداً لَا يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ ، وَالْمَأْمُومُ يَحْدَا لَا يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ ، وَالْمَأْمُومُ يَدْخُلُ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ ، فَالقِرَاءَةُ وَالسَّهْوُ سَاقِطَانِ عَنْهُ ، فَهُو يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةِ الائتِمَامِ . يَدْخُلُ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ ، فَالقِرَاءَةُ وَالسَّهْوُ سَاقِطَانِ عَنْهُ ، فَهُو يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةِ الائتِمَامِ .

وَلَوْ جَازَ أَنْ يَحْتَاجَ الإِمَامُ إِلَىٰ نِيَّةِ الإِمَامَةِ لَجَازَ أَنْ يُقَالَ: يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُعَيِّنَ فِي صَلَاتِهِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حَتَّىٰ لَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِمَّنْ لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يَخُوهُ لَمْ يَنُوهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدُخُلَ خَلْفَهُ، فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَوَىٰ أَنْ يَوُمَّ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي تِلْكَ يَجُزْ أَنْ يَدُخُلَ خَلْفَهُ، فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَوَىٰ أَنْ يَوُمَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، أَوِ ادَّعَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّنَ النِّسَاءَ اللَّاتِي كُنَّ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) حكاه عنه إسحاق بن منصور الكَوْسَج في مسائل أحمد وإسحاق (۷۰۷/۲)، ونقله ابن المنذر في الأوسط (۲۱۱/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السَّابق: والإنصاف للمرداوي (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدوَّنة (٨٦/١)، والبيان والتحصيل لابن رشد (١٢٣/٢)، والتاج والإكليل للعبدري (٤/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم للشافعي (٩/١)، والإقناع للشربيني (١/١٦٥)، وروضة الطالبين للنووي (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابنِ بَطَّال (٣٣١/٢)، وقد نسبه إلى ابنِ القَصَّار المالِكيِّ ١٠٠٠

# بَابُ: إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

﴿ فِيهِ حَدِيثُ مُعَاذٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

احْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﴿ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ عَلَىٰ الرَّجُلِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ مُعَاذٍ ، وَلَا أَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ / [١٠٢] مِنْهَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَيُتِمَّ مُنْفَرِدًا .

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّخْفِيفِ كَانَ مَنْ طَوَّلَ بِالنَّاسِ عَاصِيًا، وَمُخَالَفَتُهُ جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ لَا مُوَافَقَةَ إِلَّا فِي الْمَعْرُوفِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.

وَقَالَ مَالِكُ (٥): إِذَا أَحْدَثَ وَقَدْ مَضَىٰ بَعْضُ صَلَاتِهِ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا وَصَلُّوا وُحْدَانًا فَإِنَّهُ يُجْزِؤُهُمْ إِلَّا فِي الجُمُعَةِ، لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ. بِجَمَاعَةٍ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(١): لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ بِاخْتِيارِ الْمَأْمُومِينَ الخُرُوجَ مِنْهَا لِغَيرِ

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۲۰۰) و (رقم: ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم للشافعي (١٢١/١)، روضة الطالبين (٢/٤/١)، مغني المحتاج للشربيني (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بَطَّالٍ ﷺ (٣٣٢/٢).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع للكاساني (١/٧٥١)، تبيين الحقائق (١٥٤/١)، حاشية ابن عابدين (١٥٢/١) \_ . (٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) المدونة (١/٥٧١)، والذخيرة للقرافي (٢/٩٧٢)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٢/١٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٣٢/٢).

<u>@@</u>

<u>@</u>

عُذْرٍ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ تَرْكِ مَا أَلْزَمَ (١) نَفْسَهُ مِنَ الجَمَاعَةِ، وَإِذَا دَخَلَ الإِنْسَانُ فِي طَاعَةٍ وَجَبَ الْمُضِيُّ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ عُذْرٌ.

# وَمِنْ بَابِ: تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَبَعْدَ هَذَا البَابِ:

### بَابُ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

﴿ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ أَئِمَّةَ الجَمَاعَةِ يَلْزَمُهُمُ التَّخْفِيفُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهُمْ التَّخْفِيفُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَ الإِمَامُ قُوَّةَ مَنْ خَلَفَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَحْدُثُ بِهِمْ مِنَ الآفَاتِ، وَيَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَا يَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ.

وَقَدْ أَسَقطَ اللهُ فَرْضَ قِيَامِ اللَّيْلِ عَنْ عِبَادِهِ لِعُذْرِ ذَكَرَهُ فَقَالَ: ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَّرْضَى ﴾ (١) الآية ، فَأَمرَ الإِمَامَ بِالتَّخْفِيفِ ، مَعَ إِكْمَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقَوْلِهِ عِلَيْ مَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الْرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) (٥) .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (لزمه)، والمثبتُ هُوَ الصَّوابُ.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل، الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (٢/١٥٠ و٣٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٧/١) و(رقم: ٢٨٧/١)، وأحمد في المسند (٤/١١٩)، والدارمي في سننه (٢/١٥٠)، وأبو داود (رقم: ٢١٨/١٤)، والنسائي (رقم: ٢٠٢١)، وابن ماجه (رقم: ٨٧٠)، والطبراني في الكبير (٢١٣/١٧)=





وَمِمَّنْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ مِنَ السَّلَفِ: أَنَسُ بنُ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ ثَابِتُ: صَلَّيْتُ مَعَهُ العَتَمَةَ فَتَجَوَّزَ مَا شَاءَ(١).

وَكَانَ سَعْدٌ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (٢).

وَصَلَّىٰ الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ ﷺ صَلَاةً خَفِيفَةً ، فَقِيلَ لَهُ: أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةً أَخَفُّ النَّاسِ صَلَاةً ، فَقَالَ (٣): إِنَّا نُبَادِرُ هَذَا الوَسْوَاسَ.

وَكَانَ أَبُو هَرُيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ يُتِمُّ الرُكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيَتَجَوَّزُ ، فَقِيلَ لَهُ: (هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، وَأَجْوَزُ )(١).

<sup>=</sup> من طرقٍ عن عُمَارَة بنِ عُمَير عن أَبِي مَعْمَرٍ ، عن أَبِي مَسْعُودٍ البَدْري ، وصَحَّحَهُ الدارقطني ، ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (٢٤٠/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٥٥) من طريقِ حُمَيْدٍ عن ثَابِتٍ به.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٦٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/٢٥)·

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٦/٢)، وأحمد في المسند (٣٧٦/٢ ـ ٤٧٢ ـ ٤٩٦)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢٩٤/١)، وأبو يعلى في مسنده (٣٠٦/١١) من طرقٍ عن إسماعِيلَ بنِ أبي خَالِدٍ عَن أَبِيه عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ به.

وفي رواية أحمد (٣٧٦/٣ ـ ٤٧٢): بلفظِ: (وأوجز).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/٢٥) من طريقِ سُفْيان عن أَبِي إِسْحَاق عن عَمْرِو بنِ مَيْمُون. وفِيه: أَبُو إِسْحَاق السَّبيعي، وقَدْ اخْتَلَط بأَخَرَةٍ.

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر الآية (٠١).

- **P** 

ُونَصْـُرُ ٱللَّهِ ﴾ (١)

#### وَمِنْ بَابِ: الإِيجَازِفِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

﴿ قَالَ عَمْرُو بِنُ مَيْمُونَ: (لَو أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ شَاةً عَزُوزًا (٢) لَمْ يَفْرَغْ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى أُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ أُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا)(٣).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٤): أَرَادَ التَّجَوُّزَ فِي الصَّلَاةِ.

وَ (العَزُوزُ): الضّيِّقَةُ الإِحْلِيلِ.

وَقَالَ أَنَسٌ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلِياتُ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا)(٥٠).

وَقَالَ أَبُو مِجْلَزِ(٦): كَانُوا يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ وَيُبَادِرُونَ (٧) الوَسْوَسَةَ.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيّ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً (١٠) ، وَأَنْسِ (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة النصر الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (غزورا)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٧/٢) من طريق أبي إسحاق السَّبِيعِي عن عَمْرِو بنِ مَيْمُونَ الأَوْدِي به . وإسْنَادُهُ كسَابِقِه .

<sup>(</sup>٤) ينظر: غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلام (٥/٥).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم ٧٠٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٧/٢) من طريق وكِيعٍ عن عِمْرَانَ بنِ حُدَيْرٍ عن أَبي مِجْلَزٍ به. وَرِجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (ويؤخرون وينادون)، وهُوَ خَطَأٌ، والمثبّتُ من شَرْح ابن بَطَّال (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>۸) حدیث (رقم ۷۰۷).

<sup>(</sup>۹) حدیث (رقم ۷۰۸).



قِيلَ: كَانَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ خَشْيَةَ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَىٰ النَّفُوسِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ بِهَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: جَائِزٌ لِلْإِمَامِ إِذَا سَمِعَ خَفْقَ النِّعَالِ وَهُو رَاكِعٌ أَنْ يَعْضُ العُلَمَاءِ بِهَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: جَائِزٌ لِلْإِمَامِ إِذَا سَمِعَ خَفْقَ النِّعَالِ وَهُو رَاكِعٌ أَنْ يَرْيِدَ فِي رَكُوعِهِ شَيْئًا لِيُدْرِكَهُ الدَّاخِلُونَ فِيهَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ تَجَوُّزِ النَّبِيِّ عَيْنِ مِنْ أَجُلُونَ فِيهَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ تَجَوُّزِ النَّبِيِّ عَيْنِهُمْ مِنْ أَجُلُ بُكَاءِ الصَّبِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ (١): يَنْتَظِرُهُمْ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ مَالِكُ (٢): لَا يَنْتَظِرُهُمْ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِمَنْ خَلْفَهُ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أُمَّ قَوْمًا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ نَافِلَةً وَيَأْتُمُّ بِهِ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي الفَرْضَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ(٤)، وَأَحْمَدَ(٥).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّىٰ فَرِيضَةٌ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً، وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ۱۱۲)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٥)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٦٠/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة للقرافي (٢٧٤/٢)، والمعونة لعبد الوهاب المالكي (١٨٢/١)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٧١١).

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (١٧٢/١)، مختصر المزني (ص: ٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة (٢/٢٥)، والإنصاف للمرداوي (٢٧٦/٢)، وهَذِه رِوَايَةٌ عَنِ الحَنَابِلَة، وَلَيْسَتْ هِيَ المَذْهَبِ.

والرِّوَايَةُ الْأُخْرَىٰ الَّتِي عَلَيْهَا المذْهَبُ كَقَوْلِ المالِكيَّة والحَنَفِيَّة كَمَا فِي المصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْن.

<u>@\_@</u>



خَالَفَتْ نِيَّتُهُ نِيَّةُ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (١)، وَالتَّوْرِيِّ (٢)، وَأَبِى حَنِيفَةَ (٣).

### وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِيلَ: إِنَّمَا أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيَٰهُ أَبَا بَكْرٍ ﴿ اللهُ لِيَسْمَعَ النَّاسُ تَكْبِيرَهُ، وَتَظْهَرَ لَهُمْ أَفْعَالُهُ، لِأَنَّهُ كَانَ يَضْعُفُ عَنْ إِسْمَاعِهِمْ، فَأَقَامَهُ لَهُمْ لِيَقْتَدُوا بِهِ فِي حَرَكَاتِهِ إِذَا كَانَ جَالِساً وَهُمْ قِيَامٌ، وَلَمْ يُمْكِنْهُمْ كُلُّهُمْ رُؤْيَتُهُ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ جَوَازُ رَفْعِ الْمُكَبِّرِ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ لِيُسْمِعَ النَّاسَ إِذَا كَثُرُوا وَبَعُدُوا مِنَ اللِّمَامِ ، وَإِذَا جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ جَازَ لِلْمَأْمُومِ مِثْلُ ذَلِكَ كُثُرُوا وَبَعُدُوا مِنَ اللِّمَامِ ، وَإِذَا جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ جَازَ لِلْمَأْمُومِ مِثْلُ ذَلِكَ / [١٠٣] .

# وَمِنْ بَابِ: الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالمَّأْمُومِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ ال

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَمَسْرُوقٌ (٦): إِنَّ الإِمَامَ يَؤُمُّ الصُفُوفَ، وَالصُّفُوفُ يَؤُمُّ بَعْضُهَا بَعْضُهَا

<sup>(</sup>١) ينظر: الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٧)، التفريع لابن الجلاب (٢٢٣/١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني (٦٢/١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧١٢)٠

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٧١٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (٢/٢٥).

### وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ؟

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟)(١).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الإِمَامِ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ وَأَخْبَرَهُ مَنْ خَلْفهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً هَلْ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمْ أَمْ لَا ؟

رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّةً (٢): يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣)، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَبْنِي عَلَىٰ غَالِبِ ظَنِّهِ.

وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٤): يَعْمَلُ عَلَىٰ يَقِينِهِ (٥) وَلَا يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ فِي حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ (٦): ذُكِّرَ فَذَكَرَ ، وَبَنَى عَلَىٰ يَقِينِهِ .

#### وَمِنْ بَابِ: بُكَاءِ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

﴿ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ (٧): سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ ﴿ مُ اللهِ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧١٤).

<sup>(</sup>٢) التفريع لابن الجلاب (٢/ ٢٥٠)، الرسالة لابنِ أبي زَيْدٍ (ص: ١٣١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاسِ (١/٥/١).

<sup>(</sup>٣) الأصل لمحمَّد بنِ الحَسَن (٢٢٤/١)، شرح فتح القدير (٢/١٥)، الهداية (٨٢/١).

<sup>(</sup>٤) التفريع لابن الجلاب (٢٥٠/١)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٣١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٥) في الَّمخطوط: (نفسه)، وهو خَطأٌ، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّالٍ (٣٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٦) الأُمُّ للشافعي (١/٢٣/ \_ ١٢٤).

<sup>(</sup>٧) عَلَّقَه البُخارِي في هَذا البَاب، وقَدْ وَصَلَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصَنَّف (١١٤/٢)، وابنُ أبي شَيْبَة في المصنف (٧/١٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/٢٥) وسَعِيدِ بن مَنْصُورٍ كما في فتح الباري (٢٠٦/٢)، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣٠٠/٢).

**@** 

يَقْرَأُ: ﴿ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (١).

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (٢): نَشَجَ البَاكِي: غَصَّ بِالبُكَاءِ فِي حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِحَابٍ، وَالطَّعْنَةُ تَنْشِجُ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّمِ بِصَوْتِهَا نَشْجًا، وَكَذَلِكَ القِدْرُ عِنْدَ الغَلَيَانِ. الغَلَيَانِ.

وَقَرَأَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ (١) خَنَقَتْهُ العَبْرَةُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَرَأَ، فَنَابَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ فَنَابَهُ ذَلِكَ، فَتَركَهَا وَقَرَأَ: ﴿ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ (٥)(٦).

وَأَمَّا الْأَنِينُ وَالتَّأَوُّهُ: فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ(٧): إِذَا كَانَ غَالِباً فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٨): لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَاماً مَفْهُوماً.

سورة يوسُف، الآية: (٨٦).

<sup>(</sup>٢) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الليل، الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق، الآية: (٠١).

<sup>(</sup>٦) النَّوَادِر والزِّيَادَات لابن أبي زيدٍ (٢٣٠/١) فقد ذكَرَهُ من طَرِيق أَشْهَب عن مَالِكٍ عنه به.

<sup>(</sup>٧) الأوسط لابن المنذر (٣/٧٥٢).

<sup>(</sup>٨) روضة الطالبين للنووي (١/٩٠/)، والإقناع للشربيني (١٥٢/١).

وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (١): يُعِيدُ صَلاَتَهُ.

# وَمِنْ بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَبَابِ: إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ النُّعْمَان بنِ بَشِيرٍ (٢) ، وَأَنسِ (٣) ﴿ .

تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ العُلَمَاءِ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَام تَعَاهُدُ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ، وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ تَعَاهُدُ ذَلِكَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﴿ إِلَّا مُوَكَّلُونَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ.

[وقال الْمهَلَّبُ: تَوَعَّدَ مَنْ لم يُقِم الصُّفُوفَ بِعَذَابٍ مِنَ [...] الذَّنْبِ، وهُوَ](١) بِالْمُخَالَفِةِ بَيْنَ وُجُوهِهِمْ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي مَقَامِهِمْ، كَمَا أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذَّبَ بِهَا٠

وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) خُصُوصٌ لَهُ ﷺ، أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ القُوَّةِ أَنْ يَرَىٰ مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَىٰ مِنْ أَمَامِهِ.

وَ (الارْتِصَاصُ): الانْضِمَامُ، قَالَ صَاحِبُ العَيْنِ (٥): رَصَصْتُ البُنْيَانَ رَصًّا:

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناني (٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧١٧).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧١٨).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط سَقْطٌ ظَاهِرٌ، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ صحِيحِ البُخَارِي لابنِ بَطَّالِ (٣٤٤/٢ ـ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) كتاب العين للخليل (٨٣/٢).



قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ كَأَنَّهُ مِ بُنْيَنُ مَّرْضُوصٌ ﴾ (١) أَيْ: مُتَرَاصُّونَ فِي الصُّفُوفِ، وَرُوِيَ: (رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَخَلَّلُكُمْ، كَأَنَّهَا أَوْلَادُ الحَذَفِ) (٢).

الحَذَفُ بِالحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ، قِيلَ: هِيَ أَوْلَادُ الغَنَم.

#### وَمِنْ بَابِ الصَّفِ الأَوَّلِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قِيلَ: إِنَّمَا فُضِّلَ الصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى غَيْرِهِ لِلْقُرْبِ مِنْ سَمَاعِ القُرْآنِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ، وَالتَّامُونِ عِنْدَ فَرَاغِهِ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً (١٤) ، وَأَنَسِ (٥).

قَوْلُهُ: (مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، لِأَنَّ حُسْنَ الشَّيْءِ

<sup>(</sup>١) سورة: الصَّفِّ، الآية (٠٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۰/۳ و۲۲۰)، وأبو داود (رقم: ۲٦٩)، والنسائي (رقم: ۸۱۵)، وابن حِبَّان كَمَا وابن خزيمة في صحيحه (۲۲/۳)، وابن المنذر في الأوسط (۱۷۸/۶ ــ ۱۷۹)، وابن حِبَّان كَمَا في الإحسان (۵۳۹/۵) و (۲۰۱/۱۶)، والبيهقي في الكبرئ (۲۰۰/۳) من طرق عن أبَانَ بنِ يَزيد العَطَّار عن قَتَادَة عَنْ أَنَس ﷺ به.

وتَابَعَهُ شُعْبَة عَن قَتَادَة به: أَخْرَجُهُ ابنُ حِبّان في المؤضع الأوَّل مقْرُونا به ، ورِجَالُه ثِقَاتٌ ، وصَحَّحَه النَّوَويُّ في رِيَاضِ الصَّالِحِينَ (ص: ٣٢٨) على شَرْطِ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٧٢٣).



زِيَادةٌ عَلَىٰ تَمَامِهِ ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَىٰ الوُّجُوبِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) قَدْ تَقَعُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ عَلَى السُّنَّةِ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِّمَ الصُّفُوفَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنس ﴿ إِن اللهُ الل

قِيلَ: لَمَّا كَانَتْ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنَ السُّنَّةِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا الَّتِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهَا الْمَدْحَ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ العَتْبَ وَالذَّمَ.

### وَمِنْ بَابِ: إِلزَاقِ المَنْكِبِ بِالمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ

﴿ فِي الْحَدِيثِ (٢): بَيَانُ التَّرَاصِّ (٣) فِي الصَّفِّ وَهَيْئَتِهِ.

وَفِيهِ: أَنَّ الكَعْبَ هُوَ العَظْمُ النَاتِئُ فِي السَّاقِ وَمُؤَخَّرِ القَدَم.

### وَمِنْ بَابِ: المَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا)(١٠).

فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، وَلَا يَقُمْنَ مَعَهُمْ فِي صَفِّ، وَإِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ جَنْبِ رَجُلٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُمَا (٥) عِنْدَ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٢٥).

 <sup>(</sup>٣) في المخْطُوطِ: (التَّراخِي)، والمثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم ٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (صلاتها)، والمثْبَتُ من شَرْح ابنِ بَطَّالٍ (٣٤٨/٢)، وهُوَ الموَافِقُ لِسِيَاق الكَلَامِ.

**6** 



مَالِكٍ(1)، /[108] وَالشَّافِعِيِّ(1).

وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ (٣): تَمَّتْ صَلاَةُ الْمَرْأَةِ وَفَسَدَتْ صَلاَةُ الرَّجُلِ. وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الصَبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلاَةَ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِيهِ مِنَ الفَّفَ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُ مِنِ اثْنَيْن فَصَاعِدًا.

# وَمِنْ بَابِ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ حَائِطٌ أَوْسُتْرَةٌ

فيه حَدِيثُ عَائِشَةَ<sup>(١)</sup>.

قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ بَينَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ طَرِيقٌ أَوْ حَائِطٌ جَازَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ وُهُوَ فِي دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ (٥).

قَالَ عَطَاءُ (٦): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا.

وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ ؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَام

<sup>(</sup>١) ينظر: المدونة (١٠٢/١)، والتفريع لابن الجلاب (٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين للنووي (٢٦٥/١)، وحلية العلماء للقفال (١٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني (٦١/١)، فتح القدير (٣١١/١ ـ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم ٧٢٩).

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٤/٢)، والبيهقيُّ في الكبرى (١١١/٣) من طريقِ هِشَام ابن عُرْوَة عن أَبِيه به.

<sup>(</sup>٦) أُخرَجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٤/٢) عن ابن جُرَيْجٍ عن عَطَاء قال: "سُئِلَ عَنِ المؤَذِّن يُقِيمُ في الْمِئْذَنَة ويُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَام؟ قَالَ: يُجْزِئه".

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( $^{(n)}$  )، وابن أبي شيبة في المصنف ( $^{(n)}$  ) من طريق=



طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ .

وَكَرِهَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ أَنْ يَكُونَ بَيْنهُمَا طَرِيقٌ (١).

وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (٢): لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً فِي الطَّرِيقِ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى فِي دَارٍ مَحْجُورٍ عَلَيهَا بِصَلَاةِ الإِمَامِ؟ فَأَجَازَهُ عَطَاءٌ، وَأَبُو حَنِيفَة فِي الجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا (٣).

وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ التَّكْبِيرَ إِلَّا فِي الجُمُعَةِ خَاصَّةً (١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ (٥): لَا يُجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعٍ مَحْجُورٍ فِي الجُمُعَةِ وَعَيْرِهَا إِلَّا أَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ.

وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ يُصَلِّرةِ أَصْحَابِهِ، وَإِذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّرةِ أَصْحَابِهِ، وَإِذَا

ا نُعَيْم بنِ أبي هِنْدٍ عَنْ عُمَرَ اللهُ اللهِ به .

<sup>(</sup>١) ينظرَ: مُصَنَّف عبد الرَّزَّاق (٨١/٣)، ومُصَنَّفُ ابنِ أَبِي شَيْبَة (٢٢٣/٢)،

<sup>(</sup>٢) مختصر الطحاوي (ص: ٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/٥٨٤ ـ ٥٨٨).

 <sup>(</sup>٣) مختصر الطحاوي (ص: ٣٣)، بدائع الصنائع (١٤٦/١).
 وقولُ عَطَاء: ذَكَرَهُ القَاضي عبد الوَهَّابِ في عيون المجالس (٣٧٦/١).

<sup>(</sup>٤) المدونة (٨٣/١)، الذخيرة (٢/٧٥٢)، الإشراف لعبد الوهاب المالكي (٩/١).

<sup>(</sup>ه) الأُمّ للشافعي (٢٠٠/١)، روضة الطالبين (٣٦٥/٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوئ (٢٣/٢٣): "وأمَّا صلاةُ المأْمُوم خَلْفَ الإِمَام خَارِجِ الْمَسْجِد، أو في الْمَسْجِد وبيْنَهُما حَائِلٌ، فإنْ كَانتِ الصَّفُوف مُتَّصِلَةً جَازَ باتِّفَاقِ الأَئِمَّة" اهـ.

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٧٣١).

لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنِ اسْتِعْمَالِ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْدَحْ فِي الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ الأَعْمَى (١).

وَفِيهِ جَوَازُ الائْتِمَامِ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً ، لِأَنَّهُمُ ائْتَمُّوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الحَائِطِ ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ نِيَّةً مَعَهُمْ عَلَىٰ الإِمَامَةِ .

# وَمِنْ بَابِ: إِيجَابِ التَّكْبِيرِوَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

حَدِيثُ أَنسِ ﴿ إِنَّهُ : (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (٢).

جُمْهُورُ العُلَمَاءِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبُ تَكْبِيرِ الإِحْرَامِ، وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَرُوا)، فَذَكَرَ تَكْبِيرَ الإِحْرَامِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ التَّكْبِيرِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٥١/٢)، فقد ذَكَر هذا الكَلام، ونَسَبَهُ للإِمَام ابنِ القَصَّار ﷺ.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٩/١)، وأحمد في المسند (١٢٣/١، ١٢٩)، وأبو داود (رقم: ٦٦ و٢١٨) والترمذي (رقم: ٣٠)، وابن ماجه (رقم: ٢٧٥)، والبزار في مسنده (٢١٠/١)، وأبو يعلى في مسنده (٢/٥٦)، والدارقطني في سننه (٣٦٠/١)، من طرقٍ عن محمَّد بنِ عَقِيل عن مُحَمَّدِ بن الحَنَفِيَّة عن أبيه عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ ﴿ بَهُ به .

قال التِّرْمِّذِيُّ: "َهَذَا الحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ في هَذَا البَابِ َ وَأَحْسَنُّ"، وصحَّحَ إسنادَهُ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٣٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (١٠٠/١)، مغني المحتاج (١٥١/١).

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة (١/٥٠٥)، والمحرر لابن تيمية (١/٥٣).





وَإِسْحَاقُ (١): لَا يُجْزِئُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ مَكَانَ التَّكْبِيرِ ، وَلَا يُجْزِئُ إلَّا: اللهُ أَكْبَرُ ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ (٢): اللهُ الأَكْبَرُ .

وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) يَدُلُّ أَنَّهُ [لَابُدَّ مِنْ] (٣) لَفْظِ التَّكْبير.

# وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى وَبَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَوَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: (رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)(٥).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رُوِيَ: (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حَذْوَ أُذُنَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حُذَاءَ صَدْرِهِ)(٦).

ذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَىٰ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ خَاصَّةً ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابِنِ مَسْعُودٍ ﷺ (V).

المغنى (٩/١) وهذا هُو مَذْهَبُ السَّادَةِ المالِكِيَّة أيضا: ينظر: المدونة (١/٥٥ \_ ٦٦) والكافي لابن عبد البر (ص: ٣٩)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢٨٧/١).

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (١/٠٠١).

ما بين المعقُّوفَتَيْن سَاقِطٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَوْح ابنِ بطَّالٍ (٣٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٣٥)

<sup>(</sup>٥) عَلَّقه البُّخَارِي في باب: إِلَىٰ أَيْنَ يَرْفَع يَدَيْهِ؟ وَوَصَلَهُ في الكِتَابِ نَفْسِه، باب: سُنَّة الجُلُوس في التَّشَهُّد، (رقم: ٨٢٨)

تنظر هذه الروايات: عند الإمام أبي داود في سننه (٧٢٧ ـ ٧٢٣ ـ ٧٢٤ ـ ٧٢٨ ـ ٧٢٨).

لابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٤٨٠ إلى ٥٠٥) بحثٌ نفِيسٌ في تخريج الأحادِيث الوَارِدَة عن الصَّحَابة في تَرْكِ الرَّفْع إلا في تَكْبيرةِ الإحْرام، وبَيَان عِلَلِها.

<u>@</u>@

وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ<sup>(۱)</sup> ، وَأَبِي حَنِيفَةَ<sup>(۲)</sup>.

وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَابِنِ الزُّبَيْرِ ﴿ مُنْدِ النُّبَيْرِ ﴿ مُنْدِ اللَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (٣). السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (٣).

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٤) ، وَأَحْمَدُ (٥) ، وَإِسْحَاقُ (٦) .

وَاخْتَلَفُوا إِلَىٰ أَيْنَ يَرْفَعُ الْمُكَبِّرُ يَدَيْهِ:

فَقَالَ مَالِكُ (٧): يَرْفَعُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٨)، وَأَحْمَدَ (٩)،

- (١) المغني لابن قدامة (١٢/١٥)، والمجموع للنووي (٣٩٩٩٣).
  - (٢) الهداية (١/٥٠)، بدائع الصنائع للكاساني (١٩٩/١).
- (٣) قال الشافعي هي في الأُمِّ (١٠٣/١): "رواهُ عنِ النَّبي ﷺ اثْنَا عَشَرَ غَيْرُ ابنِ عُمَر".
   وقال ابنُ رَجَبِ في شرحه فتح الباري (٣٣٤/٦) "هذِه عبَارَةٌ صَحِيحَةٌ حَسَنَةٌ مَلِيحَة"، وذكرَ البُخَاريُّ في رَفْع اليّدين (ص: ٢٢): "إنَّه قالَ به سَبْعَة عَشَرَ نَفَرا منَ الصَّحَابة.
- قلت: تُنْظَر الآثارُ عنهم في مُصَنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٩/١) ، وجُزْءُ رفْعِ اليَدَيْن في الصَّلاة للبُخَاري (ص: ٢٣/٢٢) ، والأوسط لابن المنذر (١٣٦/٣ \_ ١٣٩).
  - (٤) الأم للشافعي (١٠٣/١)، مغني المحتاج للشربيني (١٥٢/١)، والمجموع (٩٩٣).
    - (٥) المغنى لابن قدامة (١٢/١٥)، والإنصاف للمرداوي (٢/٤٤ ـ ٦١).
      - (٦) المغنى لابن قدامة (١/١١).
  - (٧) المدونة (٧١/١)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١١٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٣).
    - (٨) الأم للشافعي (١٠٣/١)، المجموع للنووي (٣٩٨/٣).
- (٩) مسائل أحمد وإسحاق (٥١٥/٢) والمغني لابن قدامة (٥١٢/١)، والإنصاف للمرداوي (٤٥/٢).

<sup>=</sup> وقال في التوضيح (٦٢٦/٦): "ويُسْتَدَلُّ له بأَحَادِيثَ مَعْلُولَةٍ ذَكَرْتها بِعِلَلِها مُوَضَّحَةً في تَخْرِيجي لأَحَادِيث الرَّافِعي".



**6** 

وَإِسْحَاقَ(١)، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﷺ،

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ، وَحُجَّتُهُ مَا رُوِيَ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ الافْتِتَاحَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبِهَامَاهُ قَرِيباً مِنْ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ)(٣).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(٤)</sup>: يُحْمَلُ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ عَلَى الاخْتِيارِ ، وَحَدِيثُ البَرَاءِ عَلَى الجَوَازِ .

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (٥): إِنَمَّا كَانَ الرَّفْعُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ فِي حَدِيثِ ابنِ عُمرَ وَقْتَ كَانَتْ يَدَاهُ فِي ثِيابِهِ ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حُذَاءَ أُذُنَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ العَامِ الْمُقْبِلِ وَعَلَيْهِمُ الأَكْسِيَةُ وَالْبَرَانِسُ فَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا ، وَأَشَارَ شَرِيكٌ إِلَىٰ صَدْرِهِ)(١).

فَأَخْبَرَ وَائِلٌ أَنَّ رَفْعَهُمْ إِلَى مَنَاكِبِهِمْ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ (٧) أَيْدِيَهُمْ كَانَتْ فِي ثِيَابِهِمْ،

<sup>(</sup>١) مسائل أحمد وإسحاق (٥١٦/٢)، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط (٧٢/٣).

<sup>(</sup>۲) الهداية (0./1)، شرح فتح القدير (1/17)، حاشية ابن (0./1).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شُرح معاني الآثار (١٩٦/١) من طريق يَزِيد بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن أَبِي لَيْلَىٰ عن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﷺ به.

وفيه يزيدُ هذاً ، كُبُرَ فَتَغَيَّر ، فصارَ يُلقَّنُ كما قال الحافظ في التقريب ، فالسَّنَدُ ضعيفٌ .

<sup>(</sup>٤) من كَلَام ابنِ القَصَّارِ كما في شرح ابن بطال (٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) باختصارٍ مِن شُرْحِ معاني الآثار للطحاوي (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطَّحاوي َفي شرح معاني الآثار (١٩٦/١) من طريق شَرِيكِ عن عَاصِم بن كُلَيب عن أَبِيه عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ ﷺ به .

وشَرِيكٌ سَيِّءُ الحفْظِ بعد ما وَلِي القَضَاء.

<sup>(</sup>٧) بياض في المخطوط، والمثبت من شرح ابن بطال (٣٥٦/٢).

<u>@</u>@

**6.6** 

# وَأَنَّ رَفْعَهُمْ إِلَىٰ آذَانِهِمْ كَانَ حِينَ كَانَتْ أَيْدِيهِمْ بَادِيَةً . /[١٠٥]

# وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﴿ مُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الرَّفْعُ عِنْدَ القِيَامِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ زِيَادَةٌ عَلَىٰ مَا فِي طَرِيقِ سَالِمٍ (٢)، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يَجِبُ قَبُولُهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ مَا يَدْفَعُهَا، بَلْ فِيهِ مَا يُثْبِتُهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ مَا يَدْفَعُهَا، بَلْ فِيهِ مَا يُثْبِتُهَا، وَهُو قَوْلُهُ: (وكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا عِنْدَ القِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ) (٣).

# وَمِنْ بَابِ: وَضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ النَّبِيِّ اليُمْنَى عَلَىٰ ذِرَاعِهِ اليُسْرَىٰ)، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ (٤).

قولُه: (يَنْمِي) أي: يُسْنِدُ، يُقال: نَمَيْتُ الحدِيثَ أي: أَسْنَدْتُهُ.

وَمِمَّن رُوِيَ عَنْهُ وَضْعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَىٰ فِي الصَّلَاةِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ ﷺ (٥).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/١٩)، والأوسط لابن المنذر (٩١/٣).





وَرَأَتْ طَائِفَةٌ إِرْسَالَ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ [ابنِ الزُّبَيْرِ، وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ] (١) هي.

# وَمِنْ بَابِ: الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

قِيلَ: مَدَحَ اللهُ مَنْ كَانَ خَاشِعًا فِي صَلَاتِهِ مُقْبِلاً عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ (٣).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١): يَعْنِي: خَائِفِينَ سَاكِنِينَ.

وَفِي الحَدِيثِ: النَّهْيُ عَنْ نُقْصَانِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِتَوَعُّدِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ.

### وَمِنْ بَابِ: مَا يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ ﴿ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (١).

السَّكْتَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ بِهَا الشَّافِعِيُّ (٧)، .....

- (٢) حديث (رقم: ٧٤١).
- (٣) سورة المؤمنون، الآيتان: (٠١) و(٢٠).
- (٤) ينظر تفسير ابن جرير الطبري ﷺ (٩/١٩).
  - (٥) حديث (رقم: ٧٤٣).
  - (٦) حديث (رقم: ٧٤٤).
- (٧) الأم للشافعي (٦٦/١)، مختصر المزني (ص: ١٤)، مغني المحتاج للشربيني (١٥٥/١).

<sup>(</sup>١) ساقِطَةٌ من المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ شَرْحِ ابنِ بَطَّالِ (٣٥٨/٢)، وتُنْظَرُ الآقَارُ عَنْهُم في ذَلِكَ عِنْدَ ابنِ أَبِي شَيْبَة في المصنف (٣٩١/١)، وابن المنذر في الأوسط (٩٢/٣).

**Q** 

وَ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَكْتَةٌ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ ، لِيَقْرَأَ فِيهَا المَأْمُومُ الحَمْدُ للهِ .

وَقَالَ مَالِكُ (٣)، وَالكُوفِيُّونَ (٤): لَا شَيْءَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ إِلَّا قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَاسْتَحَبَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ (٥) أَنْ يُسَبِّحَ بَعْدَ التَّكْبير.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): يَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِي ، وَلَا يُسَبِّحُ.

وَقَالَ مَالِكُ (٧): يَجِبُ التَّكْبِيرُ ، ثُمَّ القِرَاءَةُ .

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ فَعَلَهَا فِي وَقْتٍ ثُمَّ تَرَكَهَا، فَتَرْكُهَا وَاسِعٌ.

وَقُوْلُهُ: (هُنَيَّةٌ) وَهُنَيْهَةٌ يَعْنِي الشَّيْءَ القَلِيل.

# وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ صَلَاةُ الكُسُوفِ، وَفِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧٧)، ومسائل أحمد لابنه أبي الفضل (ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (٦٦/١)، مختصر المزني (١٤)٠

<sup>(</sup>٣) المدونة (٢٦/١)، الذخيرة للقرافي (١٨٧/٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) الهداية للمرغيناني (١/١٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) الهداية (١/١٥)، بدائع الصنائع للكاساني (١/١٦).

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي (٦٦/١)، مختصر المزني (ص: ١٤)، مغني المحتاج (١٥٥/١).

<sup>(</sup>٧) المدونة (٦٦/١)، الذخيرة للقرافي (١٨٧/٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٨) حديث (رقم ٧٤٨).





قَالَ الشَّافِعِيُّ (١): يَنْظُرُ فِي صَلَاتِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، وَقَالَ: هُوَ أَقْرَبُ إِلَىٰ

وَقَالَ مَالِكٌ (٢): يَنْظُرُ أَمَامَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَوْضِع سُجُودِهِ وَهُوَ

قِيلَ: لَوْ لَمْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ مَا رَأَوْا تَأَخُّرَهُ حِينَ عُرضَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ، وَلَا رَأُوا [اضْطِرَابَ] (٣) لِحْيَتِهِ (٤) ، وَلَا اسْتَدَلُّوا بِذَلِكَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ ، وَلَا رَأَوْا تَنَاوُلَهُ مَا تَنَاوَلَ فِي قِبْلَتِهِ حِينَ مُثِّلَثْ لَهُ الجَنَّةُ.

وَقَوْلُهُ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) لِأَنَّ الاثْتِمَامَ بِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُرَاعَاةِ حَرَكَاتِهِ فِي خَفْضِهِ وَرَفْعِهِ.

وَقِيلَ (٥): لَمْ يَأْخُذِ العُنْقُودَ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ طَعَامِ الجَنَّةِ، وَطَعَامُ الجَنَّةِ لَا يَفْنَى، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الدُّنْيَا(٦) إِلَّا مَا يَفْنَى ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَهَا لِلْفَنَاءِ، فَلَا

المهذَّب للشيرازي (٧١/١)، حلية العلماء للقفال (٨٢/٢)، مغنى المحتاج (١٥٢/١).

المدونة (٧١/١)، التاج والإكليل للعبدري (١/٠٥٥)، مواهب الجليل للحطاب (١/٩٤٥).

ساقطة من المخطوط، والاستِدْرَاكُ مِنْ شَوْح ابنِ بَطَّال (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (أن يحييه)، والمثبت من شرح ابن بطال (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السَّابق.

<sup>(</sup>٦) وقع في المخطوط (الجَنَّة) وهُو تَصْحِيفٌ ظاهِرٌ، وينظر: شرحُ ابنِ بَطَّال (٣٦٣/٢). والجنَّةَ لا تَفْنىٰ إجْمَاعًا ، لأنَّ الله لم يَخْلُقُهَا للفناء ، ونقلَ إجْماعَ أهلِ السُّنَّة علىٰ عَدم فنائِها أَبُو زُرعة وأبو حَاتم الرَّازيان، وأَبُو عُثمانَ الصَّابوني، وابنُ تَيْميَّةَ في جمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّة، ويُنْظَر في تقْرِير هذَا الإِجْماع: شرحُ أَصُول اعْتِقَاد أَهْلِ السُّنَّة والجَمَاعة للالكائي (١٩٩/١)، وعقِيدَةُ السَّلَف وأَصْحَابِ الحَدِيث (ص: ٢٦٤)، ومجْمُوع الفَتَاوىٰ لِشَيْخِ الإسْلَام ابنِ تَيْمِيَّة ﷺ (٢١٨/١٨).

يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ البَقَاءِ.

# وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

﴿ حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ الصَّلَاقِ) (١).

فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ (٢).

قَالَ ابنُ سِيرِينَ (٣): كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يَنْظُرُ إِلَىٰ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرْفَعُ بَصَرَهُ حَتَّىٰ نَزَلَتْ آيَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ فَمَا أَدْرِي مَا هِيَ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ (١) ، فَوضَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ.

#### وَمِنْ بَابِ: الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

﴿ حَدِيثُ: (اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ)(٥).

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَهْمٍ: (وَائْتُونِي بِأَنْبَجَانِيَّةِ)(٢).

الالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ(٧)، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَوْمَأَ بِبَصَرِهِ،

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (في السماء)، وهو تَصْحِيفٌ، وينظر: شرح ابن بطال (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ أَبي شَيْبَة في المصنف (٢٤٠/٢) بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عنه ١٠٠٠٪

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية (٠٢).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٧٥٧).

<sup>(</sup>٧) قال ابن هُبيرة في الإفصاح (١٤/٢ ـ ١٥): "وأجْمَعُوا على أنَّ الانْتِفَاتَ في الصَّلاة والتَّثاؤُبَ=





وَثَنَّىٰ عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً تَرَكَ الإِقْبَالَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، وَفَارَقَ الخُشُوعَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ اخْتِلَاساً مِنَ الشَّيْطَانِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ) حَضُّ عَلَىٰ إِحْضَارِ الْمُصَلِّي قَلْبَهُ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ.

وَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ [إِلَىٰ أَعْلَام الخَمِيصَةِ](١).

وَقَوْلُهُ: (إِنَّهَا شَغَلَتْهُ) فَهَذَا مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ.

وَقَالَ الحَكَمُ (٢): مَنْ تَأَمَّلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّىٰ يَعْرِفَهُ / [١٠٦] فَلَيْسَتْ لَهُ صَلَاةٌ.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٣): إِنِ الْتَفَتَ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ.

### وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup>، وَحَدِيثُ أَنَسٍ ﴿ أَنَسٍ ﴿ أَنَسٍ ﴿ أَنَهُ ﴿ أَنَهُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قِيلَ (٦): التَّنَخُّمُ قِبَلَ الوَجْهِ سُوءُ أَدَبٍ ، لِأَنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ .

<sup>=</sup> فيها، ونَظَرَ المصلِّي إلى مَا يُلهيه مَكْرُوهُ"، ونقل الإجماع أيضًا النَّوَوِي في المجموع (٩٥/٤ \_ ٩٥/١).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْح ابنِ بَطَّالٍ (٣٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٩٦/٣ \_ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩٧/٣).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٥٣).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٦٨/٢)، وقد نَسَبَهُ هُنَاكَ إلى المهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَة.



وَقَوْلُهُ: (فَحَتَّهَا) جَاءَ فِي بَعْضُ الطُّرُقِ أَنَّهُ حَتَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.

وَالحَتُّ: حَتُّ الوَرَقِ مِنَ الغُصْنِ ، وَهُوَ إِسْقَاطُهُ وَإِزَالَتُهُ ، وَتَحَاتَّتِ الشَّجَرَةُ . وَقَحَاتَّتِ الشَّجَرَةُ . وَقِيلَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلُ يَسِيرٌ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ .

وَقَوْلُهُ: (هَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يُفْتَتَنُوا فِي الصَّلَاةِ) يَعْنِي لِسُرُورِهِمْ بِرُؤُيةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ كَادَ يَشْغَلُهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ، وَالالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَضُرُّ الصَّلَاةَ .

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُمُ الْتَفَتُوا إِلَيْهِ حِينَ كَشَفَ السِّتْرَ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ (أَنْ أَتِّمُوا صَلَاتَكُمْ)، وَلَوْلَا الْتِفَاتُهُمْ إِلَيْهِ مَا رَأُوا إِشَارَتَهُ.

# وَمِنْ بَابِ: وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً (١) ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ (٢) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ ال

قَالَ مَالِكٌ (١) ، وَالشَّافِعِيُّ (٥) ، وَأَحْمَدُ (٦) ، وَإِسْحَاقُ (٧): قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٥٧).

 <sup>(</sup>٤) المدونة (١/٨٦ \_ ٦٩)، التفريع لابن الجلاب (٢٢٦/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠)،
 عقد الجواهر الثمينة (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (١٠٧/١)، المهذب للشيرازي (٢/١).

<sup>(</sup>٦) المغنى لابن قدامة (١/٥٢٥)، الإنصاف للمرداوي (١١٢/٢).

<sup>(</sup>٧) الأوسط لابن المنذر (١٠١/٣).



عَلَى الإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، لَا تُجُزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): الوَاجِبُ مِنَ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا تَنَاوَلَهُ اسْمُ قُرْآنٍ ، وَذَلِكَ آيَاتُ قِصَارٌ ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ كَآيَةِ الدَّيْنِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﷺ: (اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)(٢) ، قَالَ: وَلَمْ يَخُصَّ سُورَةً مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِذَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ فَقَدْ فَعَلَ الوَاجِبَ.

وَحُجَّةُ مَنْ أَوْجَبَهَا قَوْلُهُ ﷺ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)<sup>(٣)</sup>، نَفَى أَنْ تَكُونَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا، وَقَوْلُهُ لِلَّذِي رَدَّهُ ثَلَاثًا: (اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مَنَ القُرْآنِ) هُوَ مُجْمَلٌ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ مُفَسَّرٌ، وَالْمُفَسَّرُ قَاضٍ عَلَىٰ الْمُجْمَلِ، كَأَنَّهُ مِنَ القُرْآنِ) هُو مُجْمَلٌ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ مُفَسَّرٌ، وَالْمُفَسَّرُ قَاضٍ عَلَىٰ الْمُجْمَلِ، كَأَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ الَّتِي قَدْ أُعْلِمْتَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا، فَهِيَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ.

القُرْآنِ.

قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (١٠): حَدِيثُ عُبَادَةَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ العُمُومِ ، يَجِبُ عَلَىٰ الْمُرُءِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الكِتَابِ: صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا ، أَوْ مَأْمُوماً ، أَوْ إِمَاماً ، فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ يُسِرُّ ، هَذَا مَذْهبُ الشَّافِعِيِّ (٥) ، وَإِلَىٰ هَذَا أَشَارَ البُخَارِيُّ فَيَمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ يُسِرُّ ، هَذَا مَذْهبُ الشَّافِعِيِّ (٥) ، وَإِلَىٰ هَذَا أَشَارَ البُخَارِيُّ فَقَالَ: «بَابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ» .

وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ عَلَى العُمُومِ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ

<sup>(</sup>١) الهداية (٥٨/١)، مختصر الطحاوي (ص: ٢٨)، حاشية ابن عابدين (٥١١/١).

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي هريرة السابق، (رقم: ٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) حديث رقم: (٧٥٦)، وهُوَ حَدِيثُ عُبَادَة المشَارِ إِلَيْهِ سَابِقًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن بطال (٣٧٠/٢).

<sup>(</sup>٥) مختصر المزني (ص: ١٥)، المهذَّب للشيرازي (٨١/١)، حلية العلماء للقفال (١٠٩/١).



وَتُسْمَعُ قِرَاءَتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُ، لِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُـرَءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَوَأَنَصِتُواْ ﴾ (١)، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الجَهْرِ، لِأَنَّ السِّرَّ لَا يُسْتَمَعُ إِلَيْهِ.

وَلِقَوْلِهِ ﷺ: (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)(٢)، وَقَدْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ.

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> قَوْمٌ: هُوَ عَلَىٰ الخُصُوصِ، وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ مَنْ صَلَّىٰ وَحْدَهُ، فَأَمَّا مَنْ صَلَّىٰ وَرَاءَ إِمَامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ فِيمَا جَهَرَ وَلَا فِيمَا أَسَرَّ، هَذَا قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَالكُوفِيِّينَ (١٠).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥) وَالتَّوْرِيُّ: القِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فِي بَاقِيهَا، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ القِرَاءَةَ لَوْ كَانَتْ وَاجْبَةً فِي الْمُغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فِي بَاقِيهَا، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ القِرَاءَةَ لَوْ كَانَتْ وَاجْبَةً فِي الأُخْرَيَيْنِ لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا كَالأُولَيَيْن.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم: ٤٠٤). وقد أكثرَ الأئمَّةُ في الكلامِ عن هَذِه الزِّيادَةِ، وإِلْحاقِ الوَهَم فِيهَا بِأَبي خَالِدٍ، وتَوَسَّعَ الإمام البَيْهِقيُّ في الكَشْفِ عَنْ عِلَلها، وذِكْر طُرُقِها في سُننه الكبرى (٢/٥٥/١ حَالم عَنْ عِلَلها، وذِكْر طُرُقِها في سُننه الكبرى (١٥٥/٢ حاتم ١٥٦)، ونقلَ بُطْلانها عن جمَاعَةٍ مِنَ المحقِّقِينَ النَّقَدَة، مِنْهُم: يحيى بنُ مَعِينٍ، وأبو حَاتم الرازي، وأبو دَاود السِّجِسْتَاني، وغيرهم.

والحديثُ صحَّحه مُسْلمٌ كما في صحيحه (رقم: ٤٠٤)، فقَدْ قِيَل لَهُ: حَدِيثُ أبي هُرَيْرَة هَذا صَحِيحٌ هُوَ؟ قَال: نَعَمْ، قِيلَ: لِمَ لَمْ تَضَعْه هُنا؟ قَال: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ صَحيحٌ وَضَعْتُه هنا، إنَّما وَضَعْتُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ"، وصحَّحه أحمدُ كمَا في البدر المنير لابن الملقن (٤٨٢/٤)، وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (ص: ١٦٤)، ونصب الراية للزيلعي (٢٦١/١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (قام)، وهُو تَصْحِيثُ!!

<sup>(</sup>٤) الهداية (1/90)، بدائع الصنائع للكاساني (1/100).

<sup>(</sup>٥) الأصل لمحمد بن الحسن (١٦٣/١)، مختصر الطحاوي (ص: ٢٨).



وَالحُجَّةُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُ عُبَادَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُمِومِهِ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الدَّكَالَةُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ فِي هَذَا البَابِ(٢)، فَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْن) عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ: أُطِيلُ القِرَاءَةَ فِي الأُوْلَيينِ، وَأُقَصِّرُهَا فِي الأُخْرَيَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ القِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَتَيْن .

وَقَوْلُهُ: (أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ) أَيْ: أُدِيمُ القِيَامَ، وَأَثْبُتُ فِيهَا.

وَالرُّكُودُ: النُّبُوتُ وَالدَّوَامُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَمِنْهُ نَهْيُهُ ﷺ عَنِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكد (٣).

وَقَوْلُهُ (وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ) أَيْ: أُقَصِّرُهُمَا، وَأَصْلُ الحَذْفِ مِنَ الشَّيْءِ (٤): النَّقْصُ مِنْهُ.

وَقَوْلُهُ: (لَا أَخْرِمُ عَنْهَا) أَيْ: لَا أَنْقُصُ صَلَاتِي (٥) مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَصْلُ (الخَرْمِ) قَطْعُ بَعْضِ وَتَرَةِ الأَنْفِ، يُقَالُ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ: أَخْرَمُ، وَالْمَرْأَةُ: خَرْمَاءُ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مُنْقَصِ مِنْهُ.

وَمِنْ فِقْهِ الحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ سُعِيَ بِهِ مِنَ الوُلَاةِ يَسْأَلُ عَنْهُ الإِمَامُ فِي مَوْضِع

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) ثَبَتَ في حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ مَرْفُوعًا، أَخْرَجَه مُسْلِمٌ (رقم: ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (المُشِّي)، وهو خَطَأٌ، والمثبت من شرح ابن بطال (٣٧٢/٢).

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط: (صلوات)، والمثبت من شرح ابن بَطَّال (٣٧٢/٢).

<u>@@</u>



عَمَلِهِ أَهْلَ الفَضْلِ مِنْهُمْ ، لِأَنَّ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ آعَزَلَهُ ] (١) ، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ صَلَاحٌ لِلرَّعِيَّةِ لِنَّالًا يَبْقَى عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ وَفِيهِمْ مَنْ يَكْرَهُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا أَدَّىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ مَا تَسُوءُ عَاقِبَتُهُ .

وَقَوْلُ عُمَرَ ﴿ لَهُ لِسَعْدِ: (ذَاكَ الظَّنُّ /[١٠٧] بِكَ) يَدُلُّ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ الشَّاكِي، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ: (إِنْ أَدْرَكَتِ الإِمَارَةُ سَعْدًا فَهُو ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيْكُمْ مَا أَمَرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزِ وَلَا خِيَانَةٍ (٢).

# بَابُ: القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً (٣) ، وَأَبِي قَتَادَةً (١٤) ، وَخَبَّابٍ (٥) .

رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَا يُعَارِضُ هَذِهِ الأَخْبَارَ: (سُئِلَ أَفِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ: لَا)(٢).

وَرَوَىٰ عَنْهُ عِكْرِمَةُ أَنَّهُ قَالَ: (قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَسَكَتَ، فَقِيلَ لَهُ: لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ فَغَضِبَ)(٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط ، والاستدراك من شرح ابن بطال (٣٧٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٧٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (٢٤٩/١)، وأبو داود (رقم: ٨٠٨)، والنسائي (رقم ٣٥٨١)، وأخرجه الترمذي مختصرا (رقم: ١٧٠١)، وليْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَة، وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (٢١٨/١) والطبراني في الكبير (٣٥٧/١١) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة عن أَبِي يَزِيد عن عِكْرِمة به.



قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا كَانَ يَسْكُتُ عَنِ القِرَاءَةِ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَأَمَّا الأُولَيَانِ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ يَقْرَأُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي الأُولَيَيْنِ وَرَاءَةً، وَفِي الأُولَيَيْنِ قَرَاءَةً، وَفِي الأُولَيَيْنِ قَرَاءَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ لَا يَقْرَأُ، هَذَا قَوْلُ الكُوفِيِّيِنَ (١).

وَقَالَ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَأَهْلُ الحِجَازِ<sup>(٣)</sup>: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَتْرُكُ القِرَاءَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ فِي بَعْضِ، وَيُخَافِتُ فِي بَعْضِ.

وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَهُ خِلَافُ مَا ذُكِرَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْ إِسْنَادِ هَذَا الخَبَرِ، وَرُوِيَ عَنْهُ قَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ السُّنَّةَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ أَمْ لَا ؟) (٤).

وَرُوِيَ عَنْهُ قَالَ: (اقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ) (٥)، قِيلَ: فَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَقْرَأُ فَالإِمَامُ أَحْرَىٰ بِذَلِكَ.

وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَخَبَّابٍ نَصٌّ فِي البَابِ، وَقَدْ حَضَرَا قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) كتاب لأصل لمحمد بن الحسن (٤/١)، والهداية للمرغيناني (٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٢)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/١٥).

<sup>(</sup>m) المدونة (1/07).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٢٤٩/١)، وأبو داود (رقم: ٨٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٥/١)، وأبو داود (رقم: ٨٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (حَفِظْت السُّنَّة كُلَّها..).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٣/٧): "رَواهُ أَحْمَد، ورِجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيح".

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٠٦/١) من طريقُ عَلِيِّ بنِ شَيْبَة ثنا يَزِيدُ بنُ هَارُون عَن إِسْماعيلَ بنِ أبي خَالِدٍ عن العَيْزَارِ بنِ حُرَيْثٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ به. ورِجَالُه ثِقَاتٌ.

- **P** 

ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي بَابِ: يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: (فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ عَنَّا أَخْفَيْنَاهُ عَنْكُمْ)(١).

وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ)(٢).

قِيلَ (٣): لَمْ يَذْكُرِ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: لَا قِرَاءَةَ فِي الظَّهْرِ وَالعَصْرِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّه سَكَتَ فِيهِمَا، وَجَائِزٌ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ يَقْرَأُ إِنَّهُ سَكَتَ، وَالَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ قَرَأَ فَإِنَّهُ سَمِعَ قِرَاءَتَهُ، فَمِنْ سَامِعٍ مِنْهُ الآيَةَ، وَمِنْ سَامِعٍ مِنْهُ الآيَةَ، وَمِنْ سَامِعٍ مِنْهُ الآيَةَ، وَمِنْ سَامِعٍ مِنْهُ الآيَتَيْنِ (١٠)، وَمِنْ سَامِعٍ قِرَاءَةَ سُورَةٍ، وَمِنْ رَاءٍ رَآهُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فِي الظَّهْرِ مِنْهُ الآيَتَيْنِ (١٠)، وَمِنْ سَامِعٍ قِرَاءَةَ القُرْآنِ \_ فَكُلُّ أَخْبَرَ بِمَا عِنْدَهُ، وَكُلُّ كَانَ صَادِقاً. وَالعَصْرِ \_ وَلَمْ يُحَرِّكُهُمَا إِلَّا بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ \_ فَكُلُّ أَخْبَرَ بِمَا عِنْدَهُ، وَكُلُّ كَانَ صَادِقاً.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: (كَانَ يُسْمِعُهُمُ الآيَةَ أَحْيَاناً)، وَالشَّاهِدُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّعُ وَلَمْ يَرَ، يُسَمَّعُ وَلَمْ يَرَ، يُسَمَّعُ وَلَمْ يَرَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم: ٣٩٦) من طريق عطاء عن أبي هريرة به نحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (٥/٣٠ و ١٠٣ و ١٠٠ و ١٠٠ )، والبخاري في جُزء القِرَاءة خلف الإمام (رقم: ١٨٥)، وأبو داود (رقم: ٨٠٥)، والنسائي (رقم: ٩٧٩) والترمذي (رقم: ٣٠٧)، والدارمي في سننه (٣٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٠٧/١) كلهم من طرق عن حمَّاد بنِ سَلَمَة عن صِمَاك بن حَرْب عن جَابر بن سَمُرَة عليه به.

وسندُه حَسَنٌ ، فإنَّ سِمَاكَ بن حَرْبٍ صَدُوقٌ ، وقد تُكُلِّم في اخْتِلاطه خَاصَّةً في رِوايتِه عن عِكْرِمَة ، وَهَذه لَيْسَت مِنْها .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٧٦/٢)، ففيه نِسْبَةُ هذا الكلامِ للإمَامِ الطَّبَري ١٠٠٠ (٣)

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: (الآية)، والمثبتُ هُو الصَّوابُ الَّذِي يَدُلُّ علَيه سِيَاق الكَلام.





فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرُهُ خِلَافاً لِخَبَرِ مَنْ قَالَ: رَأَيْتُ أَوْ سَمِعْتُ ، لِأَنَّ مَنْ قَالَ: سَمِعْتُ ، أَوْ رَأَيْتُ أَوْ سَمِعْتُ ، لِأَنَّ مَنْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ ، فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا سَمِعْتُ ، أَوْ رَأَيْتُ فَهُو الشَّاهِدُ ، وَمَنْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ ، فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا شَهَادَةً .

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(١)</sup> فِي قَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ: (وَكَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَى القَصْدِ إِلَيْهِ، وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ خَبَّابٍ: الحُكْمُ بِالدَّلِيلِ، لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِاضْطِرَابِ لِحْيتِهِ ﷺ أَنَّه كَانَ يَقْرَأُ.

#### وَمِنْ بَابِ القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ خَبَّابِ<sup>(٢)</sup>، وَأَبِي قَتَادَةَ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ أَبُو العَالِيَةَ (٤): العَصْرُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الظُّهْرِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٥): تُضَاعَفُ الظُّهْرُ عَلَىٰ [العَصْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ] (٦).

#### 

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٧٧)٠

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٦١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/٣٥٧) من طريق أبي الرَّبِيع عن أبي العَالية به.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (أيهم)، وهو خطأ، والمثْبَتُ من شرح ابن بطال (٣٧٨/٢).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفَتيْن سَاقطٌ من المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصْدَر التَّخْرِيج، والأَثْرُ أَخْرَجَه ابنُ أبِي
 شَيْبَة في المصنَّف (٣٥٧/١) من طريقٍ مُغِيرَة عن شِبَاك الضَّبِّي عن إبراهيم به.



#### [وَمِنْ بَابِ القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ](١)

﴿ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾ (٢)، فَقَالَتْ: (يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْ تَنِي بِقِرَاءَتِكِ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ بِهَا فِي المَغْرِبِ) (٣).

وَقَالَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ: قَالَ لِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: (مَالَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْن)(١)، يُويدُ: أَطْوَلَ السُّورَتَيْنِ.

وَ (طُولَىٰ) وَزْنُهُ (فُعْلَىٰ)، تَأْنِيثُ أَطْوَلَ.

وَقَوْلُهُ: (الطُّولَيَيْنِ) تَثْنِيَةُ الطُّولَيْ.

قِيلَ (٥): أَرَادَ سُورَةَ الأَعْرَافِ، لِأَنَّ صَاحِبَتَهَا الأَنْعَامُ.

فَإِنْ قِيلَ: البَقَرَةُ أَطْوَلُ السَّبْعِ الطِّوَالِ؟ قِيلَ: لَوْ أَرَادَ البَقَرَةَ لَقَالَ: (بِطُولَى الطِّوالِ)، فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الأَعْرَافَ، وَهِيَ أَطُولُ السُّورِ بَعْدَ (٢) الطِّوالِ)، فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الأَعْرَافَ، وَهِيَ أَطُولُ السُّورِ بَعْدَ (٢) البَقَرَةِ.

<sup>(</sup>١) زيادةٌ مِنْ صَحِيحِ البُخَاري.

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات: (٠١).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) يقارن هذا الكلام بكلام الإمام الخَطَّابي كما في "أعلام الحديث" (٩٣/١ ٤ ـ ٤٩٤).

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط: (في) والمثبَتُ مِن شَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ (٣٨١/٢).





#### وَمِنْ بَابِ: الجَهْرِفِي المَغْرِبِ

﴿ حَدِيثُ جُبِيرِ بِنِ مُطْعِمٍ ﴿ اللهُ ال

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (قَرَأَ بِالطُّورِ) قَرَأَ بِبَعْضَهَا، وَقَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقُرْأَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ يَجُوزُ أَنْ يُكُونَ ﷺ قَرَأَ بَعْضَهَا، قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنْ ابْنِ ثَابِتٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﷺ قَرَأَ بَعْضَهَا، قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنْ جَابِرِ ﷺ: (أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَنْتَضِلُونَ) (٣).

وَقَالَ أَنَسُ: (كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْمِي أَحَدُنَا فَيَرَىٰ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ) (٤٠) ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا وَقْتُ انْصِرَافِ رَسُولِ اللهِ ﷺ /[١٠٨] اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ، وَقَدْ قَرَأَ فِيهَا الأَعْرَافَ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٥): رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ الأَعْرَافِ ، فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ ) ، خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٦٥).

<sup>(</sup>۲) ینظر: شرح ابن بطال (۳۷۹/۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ الجَعْدِ في مسنده (رقم: ٣٣١٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢١٢/١)، وابنُ حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٤٩/١٠) وأبو يعلى في مُسْنَدِه كَمَا في إتحافِ الخِيرة المهرة للبُوصيري (٤٤٥/١)، من طرق عن حمَّادِ بن سَلَمة عن أبي الزَّبير عن جَابِرٍ عَنْ اللهُ به. وأبو الزُّبير مُحَمَّد بنُ مُسْلِم المكِّي، مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ، ويَشْهَدُ لَهُ مَا بَعْدَه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجعد في مُسْنَدِه (رقم: ٣٣٥٠)، والطَّحاوي في شَرح معاني الآثار (٢١٢/١)، ومن طريقِ حَمَّاد عن ثَابِتِ بنِ أَسْلَم عن أنسِ ﷺ به.

ولَه شَاهدٌ في صَحِيحِ مُسْلمِ (رقم: ٦٣٧) مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ١١١٥ (٣٨٠/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي (رقم: ٩٩١)، وفي السنن الكبرى (٢/ ٣٤) من طريق هشام بن عُروة عن أبيه=

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (١): أَنْكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ مُعَاذٍ عَلَى مُعَاذٍ عَلَى مُعَاذٍ مَنْ صَلَّى العِشَاءَ بِالبَقَرَةِ ، وَقَالَ لَهُ: (أَفَتَانٌ أَنْتَ)(٢)، وَفِي وَقْتِ العِشَاءِ سَعَةٌ، وَفِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ \_ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا \_ أَحْرَىٰ أَنْ لَا يُقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ (٣) إِلَّا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٤)، وَالشَّافِعِيِّ<sup>(ه)</sup>.

وَأَمَّا (طُولَى الطُّولَيَيْنِ) فَهِيَ سُورَةُ الأَعْرَافِ، ذَكَرَ ذَلِكَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَمِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرْيج<sup>(٦)</sup>.

#### وَمِنْ بَابِ: الجَهْرِفِي العِشَاءِ

﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ (٧).

عنها به، وحسَّنَ إسْنادَه ابنُ الملَقِّن في البدر المنير (١٨٣/٣)، ونقَلَ عن ابن السَّكَن أنه حَدِيثٌ مُختَلَفٌ فِيه، وقَالَ ابنُ حَجَرٍ في حَدِيث عَائِشَة: إنَّهُ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، كما في التلخيص الحبير (1/2/1)

شرح معانى الآثار للطحاوي بمعناه (٢١٣/١).

تَقَدَّم من حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عبدِ الله ﷺ في بَابِ: مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طُوَّل، رقم (٧٠٥).

كَذَا في المخْطُوط! وَأَظنُّ أنَّ الصَّوَابِ (أن لا يقرأ فيها).

التفريع لابن الجلاب (٢٢٧/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠ \_ ٤١)، حاشية الدسوقي · (Y & V/1)

<sup>(</sup>٥) المهذب للشيرازي (١/٤٧)، والمجموع للنووي (٣٥/٣٣).

<sup>(</sup>٦) رِوَايَةُ ابنُ وَهْبِ: أخرجها النسائي (رقم: ٩٨٩)، وأمَّا رِوَايَةُ ابنِ جُرَيْجٍ: فهي عند البخاري (رقم:

سورة الانشقاق، الآية (٠١).

حديث (رقم: ٧٦٦).





قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (١): سُنَّةُ العِشَاءِ الجَهْرُ بِهَا كَالْمَغْرِبِ، وَقِرَاءَتُهُ ﷺ فِيهَا بِ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴾ (٢) وبـ ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ (٣) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَوْقِيتَ فِي الصَّلَوَاتِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ. القِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ.

وَكَتَبَ [إِلَى ] (١٠) أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: (اقْرَأْ بِالنَّاسِ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ) (٥٠) ، وَقَرَأَ فِيهَا عُثْمَانُ ﴿ إِللَّهُ بِالنَّجْمِ (٢٠) ، وَقَرَأَ ابنُ عُمَرَ ﴿ إِلَّذِينَ كَفَرُوا ، وَالفَتْحِ (٧) ، وَهِيَ أَطْوَلُ الْمُفَصَّلِ .

وَقَالَ مَالِكُ (٨): يَقْرَأُ فِيهَا بِالحَاقَّةِ وَنَحْوهَا.

وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ: الْمُسَافِرُ إِذَا أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ ، كَمَا قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيلًا بِالتِّينِ وَالزَّيتونِ فِي السَّفَرِ (٩).

<sup>(</sup>١) هو ابن بطال ، وكلامه في شرحه على البخاري (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق، الآية (٠١).

<sup>(</sup>٣) سورة التين، الآية (٠١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وكتب) أي: عُمَرُ بنُ الخَطَّاب ﷺ، وينظر: شَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ (٣٨٢/٢). والأثر: أخْرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (١٠٤/٢)، وابنُ أبِي شَيْبَة في المصَنَّف (٣٠٩/١)، وفي سَنَده عليُّ بنُ زيدِ بن جُدْعَان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابنُ أَبِي شَيْبَة في المصنَّفِ (٨/٢ و٢٣)، وسَندُه كسَابِقِه، فيه عليُّ بنُ زَيْد بن جُدْعان.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (١٠٦/٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٩/١) من طَرِيقِ نَافِعِ عن ابنِ عُمَرَ ﷺ به.

<sup>(</sup>٨) النَّوَادِرُ والزِّيادَات لابن أبي زيدٍ (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٩) حديث (رقم: ٧٩٦).



#### وَمِنْ بَابِ: يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ

فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ الرَّكْعَتَانِ الأُولَيَانِ أَطْوَلَ مِنَ الأُخْرَيَيْنِ، أَوِ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ.

وَحَدِيثُ سَعْدٍ يَدُلُّ عَلَىٰ تَسْوِيَةِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ<sup>(١)</sup>: يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ عَلَىٰ الثَّانِيَةِ، وَرَكْعَتَا الظُّهْر سَوَاءُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: (يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَة)(٢)، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٣): الرَّكْعَةُ الأُولَىٰ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ أَطْولُ مِنَ الثَّانِيَةِ.

وَقَوْلُهُ: (لَا آلُو) أَيْ: لَا أُقَصِّرُ، تَقُولُ العَرَبُ: مَا أَلَوْتَ فِي حَاجَتِكَ، وَمَا أَلَوْتُ فِي حَاجَتِكَ، وَمَا أَلَوْتُكَ نُصْحًا أَيْ: مَا قَصَّرْتُ بِكَ عَنْ جُهْدِي.

#### وَمِنْ بَابِ: القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةً (١) ، وَأَبِي هُرَيْرَةً (٥) ،

أَطُولُ الصَّلَاةِ قِرَاءَةً الفَجْرُ، وَبَعْدَهَا الظُّهْرُ، إِلَّا أَنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يُدْخِلْ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) مختصر الطحاوي (ص: ٢٨)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۷۵۹)، وَقَدْ تَقَدَّم.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه المروزي في مختصر اختلاف العلماء (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٧١).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٧٧٧).



حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: (إِنَّ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الفَجْرِ كَانَتْ بِقَافٍ)(١) وَنَحْوِهَا.

وَقَرَأَ أَبُو بَكْرِ عَلَيْهُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (٢) ، وَقَرَأَ عُمَرُ عَلَيْهُ بِسُورَةِ يُونُسَ وَهُودٍ<sup>(٣)</sup>، وَقَرَأَ عُثْمَانُ ﷺ بِيُوسُفَ وَالكَهْفِ<sup>(١)</sup>، وَقَرَأَ عَلِيٌّ ﷺ بِالأَنْبِيَاء<sup>ِ(٥)</sup>، وَقَرَأَ مُعَاذُ اللَّهُ إِللَّهُ بِالنِّسَاءِ (٦).

دَلَّتْ هَذِهِ الآثَارُ أَنَّهُمْ فَهِمُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِبَاحَةَ التَّطْوِيلِ وَالتَّقْصِيرِ فِي قِرَاءَةِ الفَجْر ، وَأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ لَا [يَجُوزُ](٧) تَعَدِّيهِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، (رقم: ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ـ رواية الليثي ـ (٨٢/١)، وعبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (١١٣/٢)، وابنُ أبي شَيْبَة في المصَنَّف (٣٦٩/١)، والبيهقي في الكبرى (٣٨٩/٢) من طرق عن هِشَام بنِ عُرْوَة

وتَابَعَهُ عبدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ بن جُزء عند الطحاوي في معاني الآثار (١٨٢/١) عن أبى بكر به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٣/١) من طريق مُعْتَمِر بنِ سُلَيْمَان عن الزُّبَيْرِ بن خِرِّيت عن عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ عَن الأَحْنَفِ عنه به ، ورجَالُه ثِقَاتٌ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٤/٢) وابنُ أبي شَيْبَة في المصنّف (٣٥٣/١) من طُرُقٍ عن

<sup>(</sup>٥) أَخرَجَهُ عبدُ الرَّزاق في المصنف (١١٢/٢)، وابن أبي شيبة في المصَنَّف (٥/١٥) مِن طَرِيقٍ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ السُّلَمِي عن عَليِّ ، هُ.

وعطاءُ بنُ السَّائب صدُّوقٌ اخْتَلَطَ، لكنَّ الرَّاوِي عنهُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزاقِ هُو سُفْيانُ التَّوري، وَسَمَاعُه عَنْهُ صَحيحٌ ، كما في الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في المصَنَّف (١/٣٥٤) من طَرِيقِ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونَ عَنْهُ به ، وَرِجَالُه ثِقَاتُ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ شَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ (٣٨٦/٢).



قِيلَ: حَمَلَهُمْ حِرْصُ مَنْ خَلْفَهُمْ عَلَىٰ التَّطْوِيلِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَيَنْبَغِي الْتِزَامُ التَّخْفِيفِ، لِأَنَّ فِي النَّاسِ السَّقِيمَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ: (إِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ)(١)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ.

#### وَمِنْ بَابِ: الجَهْرِبِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ) (٢).

الجَهْرُ فِي الفَجْرِ هُوَ السُّنَّةُ، فَإِنْ قِيلَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الشَّهُبَ إِنَّمَا رُمِيَتْ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ السَّمْعَ؟

قِيلَ: الرَّمْيُ بِالشُّهُبِ لَمْ يَزَلْ قَبْلَ الإِسْلَامِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَيَّا ﴿ (مَا كُنْتُمْ تَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ عَظِيمٌ، قَالَ: فَإِنَّهَا كُنْتُمْ تَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ عَظِيمٌ، قَالَ: فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ) (٣).

قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: أَوَ كَانَ يُرْمَىٰ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَّعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ, شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ (١)؟ قَالَ: شُدِّدَ أَمْرُهَا حِيَن بَعَثَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ (٥).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (رقم: ٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الجن، الآية (٠٩).

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة في الحديث: أخرجها عبد الرَّزاق الصنعاني في تفسيره (٣٢١/٣)، وعبدُ بنُ حُمَيْدٍ=

#### وَمِنْ بَابِ: الجَمْع بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَالقِرَاءَةِ بِالخَوَ اتِيمِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ: (لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَالًا مَتْ النَّبِيُّ عَلَالًا النَّبِيُّ عَلَالًا اللَّهِيُّ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّالللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَمْعِ السُّورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِثَلَاثِ سُورِ فِي رَكْعَةٍ (٢٠) ﴿ ١٠٩]

وَقَرَأً عُثْمَانُ عَلَيْهُ وَتَمِيمُ الدَّارِيُّ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ (٣).

وَكَانَ عَطَاء يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ سُورَةً فِي رَكْعَتَينِ مِنَ المَكْتُوبَةِ (٤٠).

وَقَالَ مَالِكُ (٥): لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَتَيْنِ وَثَلَاثًا فِي رَكْعَةٍ، وَسُورَةٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَلَا يَقْرَأُ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ.

وَكَرِهُ (٦) جَمَاعَةٌ الجَمْعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، مِنْهُمْ: أَبُو العَالِيَةَ، وَأَبُو

في المسند (ص: ۲۲۸)، وعزاها السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر، وابن مَرْدُويه، وأبي نُعَيم في دَلائل النبوة. ينظر: الدر المنثور (٦٩٧/٦).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٧/١) والطحاوي في شرح المعاني (٣٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨/٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٧/١) من طَرِيق يَعْلَىٰ بنِ عُبَيْدٍ عن عَبْدِ الملِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عن عَطَاء به.

وعبدُ الملِكِ: صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَام كما قال الحافظ في التقريب.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيدٍ (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: و(ذكر) وهو تصحيف، وينظر: شرح ابن بطال (٢/٩٩٠).

<u>@\_@</u>



عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي، وَقَالَ: وَأَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ(١).

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ لِحَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ عَلَيْهُ يَقْرِنُ بَيْنَ سُورِ المُفَصَّل فِي رَكْعَةٍ)(٢).

قَالَ الطَّحَاوِيُّ<sup>(٣)</sup>: الأَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أُطِيلَتْ فِيهِ القِرَاءَةُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالجَمْعِ بَيْنَ السُّورِ الكَثِيرَةِ فِي رَكْعَةِ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ ﷺ وَالتَّابِعُونَ.

وَأَمَا القِرَاءَةُ بِالخَوَاتِيمِ وَبِأَوَّلِ السُّورَةِ، فَقَدْ كَانَ بِلَالُ ﷺ يَقْرَأُ مِنْ غَيْرِ سُورَةٍ (١) ، وَقَدْ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنِينِ فِي الصُّبْحِ ، فَأَخَذَتْهُ سُعْلَةٌ فِي ذِكْرِ عِيسَى ، فَرَكَعَ (٥) .

وَقَرَأَ ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِأَرْبَعِينِ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ (٦).

<sup>(</sup>١) تنظر الآثار عنهم في المصنف لابن أبي شيبة (٣٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٣٢/٢) و (٥٣٢/١) و البيهقي في شعب الإيمان (٢/٤٣٠) من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب عن بلال به.

<sup>(</sup>٥) عَلَّقَهُ البُّخَارِي في هَذا المؤطِن، وقَدْ وصَلَه الإمامُ مُسْلِمٌ (رقم: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) علقه البخاري في هذا الموطن، وقد وَصَلَه ابنُ أبي شيبة في المصنف (٣٥٩/١)، وسعيدُ بنُ مَنْصُورٍ كَمَا قَالَ الحَافِظُ في فتح الباري (٢/٧٥٢)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار (٣٤٨/١)، والطبراني في الكبير (٩/٣٦٣) من طرق عن أبي إسحاق السَّبِيعي عن عبد الرَّحمن بنِ يَزيد عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ به. وينظر: تعليق التعليق لابن حجر ﷺ (٣١٤/٢).

وَأَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةٍ: فَقَالَ مَالِكُ (١): لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ قَبْلَ الَّتِي قَرأَ فِي الأُولَىٰ ، وَقِرَاءَةُ الَّتِي بَعْدَهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا.

وَأَمَّا إِنْكَارُ ابنِ مَسْعُودٍ عَلَىٰ الرَّجُلِ قِراءَةَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَحُضَّهُ عَلَىٰ تَدَبُّرِ القُرْآنِ ، لَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ قِرَاءَةُ الْمُفَصَّل فِي رَكْعَةٍ (٢).

وَقَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ: (لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً [مِنَ المُفَصَّلِ]<sup>(٣)</sup>)(٤) ، وَذَلَّ أَنَّ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيلِ<sup>(٥)</sup> كَانَتْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَكَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ .

وَقَوْلُهُ: (قَرَأَ عُمرُ بِسُورَةٍ مِنَ المَثَانِي)(٦)، قِيلَ(٧): الْمَثَانِي: مَا لَمْ يَبْلُغْ مِائَةَ آيَةٍ.

وَقَالَ طَلْحَةُ بِنُ مُصَرِّفٍ: الْمَثَانِي عِشْرُونَ سُورَةً، وَالْمِتُونَ: إِحْدَىٰ عَشْرَةَ سُورَةً. سُورَةً.

وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: إِنَّمَا سُمِّيتْ مَثَانِي لِأَنَّهَا ثَنَتِ الْمِئِينَ أَيْ: أَتَتْ بَعْدَهَا،

<sup>(</sup>١) ينظر: النوادر والزيادات (١/١٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٩٢/٢)، وقد نسَبَهُ هُنَاك إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرَة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من شرح ابن بطال (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) تكرَّر في هذا الموطِن من المخْطُوطِ: (من الليل).

<sup>(</sup>٦) علَّقَهُ البُّخَاري في هَذا البَابِ، وَوَصَلَهُ ابنُ أبي شيبة في المصنف (١/٥٥٥)، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣١٣/٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح ابن بطال (٣٩٣/٢).

**@** 

**(9)** 

وَالْمُفَصَّلُ سُمِّيَ مُفَصَّلاً لِكَثْرَةِ الفُصُولِ بِهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

# وَمِنْ بَابِ: مَنْ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ (١)

﴿ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً (٢).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ رَدُّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا، لِأَنَّ فِيهِ: (قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا، لِأَنَّ فِيهِ: (قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَقَالَ: كَانَ يُسْمِعُهُمُ الآيَةَ أَحْيَاناً).

#### وَمِنْ بَابِ: جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٣)، وَفِيهِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ (يُنَادِي الإِمَامَ: لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ) (٥).

قَالَ مَالِكُ (٦): الإِمَامُ يَقُولُ آمِينَ كَالْمَأْمُومِ عَلَىٰ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَقُولُ الإِمَامُ آمِينَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ خَلْفَهُ ، وَاحْتَجُّوا

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم ٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) تَكَرَّر في المخْطُوط عِبَارَةُ: (كَانَ أَبُو هُرَيْرَة ﷺ).

<sup>(</sup>ه) عَلَّقَه البُخَارِي في هَذَا الموطِنِ، وقَدْ وصَلَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّفِ (٩٦/٢)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ في المصَنَّف (٢٧/٢) مِنْ طُرُقِ عَنْهُ به نحوه. وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) هذه رواية المدنيين عَنْ مَالِكِ: مُطَرِّفٍ وابنِ المَاجِشُونَ، كما في: التَّفْرِيعِ لابنِ الجَلَّابِ (٢٠٠/١). عيون المجالس للقاضي عبد الوهَّابِ (٣٠٠/١).





بِقَوْلِهِ ﷺ: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿ عَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا ٱلضَّ ٱلِّينَ ﴾ (() فَقُولُوا آمِينَ ، آمِينَ) (() فَلُو كَانَ الإِمَامُ يَقُولُ آمِينَ لَقَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ آمِينَ ، فَقُولُوا آمِينَ ، قَالُوا: وَلِأَنَّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ [دُعَاءً] (() ، فَالإِمَامُ دَاعٍ ، وَالمَأْمُومُ مُؤَمِّنٌ ، وَجَرَتِ قَالُوا: وَلِأَنَّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ [دُعَاءً] (() ، فَالإِمَامُ دَاعٍ ، وَالمَأْمُومُ مُؤَمِّنٌ ، وَجَرَتِ العَادَةُ أَنْ يَدْعُو وَاحِدٌ وَيُؤمِّنَ الْمُسْتَمِعُ ، هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ (١٠).

وَحُجَّةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا) (٥) ، وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ (١٦) ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ لِلْإِمَامِ: (لَا تَسْبِقْنِي إِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ) (٧).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ) (٨).

وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: مَعْنَى آمِينَ: اسْتَجِبْ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الجَهْرِ بِهَا ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٩) ، وَأَحْمَدُ (١٠) إِلَى الجَهْرِ بِهَا .

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ، الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم: ٧٨٢)، ومُسْلم (رقم: ٤١٥) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢/ ٩٥ ).

<sup>(</sup>٤) هذا قولُ الْمِصْرِيِّين من أصحاب مالك ، تنظر: المدونة (٧٣/١) ، التفريع لابن الجلاب (٢٢٧/١) الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢٥٨/١ \_ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٥) كما في حديث الباب المتقدِّم وهو برقم (٧٨٠)، وأخرجه مسلم (رقم: ٤١٠).

<sup>(</sup>٦) مذهبه الجهر بآمين كما في الأم للشافعي (١٠٩/١)، وروضة الطالبين (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٧) تقدَّم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٨) تقدَّم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٩) الأم للشافعي (١٠٩/١)، المهذب للشيرازي (١/٧٩ ـ ٨٠)، روضة الطالبين للنووي (١/٧٤).

<sup>(</sup>١٠) مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧٢)، المحرر لابن تيمية (١/٥٥)، الإنصاف للمرداوي (١٠/٥ ـ ٥١).

<u>@@</u>

(**©**(**©**))

وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (١) ، وَمَالِكُ (٢): يُسِرُّ بِهَا.

وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ يَجْهَرُ بِهَا قَوْلُهُ: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا)، فَلَو أَنَّ الإِمَامَ يُسِرُّ بِهَا لَمْ يَعْلَم المَأْمُومُ بِتَأْمِينِهِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ (٣): كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ يَقُولُونَ عَلَىٰ إِثْرِ أُمِّ القُرْآنِ آمِينَ هُمْ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ.

وَقَالَ ابنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ (٤): لَمْ أَسْمَعْ فِي الجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ لِلْإِمَامِ إِلَّا حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ .

وَقَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (٥): اللَّجَّةُ: اخْتِلَاطُ الأَصْوَاتِ، وَأَلَجَّ القَوْمُ: إِذَا سُمِعَتَ لَهُمْ لُجَّةٌ، أَيْ: صَوْتٌ.

#### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ التَّأْمِينِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأصل لمحمد بن الحسن (١١/١)، مختصر الطحاوي (ص: ٢٦)، الهداية (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٣٤/١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢٦٠/١)، والذخيرة للقرافي (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٧/٢) عن ابن جُرَيْج عنه به.

<sup>(</sup>٤) قلت: ثَبَتَ في غَيْرِ رِوَايَة الإمَام ابنِ شِهَابٍ الزُّهري كمَا تَرَّاه في فَتْحِ البَاري لابن حجر العسقلاني (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>ه) ينظر: العين للخليل (١٩/٦)، وجمهرة اللغة لابن دريد (٩١/١)، والصحاح للجوهري (٢٨/٧).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٧٨١).



قِيلَ: المُوَافَقَةُ هَا هُنَا: أَنْ تَقُولَ الْمَلَائِكَةُ آمِينَ كَمَا يَقُولُ الْمُصَلُّونَ ، وَسَوَاءٌ قَالَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا يَأْجُرُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الاتِّفَاقِ فِي القَوْلِ وَالنِّيَّةِ ، لَا عَلَىٰ وُقُوعِ الكَلَامِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ .

### وَمِنْ بَابِ: جَهْرِ المَّأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً (١).

وَقَوْلُهُ: (قُولُوا آمِينَ) خِطَابٌ لِلْمَأْمُومِينَ.

قِيلَ<sup>(۱)</sup>: لَيْسَ فِي قَوْلِهِ: (فَقُولُوا آمِينَ) مَا يَقْتَضِي الجَهْرَ، لَكِنْ /[١١٠] لَمَّا كَانَ الإِمَامُ يَجْهَرُ بِالتَّأْمِينِ، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ مَأْمُورِينَ بِاتِّبَاعِ الإِمَامِ، وَجَبَ عَلَيْهِمُ الجَهْرُ بِهَا كَمَا جَهَرَ بِهَا الإِمَامُ.

#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللّ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ: فَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، وَابِنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ أَنَّهُمَا رَكَعَا دُونَ الصَّفِّ، وَمَشَيَا إِلَىٰ الصُّفُوفِ رُكُوعاً (٤)، وَفَعَلَهُ سَعِيدُ ابِنُ جُبَيْرِ، وَعُرْوَةُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَعَطَاءُ (٥).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٨٧).

<sup>(</sup>۲) ینظر شرح ابن بطال (۳۹۹/۲).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أثر ابنِ مَسْعُودٍ وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ في مُصَنَّف عبد الرزاق (٢٨٣/٢)، ومُصَنَّفِ ابنِ أَبِي شَيْبَة (٤) أثر ابنِ مَسْعُودٍ وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ في مُصَنَّف عبد الرزاق (٢٨٥/١)،

<sup>(</sup>٥) تنظر الآثار عنهم في: مُصَنَّف عبد الرزاق (٢٨٣/٢ ـ ٢٨٤)، ومصنَّفِ ابن أبي شَيْبَة (٦/١٥).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) وَالتَّوْرِيُّ (٢): يُكْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ يَتَقَدَّمَ. وَأَجَازَ مَالِكُ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤) صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ دُونَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالَ مَالِكُ (٥): لَا يَجْبُذْ إِلَيْهِ رَجُلاً.

وَقَالَ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَإِسْحَاقُ<sup>(٧)</sup>: إِنْ رَكَعَ وَحْدَهُ دُونَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ<sup>(٨)</sup>.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (لَا تُكَبِّرْ حَتَّىٰ تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ)(٩).

وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ: (لَا تَعُدُ) قِيلَ: لَا تَعُدْ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّىٰ تَقُومَ فِي الصَّفِّ.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع للكاساني (١/٨١)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) نسبه إليه المروزي في مختصر اختلاف العلماء (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) المدونة (١٠٢/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٦٠/١)، عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (٣٧١/١).

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (١٦٩/١)، حلية العلماء للقفال (٢١٣/٢)، روضة الطالبين (١/٣٦٠)،

<sup>(</sup>٥) المدونة (١٠٢/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٦٠/١)، الإشراف لعبد الوهاب المالكي (٢٦٠/١) - ٣٧٦). - ٣٧٧).

 <sup>(</sup>٦) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ١١٥)، المبدع (٨٧/٢)، المغني (٢١١/٢ ـ ٢١٣)، والإنصاف للمرداوي (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٧) المغني لابن قدامة (٢١١/٢)، وذكره عنه أيضا القاضي عبد الوهاب كما في عيون المجالس (٧).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٦/١) من طريق محمَّدِ بن عَجْلان عن الأَعْرج عن أبي هُريرَة كما في أبي هُريرَة كما في التقريب لابن حجر، وهَذا أَحَدُها.



وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا تَعُدْ أَنْ تَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ سَعْياً يُحَفِّزُكَ فِيهِ النَّفَسُ.

# وَمِنْ بَابِ: إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ وَبَابِ: إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ وَبَابِ: التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

﴿ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقَدْ كَانَ تَرَكَهُ جَمَاعَةٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ عِمْرَانُ: (ذَكَّرَنَا عَلِيٌ ﴿ مَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلِيٌ ﴾ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ عَلِيُ ﴿ ) (٢)، وَأَنْكَرَ عَلَى اللهِ عَلَيْ ﴿ ) (٢)، وَأَنْكَرَ عِكْرِمَةُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ ﴿ ) (٢)، وَعَشْرِينَ تَكْبِيرَةً، وَنَسَبَهُ إِلَى الحُمْقِ (٣).

فَمِمَّنْ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلَا يُنْقِصُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ: أَبُو بَكْرٍ ، [وَعُمَرً] (١) ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرٌ ، وَأَبُو هُرِيْرَةَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٥) ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٦) ، وَالكُوفِيِّينَ (٧) وَالشَّافِعِيِّ (٨) وَجُمْهُورِ العُلَمَاءِ .

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح ابن بطال (٤٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) تنظر الآثار عنهم في الموطأ لمالك رواية الليثي (٢/٦١ ـ ٧٧)، والمصنَّف لعَبْد الرزاق (٢/٢٢ ـ ٢٢) . والأوسط لابن المنذر (٣/٣٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٥ ـ ١٣٥). والأوسط لابن المنذر (٣/٣٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) المدونة (٧٠/١)، الذخيرة للقرافي (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٧) مختصر اختلاف العلماء (٢٢٢١)، والمبسوط للسرخسي (١٣٥/٣).

<sup>(</sup>٨) الأم للشافعي (١/٠١١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/١١٥).

**6** 

وَفِي تَكْبِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ التَّكْبِيرَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الخَفْضِ وَالرَّفْع مَعَ الفِعْلِ سَوَاءً، لَا يَتَقَدَّمُهُ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ.

# وَمِنْ بَابِ: وَضْعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَعْدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ عَلَىٰ القَوْلِ بِهَذَا الحَدِيثِ(٢).

قَالَ العُلَمَاءُ<sup>(٣)</sup>: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ سَعْدٍ، أَلَا تَرَىٰ قَوْلَهُ: (كُنَّا نَفْعَلُهُ، فَنُهينَا عَنْهُ) دَلَّ أَنَّ التَّطْبيقَ مَنْسُوخٌ (١٠).

#### **N**

(١) حديث (رقم: ٧٩٠).

(٢) حكى الإجماع في هذا الإمام الترمذي في جامعه (٤٣/٢)، فقال: "والعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْد أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُم، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُم في ذَلِك، إلَّا مَا رُوِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ وبَعْضِ أَصْحَابِه أَنَّهُم كَانُوا يُطَبِّقُون، والتَّطْبِيقُ مُنْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلم". وحكاه أيضا: ابن بطال في شرحه (٢/٦٠)، وابن الملقن في التوضيح (١٥٠/٧).

(٣) القولُ بِنَسْخِ حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ مذْهَبُ جَمَاعَةٍ من المحدِّثِينَ، منهم: التَّرْمِذي كما سَبق، وينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام الأثرم (ص: ٤٣ ـ ٤٤)، والاعتبار للحازمي (ص: ٨٣ ـ ٨٤)، وإعلام العابد بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي (ص: ٢٥٥).

والتَّطْبِيقُ في الرُّكُوع: "أن يجمَعَ بَيْنَ كَفَّيْه، ويَجْعَلَهُما مَا بين رُكبَتَيهِ" كما في الغريبين للهروي (١١٦١/٤).

(٤) عَدَّ بَعْضُ الأَئِمَّة التَّطْبِيق بِدْعَةً مِنْ بِدَعِ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَخْرَج عبد الرَّزاق في مصنفه (١٥٠/٢) عن ابن جُرَيْج قَال: (قُلْتُ لِعَطاء: أَرأَيْتَ أَنَاسًا يَضَعُون أَيْدِيهُم أَسْفَلَ مِنْ رُكَبِهِم إذَا رَكَعُوا؟ فَقَالَ: هَذِهِ مُحْدَثة، لاً ؛ إلَّا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْن) اهـ.





#### وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةً ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

قَوْلُهُ: (مَا صَلَّيْتُ) أَيْ: صَلَاةً كَامِلَةً ، وَسَمَّىٰ الصَّلَاةَ فِطْرَةً لِأَنَّهَا أَكْبَرُ عُرَىٰ الإِيمَانِ .

قِيلَ: نَفَى الفِعْلَ عَنْهُ بِمَا انْتَفَى عَنْهُ مِنْ شَرْطِ الإِيمَانِ.

#### وَمِنْ بَابِ: اسْتِوَاءِ الظَّهْرِفِي الرُّكُوعِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ ﴿ اللهُ اللهُ (٢).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ [هَصَرَ]<sup>(٣)</sup> ظَهْرَهُ)، قِيلَ: هَصَرْتَ الشَّيْءَ: إِذَا جَذَبْتَهُ، وَكَسَرْتَهُ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِ بَيْنُونَةٍ. وَقَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ<sup>(٤)</sup>: هَصَرَ الأَسَدُ فَرِيسَتَهُ: [كَسَرَهَا]<sup>(٥)</sup>.

وَقِيلَ: الهَصْرُ: عَطْفُكَ الشَّيْءَ الرَّطْبَ كَالغُصْن وَغَيْرِهِ.

وَقِيلَ: سُمِّيَ الْأَسَدُ هَصُورًا، لِأَنَّهُ يَهْصُرُ الفَرِيسَةَ، أَيْ: يَعُضُّهَا.

وَفِي حَدِيثِ البَرَاءِ: (أَنَّ رُكُوعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودَهُ [وَ](٦) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٩١).

<sup>(</sup>٢) عَلَّقَه البُخَارِيِّ في هَذَا البَابِ، وقَدْ وصَلَهُ مُطَوَّلًا في بَابِ: سُنَّةِ الجُلُوسِ في التَّشَهُّد، (رقم: ٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط ، والاستدراك من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب العين للخليل (٤١١/٣)، وجمهرة اللغة لابن دريد (٢/٥٤٧)، الصحاح للجوهري (٤٠/٣).

<sup>(</sup>٥) زیادة من شرح ابن بطال (۲/۸۸۲).

<sup>(</sup>٦) زيادة من صحيح البخاري.

**@** 

# إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا القِيَامَ وَالقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ)(١).

قِيلَ: هَذِهِ الصِّفَةُ أَكْمَلُ صِفَاتِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُطَوِّلَ فِي القِيَامِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالسَّجْدَةِ ، وَأَمَّا أَقَلُ مَا يُجْزِئُ ، فَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ مِنْ رُكِبَتَيْهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ) (٢) .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى (٣): (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ لَاسْتَقَرَّ).

# وَمِنْ بَابِ: أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنْ جِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) (١٠).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَيَعْتَدِلْ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ صُلْبَهُ، لِقَوْلِهِ: صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَيَعْتَدِلْ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ صُلْبَهُ، لِقَوْلِهِ: (فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)، ثُمَّ علَّمَهُ الصَّلَاةَ، وَأَمَرَهُ بِالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهُو وَلُو الشَّجُودِ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٥)، وَالشَّافِعِيِّ (٦)، وَأَحْمَدَ (٧)، وَإِسْحَاقَ (٨).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/١٥) من طريق هُشَيْمٍ عن جَرِيرٍ عن الضَّحَّاك عنه به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢/١) نحوه٠

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٧٩٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣/٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي (١١٣/١)، روضة الطالبين للنووي (١/١٥) والمجموع (٣٤٦/٣ ـ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٧) مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ( 1 / 4 / 0 )، والإنصاف للمرداوي ( 1 / 7 / 1 ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/٨٠٥).



قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(١): أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الرَّجُلَ حِينَ لَمْ يُكْمِلِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ فَرْضٌ.

# وَمِنْ بَابِ: الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوع

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ ال

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٣): اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْعُو /[١١١] الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ بِمَا أَحَبَ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُؤَقَّتُ ، قَالُوا: وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُؤَقَّتُ ، قَالُوا: وَقَدْ رُويَتْ آثَارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْ اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَا ، مِنْهَا: حَدِيثُ عَلَيٍّ فَيْهُ: (اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ...) (١٠) ، إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ ، وَمِنْهَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ فَيْهِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ...) (١٠) إلَى آخِرِهِ .

وَكَرِهَ مَالِكٌ الدُّعَاءَ فِي الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ فِي السُّجُودِ<sup>(١)</sup>، وَاقْتَصَرَ فِي

والمنصُوصُ عِنْدَ المالكيَّة القَوْلُ بوجُوبِ الطُّمَأْنِينَة في الرُّكُوعِ والسُّجود، وعليه تَدُلُّ الأَحَاديث، يُنْظَر: الإشراف لعبد الوهاب المالكي (٢٧٥/١) فما بعدها، وعقد الجواهر الثمينة (١٣٩/١).
 وتنظر أدِلَّةُ وُجُوبِ الطُّمَأْنِينة في الأوسط لابن المنذر (٣/٥٥/١) فما بعدها.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح ابن بطال ﷺ (۲/۹۰۲).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٣٤/١)، فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (رقم: ٧٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (رقم: ٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) التفريع لابن الجلاب (٢٤٤/١)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١١٧ ـ ١١٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٣).

**@** 



[الرُّكُوعِ](١) عَلَىٰ تَعْظِيمِ اللهِ ﷺ، ذَهَبَ إِلَىٰ حَدِيثِ [ابنِ عَبَّاسٍ](٢) ﷺ: (أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرُّعَاءِ)(٣). الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرُّعَاءِ)(٣).

وَقَالَ النَّخَعِيُّ<sup>(٤)</sup>: كَانَ يُقَالُ إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالثَّنَاءِ قَبْلَ الدُّعَاءِ اسْتَوْجَبَ، وَإِذَا بَدَأَ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ الثَّنَاءِ كَانَ عَلَى الرَّجَاءِ.

وَقَالَ قَوْمٌ (٥): يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ» ثَلَاثًا، وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» ثَلَاثًا، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٢).

وَرُوِيَ مَرَّةً: إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ (٧).

(١) في المخطوط: (السجود)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/٢٤).

(٢) في المخطوط: (علي) وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

(٣) أخرجه مسلم (رقم: ٤٧٩).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١/١٠) عن إبراهيم التَّيْمِي عنه به مثله.

(٥) وممن يقول به أحمد بن حنبل، وداود الظاهري، ينظر: مسائل الإمام أحمد لعبد الله (ص: ٧٤)، وفقه داود الظاهري (ص: ٥١٩).

(٦) أخرجه أحمد في مسنده (٤/٥٥/١)، وأبو داود (رقم: ٨٦٩) وابن ماجه (رقم: ٨٨٧)، والدارمي في سننه (٣/٣١)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٠٢/١)، وأبو يعلئ في مسنده (٣٧٩/٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٥٥١)، والحاكم في مستدركه (٢/٧١)، والبيهقي في الكبرئ والطحاوي من شرح المعاني بنِ أَيُّوب الغَافِقِي قال: سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بنَ مُعَاوِية قَال: سَمِعْتُ عُمِّي إِيَاسَ بنَ مُعَاوِية قَال: سَمِعْتُ عُمِّيةً بنِ عَامِر هِ به .

وإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، مُوسَىٰ بنُ أَيُّوبِ قَالَ فيه ابنُ حَجَرٍ: مَقْبُول، أَيْ: حَيْثُ يُتَابَع، وَلَا مُتَابِعَ لَهُ، وينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (٢٤٢/١)، ونصب الراية للزيلعي (٢٧٦/١).

(٧) لم أقف على هذه الرواية.



وَقَوْلُهُ: (اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي)، يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ يَعْنِي: قَوَلَه تَعَالَى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَـمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرُهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (١) حِينَ أَعْلَمَهُ اللهُ بِانْقِضَاءِ أَجَلِهِ.

وَقَوْلُهُ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ) أَيْ: وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُكَ. وَمِعْمَدِكَ سَبَّحْتُكَ. وَمَعْنَى (سُبْحَانَ اللهِ): سَبَّحْتُ الله ، وَنَصْبُهُ عَلَى المَصْدَرِ.

# وَمِنْ بَابِ: القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِاللهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (٢).

وَلَمْ يُدْخِلِ البُخَارِيُّ فِي البَابِ حَدِيثًا بِجَوَازِ ذَلِكَ وَلَا بِمَنْعِهِ، وَأَجَازَ جَمَاعَةُ القِرَاءَةَ فِي الرُّبِيعُ بنُ خُثَيْمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ القِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْهُمْ: عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ، وَالرَّبِيعُ بنُ خُثَيْمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (٣)، وَهَوُلَاءِ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الحَدِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ بَلَغَهُمْ فَلَمْ يَرَوْهُ صَحِيحًا، وَرَأُوا قِرَاءَةَ القُرْآنِ حَسَنةً فِي كُلِّ حَالٍ.

وَالْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ ، فَلَا يَنْبَغِي لِمُصَلِّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ . وَالْحَدِيثُ الْعُلَمَاءُ فِي مَا الرُّكُوعِ: وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ:

فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى الأَخْذِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَقَالُوا: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» يَجْمَعُهُمَا جَمِيعًا.

<sup>(</sup>١) سورة النصر، الآية: (٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم (رقم: ٤٨٠) حديثِ عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ ﷺ: (نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا).

<sup>(</sup>٣) تنظر آثارهم في ذلك عند عبد الرزاق في المصنف (١٤٦/٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٣٧/٢).

<u>@@</u>



قَالَ الشَّافِعِيُّ (١): وَيَقُولُ الْمَأْمُومُ: [سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ] (٢) رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ سَوَاءً كَالْإِمَامِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٣): يَقُولُ [المَأْمُومُ] (١): رَبَّنَا وَلَكَ [الحَمْدُ] (٥) خَاصَّةً.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقُولُ [الإِمَامُ]<sup>(۱)</sup> سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ دُونَ الْمَأْمُومِ، [وَيَقُولُ المَأْمُومُ]<sup>(۷)</sup>: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، هَذَا قَوْلُ مَالِكِ<sup>(۸)</sup>، وَأَبِي حَنِيفَةَ<sup>(۹)</sup>، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)<sup>(۱)</sup>.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ (١١): أَفْرَدَ الإِمَامَ بِغَيْرِ مَا أَفْرَدَ بِهِ المَأْمُومِينَ ، وَلَوْ

<sup>(</sup>١) الأم (١١٢/١)، روضة الطالبين للنووي (٢/١٥)، مغني المحتاج للشربيني (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح ابن بطال (٤١٦/٢) يقتضيها سياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) مختصر الطحاوي (ص: ٢٧)، الهداية للمرغيناني (١/٥٣)،

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (الإمام)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ من المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابن بطال (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٦) زِيَادةٌ مِن شَرْحِ ابن بَطَّالٍ (٤١٦/٢) يقتضيها سياق الكلام.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَة من المخطوط، والاستدراك من المصدر السابق (٢/ ٤١٦ ـ ٤١٧).

 <sup>(</sup>٨) المدونة (٧٣/١)، التفريع لابن الجلاب (٢٢٨/١)، الرسالة (ص: ١١٧)، عقد الجواهر لابن
 شاس (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٩) مختصر الطحاوي: (ص: ٢٧)، الهداية للمرغيناني (٥٣/١)،

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (رقم: ٦٨٩)، ومسلم (رقم: ٤١١) من حديثِ أَنسِ بنِ مَالكِ ﷺ. قلتُ: وللإِمام السُّيوطِي رسالةٌ لَطِيفَةٌ في هَذِه المسْأَلة، نَصَر فيها قَوْل الشَّافعي ﷺ من وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ ضِمْن كِتَابه: الحَاوِي للفَتَاوِئ (٣٥/١ ـ ٣٨) سَمَّاها: "ذِكْر التَّشْنِيع في مَسْأَلة التَّسْمِيع".

<sup>(</sup>١١) هو الإمام ابن القَصَّار، وقد أورد قِوَامُ السُّنَّة التَّيميُّ كلامه مختصرا، وينظر: شرح ابن بطال (٤١٧/٢).





كَانَ الإِمَامُ يَجْمَعُ الأَمْرَيْنِ لَقَالَ ﷺ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَقُولُوا: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، حَتَّىٰ يَكُونَ ابْتِدَاءُ قَوْلِهِمْ بَعْدَ انْتِهَاءِ قَوْلِهِ، كَمَا قَالَ: (وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)(١)، وَلَمْ يَكُنْ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعْنَىٰ.

وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ قَاضٍ عَلَىٰ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ وَمُبَيِّنُ لَهُ (٢).

وَقَوْلُ الإِمَام (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ): اسْتِجَابَةٌ لِدُعَاءِ دَاع.

وَقَوْلُ الْمَأْمُومِ<sup>(٣)</sup>: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَلَةِ ، لِأَنَّهُ لَا حَامِدَ لَهُ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ بِهِ فِي هَذِهِ الحَالِ ، فَلَا يُشْرِكُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .

وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الأُولَىٰ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ...) الحَدِيثَ (٥٠).

#### وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ (٦).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وهو الحديث رقم (٧٣٤) عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي صالح عن أبي هريرة برقم (٧٩٦)، وحديثُ سَعِيدِ الْمَقْبُري عن أبي هريرة برقم (٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (الإمام)، وهو خطأ، والصَّوابُ المثبت من شرح ابن بطال (٤١٧/٢) بدلالة سياق الكلام.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ من المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من مَصَادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (رقم: ٦٧٥)، وهو عند البخاري (رقم: ٨٠٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (رقم: ١٠٤٦)، ومسلم (رقم: ٩٠١) عن عائشة رقم:





# وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ وَمِنْ بَابِ: القُنُوتِ

﴿ فِيهِ حَلِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (١).

وَفِيهِ: أَنَّ القُنُوتَ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ العِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ تُرِكَ فِي الظُّهْرِ وَالعِشَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ<sup>(٢)</sup>، [ثَوَابُ]<sup>(٣)</sup> التَّحْمِيدِ للهِ تَعَالَىٰ، وَالذِّكْرِ لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَّاَ أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ (١٠).

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ رَفْعِ المُذَكِّرِ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ فِي الْمَسَاجِدِ الكَثِيرَةِ الجَمْع لِيُسْمِعَ النَّاسَ.

## وَمِنْ بَابِ: الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

﴿ فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُبَالِغُونَ فِي الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرَّفْعِ مِنَ التُّكُوعِ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَينِ مِثْلَمَا ذُكِرَ فِي الحَدِيثِ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ أَنسُ (٥) ، وَمَالِكُ الرُّكُوعِ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَينِ مِثْلَمَا ذُكِرَ فِي الحَدِيثِ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ أَنسُ (١١٥) ، وَمَالِكُ الرُّكُوعِ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَينِ مِثْلَمَا تُكُمُ الَّتِي تَقْصُرُونَ فِيهَا عَنْ بُلُوعِ هَذَا الحَدِّ مِنَ السَّحُويْرِثِ (٢) /[١١٢] إِنَّ صَلَاتَكُمُ الَّتِي تَقْصُرُونَ فِيهَا عَنْ بُلُوعِ هَذَا الحَدِّ مِنَ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ، الآية: (١٧).

<sup>(</sup>٥) حدیث (رقم: ٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٨٠٢).





الطُّمَأْنِينَةِ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ أَفْضَلَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو يَزِيدَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، فَدَلَّ أَنَّ الَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَهُ عَلَى [خِلاف](١) هَذِهِ الآثَارِ [جَائِزٌ](٢)، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَىٰ صِفَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا وَهِيَ جَائِزَةٌ.

## وَمِنْ بَابِ: هَوْي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَوْلُهُ: (إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ): (إِنْ) هَا هُنَا مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنَّهُ كَانَتْ هَذِهِ .

وَاخْتَلَفُوا فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ: فَذَهَبَ مَالِكُ (1) إِلَىٰ مَا رُوِيَ (٥) فِي ذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللّ

قِيلَ: وَهُوَ أَحْسَنُ فِي سَكِينَةِ الصَّلَاةِ وَوَقَارِهَا، وَالحُجَّةُ لَهُ رِوَايَةُ أَبِي الزِّنَادِ

وقد تجَنَّبَ البُخَارِي ومسلم تخريجَ أَحَادِيثِ الدَّرَاوَرْدي عن عُبَيْدِ الله بن عُمَر ، كمَا نَصَّ عليه ابنُ رَجَبِ الحنبلي في شَرْح العِلل (٨٠٩/٢)، ولِذَلِك علُّقَه البخاري.

وينظُر: تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (٣٢٦/٢ ـ ٣٢٨).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (اختلاف)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح ابن بطال (٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) التفريع لابن الجلاب (٢٢٨/١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/٠١١)، القوانين الفقهية لابن جزی (ص: ۷۷).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (قال)، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٦) أثر ابن عمر علقه البخاري في هذا الباب، وقد وصله ابن خزيمة في صحيحه (٣١٨/١)، والدارقطني في سننه (٢٤٤/١)، وأبو داود \_ في رواية ابن العبد \_ كما قال المزى في تحفة الأشراف (٦/٦) وقال: "روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير".



عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهَا: ﴿ وَلَا يَبْرُكُ بُرُوكَ الْبَعِيرِ ﴾ (١٠).

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (٢): يَضَعُ أَيَّهُمَا شَاءَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ وَاسِعٌ.

وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (٣): يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١) ، وَأَحْمَدُ (٥).

وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَدَأَ فَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)(١٠).

(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۸۱/۲)، والبخاري في التاريخ الكبير (۱۳۹/۱)، وأبو داود (رقم: ۸٤٠)، والنسائي (رقم: ۱۰۹۱)، والدَّارمي في سننه (۲۵/۱)، والطحاوي في شرح المعاني (۸٤/۱)، والدَّارقطني في السنن (۲/۱۶)، والبيهقي في الكبرئ (۲۹۲ ـ ۹۹/۲) من طرق عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا.

وقد أُعِلَّ الحدِيثُ بِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ فَانْظُرها \_ غَيْرَ مَأْمُورٍ \_ في زَادَ المعَادِ لابنِ القَيِّم (١/٥٥ \_ ٥٥)، ولفَضِيلَة الشَّيخ أبي إِسْحاق الحُويني رِسَالَةٌ مَاتِعَةٌ في مُنَاقَشَة هَذه العِلل وَرَدِّها، أَسْمَاها "نهيُ الصُّحْبَة عن النُّزُولِ بالرُّحْبَة".

- (٢) الإشراف لعبد الوهاب المالكي (٢٧٧/١)، وعُيُون المجالس له (١/٢١)، عقد الجواهر الثمينة (٢) ١٤٠/١).
- (٣) الأصل لمحمَّد بن الحسن (١١/١)، مختصر الطحاوي (ص: ٢٧)، حاشية ابن عابدين (١٩٧/١) (٣) (٩٩٨).
  - (٤) الأم للشافعي (١١٣/١)، روضة الطالبين للنووي (١/٥٨)، نهاية المحتاج (١/٥١٥).
    - (٥) المغنى لابن قدامة (١/٤٥٥)، والإنصاف للمرداوي (٢/٥٦).
- (٦) أخرجه أبو داود (رقم: ٨٣٨) والترمذي (رقم: ٢٦٨) \_ وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ \_ ، والنسائي (رقم: ١٠٨٩) ، وابن ماجه (رقم: ٨٨٨) ، وابن خزيمة في صحيحه (١٩٨/١ \_ ٣١٩) ، والطَّحاوي في شرح المعاني (٢٥٥/١) ، وابن حبان كما في الإحسان (٢٣٧/٥) ، والطبراني في الكبير (٢٩/٢١) ، والدَّارقطني في سننه (٥/١٥) ، والحاكم في المستدرك (٢٢٦/١) ، والبيهقي في الكبرى (٩٨/٢) ، جميعا من طرق عن يزيد بنِ هَارُون عن شَرِيكِ بن عَبْد الله عَن عَاصِمِ بن كُلَيْب عن أبيه عن وَائل بن حُجْرِ به .





#### وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ السُّجُودِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ: أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الطَّوِيلُ (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَحَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ) فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ لِمَا فِيهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا سَجَدَ)(٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱسۡجُدَ ۚ وَٱقۡتَرِب ﴾ (٣) ، وَلَعَنَ اللهُ إِبْلِيسَ لِإِبَائِهِ عَنِ السُّجُودِ لَعْنَةً أَبْلَسَهُ بِهَا ، وَأَيْأَسَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ .

وَفِي الْحَدِيثِ: إِثْبَاتُ الرُّؤْيَةِ لللهِ تَعَالَىٰ نَصًّا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١) أَيْ: مُبْصِرَةٌ.

وَقَوْلُهُ: (فِيهَا مُنَافِقُوهَا) يَدُلُّ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ يَتَّبِعُونَ مُحَمَّداً ﷺ لِمَا انْكَشَفَ لَهُمْ مِنَ الحَقِيقَةِ رَجَاءً مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِذَلِكَ، حَتَّى تُبَيِّنَهُمُ الغُرَرُ وَالتَّحْجِيلُ مِنْ

والحديثُ صحَّحه الحاكِمُ على شَرْط مُسْلمِ!! وليسَ كمَا قَالَ ، فإنَّ شَرِيكًا إنَّما رَوَىٰ له مُسْلمٌ في المتَابَعَاتِ .

قال الدارقطني: «تفرَّد به يزيدٌ عن شَرِيك، ولم يُحدِّث به عن عاصِم بن كُليب غيرُ شَرِيك، وشَريكٌ ليْسَ بالقَويّ فِيما يَتَفَرَّد به» ا. هـ.

وينظر في ضَعْفِ الحديث: التلخيص الحبير لابن حجر (٢٥٤/١)، وإرواء الغليل للألباني (٧٥/٢). (٧٥/ - ٧٦).

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم: ۸۰٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم: ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة العلق، الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ، الآية (٢٢ ـ ٢٣).

<u>@@</u>

<u>@</u>

أَثَرِ الوُضُوءِ عِنْدَ الحَوْضِ، فَيَتَبَيَّنُ حِينَئِذٍ المُنَافِقُ، إِذْ لَا غُرَّةَ لَهُ وَلَا تَحْجِيلَ، وَيُؤخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فِي جُمْلَةِ مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَهُ ﷺ، فَيُقَالُ: (إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ).

وَقَوْلُهُ: (فِيهِمُ المُوبِقُ بِعَمَلِهِ) وَبَقَ الرَّجُلُ بِعَمَلِهِ إِذَا هَلَكَ بِذُنُوبِهِ(١).

وَقَوْلُهُ (وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ)، قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ (٢): خَرْدَلْتُ اللَّحْمَ: قَطَّعْتُهُ وَفَصَّلْتُهُ، وَقِيلَ: خَرْدَلْتُ الطَّعَامَ: أَكَلْتُ خِيَارَهُ.

وَقَوْلُهُ: (وَقَدِ امْتُحِشُوا): الْمَحْشُ: إِحْرَاقُ الجِلْدِ.

وَقَوْلُهُ: (قَشَبَنِي رِيحُهَا) أَيْ: مَلَأَ خَيَاشِيمِي رِيحُهَا، وَقِيلَ: سَمَّنِي رِيحُهَا، وُقَيلَ: سَمَّنِي رِيحُهَا، وُقَوْلُهُ: (قَشَبَنِي رِيحُهَا) أَيْ: فَتَنَتْنَا، فَصَارَ حُبُّهَا كَالسُّمِّ الضَّارِّ. وُقَالُ لِكُلِّ مَسْمُوم: قَشِيبٌ، وَقَشَّبَتْنَا الدُّنْيَا أَيْ: فَتَنَتْنَا، فَصَارَ حُبُّهَا كَالسُّمِّ الضَّارِّ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﷺ: (أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ فَوجَدَ رِيحَ طِيبٍ، فَقَالَ: مَنْ قَشَّبَنَا؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ﴿ يَهُ اللَّهُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَطَيَّبَتْنِي ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأفعال لأبي القاسم السعدي (٣١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين للخليل (٣٣٤/٤)، جمهرة اللغة لابن دريد (١١٤٣/٢)، الصحاح للجوهري (٢) ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: الخطابي في غريب الحديث (١٠٨/٢ ـ ١٠٩) عن محمد بن المكي أخبرنا الصَّائغ، حدثنا سعيدُ بنُ منْصُورٍ أخبرنا عبد الرحمن بن زياد أخبرنا شُعْبَة عن الحَكَم عن إِبْراهيم النخعى عن عمر به.

وفي سُنَدِه آفَتان: عبدُ الرَّحمن بن زِيادِ بن أَنْعُم وهو الإِفْريقي ضَعِيفٌ في حِفْظِه، وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ لم يَلْقَ عُمَرَ بنَ الخطَّاب.

وَتَابِعِه: سُلَيْمانُ بِنُ يَسَارِ: أخرجَهُ أحمد في المسند (٣٢٥/٦) عن عمر به نحوه، وسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ أيْضًا، فإنَّ سُلَيْمَان بنَ يَسَارِ لم يَلْقَ عُمَرَ بن الخطَّاب.



قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ(١): قَوْلُهُ: (مَنْ قَشَّبَنَا)؟ أَرَادَ أَنَّ ريحَ الطِّيب فِي حَالِ الإِحْرَامِ قَشَبٌ ، كَمَا أَنَّ رِيحَ النَّتَنِ قَشَبٌ ، وَيُقَالُ: مَا أَقْشَبَ بَيْتَهُمْ ، أَيْ: مَا أَقْذَرَهُ ، وَالْقَشْبُ: خَلْطُ السُّمِّ بِالطُّعَامِ، وَاسْمُ السُّمِّ: القِشْبُ بِكَسْرِ الْقَافِ، وَقَالَ عُمَرُ ﴿ الْ لِبَعْضَ بَنِيهِ: (قَشَّبَكَ الْمَالُ)(٢) أَيْ: ذَهَبَ بِعَقْلِكِ.

### وَمِنْ بَابِ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

﴿ فِيه حَدِيثُ ابنِ بُحَيْنَةَ (٣).

وَقَالَ أَحْمَرُ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ (إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي مِرْ فَقَيهِ عَنْ جَنْبَيْهِ)(١).

وأخرجَه من طَرِيقٍ أُخْرَىٰ البَيْهَقيُّ في الكُبْرىٰ (٥/٥٪) من طريق شُعَيْب بنِ أبي حَمْزَة عن الزُّهْري قالَ: وكانَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ أنَّهُ وَجَدَ من مُعَاوِيَة رِيحًا ، فَذَكره بِنَحْوِه . وهو مُنْقَطِعٌ أَيْضًا بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وعَبْدِ الله بن عُمَرٍ.

ووصَلَه عبدُ الرزاق كما في التمهيد لابن عبد البر (٣٠٦/١٩)، ومن طريقهِ ابنُ حَزْم في حجَّة الوداع (ص: ٢٤٥)، وفي المحلَّىٰ (٨٣/٧) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر به،

وتابعِه مالكٌ كَمَا في الموَطَّأ \_ روايةُ الليثي \_ (٣٢٩/١) فرواهُ عن نَافِعِ عن أَسْلَم موْلَىٰ عُمَر بن الخَطَّابِ عن عمر به نحوه، وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ.

الغريبين لأبي عبيدِ الهروى (٥/٥٤ ١٥ ٤٦ ـ ١٥٤)، ويُقَارِن بتهذيب اللغة للأزهري (٢٦٣/٨).

الحديث لم أقف عليه مسندا ، وقد ذكره أبو عبيد الهروي في الغريبين (٥/١٥٤٦) ، وابن الجوزي في غريب الحديث (٢٤٥/٢).

حديث (رقم: ٨٠٧)، وفي المخطوط: (عيينة)، وهو خطأ، والمثبت من صحيح البخاري.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبري (٤٧/٧) ، وأحمد في المسند (٢/٤) و (٥ /٣٠ ـ ٣١) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٦٢/٢)، وأبو داود (رقم: ٩٠٢) وابن ماجه (رقم: ٨٨٦)، وابن أبى خيثمة في التاريخ (رقم: ١٨٠)، وأبو يعلىٰ الموصلي في المسند (١٢٣/٣ ـ ١٢٤)،=

قَوْلُهُ (آوِي) أَيْ: أَرِقُ لَهُ، وَأَرْحَمُهُ، يُقَالُ: أَوَيْتُ لَهُ مَأْوِيَةً.

قَالَ النَّخَعِيُّ (١): إِذَا سَجَدَ فَلْيُفَرِّجْ بَيْنَ فَخِذَيْهِ .

وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَافِقِ اللَّهُ الْمُرَافِقِ (٢). بِالْمَرَافِقِ (٢).

وَقَالَ قَيْسُ بنُ سَكَنٍ<sup>(٣)</sup>: كُلَّ ذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ: يَنْضَمُّونَ وَيَتَجَافَوْنَ ، كَانَ بَعْضُهُمْ يَنْضَمُّ ، وَبَعْضُهُمْ يَتَجَافَى .

قِيلَ<sup>(١)</sup>: إِنَّمَا كَانَ يَتَجَافَى ﷺ، وَيُفَرِّجُ يَدَيْهِ لِيَخِفَّ عَلَى الأَرْضِ، وَلَا يَثْقُلَ عَلَيْهَا.

قَالَ عَطَاءٌ (٥): خِفُّوا عَلَىٰ الأَرْضِ.

وَالْمَعْنَى (٦): لَا تُرْسِلْ نَفْسَكَ عَلَى الأَرْضِ فِي السُّجُودِ إِرْسَالًا ثَقِيلًا.

<sup>=</sup> والطحاوي في شرح المعاني (٢٣٢/١)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (رقم: ١١٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (٥٧/١)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١٢١/٣) وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١٢١/٣) وابن قانع في معجم الصحابة في المتفق والمفترق (٣/ ١١٥٥) جميعا من طرق عن عبَّاد بن رَاشِدٍ عن الحَسَن عن أحمر بن جزء ﷺ به.

قال الحافظ في الإصابة (٣٢/١): "رجالُه ثِقَاتٌ".

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨/١) عن أبي الأَحْوَص عن مُغِيرَةَ عَنْهُ به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢/٩٥١)، والبيهقي في معرفة السُّنَن والآثار (٣٣/٣) من طريقِ المسَيِّب بنِ رَافِعِ، عن عَامِر بن عَبْدَةَ عن ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ به. ورجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/١) بإسناد رِجَالُه ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٤) الكلام لابن بطال كما في شرحه (٢٧/٢ ـ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) الأثر: أورده أبو عُبَيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/٣٢٥) مُعَلَّقًا عن عطاء.

<sup>(</sup>٦) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (٥/٣٢٥).



وَرَأَىٰ ابنُ عُمَرَ ﷺ رَجُلاً قَدْ أَثَّرَ السُّجُودُ [فِي جَبْهَتِهِ](١) فَقَالَ: (لَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ)(٢).

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (٣): رَأَيْتُ أَصْحَابَ عَلِيٍّ ﴿ إِنَّهُ ، وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَآثَارُ السُّجودِ فِي جِبَاهِهِمْ وَأُنُوفِهِمْ /[١١٣].

وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ (١) هُوَ التُّرَابُ، وَنَدَى الطَّهُور<sup>(ه)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ) الضَّبْعُ: العَضُدُ بِسُكُونِ البَاءِ، وَالضَّبْعَانِ تَثْنِيَةٌ، وَقَالَ الشَّاعِرُ(٦): [مِنَ الطُّويل]

..... ﷺ وَلَا صُلْحَ حَتَّىٰ تَضْبَعُونَا وَنَضْبَعَا

أَيْ: حَتَّى تَمُدُّونَ أَضْبَاعَكُمْ إِلَيْنَا، وَنَمُدُّ أَضْبَاعَنَا.

وَالْاضْطِبَاعُ بِالثَّوْبِ: أَنْ تَمُدَّهُ عَلَى ضَبْعَيْكَ أَيْ: عَلَى عَضُدَيْكَ.

#### 

(١) سَاقِطَةٌ منَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصَادِر التَّخْرِيجِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٣/١) ولفظه: (لا يشينن أحدكم صورته).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية (٢٩).

 <sup>(</sup>٥) وهو قول: سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمَة كَمَا في تَفْسِير ابنِ جَرِيرِ (٢٦٤/٢٢).

<sup>(</sup>٦) البيت لعمرو بن شاس ، وصدره : نَذُودُ المَّلُوكَ عَنَكُمُ وَتَذَوَّدُنَا ينظر: المعانى الكبير لابن قتيبة (ص: ٢٠٠)، ومقاييس اللغة لابن فارس (٣٨٨/٣)، والصحاح للجوهري (٤/٣٨٢).





#### وَمِنْ بَابِ: يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ

فيهِ أَبُو حُمَيْدٍ<sup>(۱)</sup>.

لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي اسْتِحبَابِ هَذِهِ الصَّفَةِ ، وَفِي اسْتِحبَابِ أَنْ يَسْتَقبِلَ السَّاجِدُ بِأَنَامِل يَدَيْهِ القِبْلَةَ .

#### وَمِنْ بَابِ: السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ (٢) ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ (٣).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهِ مِنَ الآرَابِ السَّبْعَةِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الوَجْهِ فَريضَةٌ (١٠):

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا سَجَدَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسَ، وَالحَسَنِ، وَابنِ سِيرِينَ، وَالقَاسِمِ (٥)، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسَ، وَالحَسَنِ، وَابنِ سِيرِينَ، وَالقَاسِمِ (٥)، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ (٦)، وَالْمُسَتَحَبُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَىٰ أَنْفِهِ مَعَ جَبْهتِهِ.

<sup>(</sup>١) عَلَّقَه في هَذا البّابِ، وَوَصَلَه في نَفْس الكِتَاب (رقم: ٨٢٨).

<sup>(</sup>۲) حدیث (رقم: ۸۰۹) و(رقم: ۸۱۰).

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٨١١).

<sup>(</sup>٤) نقل الإجماع أيضا: ابن بطال في شرحه (١٤٠/٢)، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح (٤) نقل الإجماع (١٣٣/١).

<sup>(</sup>ه) تنظر الآثار عنهم في مُصَنَّف ابن أبي شيبة (٢٦١/١ ـ ٢٦٢)، والأوسط لابن المنذر (٣/١٧٤ ـ ١٧٤). - ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي (١/٣/١ ـ ١١٤)، المجموع للنووي (٣/٤٢٤ ـ ٤٢٥)، مغني المحتاج للشربيني (١٦٨/١)





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَىٰ أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ، وَأَوْجَبَ قَوْمٌ السُّجُودَ عَلَىٰ الأَنْفِ وَالجَبْهَةِ جَمِيعًا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَسَعِيدِ ابْن جُبَيْر (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٣).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ : (مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الأَرْضِ لَمْ يُصَلِّ) (١٠).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُجْزِئُهُ إِنْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ (٥) ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٦) ، وَإِسْحَاقُ (٧) ، وَكَأَنَّ البُخَارِيَّ مَالَ إِلَىٰ هَذَا القَوْلِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَا يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَىٰ بَعْضِهَا إِلَّا بِدِلَالَةٍ.

وَحُجَّةُ مَنْ أَوْجَبَ السُّجُودَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ جَمِيعًا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْضَاءِ مِنْهَا الوَجْهُ)(٨)، فَلَا

<sup>(</sup>١) الهداية (١/٤٥)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٦٣/١)

<sup>(</sup>٢) ينظر: مصنف عبد الرزاق (١٨٢/٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة (١/٥٥٦)، الإنصاف للمرداوي (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣٤٨/١) من طريق أبي قُتيبَة عن شُعْبَة عن عَاصم الأَحْوَل عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاس ﷺ به مرفوعاً.

وقال الدَّارقطني: رواهُ غيرُه عن شُعْبَة عن عاصم عن عِكْرَمَة مُوْسَلا.

والمرْسَلُ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٢/١)، والبيهقي في الكبرى (١٠٤/٢)، ورجَّح المرْسَلَ البيهقيُّ في معرفة السنن والآثار (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (١١٣/١ ـ ١١٤)، المجموع للنووي (٤٢٤/٣ ـ ٤٢٥)، مغني المحتاج للشربيني .(174/1)

المغني لابن قدامة (٦/١٥٥)، الإنصاف للمرداوي (٦٦/٢).

ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٧٥/٣).

<sup>(</sup>٨) حديث (رقم: ٨١٢).

**89** 

يَخْتَصُّ بِالجَبْهَةِ دُونَ الأَنْفِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ذِكْرُ الوَجْهِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَيُّ شَيْءٍ وَضَعَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ، فَإِذَنْ جَازَ الاقْتِصَارُ عَلَىٰ الأَنْفِ دُونَ الجَبْهَةِ، لِأَنَّهُ إِذَا سَجَدَ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَدْ سَجَدَ عَلَىٰ وَجُهِهِ، كَمَا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ. وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هَانَ: (حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ المَاءِ وَالطِّينِ عَلَىٰ جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ وَأَرْنَبَتِهِ)(١)، وَهُوَ فِي البَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، وَفِيهِ وَلَطِّينِ عَلَىٰ جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ وَأَرْنَبَتِهِ)(١)، وَهُو فِي البَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، وَفِيهِ وَالطِّينِ عَلَىٰ جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ وَأَرْنَبَتِهِ)(١)، وَهُو فِي البَابِ اللّذِي بَعْدَ هَذَا، وَفِيهِ وَالطِّينِ عَلَىٰ جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ وَأَرْنَبَتِهِ) لَا أَنْفِ وَالجَبْهَةِ، وَقَالُوا: هَذَا الحَدِيثُ مُفَسِّرٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَا اللهُ وَلَىٰ الأَنْفِ وَالجَبْهَةِ، وَقَالُوا: هَذَا الحَدِيثُ مُفَسِّرُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَالِهُ .

وَحُجَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّ الأَحَادِيثَ إِنَّمَا ذُكِرَ فِيهَا الجَبْهَةُ وَلَمْ يُذْكَرِ الأَنْفُ، فَذَكَرِ الأَنْفُ، فَذَكَرِ الأَنْفُ، فَذَكَرَ الأَنْفُ، فَذَكَرَ المَّبْهَةَ تُجْزِئُ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): وَجَدْنَا التَّابِعِينَ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ: فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ السُّجُودَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ الاقْتِصَارَ عَلَى الجَبْهَةِ ، فَمَنْ جَوَّزَ الاقْتِصَارَ عَلَىٰ الجَبْهَةِ ، فَمَنْ جَوَّزَ الاقْتِصَارَ عَلَىٰ الأَنْفِ دُونَ الجَبْهَةِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ إِجْمَاعِهِمْ.

وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي عَلَّمَهُ: (مَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ)(٣)، فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ:

<sup>(</sup>۱) حدیث (رقم ۸۱۳).

<sup>(</sup>٢) هو ابن القَصَّار ﷺ ، وكلامه في شرح ابن بطال (٤٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في مسنده (٨/٢)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٥/٥٠ ـ ٢٠٦)، والبيهقي في دلَائِل النبوة (٢٩٤/٢) كلُّهم من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأَرْحَبي، عن عُبَيْدَةَ ابنِ الأَسْود، عن القَاسِمِ بنِ الوَلِيد، عن سِنَان بنِ الحارِثِ بن مُصَرِّف، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن مجاهدٍ عن ابن عمر به مُطَولا، قال البزار: قد رُوِي هذا الحدِيثُ من وُجُوهٍ، ولا نَعْلَم لَهُ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّريق.



(أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةٍ) يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الكُلَّ وَاجِبٌ، قِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْمَر بِشَيْءٍ وَيَكُونَ بَعْضُهُ مَفْرُوضًا، وَبَعْضُهُ مَسْنُونًا، وَالحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِدَلَائِلِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَفِي حَدِيثِهِ: (وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا) دِلَالَّةُ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعَرَهُ، أَوْ كَافًا ثَوْبَهُ، يَرْفَعُ أَسَافِلَهُ مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يُشَمِّرُ أَكْمَامَهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ (١).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ لِرَجُلٍ رَآهُ يَسْجُدُ مَعْقُوصًا شَعَرُهُ: (أَرْسِلْهُ يَسْجُدُ مَعْقُوصًا شَعَرُهُ: (أَرْسِلْهُ يَسْجُدُ مَعَكَ)(٢).

وَقَالَ الفُقَهَاءُ: إِنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَىٰ الْيَدَيْنِ فِي الثِّيَابِ، قَالَ الحَسَنُ: (كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْسُجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ) (٣).

<sup>=</sup> وفي سنده: يحيئ بن عبد الرحمن الأَرْحَبي: قال فيه الحِافِظُ: صَدُوقٌ رُبَّما أَخْطَأ، والقَاسِم بنِ الوَلِيد قال فيه: صدوقٌ يُغْرِب، وقد حَسَّنَه البيهقي في الدلائل (٢٩٤/٦).

وله طريقٌ أُخرى عندَ عبد الرزاق في المصنف (٥/٥٥)، والبيهقي في الدلائل (٢٩٣/٦) من طريق عبد الوَهَّاب بنِ مُجَاهدٍ، عن عبد الله ابن عُمر ﷺ به نحوه.

لكن لا يُحْفَل بها، عبدُ الوَهَّاب بن مجاهدِ مَتْرُوكٌ، وقد كذَّبه الثَّوري كما في تقريب التهذيب. وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٦٤٢/٣)، وقد نَقَلَ تَضْعِيفَه عن النَّووِيّ ﴿

<sup>(</sup>١) نَقَلَ عَلَيْهِ الطَّبَرِيُّ الإِجْمَاعَ كَمَا في فَتْحِ البَارِي لابنِ رَجَبِ الحَنْبَلي (٢٦٩/٧)، لكن حَكَىٰ ابنُ الْمُنْذِرِ في الأَوْسَط (١٨٤/٣) الإعَادَةَ مِنْهُ عن الحَسَنِ البَصْرِي ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ أَبي شَيْبَة في المصنَّف (٤٣٥/٢)، وابنُ المنْذِرَ في الأوسط (١٨٣/٣)، والطَّبراني في الكبير (٩/٢٦) من طَرِيقِ الأَّعْمَشِ عن زَيْدِ بنِ وَهْبٍ عنه به.

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجه ابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (٢٦٦/١)، والبيهةي في الكبرى (١٠٦/٢) من طريق هِشَامِ عن الحَسَنِ به، ورجالُه ثِقَاتٌ.

<u>@</u>

وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَىٰ الرُّكْبَتَيْن مَسْتُورَتَيْن.

وَقَوْلُهُ: (وَلَا أَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً) يَعْنِي: وَلَا أَضُمَّهُمَا.

وَرُوِيَ: (وَلَا أَكْفِتَ) يُقَالُ: كَفَتَهُ يَكْفِتُهُ إِذَا ضَمَّهُ، وَفِي الحَدِيثِ: (اكْفُتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ فَحْمَةِ العِشَاءِ، فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ انْتِشَاراً وَخَطَفَةً بِاللَّيلِ)(١)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاةً وَأَمْوَتًا ﴾ (١).

## وَمِنْ بَابِ: الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَبَابِ: لَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

﴿ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ ﴿ اللهُ ال

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ<sup>(٤)</sup>: يَحِقُّ عَلَىٰ المُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَرْفَعَ صَدْرَهُ عَنِ الأَرْضِ، وَلَا يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا افْتَرَشَهُمَا لَمْ يَبْدُ وَضَحُ إِبْطَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: (لَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلَبِ)(٥)، انْبَسَطَ بِمَعْنَى بَسَطَ، كَقَوْلِهِمْ قَطَعَ وَاقْتَطَعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم: ٣٣١٦)، ولفْظُهُ: (واكفتوا صِبْيَانَكم عِنْد العِشَاء، فإنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وخَطْفة..).

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات، الآيتان (٢٥) و(٢٦).

<sup>(</sup>٣) عَلَّقه البخاري في صَحِيحِه ، باب: لا يَفْتَرش ذِرَاعَيْه في السُّجُود ، ووَصَلَه في بَابِ: سُنَّة الجُلُوس في التَّشَهُّد ، رقم (٨٢٨) .

<sup>(</sup>٤) الكلام للإمام الطبري، كما في شرح ابن بطال (٤٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٨٢٢).



## وَمِنْ بَابِ: مَنِ اسْتَوَى /[١١٤] قَاعِدًا فِي وِتْرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

قَالَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ يَنْهَضُ عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ.

رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ، وَابنِ عَبَّاسٍ ، وَابنِ عُمَرَ (١) ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ (٢) ، وَالنَّوْرِيُّ (٣) ، وَالكُوفِيُّونَ (٤) ، وَأَحْمَدُ (٥) ، وَإِسْحَاقُ (٦) .

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثرُ الأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (V) إِلَى حَدِيثِ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ ، وَقَالَ: يَقْعُدُ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ(٨): لَمَّا خَالَفَ حَدِيثُ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ حَدِيثَ سَهْلِ بنِ

<sup>(</sup>١) تنظر الآثار عنهم في ذلك في المصنف لابن أبي شيبة (٣٩٤/١ ـ ٣٩٥)، والأوسط لابن المنذر (١٩٤/٣)، وفيه عن النُّعْمَان بن أبي عياش قال: "أدركتُ غَيْرَ واحدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي عَيْلِيُّ ، فكانَ إذا رَفَعَ رأْسَه منَ السَّجْدَة في أوَّلِ رَكْعَةِ والثَّالِئَة قَام كَمَا هُو ولم يَجْلِس".

<sup>(</sup>٢) المدونة (٧٢/١ \_ ٧٣)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٧٥/١)، والذخيرة للقرافي

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٩٧/٣).

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (٣٤٠/١)، تبيين الحقائق (١١٩/١)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٦٧/١ \_

<sup>(</sup>٥) مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٥)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ٨٢)، ومسائل أحمد لابن هاني (١/٤٥).

<sup>(</sup>٦) مسائل أحمد وإسحاق للكوسيج (٢/٢٥ ـ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٧) الأم (١١٧/١)، ومختصر المزني (١٤ ـ ١٥)، روضة الطالبين للنووي (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٨). ينظر كلام الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/٤ ٣٥).



سَعْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ مِنَ (١) الأَنْصَارِ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِهِ فَقَعَدَ مِنْ أَجْلِهَا، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ (٢).

كَانَ ابنُ عُمَرَ ﷺ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: (إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي)<sup>(٣)</sup>.

# وَمِنْ بَابِ: كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ؟

﴿ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ (٤).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي اعْتِمَادِ الرَّجُلِ عَلَىٰ يَدَيْهِ عِنْدَ القِيَامِ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ القِيَامُ (٥)، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءِ، وَمَسْرُوقٍ، وَالحَسَنِ (٦)، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٧)، وَأَحْمَدَ (٨)، وَالحُجَّةُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (و) ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) قلت: قالَ بْجلسة الاستراحة جمعٌ غَفِيرٌ منَ الصَّحابَة ، تجاوز عددهم العشرة ، وقالَ بِه منَ التَّابعين أبو قِلابة الجرمي.

ينظر: المحلي لابن حزم (١٢٤/٤)، مصنف عبد الرزاق (١٧٨/٢ ــ ١٧٩)، إرواء الغليل للألباني (٨٣/٢)، السِّلْهِ الشُّنَّة له أيضا (٣٨/٢)، تمام المنَّة في التَّعليق على فِقْه السُّنَّة له أيضا (ص: ٢١٠ فما بعدها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (رقم: ٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٨٢٤).

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٩٥/١)، وعبد الرزاق في المصنف (٢/١٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (١٩٩/٣)، والبيهقي في الكبرى (١٣٥/٢) والطبراني في الأوسط من طرق عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر به نحو.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (١/٣٩٥ ـ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم للشافعي (١١٧/١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مسائل أحمد لابن هانئ (١/٥٥).



<u>(80)</u>

لَهُمْ هَذَا الحَدِيثُ.

وَقَالَ طَائِفَةٌ: لَا يَعْتَمِدُ عَلَىٰ يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا، أَوْ مَرِيضًا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهُ وَلِي النَّخَعِيُّ (٢)، وَالتَّوْرِيُّ (٣).

وَفِي البَابِ حَدِيثُ عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ.

#### وَمِنْ بَابِ: يُكَبِّرُوَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ (١) ، وَعِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ (٥) ﴿ .

مَذْهَبُ أَكْثُرِ العُلَمَاءِ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي القِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ.

وَقَالَ مَالِكُ (٦): إِنْ كَبَّرَ بَعْدَ اسْتِوَائِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ القِيَامَ إِلَى الشَّنْتَيْنِ البَاقِيَتَيْنِ بِالقِيَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، وَالآثَارُ تَشْهَدُ لِمَا تَقَدَّمَ.

#### **SU**

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹٥/۱)، وابن المنذر في الأوسط (۲۰۰/۳)، والبيهقي في الكبرئ (۱۳٦/۲) من طريق عبد الرحمن بن إسْحَاق، عن زياد بن زيد الدَّسْتَوائي، عن أبي جُحَيْفة عن عليٍّ به.

وعبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة هذا ضعيفٌ كما قال الحافظ في التقريب، ثم إنَّه يَرُويه مَرَّةً بهذا السَّنَد، ويقُولُ مرَّةً: عنه، عن النعمان بن سعد، عن عليِّ به كما قال البيهقي في الكبرى (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (١/٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) الأوسط لابن المنذر (٣/٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٨٢٥).

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٨٢٦).

<sup>(</sup>٦) المدونة لسحنون (١/٧٧).





## وَمِنْ بَابِ: سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

﴿ وَفِيهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ (١) ، وَأَبِي حُمَيْدٍ (٢).

ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ، وَقَالُوا: سُنَّةُ الجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَنْصِبَ رِجْلَهُ اليُمْنَىٰ ، وَيُثْنِيَ اليُسْرَىٰ ، وَيَقْعُدَ عَلَىٰ وِرْكِهِ الأَيْسَرِ .

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَالُوا: أَمَّا القُعُودُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَلِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الجِلْسَةَ الآخِرَةَ مُتَقَارِبَةٌ لِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ.

وَأَمَّا القُعُودُ فِي الجِلْسَةِ الأُولَىٰ؛ فَعَلَىٰ الرِّجْلِ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ<sup>(٣)</sup>، وَأَحْمَدَ<sup>(٤)</sup>.

وَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ<sup>(٥)</sup> فِي الجُلُوسِ كُلِّهِ إِلَىٰ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ رِجْلِهِ اليُسْرَىٰ مَبْسُوطَةً تَحْتَهُ، وَيَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَىٰ.

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ، وَالصَّحَابِيُّ إِذَا ذَكَرَ السُّنَّةَ، فَلَا تَكُونُ

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (١١٦/١)، روضة الطالبين للنووي (٢٦١/١)، مغنى المحتاج للشربيني (١٧٢/١).

 <sup>(</sup>٤) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٨٠ ـ ٨١)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٤)، ومسائل أحمد
 وإسحاق (٢/٤٥٥).

<sup>(</sup>ه) الهداية (٥/ ٥٥)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٧١/١)، حاشية ابن عابدين (٥١٢/١). والمالكيَّةُ يرون التَّوَرُّكُ في الجلوس في الصَّلاة كلِّها: يُفضِي بِورْكِهِ الأَيْسَر إلى الأَرْض، ويَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُّمْنَىٰ. تنظر: المدونة (٧٤/١)، والتفريع لابن الجلاب (٢٢٨/١)، عيون المجالس لعبد الوهاب (٢٠٤/١).





إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِمَّا بِقَوْلٍ ، أَوْ بِفِعْلِ شَاهَدَهُ.

وَقَالَ الآخَرُونُ: لَمْ يُنْكِرِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ أَبِي حُمَيْدٍ فِعْلَهُ ذَلِكَ ، فَدَلَّ أَنَّ فِعْلَهُ شُنَّةٌ .

وَاحْتَجَ الكُوفِيُّونَ بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيهَا) (١).

وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (كَانَ يَقْعُدُ مُتَرَبِّعاً) (٢)؛ فَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ ابنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: (لأَنْ أُصَلِّيَ علَىٰ رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ) (٣).

وَأَجَازَهُ الحَسَنُ (٤) فِي النَّافِلَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۵۹/۱) من حديث وائل بن حجر ، وللدكتور محمَّد بن عمر بَازمول جزءٌ لطِيفٌ مُفِيدٌ في حَدِيث أبي حُمَيْدٍ السَّاعدي في صِفَة الصَّلاة مطْبُوعٌ ، جَمَعَ فيه روَايَاتِه ، وخَرَّجَها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ أَبِي شيبَة في المصنف (٢١٩/٢) من طريق سِمَاك بنِ سَلَمَة الضَّبِّي قالَ: (رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسِ وهُمَا مُتَرَبِّعَانِ في الصَّلاةِ).

لكن وردَ مِنْ رِوَاًية نَافِع عنه \_ وهو أَعْرَفُ به ، وأَطْوَلُ مُلاَزَمَةً \_ أنه إنما فَعَلَ ذلِك من وَجَع: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢١/٢) من طريقِ ابن سيرين قال: (نُبَّئت أنَّ ابنَ عُمَر صلَّىٰ مُتربعا ، وقَالَ: إنَّه ليس بِسُنَّة ، وإنَّما فَعَلَه من وَجَع) ، وفيه انقطاعٌ .

<sup>(</sup>٣) أخرَجه ابن سعد في الطبقات (١٩٨/٦)، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٦/٢) ٤٦٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٠٢) من طريق حُصَين بنِ عبد الرَّحمن عنِ الهَيْتُم بن شِهَابٍ عن ابنِ مَسْعُودِ ﷺ به.

والهيثم بن شهاب ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢١٢/٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧٩/٩) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (٥٠٧/٥) على قاعدته في التعديل!.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٠/٢) ثنا وكيعٌ عَنِ الفَضْل بنِ دَلْهَم عنِ الحَسَن به نحوه .=

<u>@\_\_\_\_</u>

وَأَمَّا حُلُه سُ الْمَ أَة ف

وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَقْعُدَ قُعُودَ الرَّجُلِ كَفِعْلِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (١).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢): (كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ).

### وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَمْ يَرَالتَّشَهُّدَ الأَوَلَ وَاجِبًا

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ بُحَيْنَةَ (٣).

أَجْمَعَ فُقَهَاءُ السَّلَفِ عَلَىٰ أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ (١٠)، وَحُجَّتُهُ أَنَّ النَّبَى ﷺ تَشَهَّدَ وَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدُ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ)(٥).

والفَضْلُ بن دَلهم لَيِّنُ الحَدِيث ، وقد رُمِيَ بالاعْتِزالِ ، كمَا قال الحافظ في التقريب .

<sup>(</sup>۱) علَّقه البُّخاريُّ في صَحِيحه في هَذا الباب، وقَدْ وصَلَه في التَّاريخِ الصَّغِير له (۱۹۳/۱)، وابنُ أبي شَيبَة في المصنَّف (۲۷۰/۱) من طريق ثور عن مكحول به، وعندَ البُّخَاريِّ في الجامِع الصَّحِيح، وفي التَّاريخ: (وكَانَتْ فقِيهَة).

ويرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣٠٥/٣ ـ ٣٠٦) في ردِّ قَوْل مَنْ زَعَم أنَّ هَذِه الزِّيَادَةَ مُدْرَجَةً مِنْ كلام البُخَاري ﷺ، وينظر تغليق التعليق لابن حجر أيضا: (٢٣٩/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٠/١) عن الإمام التابعي الكبير خالد بن اللجلاج به.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم ٨٢٩)٠

<sup>(</sup>٤) وقد وافقَ أحمدُ قولَ بعْض السَّلَف كعُمَر بنِ الخَطَّاب، وابنه عَبْد الله، وأبي مَسْعُودٍ البَدْرِي، وينظر: المغني لابن قدامة (١/٠٤٥)، الإنصاف للمرداوي (١١٣/٢)، المبدع (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٦/٢ و٣٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨١٥/٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨١٥/٢)، والبيهقي في الكبرئ (١٣٩/٢)، وابن المنذر في=





قِيلَ فِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الجِلْسَةَ الأُولَىٰ سُنَّةٌ ، لِأَنَّ سُجُودَهُ ﷺ لِلسَّهْوِ نَابَ عَنِ التَّشَهُّدِ وَعَنِ الجُلُوسِ.

وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، فَكَذَلِكَ الجُلُوسُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَنُبْ مَنَابَهُ سُجُودُ السَّهْوِ. السَّهْوِ.

#### وَمِنْ بَابِ: التَّشَهُّدِ فِي الجِلْسَةِ الأَخِيرَةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ (١) /[ب١١٥] ﴿ مُنْهُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣): هُوَ فَرْضٌ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ...)(١) وَأَمْرُهُ عَلَىٰ الوُجُوبُ.

وَقَالَ مَالِكُ (٥) ، وَالكُوفِيُّونَ (٦): لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَقَالُوا: لَيْسَ كُلُّ أَمْرِهِ ﷺ [عَلَىٰ الوُجُوبِ] (٧) ، لِأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي غَيْرِ الإِحْرَامِ ، وَالتَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

<sup>=</sup> الأوسط (٢١٧/٣) من طرقٍ عن أبي النَّضْرِ مُسْلم الشَّامي، عن حَمَلَة بن عبد الرحمن عن عُمَرَ ﴾ الأوسط (٢١٧/٣)

وحَمَلَةُ هذا قَالَ فيه ابنُ خزيمة: لستُ أَعْرِفُه، ولم يذكر فيه البخاريُّ ولا ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلا. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣١٦/٣)، والثقات لابن حبان (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٨٣١).

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (١١٧/١)، روضة الطالبين للنووي (١٦٣/١)، مغنى المحتاج للشربيني (١٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة (١/٠٤٥)، الإنصاف للمرداوي (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم ٨٣١).

<sup>(</sup>٥) التفريع لابن الجلاب (٢٢٨/١)، الكافي لابن عبد البر (٤٢)، الإشراف لعبد الوهاب المالكي (٥) (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٦) الهداية للمرغيناني (٥٦/١)، بدائع الصنائع للكاساني (١٦٣/١)٠

<sup>(</sup>٧) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢/ ٤٤).



لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَقَدْ أَمَرَ بِهِ ﷺ وَفَعَلَهُ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١)، قَالَ: (اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ) (٢).

وَعِنْدَ العُلَمَاءِ هَذَا الأَمْرُ عَلَىٰ النَّدْبِ، وَقَدْ يَأْمُرُ النَّبِيُّ ﷺ بِالسُّنَنِ كَمَا يَأْمُرُ النَّبِيُّ ﷺ بِالسُّنَنِ كَمَا يَأْمُرُ النَّبِيُ ﷺ بِالسُّنَنِ كَمَا يَأْمُرُ النَّبِيُ الْفَرَائِضِ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا هِيَ اللَّكَارِ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا هِيَ لِلسَّلَامِ لَيْسَ لِلذِّكْرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ<sup>(٣)</sup>: مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ وَقَبْلَ السَّكَرم فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.

وَقَالَ الآخَرُونَ: لَيْسَ فِي تَشَهُّدِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكِيْرُ.

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيثِ عَلَى تَشَهُّدِ ابنِ مَسْعُودٍ كَأَحْمَدَ (١٤)، وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا (٥٠).

وَذَهَبَ مَالِكُ (٦) إِلَى تَشَهُّدِ عُمَرَ ﷺ، وَهُو: (التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ

<sup>(</sup>۱) سورة الواقعة ، الآية (۹٦) ، وفي المخطوط: شطب على قوله ﴿ العظيم ﴾ ، وكتب ﴿ الأعلى ﴾!! وهو خَطَأٌ فَاحِشٌ ، فإنَّ آيَةَ سُورة الأعلىٰ بدون فاء ﴿ سَبِّحِ ٱسۡمَرَٰ رَبِّكَ ٱلْأَكْلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي (٣/٥٦٥ ـ ٤٦٧)، روضة الطالبين (١/٢٦٣).

<sup>(3)</sup> Iلمغني  $V_{1}$  لابن قدامة (١/ ٥٧٣)، والإنصاف للمرداوي (٢/  $V_{1}$ ).

<sup>(</sup>ه) وهو مذهب أبي حنيفة النعمان أيضا: مختصر الطحاوي (ص: ٢٧)، والهداية (١/٥٥) وشرح فتح القدير لابن الهمام (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٦) المدونة (١٤٣/١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١٤٣/١)، الإشراف لعبد الوهاب المالكي (٦) ١٨٥/١).

وحُجَّةُ المالِكيَّة أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ علَّمَ النَّاسَ التَّشَهُّدَ على الْمِنْبَر بهذِهِ الأَلْفاظ، فَلَمْ يُنْكَر عليه.



الطَّيِّبَاتُ للهِ)(١).

وَكُلُّهَا قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض ، وَ (التَّحِيَةُ): المُلْكُ.

وَ (الصَّلُواتُ): هِيَ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ.

وَ (الطَّيِّبَاتُ): هِيَ الأَعْمَالُ الزَّاكِيَةُ.

#### وَمِنْ بَابِ: الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَام

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قَالَ مَالِكُ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)، وَجَمَاعَةٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (٥): لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِمَا يُوجَدُ فِي القُرْآنِ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَطَاوُسَ (٦).

وَالحُجَّةُ لَهُمْ قَوْلُهُ عَلِيلًا: (إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ \_ رواية الليثي \_ (٩٠/١)، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٣/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/١)، وابن المنذر في الأوسط (٢١١/٣) من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن عَبْدِ ، قال: سَمعْتُ عُمَر ، فذكر ه ·

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) التفريع (١/ ٢٢٩ \_ ٢٣٠)، الإشراف لعبد الوهاب (٢/ ٢٩١)، عيون المجالس (١/ ٣١٩ \_ ٣١٠)

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤١٤/٣) . روضة الطالبين (١/ ٢٦٥) ، مغنى المحتاج (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٥) الأصل لمحمد بن الحسن (٢٠٢/١)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٧٧/١)، حاشية ابن عابدين (١/٣٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ﷺ (٢٩٨/١).

الآدَمِيِّينَ، إِنَّمَا هِيَ تَسْبِيحٌ وَقِرَاءَةٌ)(١)، أَيْ: مَا يَتَخَاطَبُونَ بِهِ فِي العَادَةِ، فَأَمَّا أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَجَائِزٌ.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ) (٢)؛ لَمْ يَخُصَّ دُعَاءً فِي القُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ، بَلْ عَمَّ جَمِيعَ الدُّعَاءِ (٣).

وَاسْتَعَاذَ ﷺ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ فِي القُرْآنِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنِّي كَالْمَمَاتِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ فِي القُرْآنِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنِّي لَأَدْعُو فِي صَلَاتِي حَتَّىٰ بِشَعِيرِ حِمَارِي، وَمِلْح بَيْتِي)(١٤).

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَ أَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

قَالَ البُخَارِيُّ: «رَأَيْتُ الحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الحَدِيثِ» يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ (٥) أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ الجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ.

الْمُسْتَحَبُّ تَرْكُ مَسْحِ الوَجْهِ حَتَّىٰ يَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّهُ مِنَ التَّوَاضُعِ للهِ عَلْهِ

### وَمِنْ بَابِ: التَّسْلِيمِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم: ٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ﷺ،

<sup>(</sup>٢) حديث ابن مسعود (رقم: ٨٣٥) أخرجه في باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد.

<sup>(</sup>٣) وقع في المخطوط: (الدنيا)، وهو تَصْحِيفٌ، والتَّصْوِيبُ من شرح ابن بطال (٢/٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٨٣٦).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٨٣٧).





اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ التَّسْلِيمِ، فَلَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ التَّسْلِيمَ فَرْضٌ لَا يَصِحُّ الخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهِ، وَمِمَّنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ: ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ فَرْضٌ لَا يَصِحُّ الخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهِ، وَمِمَّنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ: ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ)(١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (١).

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) وَالتَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَصِحُّ الخُرُوجُ مِنْهَا بِغَيرِ سَلَامٍ.

وَاحْتَجُّوا بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: (فَإِذَا فَعَلْتَ ذَكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ)(٥).

وصَحَّح روايةَ الرَّفْعِ إِسْحَاقُ بن راهُويه كما في فتح الباري لابن رجب (٣٤٣/٧) وقد أعلَّهُ بعض الحفاظ بالوقف، وصحَّحوا روايَةَ الوَقْفِ، منهم: أبو عَلِيٍّ النَّيْسابوري كما في الكبرئ للبيهقي (١٧٥/٢)، والدارقطني في سننه (٢/١٦ ٣٥ ـ ٣٥٣)، وفي العلل له (١٢٨/٥) وينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ٣٩ ـ ٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الكبرئ (١٦/٢ ـ ١٧٣)، وأبو نعيم في كتاب الصلاة ـ كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢١٦/١) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٨/١)، والدارقطني في المعجم الكبير (٩/٧٥٧) من طريق أبي الأحوص به بلفظ: (وتحليلها التسليم)، وصحَّحَهُ البيهقِيُّ في الكُبْرئ (١٧٣/٢ ـ طريق أبي الأحوص به بلفظ: (وتحليلها التسليم)، وصحَّحَهُ البيهقِيُّ في الكُبْرئ (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) المدونة (١٣٤/١)، التفريع لابن الجلاب (٣٤٣/١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) الهداية للمرغيناني (١/٥٧)، شرح فتح القدير (١/ ٢٨٠  $_{-}$  ٢٨١)، حاشية ابن عابدين (١/٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٢٢/١)، وأبو داود (رقم: ٩٧٢)، والدارمي في سننه (٣٥٥/١)، والدارقطني في سننه (٣٥٥/١ ـ ٣٥٣)، والبيهقي في الكبرئ (١٧٤/٢) من طرق عن الحَسَنِ ابن حُرُّ عن القَاسِم بن مُخَيْمِرَة، عن عَلْقَمَة، عن ابن مسعود ﷺ به مرفوعا.

**6** 



قِيلَ: مَعْنَاهُ: فَقَدْ قَارَبَتِ التَّمَامَ ، كَمَا قَالَ: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ (١) أَيْ: قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ .

وَقَالَتْ طَائِفَةُ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ ﷺ (٧)، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ (٨)، وَاللَّيْثِ، وَالأَوْزَاعِيِّ (٩).

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ (١٠): قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ)

(١) سورة الطلاق الآية (٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (١/٨٩٨ \_ ٢٩٩)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٢ \_ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) نسبه له الترمذي في الجامع (٢/٧١)، والأوسط لابن المنذر (٢٢٠/٣).

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٢/٧٨)، البحر الرائق (٢/١٥)، حاشية ابن عابدين (٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (١٢١/١)، مختصر المزني (١٥)، روضة الطالبين (٢٦٨/١)، مغني المحتاج (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) المغني (١/٣٥٥)، المبدع (١/٧٧١)، الإنصاف للمرداوي (١١٧/١).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (١/٣٠٠ ـ ٣٠٠)، وقد ورد مثلُ هذا القَوْلِ عن غَيْرِ منْ سمَّاهُم قِوَامُ السُّنَّة هِن منهم: سَمُرة، وسَلَمَة بن الأكوع وغيرهما كما في سُنن الدارقطني (٣٥٨/١ ـ ٣٥٨)، وتنقيح التحقيق لابن الجوزي (٣٢١/٢ ـ ٩٢).

والاختلافُ في هَذِه المسْأَلة كما سَيَنْقُل الشَّارِح ﴿ اختلافُ تَنَوَّع، وهُو مَحْمُولٌ عِنْدَ العُلَماء على تَعَدُّد الصَّفَة، فَمَرَّةً يفْعَلون هذا، ومَرَّةً يفْعَلُون ذَاكَ، والأَمْرُ فِيهِ وَاسْعٌ.

 <sup>(</sup>۸) الرسالة لابن أبي زيد (ص: ۱۲۲)، التفريع لابن الجلاب (۲۷۱/۱)، الكافي لابن عبد البر
 (ص: ۲۲ ـ ۲۳).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣/٣٢).

<sup>(</sup>١٠) هو الأُصِيلي كما في شرح ابن بطال (٢/٥٣).





يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ أَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ سَلَام يُتَحَلَّلُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ.

وَقَالَ الْمُهَلَّبُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ (۱): لَمَّا كَانَ السَّلَامُ تَحَلُّلاً مِنَ الصَّلَاةِ وَعَلَمًا عَلَىٰ فَرَاغِهَا دَلَّتِ التَّسْلِيمَةُ الوَاحِدَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ كَمَالٌ، وَقَدْ مَضَىٰ العَمَلُ بِالْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ، فَلَا يَجِبُ مُخَالَفَةُ ذَلِكَ.

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ (٢): وَرَدَ الخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِتَسْلِيمَةٍ وَتَسْلِيمَتِينِ ، فَالأَئِمَّةُ مُخَيَّرُونَ فِي الطَّبَرِيُّ النَّيْرِيُّ وَلَكَ شَاؤُوا ، كَجُلُوسِهِ فِي الصَّلاَةِ عَلَىٰ قَدَمِهِ اليُسْرَىٰ ، مُخَيَّرُونَ فِي العَمَلِ بِأَيِّ ذَلِكَ شَاؤُوا ، كَجُلُوسِهِ فِي الصَّلاَةِ عَلَىٰ قَدَمِهِ اليُسْرَىٰ /[١١٦] وَنَصْبِهِ اليُمْنَىٰ فِيهَا مَرَّةً ، وَإِفْضَائِهِ بِأَلْيَتِهِ إِلَىٰ الأَرْضِ ، وَإِذْ خَالِهِ قَدَمَه اليُسْرَىٰ المَّرْضِ ، وَإِذْ خَالِهِ قَدَمَه اليُسْرَىٰ تَحْتَ فَخِذِهِ اليُمْنَىٰ [فِي أَشْبَاهٍ] (٣) لِهَذَا كَثِيرَةٍ .

### وَمِنْ بَابِ: يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالْكَلَامُ فِي سَلَامِ (٥) الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ كَالْكَلَامِ فِي إِحْرَامِهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَ الإِمَامِ لِأَنَّهُ تَحْلِيلٌ، هَذَا حَقُّ الائْتِمَامِ فِي اللَّغَةِ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ [الْمَأْمُومِ](٢) تَالِيًا لِفِعْلِ الإِمَامِ.

<sup>(</sup>١) المصدر السَّابق (٢/٥٣ = ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السَّابق (٢/٤٥٤).

 <sup>(</sup>٣) ساقِطةٌ مِنَ المخطُوط، والاسْتِدْرَاكُ مِنَ المصْدَر السَّابق (٢/٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم ٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (سالم)، وهو تَصْحِيفُ!!

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (الإمام)، وهو خَطأً، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابنِ بَطَّال (٢/٥٥٥).

**\_\_\_\_\_** 



#### وَمِنْ بَابِ: [مَنْ](١) لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى الإِمَامِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بن مَالِكٍ (٢).

قَالَ عَمَّارُ بنُ أَبِي عَمَّارٍ: (كَانَ مَسْجِدُ الْمُهَاجِرِينِ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَكَانَ مَسْجِدُ الْمُهَاجِرُونَ لَمْ يَكُونُوا يَرُدُّونَ عَلَى وَكَانَ مَسْجِدُ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَتَينِ) (٣)، فَالْمُهَاجِرُونَ لَمْ يَكُونُوا يَرُدُّونَ عَلَى الإِمَام.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ (١): لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ بَأْساً إِنْ رَدَّ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ.

وَقَالَ مَالِكُ (٥): يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىٰ الإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدُّ رَدَّ عَلَيْهِ.

قِيلَ: إِنَّ الإِمَامَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ؛ فَلَزِمَهُمُ الرَّدُّ عَلَيْهِ كَسَائِرِ السَّلَامِ.

وَمَنْ قَالَ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ يَجْعَلُونَ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ رَدًّا عَلَى الإِمَامِ، وَهِيَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ، وَالأُولَىٰ هِيَ الفَرِيضَةُ الَّتِي بِهَا يُخْرَجُ مِنَ الصَّلَاةِ.

# وَمِنْ بَابِ: الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ (٦) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٧) ، وَالْمُغِيرَةِ (٨) .

<sup>(</sup>١) زيادة من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٨٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣/٣٢).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ((٦٠٨/١٧).

<sup>(</sup>٦) حديث (رقم: ٨٤١).

<sup>(</sup>٧) حديث (رقم: ٨٤٣)٠

<sup>(</sup>٨) حديث (رقم: ٨٤٤).





قَالَ ابنُ حَبِيبِ(١): يُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ فِي العَسَاكِرِ وَالثُّغُورِ إِثْرَ صَلَاةِ الصُّبْح وَالعِشَاءِ تَكْبِيراً عَالِياً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ قَدِيمٌ مِنْ شَأْنِ النَّاس .

وَفِي قَوْلِ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّهُ : (كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ) يَدُلُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ حِينَ حَدَّثَ ابنُ عَبَّاسِ<sup>(٢)</sup> بِهَذَا الحَدِيثِ، رَأُوا أَنَّ [ذَلِكَ]<sup>(٣)</sup> لَيْسَ بِلَازِمِ فَتَرَكُوهُ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ مَنْ قَصُرَ عِلْمُهُ أَنَّهُ مِمَّا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فَضْلُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَغَائِبِ الخَيْرِ، وَسَبِيلِ الصَّالِحِينَ.

وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ أَنَّ العَالِمَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ يَقَعُ فِيهَا الخِلَافُ بَيْنَ الأُمَّةِ أَنْ يُجِيبَ بِمَا يُلْحَقُ بِهِ الْمَفْضُولُ بِدَرَجَةِ الفَاضِلِ، وَلَا يُجِيبُهُ بِنَفْسِ التَّفَاضُلِ خَوْفَ وُقُوعَ الخِلَافِ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) (الجَدُّ): بِفَتْحِ الجِيمِ: الحَظُّ وَالبَخْتُ، أَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ جَدُّ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَنْفَعْ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فِي الآخِرَةِ.

#### وَمِنْ بَابِ: يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ ﴿ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةَ الغَدَاةِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا)(١)، وَفِيهِ:

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٣٠٦/١ ـ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) تَكَرَّر في المخْطُوطِ هَذِه الجُمْلَة مِنْ قَوْلِه: (يَدُلُّ أَنَّه لم يَكُن . . . ) إِلَىٰ قَوْلِه: (حَدَّثَ ابنُ عَبَّاسٍ).

<sup>(</sup>٣) زیادة من شرح ابن بطال (٤٥٨/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٨٤٥)، وفيه: (صلى صلاةً أقبل علينا).

<u>@@</u>



زَيْدُ بنُ خَالِدٍ (١) ، وَأَنَسُ (٢).

قِيلَ: اسْتِقْبَالُ النَّبِيِّ ﷺ بِوَجْهِهِ هُوَ عِوَضٌ عَنْ قِيَامِهِ مِنْ مُصَلَّاهُ، لِأَنَّ قِيَامَهُ إِنَّمَا هُوَ لِيُعْلِمَ النَّاسَ الفَرَاغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَرُوِيَ: (أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ إِذَا صَلَّى اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجِهِهِ) (٣)، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَاسْتَقْبَلَ القَوْمَ (١).

القَوْمَ (١).

## وَمِنْ بَابِ: مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

فِيهِ كَانَ ابنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي يُصَلِِّي فِيهِ الفَرِيضَةَ (٥)، وَفَعَلَهُ القَاسِمُ (٦)، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعُهُ: (لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ)(٧)، وَلَا يَصِحُّ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/١).

<sup>(</sup>٥) حدیث (رقم: ٨٤٨).

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط: (القاسم بن زيد)!! \_ وهو خطأ فاحِشٌ، وصَوَابُه: القَاسِم بنِ محمَّد بن أبي بكر،
 أَحَدِ الفُقَهاء السَّبْعَة مِنْ أَهْلِ المدِينَة عصْرِ التَّابِعين.

وأثرهُ وَصَلَه ابنُ أبي شَيْبَة في المصَنَّفِ (٢٠٩/٢)، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٧) هذا الأثر ذكره البُخَاري بالمعْنَى، كما قالَ الحافِظُ ابن حجر في فتح الباري (٣٣٥/٢)، وقد علَّقَه بصِيغَة التَّمْريض، ونَصَّ هو على ضَعْفِه.

والحديثُ أخْرجه ابنُ أَبِي شَيْبَة في المصنَّف (٢٠٨/٢)، وأحمد في المسند (٢٠٥/٢)، وأبو داود (رقم: ١٤٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠/٢) من طرق عن ليثِ بن أبي سُلَيم، عن الحجاج بن أبي عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة على به رفعه.

والحديثُ ضعيفٌ كمَا قالَ البُخاريُّ ، إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ: مجْهُولٌ كما قال أبو حاتم=

﴿ فِيهِ: أُمُّ سَلَمَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَىٰ وَاللهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ)(١).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الفَرِيضَةَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ([لا](٢) يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ حَتَّىٰ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَام)(٣).

وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ لِلْإِمَامِ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا لِغَيْرِهِ (١)، وَرُوِيَ عَنِ القَاسِمِ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا سَلَّمَ فَوَاسِعٌ لَهُ أَنْ [يَنْتَفِلَ فِي] (٥) مَكَانِهِ (٦).

وَأَمَّا مُكْثُ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ: فَقَدْ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِذَا كَانَ إِمَامًا رَاتِبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْثُهُ لِعِلَّةٍ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ مِنْ أَجْلِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٧)، وَأَحْمَدَ (٨).

<sup>=</sup> الرازي، ولَيْثُ بن أبي سُلَيم ضَعِيفٌ، وقال الحافظ: "وقد اخْتُلِفَ عَلَيْه في هَذا الحَدِيث اخْتِلافًا كَثِيرا"، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣٣٥/٢ ـ ٣٣٦)، فتح الباري لابن حجر (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح ابن بطال (٢/٢١) يستقيم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٩/٢)، وحَسَّنَ إِسْنادَهُ الحافِظُ في فتح الباري (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٩/٢)، وفي سَنَده الحجَّاج بن أرطأة؛ وهو صدوقٌ كثير الخطأ والتدليس، وأبو إسحاق السبيعي وقد اختلط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (ينتقل عن)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢٦١/٢)، وهو الصَّواب.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٩/٢) من طريق معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: "رأيتُ القَاسِم، وسَالِمًا... " فذكره.

<sup>(</sup>٧) المهذّب للشيرازي (٨١/١).

<sup>(</sup>٨) مسائل أحمد لابنه أبي الفضل (٢٨٦/٢).

<u>@</u>

وَقَالَ مَالِكُ (١): يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ إِمَامَ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا نَافِلَةٌ فَإِنَّهُ يَقُومُ لَهَا ، وَمَا لَا نَافِلَةَ بَعْدَهَا كَالعَصْرِ وَالفَجْرِ فَإِنْ شَاءَ قَامَ ، وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ<sup>(٣)</sup>: يَنْتَقِلُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِيَتَحَقَّقَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ /[١١٧] شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مِنْ سُجُودِ سَهْوِ وَلَا غَيْرِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ)(١).

وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ ۚ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا ، فَإِمَّا أَنْ يَتْحَرفَ ) (٥٠) .

وَقَالَ قَتَادَةُ: (كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْهَضَ)(٦).

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: (الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ [قَامَ]<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المنتقى لأبى الوليد الباجي (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق لابن نجيم (١٧/٢)، والمبسوط (١٧/١).

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق لابن نجيم (١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٤٨/٢) بإسنادٍ صَحيحٍ عنِه، والرَّضْف: حِجَارةٌ على وَجْهِ الأَرْض قدْ حَمِيَت، قاله الأزهري في تهذيب اللغة (١١/١٢).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاستدْرَاكُ من مصدر التخريج، وينظر كذلك: شرح ابن بطال (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠١/١).





قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ عُمَرُ: (جُلُوسُ الإِمَامِ بَعْدَ السَّلَامِ بِدْعَةٌ)(١).

قَالَ الزُهْرِيُّ: (لَا يَنْصَرِفُ المَأْمُومُ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ)، أَوْ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (٢)، وَجَمَاعَةُ العُلَمَاءِ عَلَىٰ خِلَافِهِ.

قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ ﷺ: (إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ، فَاذْهَبْ وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ) (٣).

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَبْلَ خُرُوجِ النِّسَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَبْلَ خُرُوجِ الرِّجَالِ.

## وَمِنْ بَابِ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً

﴿ فِيهِ عُقْبَةُ: (فَقَالَ: ذَكَرْتُ [شَيْئاً](١) مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)(٥).

فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْصَرِفَ إِنْ شَاءَ قَبْلَ انْصِرَافِ النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٢/١)، وإسنادُهُ ضَعِيفٌ، فيه علتان: أولاهما: أنه من رِوَايَة لَيْثِ بن أبي سُلَيم، وهو ضَعِيفٌ كما تَقَدَّم مِرَارًا.

والثانية: الانْقِطَاعُ بَيْنَ مُجَاهِدٍ وعُمَرَ ﷺ، فإنَّه لم يَسْمَعْ مِنْهُ، كمَا في المرَاسِيلِ لابن أبي حاتم (ص: ٢٠٢)، وجامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٤٤/٢)، وهُو قَوْلُ الحَسَن البَصْرِي أيضًا كَمَا في المصْدَرِ السَّالِفِ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٤٣/٢)، ومن طريقه البيهقي في المعجم الكبير (٩ /٢٦٨) عن أبي إسْحَاق عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عن ابنِ مَسْعُودٍ على اللهُ به .

قال الهيثمي في المُجمع (٢/٠٣٠): أرِجَالهُ ثِقاتُ".

 <sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ منَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ مَصْدَر التَّخْرِيج.

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ١٥٨)٠



وَفِيهِ أَنَّ التَّخَطِّي لِمَا لَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْهُ مُبَاحٌ.

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَبَسَ صَدَقَةً لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ وَصِيَّةٍ ، أَوْ زَكَاةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا أَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْبَسَ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ فِي المَوْقِفِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (كَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي). وَفِيهِ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضٌ كَانَ الأَفْضَلُ لَهُ مُبَادَرَتَهُ.

## وَمِنْ بَابِ: الانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

﴿ فِيهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ اَنَّهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهَ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَيَعِيبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَتَوَخَّىٰ أَوْ يَتَعَمَّدُ الانْفِتَالَ [عَنْ يَمِينِهِ](١)(٢).

الانْصِرَافُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ جَائِزٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ لَا يَكَرَهُونَهُ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرَ، لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ النَّبِيِّ عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرَ، لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ النَّيَامُنَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ "".

وَإِنَّمَا نَهَى ابنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْتِزَامِ الانْصِرَافِ مِنْ جِهَةِ اليَمِينِ خَشْيةَ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ اللَّازِمِ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.

وَقَالَ عَلِيٍّ ﷺ: (إِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَتَكَ [فَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُكَ [فَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُكَ [فَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُكَ] (٤) عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ .....

<sup>(</sup>١) زيادةٌ من صَحِيحِ البُخَارِي يَقْتَضِيهَا سِياقُ الكَلام.

<sup>(</sup>٢) عَلَّقَه البخاري هَنَا، وقد وَصَلَه مُسَدَّدٌ في مُسْنَده كما في تغليق التعليق (٣٤٠/٢) من رِوَاية ابنِ أبي عَرُوبة عَن قتَادَة عنه.

<sup>(</sup>٣) لما قَبَتَ عن عَائِشَةَ ﷺ قالت: (كَانَ النَّبِي ﷺ يُعجِبهُ التَّيمنُ في تنعله وترجلهِ وطَهُورهِ، وفي شَأنِهِ كُله)، أخرجه البخاري (رقم: ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ منَ المخْطوطِ، والاسْتِدْراكُ مِن مصدر التخريج.

فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ)(١).

وَكَانَ عَلِيٌّ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ (٢).

# وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي الثَّوْمِ النِّيِّءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

﴿ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ النَّوْمَ وَالْبَصَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) (٣).

وَفِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ: (أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ) (١٠).

فِيهِ رِوَايَةُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (أُتِيَ بِبَدْرٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ)(٥٠).

فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: إِبَاحَةُ أَكْلِ الثَّوْمِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (مَنْ أَكَلَ) لَفْظُهُ إِبَاحَةٌ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ شُهُودَ الجَمَاعَةِ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، وَقَدْ أَكَلَ الثَّوْمَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّمَا خَرَجَ النَّهْيُ عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً مِنْ أَجْلِ مَلَائِكَةِ الوَحْي.

وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ وَحُكْمَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٥/١) وفي سنده الحارِثُ الأعوَر ، كذَّبَه الشَّعبي في رَأْيِه ، وفي حديثه ضَعْفُ كما في تقريبِ التهذيبِ (ص: ٨٦)، وفيه أيضا: عَنعَنة أبي إسحاقَ السَّبيعي ، وهُو مُدَلِّس .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٥/١)، وفي سَنَدِه غَزْوانُ بنُ جَرِيرٍ الضَّبِّي: مَقْبُولٌ، كما في التَّقْريب، ولا مُتَابِعَ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) عَلَّقه البُخَاري هُنا، وقَدْ وصَلَه مُسْلِمٌ في صَحِيحِه (رقم: ٥٦٤) عن أبي الزُّبير عن جَابِرٍ ﷺ مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٥٥٨)

<sup>(</sup>٥) حديث (رقم: ٥٥٨)



سَوَاءٌ، وَقَدْ أَخْبَرَ ﷺ أَنَّهُ يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، وَلَا يَحِلُّ أَذَى الجَلِيسِ الْمُسْلِم حَيْثُ كَانَ.

وَقَالَ سُحْنُونُ (١): لَا أَرَى الجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى الْمَجْذُومِ ، لِأَنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي كُلِّ مَا يُتَأَذَّى بِهِ . الحَدِيثُ أَصْلٌ فِي كُلِّ مَا يُتَأَذَّى بِهِ .

وَفِيهِ (٢): أَنَّ الخُضَرَ كَانَتْ عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِهَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْهَا لَمْ يَخْفَ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ، وَلَنْقِلَ ذَلِكَ.

قِيلَ<sup>(٣)</sup>: فِي قَوْلِهِ: (أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ المَلَائِكَةَ أَفْضَلُ مِنْ بَنِي آدَمَ.

وَفِيهِ أَنَّ بَنِي آدَمَ يَلْزَمُ مِنْ بِرِّ بَعْضِهِمْ مَا لَا يَلْزَمُ لِجَمِيعِهِمْ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ آكِلَ الثَّوْمِ بِاجْتِنَابِ أَهْلِ الأَسْوَاقِ.

قَالَ مَالِكٌ (١): مَا سَمِعْتُ فِي أَكْلِ النَّوْمِ كَرَاهِيَةً فِي دُخُولِ السُّوقِ، وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (١/٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموطأ لمالك \_ رواية الليثي \_ (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢ /٢٧)، وقد نَسَبهُ هُناكَ إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرة. قلت: والقولُ بتَفْضِيل الملائِكَة على بَنِي آدَم هُو أَحَدُ الأَقْوال الْمَذْكُورة في هَذِه المسْأَلة، ومذْهَبُ مُحَقِّقي أَهْلِ السُّنَّة: أنَّ صَالحي البَشَر والأَنْبِياء فَقَط أَفْضَلُ منَ الملائِكة، والقَوْلُ بتفضِيل الملائِكة مذهب الْمُعْتَزلة، وأَثْبَاعُ الأَشْعريِّ علَى قَوْلَين.

وما أروعَ كلامَ الإِمَام العَلامة ابنِ أَبي العِزِّ الحنفي ﴿ فِي شَرِحِ الطَّحاوية (ص: ٢٨١): "وكُنْت تَرَدَّدتُ في الكَلامِ عنْ هذِهِ المسْأَلَة لِقِلَّة ثَمْرَتها، وَأَنَّهَا قَرِيبٌ مِمَّا لَا يَعْنِي، وَ«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١/٢٠).

ذَلِكَ فِي المَسْجِدِ.

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ طَعَامًا لَا يُحِبُّهُ أَنَّهُ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ ، كَفِعْلِهِ ﷺ فِي الضَّبِّ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (١): فَسَّرَ ابنُ وَهْبِ البَدْرَ أَنَّهُ الطَّبَقُ، وَأَرَاهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِدَارَتِهِ، وَكَذَلِكَ سُمِّيَ القَمَرُ عِنْدَ اسْتِدَارَتِهِ بَدْراً، وَمِنْهُ: عَيْنٌ بَدْرَةٌ إِذَا كَانَتْ مُسْتَدِيرَةً. قَالَ امْرُؤُ القَيْس (٢): [مِنَ الْمُتَقَارِبِ]

وَعَـــــيْنٌ لَهَــــا حَـــــدْرَةٌ بَـــــدْرَةٌ ﷺ .....

وَالْبَدْرَةُ: مَسْكُ /[١١٨] السَّخْلَةِ ، وَبِهِ سُمِّيَتْ بَدْرَةُ المَالِ .

وَمِنْ بَابِ: وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورُهُمُ الْجَمَاعَةَ

فِيهِ ابنُ عَبَّاسٍ (٣) ، وَأَبُو سَعِيدٍ (٤).

فِي هَذَا البَابِ وُضُوءُ الصِّبْيَانِ وَصَلَاتُهُمْ وَشُهُودُهُمُ الجَمَاعَاتِ فِي النَّوَافِلِ وَالفَرَائِضِ، وَتَدْرِيبُهُمْ عَلَيْهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ، لِيَبْلُغُوا إِلَيْهَا وَقَدِ اعْتَادُوهَا وَمَرَنُوا عَلَيْهِمْ، وَيَبْلُغُوا إِلَيْهَا وَقَدِ اعْتَادُوهَا وَمَرَنُوا عَلَيْهَا، وَأَحَادِيثُ هَذَا البَابِ بَيِّنَةٌ.

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ عِلَيهُ: (يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ)(٥).

..... ﷺ شُـقَّت مَآقِيهَا مِـنْ أُخُــر

<sup>(</sup>۱) غريب الحديث له أيضا: (٥٣٣/١)، وينظر قريبٌ مِن هَذا الكَلام في أعْلَام الحدِيثِ له أيضا (١) (٥٥٨/١).

<sup>(</sup>۲) دیوانه: (ص: ۱٦٦)، وعجزه:

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٨٥٧)

<sup>(</sup>٤) حديث (رقم: ٨٥٨)

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شَيبة في المصَنَّف (٧/١)، وابن المنذر في الأوسط (٣٨٦/٤) من طَريقِ=





## بَابُ: خُرُوج النِّسَاءِ إِلَى المُسَاجِدِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ (١) ، وَابِنِ عُمَرَ (٢).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيلِ) فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّهَارَ بِخِلَافِ اللَّيلِ، لِنَصِّهِ عَلَىٰ النَّيلِ، وَهَذَا حَدِيثٌ يَقْضِي عَلَىٰ قَوْلِهِ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ) (٣).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٤): فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ فِي اللَّيْلِ، وَالغَلَسُ فِيهِ مَعْنَى اللَّيْلِ، أَلَا تَرَىٰ قَوْلَ عَائِشَةَ ﴿ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ).

وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَى المَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا وَلَا يَمْنَعْهَا مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَتُهَا، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الأُصُولِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الفِتْنَةَ عَلَيْهَا وَلَا بِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ الأَغْلَبَ مِنْ حَالٍ ذَلِكَ الزَّمَانِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةً ﴿ مَا فَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى

<sup>=</sup> حَجَّاجِ عَن نَافعِ عنه به.

وحَجَّاج بن أَرْطَأة صَدوقٌ كثيرُ الخطَأ والتَّدليس.

وتابَعَهُ عَبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الله العُمَرِي عنْدَ ابنِ أبي شيبة (٣٤٨/١) وابن المنذر في الأوسط (٣٨٦/٤). وإسنادُه صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) حديث (رقم: ٨٦٤)

<sup>(</sup>٢) حديث (رقم: ٨٦٥)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (رقم: ٩٠٠)، ومسلم (رقم: ٤٤٢) من حديث ابن عُمَرَ ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بَطَّال (٢/٩٦٤)، وقد عَزَاهُ إلىٰ المهلَّب بن أبي صُفْرة ١٠٠٠





الْمَسَاجِدِ إِذَا حَدَثَ فِي النِّسَاءِ الفَسَادُ(١)، وَهَذَا عِنْدَ مَالِكٍ مَحْمُولٌ عَلَى العَجَائِزِ.

قَالَ مَالِكُ (٢): وَلِلْمُتَجَالَّةِ (٣) أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ وَلَا تُكْثِرَ التَّرْدَادَ، وَلِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ [الْمَرَّةَ بَعْدَ المَرَّةِ] (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): أَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ شُهُودَ الجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأُرَخِّصُ [لِلْعَجُوز] (١) أَنْ تَشْهَدَ العِشَاءَ وَالفَجْرَ ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ<sup>(٧)</sup>: لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ العَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَأَكْرَهُهُ لِلشَّابَّةِ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (^): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٩): الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا،

وروي من حديث ابن مسعود مرفوعا، أخرجه الترمذي (رقم: ١١٧٣)، والبزار في مسنده (٥/٧٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٩٣/٣)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٤١٢/١٢ ـ ٤١٣)، والطبراني في الكبير (٩/٥٩)، وفي=

<sup>(</sup>١) نقل هذه العِبَارَة الحافظُ بَدْرُ الدِّين العَيْني في عمدة القاري (٦/٩/٦)، ونسبها لقِوَام السُّنة التَّيْمِي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيانُ والتَّحْصِيل لابن رشد (٢٠/١)، والذخيرة للقرافي (٢٣٠/٢)، والتَّاج والإكليل للمواق (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) المتَجَالَة هي المرأة الكبيرة في السِّنِّ، يقال: تَجَالَت المَرأةُ فهي مُتَجَالَة، وجَلَّت فهي جَلِيلَة، إذا كَبرت وعَجَزَتْ. ينظر: المجموع المغيث لأبي موسى المديني (٣٤٢/١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (المرأَّةُ بعدَ المرأة)، وهو خطأ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/١/٢).

<sup>(</sup>٥) شرح فتح القدير لا بن الهمام (١/٣٦٥)، حاشية ابن عابدين (٢٣٢/٢)

<sup>(</sup>٦) ساقطة من المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من شرح ابن بطال (٤٧١/٢)

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (٣٧٠/٢)

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٤/٢) موقوفا عليه.

- **(** 

فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ بِحَصْبِ النِّسَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ(١).

## وَمِنْ بَابِ: صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

﴿ فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [إِذَا سَلَّمَ] (٢) قَامَتِ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ . . . ) (٣) .

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ قَطْعِ الذَّرَائِعِ الدَّاعِيَةِ إِلَىٰ الفِتْنَةِ، وَطَلَبِ إِخْلَاصِ الفِكْرِ لِاشْتِغَالِ النَّفُوسِ بِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النِّسَاءِ، فَالسَّنَّةُ أَنْ تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ فِي الغَلَسِ قَبْلَ الرِّجَالِ لِيُخْفِينَ أَنْفُسَهُنَّ، وَلَا يَظْهَرْنَ لِمَنْ لَقِيَهُنَّ تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ فِي الغَلَسِ قَبْلَ الرِّجَالِ لِيُخْفِينَ أَنْفُسَهُنَّ، وَلَا يَظْهَرْنَ لِمَنْ لَقِيَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ فِي الاَخْتِلَاطِ بِهِنَّ.

## وَمِنْ بَابِ: اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ

قِيلَ: هَذَا النَّهْيُ نَهْيُ أَدَبِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٤): لَهُنَّ الخُرُوجُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَذَلِكَ إِطْلَاقٌ وَإِبَاحَةٌ، كَشُهُودِ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَعِيَادَةِ بَعْضِ مَرْضَاهَا.

الأوسط (١٠١/٨)، من طرقي عن أبي الأحْوَصِ عَن عَوْفِ بنِ مَالِكِ عن ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ به مرفوعا.
 قال الترمذي: "حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريب".

وقال الدارقطني في العلل (٣١٤/٥ ـ ٣١٥): "رفْعُهُ صَحِيحٌ من حَدِيث قَتَادة، والصَّحِيحُ عن أبي إِسْحاق وحُميد بن هِلال أنَّهُما رَوَياه عن أَبي الأَحْوَصِ عن عبدِ الله مَوْقُوفًا".

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٤/٢) عن ابن مَسْعُودٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطةٌ منَ المخطوطِ، والاسْتِدْراكُ مِن لَفْظِ الحَدِيث.

<sup>(</sup>٣) حديث (رقم: ٨٧٥)

<sup>(</sup>٤) من كلام الإِمَامِ الطبري كما في شَرح ابن بطال (٤٧٤/٢).





# المحتكوى

| ع الصفحة                                                                                                 | الموضو       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                          | كِتَابُ ال   |
| بِنْ بَابِ: خَوْفِ المُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ١١٣                              | وَمِ         |
| بُ: سُؤَالِ جِبْرِيلَ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ ١١٤ ٠٠٠٠                |              |
| ابُ فَضْلِ العِلْمِ١٢٥                                                                                   | وَمِنْ كِتَا |
| بُ: مَنْ شُئِلَ عَِلْماً وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠                                     | بَادِ        |
| نْ بَابِ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالعِلْمِ                                                                    | وَمِ         |
| نْ بَابِ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّانُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ١٢٦                                     | وَمِ         |
| نْ بَابِ: فَهْمِ العِلْمِ                                                                                | وَمِ         |
| نْ بَابِ: مَتَىٰ يَصِحُّ سَمَاءُ الصَّغِيرِ؟١٢٨                                                          | وَمِ         |
| نْ بَابِ: فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ                                                                   | وَمِ         |
| بُ: رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ١٣١                                                                | بَاد         |
| نْ بَابِ: الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ ١٣٧                                                  | وَمِر        |
| نْ بَابِ: تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠                                | وَمِر        |
| نْ بَابِ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً فَرَاجَعَ فِيهِ١٣٨                                                         | وَمِر        |
| نْ بَابِ: لِيْبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | وَمِر        |
| نْ بَابِ: كِتَابَةِ العِلْمِنْ بَابِ: كِتَابَةِ العِلْمِ                                                 | وَمِر        |
| نْ بَابِ: مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ العِلْمَ إِلَى اللهِ | وَمِر        |
| 187                                                                                                      | المُحْقِق    |





| الصفحة                                                                                                          | الموضوع                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ١٤٣                                                                                    | وَمِنْ بَابِ: الغَضَبِ فِي الْمَ        |
| ثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ لِيُعْهَمَ لَكِهُمَ مَا لِيُفْهَمَ لَكُوناً لِيُفْهَمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ | وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَعَادَ الحَدِي      |
| بِمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ١٤٥                                                                                    | وَمِنْ بَابِ: مَنْ خَصَّ بِالعِلْ       |
| 187                                                                                                             | كِتَابُ الطَّهَارَةِ                    |
| لشُّكِّ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ                                                                                    | وَمِنْ بَابِ: لا يُتَوَضَّأُ مِنَ ا     |
| لۇڭوءِلۇڭوء                                                                                                     | وَمِنْ بَابِ: التَّخْفِيفِ فِي ا        |
| 100                                                                                                             | وَمِنْ بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ .     |
| َيْ حَالٍ                                                                                                       | وَمِنْ بَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَىٰ كُلِّ |
| لَيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ١٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                         | وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ الوَجْهِ بِا       |
| خُلَاءِ                                                                                                         | وَمِنْ بَابِ: مَا يَقُولُ عِنْدَ ال     |
| دَ الخَلَاءِ                                                                                                    | وَمِنْ بَابِ: وَضْعُ الْمَاءِ عِنْ      |
| بِنَتَيْنِ                                                                                                      | وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَبَرَّزَ عَلَىٰ لَ  |
| إِلَى البَرَاذِ ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                          | وَمِنْ بَابِ: خُرُوجِ النِّسَاءِ إ      |
| ناءِ                                                                                                            | وَمِنْ بَابِ: الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَ    |
| ةً مَعَ المَاءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ١٦٥                                                                           | وَمِنْ بَابِ: مَنْ حَمَلَ العَنَزَ      |
| يتِنْجَاءِ بِاليُمْنَى                                                                                          | وَمِنْ بَابِ: النَّهْيِ عَنِ الاَّهْ    |
|                                                                                                                 | وَمِنْ بَابِ: الْإَسْتِنْجَاءُ بِالْج   |
| يْثِ                                                                                                            | وَمِنْ بَابِ: لا يَسْتَنْجِي بِرَوْ     |
| رَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثاً ثَلاثاً ثَلاثاً١٦٩                                                           | وَمِنْ بَابِ: الْوُضُوءُ مَرَّةً وَمَ   |
| لۇڭىوءلۇڭىو                                                                                                     | وَمِنْ بَابِ: الْإَسْتِنْثَارُ فِي ا    |





| الصفحة                                                                   | الموضوع        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بَابِ: الاسْتِجْمَارُ وِتْراً١٧١                                         | وَمِنْ         |
| بَابِ الْمَضْمَضَةِ فِي الوُّضُوءِ١٧٢                                    | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ                                              | <b>و</b> َمِنْ |
| بَابِ: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ١٧٤                         | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: التَّيَمُّنِ فِي الوُّضُوءِ وَالغُسْلِ١٧٧                         | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: الْتِمَاسُ الوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ١٧٨                  |                |
| بَابِ: المَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ ١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: مَنْ لَا يَرَىٰ الوُّضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَيْنِ١٨١          | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ١٨٨                                  | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: قِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ١٩٠                            | وَمِنْ         |
| بَابِ: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الغَشْيِ الثَّقِيلِ١٩١          | وَمِنْ         |
| بَابِ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ١٩٦                        | وَمِنْ         |
| بَابِ: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ٩٩٩٩                          | وَمِنْ         |
| بَابِ: مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠    | وَمِنْ إ       |
| بَابِ: صَبِّ النَّبِيِّ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ٢٠٨                      | وَمِنْ إ       |
| بَابِ: الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               | وَمِنْ إ       |
| بَابِ: الوُّضُوءِ بِالمُدِّ                                              | وَمِنْ إ       |
| بَابِ: المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ                                       | وَمِنْ بَ      |
| يَابِ: إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠        |                |
| يَابِ: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ٢١٧                     | وَمِنْ بَ      |





| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الموضوع        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بَابِ: الوُّضُوءِ مِنَ النَّوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَمِنْ         |
| باب: الوُّضُوءُ مِنْ غَيْر حَدَثٍ ٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ومن            |
| بَابِ: مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَمِنْ         |
| بَابِ: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ ٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: تَرْكُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالنَّاسِ الأَعْرَابِيَّ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَمِنْ         |
| بَابِ: بَوْلِ الصِّبْيَانِ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَمِنْ         |
| بَابِ: الْبَوْلُ قَائِماً وَقَاعِداً٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَمِنْ         |
| بَابِ: البَوْلُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرُ بِالحَائِطِ ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَمِنْ         |
| بَابِ: الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَمِنْ         |
| بَابِ: غَسْلُ الدَّمِ بَابِ: غَسْلُ الدَّمِ الدَّمِ عَسْلُ الدَّمِ عَسْلُ الدَّمِ العَلْمَ الدَّمِ العَلْمَ الدَّمِ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ عَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ عَلَيْمُ العَلْمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ العَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَل | وَمِنْ         |
| بَابِ: إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ ٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وَمِنْ         |
| بَابِ: أَبْوَالُ الإِبلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضُهَا ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَمِنْ         |
| بَابِ: مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَمِنْ         |
| بَابِ: المّاءُ الدَّائِمُ ٢٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| بَابِ: إِذَا أُلْقِيَ عَلَىٰ ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ٢٤٦٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمِنْ         |
| بَابِ: النُّزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَنَحْوُهُ فِي النَّوبِ ٢٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَمِنْ         |
| بَابِ: لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ ٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| بَابِ: غَسْلُ الْمَوْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ٢٥١ ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَمِنْ         |
| بَابِ: السِّوَاكِ ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَمِنْ         |
| بَابِ: دَفْعُ السِّوَاكِ إِلَىٰ الأَكْبَرِ ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَمِنْ         |





| الصفحة                                                 | الموضوع                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 707                                                    | وَمِنْ بَابِ: فَضْلُ مَنْ بَاتَ عَلَىٰ الْوُضُوءِ          |
| Y00                                                    | كِتَابُ الغُسُلِ                                           |
| Y o V                                                  | وَمِنْ بَاٰبِ: الوُّضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ                  |
| Y o V                                                  | وَبَابُ: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ                 |
| Y 0 9                                                  | وَمِنْ بَابِ: الغُسْلِ بِالصَّاعِ                          |
| غَرَفَاتٍ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠                                    | وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَفَاضَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ         |
| Y7                                                     | وَمِنْ بَابِ: الغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً                   |
| 771                                                    | وَمِنْ بَابِ: مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ.       |
|                                                        | وَمِنْ بَابِ: الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ فِي ا       |
| نَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ | وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِ       |
| 777                                                    | يَلِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ ؟                         |
| 778                                                    | وَمِنْ بَابِ: تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ               |
| 770                                                    | وَمِنْ بَابِ: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَاوَدَ                  |
| Y 7 V                                                  | وَمِنْ بَابِ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ                           |
| رُ الطِّيبِ ٢٦٨٠٠٠٠٠٠                                  | وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَطَّيَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَ |
| Y74                                                    | وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ المَذْيِ ، وَالْوُضُوءِ مِنْهُ        |
| YV•                                                    | وَمِنْ بَابِ: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبُ  |
| ۲۷۲                                                    | وَمِنْ بَابِ: نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَ      |
| YV &                                                   | وَمِنْ بَابِ: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ           |
| YV7                                                    | وَمِنْ بَابِ: التَّسَتُرِ فِي الغُسْلِ عِنَدَ النَّاسِ     |





| الصفحة                     | الموضوع                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| YVA                        | وَمِنْ بَابِ: إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ                 |
| YVA                        | وَمِنْ بَابِ: عَرَقِ الجُنُبِ                               |
| وقِ٧٩٠٠                    | وَمِنْ بَابِ: الجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّ         |
| ۲۸                         | وَمِنْ بَابِ: كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي الْبَيْتِ            |
| YAT                        | وَمِنْ بَابِ: إِذَا الْتَقَىٰ الخِتَانَانِ                  |
| قِ                         | وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَ       |
| YAY                        | كِتَابُ الحَيْضِكنابُ الحَيْضِ                              |
| YA9                        | فَصْلٌفَصْلٌ                                                |
| Y 9 Y                      | وَمِنْ بَابِ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ                  |
| رْجِيلِهِ                  | وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَ        |
| َهِيَ حَائِضٌ ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وَمِن بَابِ: قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَ  |
| Y 9 V                      | وَمِنْ بَابِ: مَنْ سَمَّىٰ النِفَاسَ حَيْضاً                |
| Y 9.A                      | وَمِنْ بَابِ: مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ                         |
| ٣٠٠                        | وَمِنْ بَابِ: تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ                    |
| ٣٠٢١                       | وَمِنْ بَابِ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلُّهَ         |
| ٣•٦                        | ومِن بَابِ الاسْتِحَاضَة                                    |
| ٣•٩                        | وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ دَمِ الحَيْضِ                          |
| ٣١٠                        | وَمِنْ بَابِ: اعْتِكَافُ المُسْتَحَاضَةِ                    |
| الحَيْضِ                   | وَمِنْ بَابِ: الطِيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ    |
| مِنَ المَحِيضِ ٢١٢         | وَمِنْ بَابِ: دَلْكِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ |





| الصفحة                                                                      | الموضوع         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ، بَابِ: امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ ٣١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | وَمِنْ          |
| ، بَابِ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ ؟٠٠٠ ٣١٥           | وَمِنْ          |
| ، بَابِ: مُخَلَّقَةٍ وَغَيرِ مُخَلَّقَةٍ                                    | وَمِنْ          |
| بَابِ: إِقْبَالِ المَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ٧١٠ ٣١٧                             | <b>وَمِ</b> نْ  |
| بَابِ: لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلَاةَ٣١٩                                  | <b>وَمِ</b> نْ  |
| : النَّوْمِ مَعَ الحُيَّضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا ٢٣٠ تابُّوم مَعَ الحُيَّضِ | بَابُ           |
| بَابِ: شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | وَمِنْ          |
| بَابِ: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | وَمِنْ          |
| بَابِ: الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ ٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | وَمِنْ          |
| بَابِ: عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ ٣٢٥ بَابِ: عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ               |                 |
| بَابِ: المَوْأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضِةِ٣٢٦                             |                 |
| بَابِ: إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ٣٢٦                            |                 |
| بَابِ: الصَّلَاةِ عَلَىٰ النُّفَسَاءِ وَسُنَّتُهَا٧٢٠                       | وَمِنْ          |
| تُمْمِ                                                                      | كِتَابُ التَّيَ |
| بَاْبِ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا ثُرَاباً٣٣١                           | <b>وَمِ</b> نْ  |
| بَابِ: التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ٣٣٢                                         | <b>وَمِ</b> نْ  |
| بَابِ: هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا ؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              | <b>وَمِ</b> نْ  |
| بَابِ: التَّيَمُّمِ لِلْوَجِهِ وَالكَفَّيْنِ٣٣٦                             | وَمِنْ          |
| بَابِ: الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ                                                | وَمِنْ          |





| الصفحة                                                                             | الموضوع          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| بِ: إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَافَ العَطَشَ | وَمِنْ بَا       |
| ΨξΨ                                                                                | تَيَمَّمَ.       |
| ْبِ: التَّيَمَّمُ ضَوْبَةً                                                         |                  |
| Ψ <b>ξ</b> Υ                                                                       | كِتَابُ الصَّلَا |
| بِ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ؟                                                    | مِنْ بَارِ       |
| بِ: وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ٥٦٠                                           | وَمِنْ بَا       |
| بِ: عَقْدِ الإِزَارِ عَلَىٰ القَفَا فِي الصَّلَاةِ                                 | وَمِنْ بَا       |
| بِ: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ٣٥٨                         | وَمِنْ بَا       |
| بِ: إِذَا صَلَّىٰ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ٣٦١                                       | وَمِنْ بَا       |
| بِ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً٣٦١                                              | وَمِنْ بَا       |
| بِ: الصَّلَاةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ٣٦٣                                      | وَمِنْ بَا       |
| بِ: كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا٣٦٤                          | وَمِنْ بَا       |
| بِ: مَا يُشْتَرُ مِنَ العَوْرَةِ ٢٦٥ ٢٦٥                                           | وَمِنْ بَا       |
| بِ: الصَّلَاةِ بِغَيرِ رِدَاءٍ                                                     | وَمِنْ بَا       |
| ُبِ: مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ٣٦٦                                                  | وَمِنْ بَا       |
| ُ بِ: فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ ٣٦٧                           | وَمِنْ بَا       |
| بِ: إِنْ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ٣٧١                                           | وَمِنْ بَا       |
| ُبِ: مَنْ صَلَّىٰ فِي فُرُوجِ حَرِيرٍ ٣٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | وَمِنْ بَا       |
| ُبِ: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ٣٧٢                                        |                  |
| ُبُ: الصَّلَاةِ فِي المِنْبَرِ وَالسُّطُوحِ وَالخَشَبِ٣٧٢                          | وَمِنْ بَا       |





| الصفحة                                                                       | الموضوع    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بَابِ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ                           | وَمِنْ     |
| بَابِ: الصَّلَاةِ عَلَىٰ الفِرَاشِب٧٤                                        | وَمِنْ     |
| بَابِ: السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ٣٧٥ ٣٧٥                 | وَمِنْ     |
| بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ٧٧٠ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ | وَمِنْ     |
| بَابِ: الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ٧٧٠                                          | وَمِنْ     |
| بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الخِفَافِبهم                                           | وَمِنْ     |
| بَابِ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ، وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ ٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | وَمِنْ     |
| بَابِ: فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ                                        | وَمِنْ     |
| بَابِ: قِبْلَةِ أَهْلِ المَدِينَةِ٩٧٩                                        | وَمِنْ     |
| بَابِ: التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ ٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | وَمِنْ     |
| بَابِ: حَكِّ البُّزَاقِ مِنَ المَسْجِدِ بِالْيَدِ                            | وَمِنْ     |
| بَابِ: عِظَةُ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ٣٨٦                 | وَمِنْ إ   |
| بَابِ: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ٢٨٦                               | وَمِنْ إ   |
| بَابِ: القِسْمَةِ، وَتَعْلِيقِ القِنْوِ فِي المَسْجِدِ                       | وَمِنْ إ   |
| بَابِ: مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي المَسْجِدِ٢٩٠                                | وَمِنْ بَ  |
| بَابِ: المَسَاجِدِ                                                           | وَمِنْ بَ  |
| يَابِ: التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ٣٩٤                                | وَمِنْ بَ  |
| نابِ: الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ٣٩٥                                   | وَمِنْ بَا |
| الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ ٣٩٦                                        | بَابُ:     |
| نَابِ: مَنْ صَلَّىٰ وَقُلَّامَهُ تَنُّورٌ                                    | وَمِنْ بَ  |





| الصفحة                                                             | الموضوع |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| بَابِ: كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي المَقَابِرِ                      | وَمِنْ  |
| بَابِ: الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الخَسْفِ وَالعَذَابِ ٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وَمِنْ  |
| بَابِ: الصَّلَاةِ فِي البِيعَةِ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي البِيعَةِ    | وَمِنْ  |
| بَابِ: نَوْمِ المَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ                            | وَمِنْ  |
| بَابِ: نَوْمِ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ                            |         |
| بَابِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ٤٠٣                      | وَمِنْ  |
| بَابِ: الحَدَثِ فِي المَسْجِدِبه.٠٤٠                               | وَمِنْ  |
| بَابِ: بُنْيَانِ المَسْجِدِ                                        | وَمِنْ  |
| بَابِ: التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ المَسْجِدِ٧٠٠٠                     | وَمِنْ  |
| بَابِ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا٩٠٠                                     |         |
| بَابِ: يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي المَسْجِدِ٩٠٠  | وَمِنْ  |
| بَابِ: إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ٩٠٠٠                      |         |
| بَابِ: أَصْحَابِ الحِرَابِ فِي المَسْجِدِ٩٠٠                       | وَمِنْ  |
| بَابِ: ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ                               |         |
| بَابِ: التَّقَاضِي وَالمُلازَمَةِ فِي المَسْجِدِ٤١١                | وَمِنْ  |
| بَابِ: كَنْسِ المَسْجِدِ                                           |         |
| بَابِ: ذِكْرِ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الخَمْرِ فِي المَسْجِدِ          |         |
| بَابِ: الأَسِيرِ وَالغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي المَسْجِدِ٤١٢            |         |
| بَابِ: الأغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ                                 |         |
| بَابِ: الخَيْمَةِ فِي المَسْجِدِ لِلْمَرْضَىٰ وَغَيْرِهِمْ٤١٣      | وَمِنْ  |





| الصفحة                                                                     | الموضوع        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بَابِ: إِذْخَالِ البَعِيرِ لِلْمَسِجِدِ لِلْعِلَّةِ١٣٠٠                    | وَمِنْ         |
| بَابِ: الخُوخَةِ وَالمَمَرِّ فِي المَسْجِدِ١٥٠٠                            | وَمِنْ         |
| بَابِ: الأَبْوَابِ وَالغَلْقِ لِلْكَعْبَةِ وَالمَسَاجِدِ٧١٠ ١٧ ٤           | وَمِنْ         |
| بَابِ: دُخُولِ المُشْرِكِ المَسْجِدَ ٤١٧                                   | وَمِنْ         |
| بَابِ: رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسْجِدِ                                     | وَمِنْ         |
| بَابِ: الحِلَقِ وَالجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ                                 | وَمِنْ         |
| بَابِ: الاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ                                       | وَمِنْ         |
| بَابِ: الصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِ السُّوقِ٤٢٣                                | وَمِنْ         |
| بَابِ: تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ٤٢٤                  | وَمِنْ         |
| بَابِ: المَسَاجِدِ الَّتِي عَلَىٰ طُرُقِ المَدِينَةِ٤٢٥                    | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ٤٣٠                      | وَمِنْ         |
| بَابِ: كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ ٤٣١ ٤٣١ | وَمِنْ         |
| بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَىٰ العَنَزَةِ                                        | وَمِنْ         |
| بَابِ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا                                    | وَمِنْ         |
| بَابِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ الأُسْطُوانَةِ                                     | وَمِنْ إ       |
| بَاب: الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ ٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | وَمِنْ إ       |
| بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَىٰ الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ ٤٣٤                      | وَمِنْ إ       |
| بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَىٰ السَّرِيرِ                                        | وَمِنْ بَ      |
| بَابِ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ٤٣٥                   |                |
| بَابِ: إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي٤٣٦                        | وَمِنْ ِ       |





| الصفحة                                                                | الموضوع    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| بِ: اسْتِقْبَالِ الرَّجُٰلِ وَهُوَ يُصَلِّي٤٣٧                        | وَمِنْ بَا |
| بِ: مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ                         | وَمِنْ بَا |
| بِ: مَنْ حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَىٰ عُنْقِهِ٤٤                 | وَمِنْ بَا |
| بِ: إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ٤٤١                     | وَمِنْ بَا |
| بِ: المَوْأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَىٰ ٤٤١ ٤٤١ |            |
| تِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا٤٤٣                                          |            |
| بِ: البَيْعَةِ عَلَىٰ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ٤٤٦                        |            |
| بِ: تَكْفِيرِ الصَّلَاةِ                                              |            |
| بِ: فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَابه ٤٤٨                               |            |
| بِ: المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ                                       |            |
| بِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ٤٤٩                  |            |
| بِ: وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ ٤٥٠                            |            |
| بِ: تَأْخِيرِ الظُّهْرِ                                               |            |
| بِ: وَقْتِ العَصْرِ٥٥٠                                                |            |
| بِ: إِثْمِ مَنْ فَاتَنَّهُ العَصْرُ٤٥٧                                |            |
| بِ: فَضَلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ                                          |            |
| بِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ                              |            |
| بِ: وَقْتِ المَغْرِبِ                                                 |            |
| بِ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ العِشَاءُ٤٦٣                |            |
| مَنْ رَأَىٰ وَاسِعًا أَنْ يُقَالَ: العَتَمَةُ ٤٦٣                     | وَبَابِ:   |





| الصفحة                                                                        | الموضوع         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| بَابِ: وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وَمِنْ          |
| بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ العِشَاءِ                                               |                 |
| بَابِ: مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ٤٦٨                        | وَمِنْ          |
| بَابِ: النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ                               | وَمِنْ          |
| بَابِ: وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ٧٠٠٠                            | وَمِنْ          |
| بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ                                                | وَمِنْ          |
| بَابِ: وَقْتِ الْفَجْرِ                                                       | وَمِنْ          |
| بَابِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً                                   | وَمِنْ          |
| بَابِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ٤٧٤              | وَمِنْ          |
| بَابِ: الصَّلَاةِ بَعْدِ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ٤٧٥              | وَمِنْ          |
| بَابِ: التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمِ٢٥٠٠                        | وَمِنْ          |
| بَابِ: الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ                                     | وَمِنْ          |
| بَابِ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصِلِّ إِذَا ذَكَرَ ٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | وَمِنْ          |
| بَابِ: قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَىٰ فَالأُولَىٰ ٤٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               | وَمِنْ إ        |
| بَابِ: مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ٤٨٤                        | وَمِنْ إ        |
| بَابِ: السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ                                    | وَمِنْ }        |
| يَابِ: السَّمَرِ مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيْفِ٤٨٧                                 | وَمِنْ بَا      |
| نِن                                                                           | كِتَابُ الأَذَا |
| يَابِ: بَدْءِ الأَذَانِ                                                       | وَمِنْ بَ       |
| يَابِّ: الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ                                                | وَمِنْ بَ       |





| الصفحة     | وصوع                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٩٣        | وَمِنْ بَابِ: فَضْلِ التَّأْذِينِ                           |
| ٤٩٦        | وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ                 |
| ξ q v      | وَمِنْ بَابِ: مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ.     |
| ٤٩٨        | وَمِنْ بَابِ: مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي           |
| <b>£99</b> | وَمِنْ بَابِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ                  |
|            | وَمِنْ بَابِ: الأَسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ                   |
| o • Y      | وَمِنْ بَابِ: الكَلَامِ فِي الأَذَانِ                       |
| ٥٠٣        |                                                             |
|            | وَمِنْ بَابِ: الأَّذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ                    |
| ٥٠٦        |                                                             |
| 0 • 9      |                                                             |
| 0 • 9      |                                                             |
|            | وَمِنْ بَابِ: مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّ  |
|            | وَمِنْ بَابِ: الأَّذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَ   |
|            | وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُتْبِعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَ |
|            | وَمِنْ بَابِ: قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ       |
|            | وَمِنْ بَابِ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَ |
|            | وَمِنْ بَابِ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الإِمَ   |
|            | وَمِنْ بَابِ: قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا              |
| ٥٢٠        | وَمِنْ بَابِ: وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ                   |





| الصفحة                                                                          | الموضوع    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بَابِ: فَضْلِ الجَمَاعَةِ                                                       | وَمِنْ     |
| بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | وَمِنْ     |
| بَابِ: احْتِسَابِ الآثَارِب٢٦٥                                                  | وَمِنْ     |
| بَابِ: فَضْلِ صَلَاةِ العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | وَمِنْ     |
| بَابِ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ٥٢٨                                  | وَمِنْ     |
| بَابِ: فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ٥٢٩                         | وَمِنْ     |
| بَابِ: حَدُّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ٥٣٢                            | وَمِنْ     |
| بَابِ: الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ٥٣٠٥٣٠                               | وَمِنْ     |
| بَابِ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمِنْ حَضَرَ ؟                                  | وَمِنْ     |
| بَابِ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ:٥٣٤                       | وَمِنْ ا   |
| بَابِ: إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَبِيِكِهِ مَا يَأْكُلُهُ٥٣٥              | وَمِنْ     |
| بَابِ: مَا كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ ٢٣٦٠٠٠٠٠٠ | وَمِنْ إ   |
| بَابِ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ٥٣٧                      | وَمِنْ إ   |
| بَابِ: مَنْ قَامَ إِلَىٰ جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ                             | وَمِنْ إ   |
| بَابِ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ                                         | وَمِنْ بَ  |
| يَابِ: إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ ٢٥٥٥                          | وَمِنْ بَ  |
| نَابِ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ                               | وَمِنْ بَا |
| نَابِ: مَتَى يُسْجَدُ خَلْفَ الإِمَامِ؟٥٤٦                                      | وَمِنْ بَ  |
| نَابِ: إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الَّإِمَامِ ٧٤٥٠                      | وَمِنْ بَ  |
| نابِ: إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَىٰ                                           | وَمِنْ بَ  |



| الصفحة                                    | الموضوع                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ىَنْ خَلْفَهُ                             | وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَ |
| 001                                       | وَمِنْ بَابِ: إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ      |
|                                           | بَابُ إِذَا قَامَ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَأَ    |
| مُّ فَجَاءَ قَوْمٌ فَأُمَّهُمْ٥٥٥         | وَمِنْ بَابَ: إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُ     |
| ٥٥٨                                       | بَابُ: إِذَا صَلَّىٰ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَ    |
| فَمَالِهَا                                | وَمِنْ بَابِ: الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِرْ          |
| بُكَاءِ الصَّبِيِّبهُكَاءِ الصَّبِيِّ     | وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَخَفُّ الصَّلَاةَ عِنْدَ إ          |
|                                           | وَمِنْ بَابِ: إِذَا صَلَّىٰ ثُمَّ أُمَّ قَوْمًا         |
|                                           | وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ          |
| نَمُّ النَّاسُ بِالمَأْمُومِ٥٦٢ م         | وَمِنْ بَابِ: الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْ    |
| تَّ بِقَوْلِ النَّاسِ؟ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥       | وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَل         |
| ٥٦٣                                       | وَمِنْ بَابِ: بُكَاءِ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ          |
| ٥٦٦                                       | وَمِنْ بَابِ الصَّفِ الأَوَّلِ                          |
| الصَّلَاةِ١٥٠                             | وَمِنْ بَابِ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ إِتْمَامِ         |
| ۰٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          | وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِّمَ الصُّفُوفَ       |
| فًا۷۲۰۰                                   | وَمِنْ بَابِ: المَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَ           |
| الصَّلَاةِ٠٠٠٠                            | وَمِنْ بَابِ: إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ        |
| الرَّكْعَتَيْنِ                           | وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ       |
| رَىٰ فِي الصَّلَاةِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                                         |
| o y o                                     | وَمِنْ بَابِ: الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ                  |





| الصفحة                                                          | الموضوع   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| بَابِ: مَا يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ                         | وَمِنْ    |
| بَابِ: رَفْعِ البَصَرِ إِلَىٰ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ٥٧٦       | وَمِنْ    |
| بَابِ: رَفْعُ البَصَرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ٥٧٨ ١٩٠٠ |           |
| بَابِ: الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاقِ٧٨٠                           |           |
| بَابِ: هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ                   |           |
| : القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ                                     | بَابُ     |
| بَابِ القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ٧٠٠٠                              | وَمِنْ    |
| بَابِ: الجَهْرِ فِي المَغْرِبِ٩٠٠                               |           |
| بَابِ: الجَهْرِ فِي العِشَاءِ ٩٠٠                               | وَمِنْ    |
| بَابِ: يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ                              | وَمِنْ    |
| بَابِ: القِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ                                | وَمِنْ    |
| بَابِ: الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ              | وَمِنْ    |
| بَابِ: جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ٩٨٠.                     |           |
| بَابِ: فَضْلِ التَّأْمِينِ                                      | وَمِنْ    |
| بَابِ: جَهْرِ المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ                        | وَمِنْ    |
| بَابِ: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ                              | وَمِنْ    |
| بَابِ: إِنْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ                    |           |
| بَابِ: وَضْعِ الأَكُفُّ عَلَىٰ الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ٢٠٤      | وَمِنْ إ  |
| بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ                            | وَمِنْ }  |
| يَابِ: اسْتِوَاءِ الظُّهْرِ فِي الرُّكُوعِ٢٠٥٠                  | وَمِنْ بَ |





| الصفحة                                                                              | الموضوع        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بَابِ: أَمْرِ النَّبِيِّ عَيَّكِ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ        | وَمِنْ         |
| بَابِ: الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ                                                    | وَمِنْ         |
| بَابِ: القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 | وَمِنْ         |
| بَابِ: فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | وَمِنْ         |
| بَابِ: يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ ١١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وَمِنْ         |
| بَابِ: فَضْلِ السُّجُودِ                                                            | وَمِنْ         |
| بَابِ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ ١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ                               | وَمِنْ         |
| بَابِ: السُّجُودِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ٢٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | <b>وَمِ</b> نْ |
| بَابِ: يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  | وَمِنْ         |
| بَابِ: سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |                |
| بَابِ: مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَلَ وَاجِبًا٢٣٠                             | وَمِنْ         |
| بَابِ: التَّشَهُّدِ فِي الجِلْسَةِ الأَخِيرَةِ٢٣١                                   | وَمِنْ         |
| بَابِ: الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِب ٦٣٣                                            |                |
| بَابِ: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى ٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | وَمِنْ         |
| بَابِ: التَّسْلِيمِ                                                                 |                |
| بَابِ: يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ                                          | وَمِنْ         |
| بَابِ: مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى الإِمَامِ٢٣٨                              | وَمِنْ         |
| بَابِ: الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                                  | وَمِنْ         |
| بَابِ: يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ٣٩٠٠                           | وَمِنْ         |





| الصفحة                                                        | الموضوع                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| مُصَلَّاهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِمُصَلَّاهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. | وَمِنْ بَابِ: مُكْثِ الإِمَامِ فِي ا     |
| فَذَكَرَ حَاجَةًَ                                             | وَمِنْ بَابِ: مَنْ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ    |
| افِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ١٤٤                           | وَمِنْ بَابِ: الانْفِتَالِ وَالإنْصِرَ   |
| النِّيِّءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي الثَّوْمِ ا  |
| تاجِدِنَ                                                      | بَابُ: خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَىٰ المَسَ  |
| َ الرِّجَالِ                                                  | وَمِنْ بَابِ: صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَا |
| ٦٥١                                                           | المحتمى المحتم                           |



## أَبْهَ الْمَالِيْ الْمِيْ لِنَشْرِنَهِ يَسْئِلُ كُنْكُونَا لِسَّاتِلُ العِلْمِيَّةِ دَوْلَةُ ٱلْكُونِيَّةُ

### أهداف المشروع:

- (١) إصلاح المسار العلمي لطباعة الكتاب الإسلامي، وذلك بانتقاء وانتخاب أنفس الكتب من تراثنا المعرفي العريق، ونشرها وفق أحدث مواصفات الطباعة والتنضيد.
- (٢) إيجاد الحِلَق العلمية المفقودة: وذلك بنشر المعارف الأساسية المفقودة أو المهجورة من المكتبة الإسلامية ؛ لذا فأغلب ما ينشر بمشروعنا يطبع لأول مرة ، بناء على أن التجديد المعرفي يكون بنشر الكتاب القديم المؤثر في حقله العلمي ، وقد ثبت صدق ذلك بالتجربة العملية .
- (٣) استنقاذ التراث الإسلامي من الضياع، وذلك بنشر القطع الخطية الموجودة من أي كتاب تراثي فريد في بابه، ولو كان ناقصاً؛ لأن نشرها يعتبر حفظاً لها وتشجيعاً على تحصيل تكملتها.
- (٤) تغذية المعاهد والمدارس والدورات بالمقررات التعليمية والدراسية ، وهذا أحد أنماط المواد المنشورة في (أسفار): (منتج المتون التعليمية) ؛ لأن مطبوعاتها على نوعين: الأول: مناهج تأسيسية . والثاني: مصادر مرجعية .

#### التواصل مع «أسفار»:

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية:

s.faar16@gmail.com @ @sfaar16